







## الإسامالة عنوالي

وم مندمة في التسوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشنصية الغزالي وفاسفته في الإحياء بمتلم

الْدُكُنُّورُ مَدِّدِيِّى طَبِّا أَمْ الأسستاد المساعد مكلب قد دار العلوم بجامعة الغاهرة

الجُرُّ الأَوَّلُ

جَائِلْتَمْنَاءُالْكِئُلِكِيَّةِ مِنْ مِيسى البابي الجلبي وسُيْش ركاهُ



# نين النيالية المن الذين أو ال

#### . عهيد في التصوف الإسلامي :

---

جاء الإسلام على فترة من الديانات، و بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه على فترة من الرسل، ليعيد لعقيدة التوحيد صفاءها ونقاءها، ويطهرها من أدران الشرك والوثنية، وليعدل زيغ البشرية في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها؛ وليرسى القواعد الأساسية التي تقوم عليها صلة الإنسان بربة، وتنهض بها علاقته بأخيه الإنسان؛ وليرسم المناس مقاييس السلوك، ويتم مكارم الأخلاق؛ ويضع بكل ذلك دستوراً لمجتمع قوى سليم، تصان فيه حقوق. الإنسان وحرياته، وتحدد فيه أعباؤه وتكاليفه في المجتمع الذي يعيش فيه.

وكان في تماليم الإسلام ونصوص القرآن أكبر باعث على تنمية الضمير الإنساني .

فقد جعلته تلك التعاليم بعنقد أن عليه رقيباً حسيباً: « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ »، وهو بعبد الله كائه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الذى: « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيَنِ وَمَا تُحْفِى الصَّدُورُ ». وبد الله كائه يوه بناه لوخلِّ بينه و بين المصية لما اقترفها ، لأنه يرى بضميره ذلك الرقيب في السّر، كا يرى آيا ته ماثلة شاخصة ، و يراه في جنح الظلام ، كا يرى الذين يخشام في رائعة النهار وأنها : « إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَاتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهُ لَطِيفَ خَبِيرٌ ».

وخلاصة مبادئ الإسلام مبدآن : عملُ للدنيا وعلُ للآخرة . يتلخصان فى قوله تعالى : « وَٱبْتَغَرِ فِيمَا آتَاكَ ٱللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْـكَ ». وقول الرسول: أعمل لدُنياك كأنك تعبشُ أبداً ، وأعملُ لآخرتك كأنك تموت غداً .

ومقتضى العمل للدنيا أن يكون الإنسان فرداً فعالا يؤثر فها حوله ، ويتأثر بمــا حوله . وليس للحيّ مناص من خوض معترك الحيــاة ، يضطرب فيا يضطرب فيه الناس ، ساعياً في رزق ، أو طالباً لحجد وكرامة ، وتلك سُنــة الحياة وطبيعة الأحياء ، ولن تجد لسنة الله تبديلًا مادامت السموات والأرض .

و إذا وجدت فكرة التبتل والانقطاع شيئاً من الدعوة إليها ، فا ن فى النصوص الصريحة من الكتاب والسنة ما يؤيد فكرة العمل وما يحث عليها و يطالب بها فى إصرار وتوكيد ، حتى لتصبح فكرة التبتل والانقطاع وسيلة لكبح جماح النفس ، والمبالغة فى طلب الحياة والحرص عليها ، واستسلام النفس للمزوات وحب الشهوات .

وسيرة الرسول ملى الله عليه وسلم أصدق شاهد على ذلك ؟ وهو القدوة لَ عَلَى مسلم ، وأقرب الحلق إلى الله سبه الله وسالى ؟ ومنتهى القول فيه أنه إنسان كامل: « قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ مُ يُوحَى إلى أَنَّا إِلَيْ مَنْ الله واحد فمن كان ير جو لقاء رَبِّه فَا يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِمِبادَة رَبِّه أَحَداً » .

وآثاره صلى الله عليه وسلم في العمل والكسب كثيرة ، منها قوله: « من سمى على عياله من حله فهو كالحاهد في سبيل الله ، ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجة الشهداء » . وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صنع شيئاً ترخص فيه ، وتنزه عنه قوم ، فبلغه ذلك . فحمد الله ، شم قال : مابال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ فوالله إلى أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية !

هذا العمل نفسه ، و إن كان للدنيا ، و إن كان للفرد يتحرى به خيره أو خير غيره ، عمل الآخرة إذا ما انهم فيه الحق ، وأنصف نفسه من غيره ، وأنصف الناس منسه ، وابتغى بذلك الإنصاف وجه الله والدار الأخرة ، وراعى أصول العقائد والعبادات التى تكون بين العبد ور به ، لاتتجاوز تلك الدائرة إلا قليلاً .

وهكذا كان القصد والاعتدال من سنن الإسلام ، الذي يمقت الغاو أشد المقت . فالإسراف في النفقة رذيلة ، والمسرف من إخوان الشياطين ؛ مع أن بذل المال مطاوب ، وكنزه يوجب العقاب: « وَالدِّينَ يَكُيزُ ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا اللهِ الشياطين ؛ مع أن بذل المال مطاوب ، وكنزه يوجب العقاب: « وَالدِّينَ يَكُيزُ ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا اللهُ يَعْفَوُنَهَا فِي اللهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَا مَا كَنَّرُ اللهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَا مَا كَنَّ اللهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَا مَا كَنَّ اللهُ فَلُوقُوا مَا كُنْتُ وَ تَعَلَيْهُ ونَ اللهِ ومنعه الذي يضيع ماله على خلاف مقتضى العقل والشرع ، ولوفي الخير كبناء المساجد ؛ سفيه ينبغي الحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله .

والذى يعنت نفسه فى ضروب العبادات ويبالغ فيها مسرف ، كالمنبت الذى لايقطع أرضاً ، ولا يبقى ظهراً . ومثله سواء بسواء المقبل على الدنيا ، العاكف على لذتها ، المتهالك على عرضها الزائل ، الذى شغل بها عما عند الله ، وغفل عن حق ربه ، وحق دينه ، وحق غيره فيما عنده .

#### -- Y --

كذلك كان الإسلام ، وكذلك كانت سماحة الإسلام : فرض على المسلم صلاةً وزكاةً وصوماً وحنجًا ؛ وكتب عليه جهاداً لايقوى غليه إلا بحسن التدبير الذي يستلزم صحة الأبدان وصحة المقول ، وإعداد المسال والرجال ، من غير طغيان حق على حق ، أو إيثار العاجلة على الآجلة .

وسار المسلمون هذه السيرة في الصدر الأول ؛ حتى آل الأمر إلى مُلك عضوض ، أصبحت فيه السياسة فناً لا يتحرج فيه عن الوسيلة في التماس الغلبة ، وطغت المادية على رجال الحسكم ، وقلدهم في ذلك رعاياهم ، فأقبلوا على الدنيا وعكفوا على ضروب الخداع واللهو ، واتجذوا الجوارى والقياث ، وسكنوا القصور ، وعمروا الأرض ، واصطنعوا الملاذ التي كان يترفع عمها المسلمون في الصدر الأول ، وحاموا حول الشهات ، واستهتروا بها ، وتأولوا في استباحتها آي القرآن وسنة النبي .

وقد كان خلفاء بنى أمية سياستان اقتضاها الحفاظ على الملك فى بيتهم يتوارثه أبناؤهم وخلفاؤهم ، فهم يتبعون سياسة القمع ويعملون السيف والعسف مع الخارجين عليهم من أهل العراق الذين كانوا شيعة لعلي وأهل بيته ؟ وهم يبتلونهم بالجفاة الفلاظ من الولاة والعال ؛ على حين يصانعون أشراف الحجاز الذين كانت قلوب الساخطين الناقين على سياسة بنى أمية تتطلع إليهم ، فترى الخلفاء يلينون لهم فى القول و يتجاوزون عن مسيئهم ، و يشجمون حياة اللهو والترف فيهم بما يغدقون عليهم من العطاء ، ليشغلوهم عن التطلع إلى الخلافة و إلى مناصب الدولة .

أما ذوو الجاه الذين مدّ لهم السلطان في الأسباب فظلوا سادرين في لهوهم وترفهم . على حين يئس الآخرون من عامة أهل الحجاز وسواد أهل العراق من كل سبب من أسباب الدنيا .

وكان هذا اليأس من المنصب والحرمان من البر والفرار من الفتنة التي حسدثت في صفوف المسامين ، مدعاة لعكوفهم على العبادة والزهادة ؛ فانطووا على أنفسهم ، يتذاكرون كتاب الله وسنة نبيه ، و يشغلون أنفسهم بقصص الوعظ والزهد ، والتصبر بما وعد الله الصابرين من الأجر وجزيل الثواب .

عاد هؤلاء إلى نصوص القرآن والسنة النبوية يستخلصون منهما نصوص الترغيب فيا عند الله وابتغاء ثواب الآجلة ليجعلوه منهجهم في الدار الفانية ؛ ورأوا الزهد والانصراف إلى العبادة مرقاة الصعود إلى الله وكسب رضاه ، والوصول إلى المعرفة المحاملة بملكوت الله ، وهم يوقنون أن أسرار الملكوت محجو بة عن القلوب التي دنسها حب الدنيا التي استغرق أكثر همها طلب العاجلة ؛ بما فيها من رغد وزينة وجاه وسلطان: « زُيِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَمَاطِيرِ المُقَنْظُرَةِ مِنَ الذَّهِ وَالْفَضَةِ وَالْمُشْوَامَةِ وَالْمُشَوَّمَةِ وَالْمُشَوَّمَةِ وَالْمُشَوَّمَةِ وَالْمُشَوَّمَةِ وَالْمُشَوَّمَةِ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمُآبِ » .

والأصل هو معرفة الله تعالى ، ثم سلوك الطريق إليه ، فأما أمر الآخرة فيكفى فيه الإيمان المطلق ، فإن للعارف المطيع معاداً مسعداً ، وللجاحد العاصى معاداً مشقياً ، فأما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرط فى السلوك ، لكنه زيادة تكيل للتشويق والتحذير (١) .

وذلك الأصل هو الذي أفني فيه أولئك زهرة حياتهم ، وهو الذي أنفقوا في التمرف عليه جل ما وهبوا من عقل وتفكير، وهو الذي ساقهم إلى التدبر في فهم آثار الصنعة، حتى يتسنى لهم الوصول بها إلى المعرفة الحقة بالصانع، وتلك المعرفة غاية في ذاتها ، إذ بها يصبح العبد ربانياً، وفي درك تلك الفاية السَّعادة الحقة، وكل ما يصطنعه العبد من عمل ومجاهدة إنما هو للوصول إلى تلك الفاية ، غاية المعرفة .

ولا تمكون تلك الغاية لمن نظر إلى غير الخالق ، لأن النظر إلى غيره عمّى عنه ، وغفلة عن طريقه ، ولا يجمل بالحر المريد أن يتذلل للعبيد ، كيف وهو يجد عند الله كل ما يريد (٢) ، و إذا انقطع العبد إلى الله تعالى بالسكلية فأول ما يفيده الاستغناء به عن الناس .

<sup>(</sup>١) الغزالي : جواهر القرآن ١٢ ( طبعة الرحانية ــ القاهرة ٢ ١٣٥ هـ )

<sup>(</sup>٣) راجع فواتُ الوفيات لابن شاكر ٣/١ ( مطبعة بولاق ــ القاهرة ١٢٩٩ هـ ) .

والطريق إلى الله يستازم أمرين: الملازمة والخالفة · والملازمة ملازمة ذكر الله تعالى، والخالفة لما يشغل عن الله ، وهذا هو السفر إلى الله . وليس فى هذا السفر حركة لا من جانب المسافر ولا من جانب المسافر إليه ، فإنهما مماً . أو ما سمعت قوله تعالى ، وهو أصدق القائلين : ۵ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ ٱلْوَرِيدِ » ١٤ .

بل مثل الطالب وللطلوب مثل صورة حاضرة مع مرآة ، ولكن ليست تتجلى في المرآة لصداً في وجه المرآة ، ولكن ليست تتجلى في المرآة لصداً في وجه المرآة ، ولا بحركة المرآة إلى الصورة ، ولكن بزوال الحجاب ، فإن الله تعالى متجل بذاته لا يختفى ، إذ يستحيل اختفاء النور ، بل بالنور يظهر كل خفاء ، والله نور السموات والأرض .

و إنما خفاء النور هن الحدقة لأحد أمرين: إما لكدورة فى الحدقة ، و إما لضعف فيها ، إذ لا تطبق احتمال النور العظيم الباهر ، كما لا يطبق نور الشمس أبصار الخفافيش . . . والنور يتجلى فى بعض المرايا أصح وأظهر وأقوم وأوضح ؛ وفى بعضها أخفى وأميل إلى الاعوجاج عن الاستقامة ، وذلك بحسب صفاء المرآة وصقالتها وسحة استدارتها، واستقامة بسط وجهها ، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله يتجلى للناس عامة ولأبى بكر خاصة (١) » .

ومن هذا الدليل المادى كان الاتجاه العملى إلى جلاء النفس وصقلها ، وسبيل ذلك مجاهدة النفس و إحكام مخالفتها بالانصراف عن الدنيا ، والعكوف هلى العبادة ، وترويضها بطول الخلوة والسياحة والصوم وقلة الطمام في الفطر وكثرة الذكر ، وغير ذلك من وسائل حمل النفس على غير ما تشتهى .

ويبدو من هذا أن السَّلبية كانت الطابع العام ، ومحاربة النفس كانت الأصل عند أولئك الراهدين في الدنيا وزينتها .

#### -- F ---

وكانت بعد ذلك حركات عقلية اقتحمت أودية التفكير الإسلامي ، ونبهت المسلمين إلى أايران من المعد فة لم يكن لهم من أكثرها حظ؛ وضروب من التفكير لم يسبق لهم مزاولها ، والأمة الإسلامية تتعلم إلى احتلال منزلتها ؛ و بناء مدنيتها على تلك الأسس الوطيدة التي أرسى دعائمها الإسلام، وهو دين البشر بة الذي بعث صاحبه إلى الأسود والأحمر : « لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيْنًا وَ يَحِقّ ٱلْقَوْلُ عَلَى الْسُكَا فِرِينَ » وهو رسول الله و خاتم المهيين .

ولذلك كان على حماة هذا الدين والقوامين عليه أن يطوّ فوا بكل جهات المعرفة ، ويقفوا على ما عند غيرهم من أبناء الأمم من ضروب المعرفة وألوان التفكر ، حتى لا تخفى عليهم زاوية من زوايا المقل ، ولذلك لم يقفوا عند حدود النصوص ليؤمنوا بها إيماناً مطلقاً ، ولم يعودوا يكتفون بالإيمان المجرد . بل أحشوا بضرورة البحث في أ..... هذا الإيمان وضرورة تطبيقه على العقل ، وقد وجدوا في نصوص الدين ما يحث على ذلك النظر وما بشجع على إعمال المقل والتفكير .

وكانت هنالك أم سبقتهم إلى البحث والتفكير في النكون وخالقه، والحياة وما وراءها ، والإسان في

<sup>(</sup>١) جواهر القرآن للغزالي ١٢

حياتهوموته وبعثه . وكان لتلك الأم تراث خلفه عاماؤها، وورَّثه حكماؤها الإنسانية لتنظر فيه ، وتنقص منه أو تزيد عليه ، ما وسعتها الزيادة وما وسعها التهذيب والتصحيح .

وجد المسلمون فى جمع ذلك التراث ونقله إلى لسانهم العربى ، حتى إذا اجتمع لهم منه شيء كثير، أخذوا فى تفهمه ومدارسته ، وجدّوا فى تمحيصه وتطبيقه على ما ورثوه من دين ومعرفة وعقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك .

وقد بلغ هذا التيار مداه فى القرنين الثالث والرابع الهجريين . فنى هذين القرنين كانت أودية العلم تموج بتلك التيارات الفكرية الطارئة التى حذقها كثير من المسلمين ، وعظم بذلك سلطان العقل ، وطغى الجدل بين العلماء طغياناً كاد يُنسى كثيرا منهم الأصل الذى ورثوه عن إسلامهم وعروبتهم .

فالحكمة الهندية وفلسفة فارس وفلسفة يونان ومنطقهم ، كل ذلك أصبح يجرى على ألسنة العلماء والمتكاهين من المسلمين ويشغل بالهم ، ويدعوهم إلى البحث في دينهم وأصول عقائدهم على ضوء هذه المعرفة التي جدّت على بيئتهم ووجد فيهم من يتعصب لتلك الثقافات الطارئة ، ومن يؤثرها على ثقافته الأصيلة ، إلى جانب الذين وصلوا هذه بتلك ، وكوّنوا من هذا المراج زاداً جديداً للعقل العربي الإسلامي .

وعاد الأمر إلى أواثك الزهاد الذين صدفوا عن الدنيا وزينتها ، ولم تعد السلبيّة التي كانوا يؤثرونها تقبل منهم في هذا المجتمع المضطرب ، فقد أصبح الفكر دعامة كل منهم من مناهج الحياة ، سواء أكان ذلك المهمج منهم في هذا المجتمع المضطرب ، فقد أصبح الفكر دعامة كل منهمج من مناهج الحياة ، سواء أكان ذلك المهمج منهجا نظريا ، أم منهجا عليا . ولذلك وجدوا أنفسهم في حاجة إلى فلسفة فكرتهم في الحياة حتى تنهض على أسس تماثل تلك الأسس التي أقام عليها غيرهم سلوكهم في الحياة .

## الامام الغينزالي

وقد أنجب القرن الخامس الهجرى علماً من أعلام الفكر الإسلامى ، هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد ابن محمد الغرالى ، وبحمل بنا أن نشير إلى شىء من تاريخ هذا الإمام ، لنقف من هذا التاريخ على العوامل التى تظاهرت على تمكوين هذه العقلية الغريدة ، وألوان الثقافة التى احتشدت فى ذهنه ، وجعلته أهلا لأن يحتل تلك المنزلة الجليلة بين زهاد المسلمين ومتصوفيهم وأنباه مفكريهم .

وفى مدينة طوس<sup>(۱)</sup> وفى منتصف القرن الخامس الهجرى ( ٤٥٠ هـ) ولد أبو حامد من أب عفّ القلبواليد، يغزل الصوف ويبيمه، ويختلف فى أوقات فراغه إلى العلماء فى حلقاتهم والفقهاء فى دروسهم، والوعاظ فى مجالسهم، يستمع إليهم، ويتطلع إلى صنيعهم فى التعليم والإفادة، ويلاطفهم بما يعضل من قوته وحاجته. وكان

<sup>(</sup>١) طوس : مدينة بحراسان . بينها وبين نيسابور عشرة فرءسخ ، فتحها المسلمون فى أيام عثمان بن عفان ، وبهاقبر على بن موسى الرضا ، وقبر هارون الرشيد ، وبها آثار إسلامية جلبلة .

<sup>ُ</sup> قَالَ يَافُونَ : ۚ خَرَجَ مَنْ طُوسَ مِنْ أَنْمَةً أَهُلَ الْمُسَلِّمُ وَالْفَقَهُ مَالًا يَحْسَى ، وحسبك بأبي عامد عجسد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأبي الفتوح أخيه .. (معجم البلدان ٢١/٦).

تأثره بتلك المجالس وما يدور فيها من فنون العلم والوعظ عظيما ، جمله بضرع إلى الله أن يهب له ولداً من صلبه يجلس مجالس أولئك الفقهاء والوعاظ الذين يعلمون الناس أمور ديمهم ، ويبصرونهم بخير الحياة الدنيا والآخرة .

واستجاب الله لدعائه فرزقه ولدين : أحدهما أبو حامد الذي نتحدث عنه ، والآخر أخوه أحمد الذي اشتغل بالوعظو برع فيه إلى درجة كبيرة (١) .

ولما حضرت الوفاة ذلك الأب الصالح وصى بأبى حامد وأخيه صديقا له من أهل التصوف . وقال له : إنّ لى لتأسّفا عظيا على ما فاتنى من التعلم ، وأشتهى استدراك ما فاتنى فى ولدى هذين ، فعلِّمهما ، ولا عليك أن ينفد فى سبيل ذلك جميع ما أخلفه لهما !

وأنفذ الصوفي وصيته ، وأقبل على تعليمهما ، حتى فنى المال القايل الذى خلّقه أبوهما ، وتعذر عليه المضي فى تعليمهما أو تقديم الطعام الذى يقتانان به . ولم يجد من السبل ما يحفظ به عليهما حياتهما إلا أن يلحقهما بمدرسة من تلك المدارس التى تقدم لطلاب العلم فيها الغذاء والكساء . وقد أحسن الرجل بذلك صنعاً إلى هذين اليتيمين اللذين لأعائل لهما ولا مال يعينهما على الحياة ، ولذلك كان الغزالى يقول وهو يذكر هذا الصنيع: « طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا يله م . ومعنى ذلك أنهما طلباه ليكون وسيلة للعيش ، يُجرى عليهما بسببه ما يُجرى على طلبة العلم ، فكن أن أوصلهما إلى الغاية الحقيقية من طلب العلم ، وهي معرفة الله تعالى حق المعرفة ا

هذا أبو حامد يقرأ فى صباه طرفا من الفقه ببلده (طوس) ثم يسافر إلى (جرجان) (٢٠) و بأخذ عن أبي نصر الإسماعيلى ، ثم يرجع إلى طوس ، فيقيم بهسا إلى ماشاء الله حتى يرتحل إلى (نيسابور) (٤٠) فيلازم إمام الحرمين أبا المعالى الجويني ، و يجد في طلب الفقه ، فيبرع فيه وفي الجدل والمنطق والفلسفة و يفقه كلام أهل تلك العلوم ، و يتصدى للرد عليهم ، و إبطال دعاواهم ، ثم يقصد (العسكر) بعد وفاة إمام الحرمين ، و يلقى فيها الوزير اغلام الملك ، و يناظر في مجلسه الأثمة والعلماء ، و يقهر مناظريه ، حتى يعترف الجميع له بالفضل ، و يأمره نظام الملك بالتوجه إلى ( الهداد ) والتدريس في المدرسة النظامية ، فيقدمها سنة ٤٨٤ ه وفي تلك المدرسة يعظم مجده ، و يتألق نجمه ، و يذيع صيته ،

<sup>&#</sup>x27;(١) هو أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الغزالى الملقب بجد الدين . قال ابن خلسكان : كان واعظا مليح الوعظ ، صاحب كرامات ولمشارات ، وكان من الفقهاء غير أنه مال إلى الوعظ ، فغلب عليه ، ودوس بالمدرسة النطامية نيابة عن أخه أبر سامد الما ترك التدريس زهادة فيه ، واختصر كتاب أخيه أبى حامد المسمى بإحياء علوم الدين فى مجلد واحمد ، وسماه ( الماب الإحياء ) وله تصنيف آخر سماه ( الذخيرة فى علم البصيرة ) وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه ، وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة . . وتوفى أحمد بقروين فى سنة عضرين وخسمائة [ انظر وفيات الأعيان ١/ ٢٠٧ ـ مطبعة عبسى البابى الحلمي ــ القاهرة ، ١٣٥ه ]

<sup>(</sup>۲) جرجان : مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، فبعض أهلها من هذه وبعضهم من هذه . قيل إن أول من أحسدت به عا يزيد بن المهلب بن أبى صغرة ، وقد خرج منها صفوة من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين ، ولها تاريخ ألفه حزة بن يزيد السهمي . وقال الإصطخرى : أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيها ، وهي أقل ندى ومطرا من طبرستان ، وأهلها أحسن وقاراً وأكثر مرومة من كبرائهم ، ولجرجان مياه كثيرة وضياع عريضة ، وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينسة أجم ولا أطهر حسنا من جرجان (راجع معجم البلدان ٣ / ٧٥ طبعة السعادة ٢ - ١٩٨ م) ،

<sup>(</sup>٣) نيسابور : بلدكثير الفواكه والحيرات ، كان المسلمون قد فتحوها في أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه ، والأمير عبد الله بن عامر ابن كريز في سنة ٣١ صلحا ، وقيل إنها فتحت في أيام عمر رضى الله عنه على يد الأحنف بن قيس ، وإنما انتفصت في أيام عثمان ، فأرسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية .

حتى ايقال إن عبلس الفرالي كان يُعضره ثلثمائة عمامة من أكابر العلماء. وأصبح مضرب المثل في التدريس والإفادة ؟ تشد إليه رحال طالبي العسلم وأهل الورع. ولكن نفسه تصد عن المنصب والجاه ، ويرى أن العلم معشرفه ، والتعليم الذي يقوم به ، غير خالصين لوجه الله تعالى ، بل باعثهما ومحركهما طلب الجاه و بعد الصيت ، فتيقن أنه على شفاجرف هار ، وأنه قد أشفى على الهلاك إن لم يسرع بتلافى ماهو فيه .

وحياناذ يظهر عزمه على الخروج إلى مكة ، وهو يدبر فى نفسه السفر إلى الشام ، ولكنه لا يصرح بنيته حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمه المقام بالشام ، فيتلطف بلطائف الحيل فى الخروج من بغداد وهو ينوى ألا يعاودها أبداً ؟ واستهدف بذلك لأنمة أهل العراق ، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عماكان فيه سبباً دينيا ، فقد ظنوا أنه بلغ المنصب الأعلى فى الدين ، وكان ذلك مبلغهم من العلم .

وقد ارتبك الناس فى الاستنباطات ، وظن من بَعُد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة ، و إما من قرب من الولاة ، وكان يشاهد إلحاحهم فى التعلق به والانكباب عليه و إعراضه عنهم ، وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون : هذا أمر سماوى ، وليس له سبب ، إلا عين أصابت الإسلام وزُمرة أهل العلم !

وفارق بفداد ، بعد أن فرق ما كان معه من المال ، ولم يذخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ، ترخّصاً بأن مال العراق مُرْصَدُ للمصالح لكونه وقفاً على المسلمين ، فلم ير في العالم مالاً يأخذه العالم لعياله أصلح منه . ودخل الشام ، وأقام به ما يقرب من سنتين لا شغل له إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة ، اشتغالا بتزكية النفس ، وشهذيب الأخلاق ، وتصفية القلب لذكر الله تعالى ، فكان يعتكف في مسجد دمشق ، يصعد منارته طول النهار و يغلق بابها على نفسه ، حتى رحل إلى بيت المقدس ، يدخل كل يوم الصخرة ، و يغلق بابها على نفسه .

ثم تحركت فيه داعية الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة ، وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه ، فسار إلى الحجاز ؛ حتى جذبته الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاوده بعد أن كان أبعد الخلق عن نية الرجوع إليه .

وفى تلك الرحلات صدفت نفسه عن الدنيا ، وابس الخشن من الثياب ، وقلل طعامه وشرابه ، وصار يطوف المشاهد و يزور المقابر والمساجد للعظة والاعتبار ، و يروض نفسه و يجاهدها جهاد الأبرار ، و يكافها مشاق العبادات ، و يبلوها بأنواع القرّب والطاعات ، وفي همذه الأثناء ألف هذا الكتاب ( إحياء علوم الدين ) حتى رجع إلى بغداد فحدّث به .

عاد الغزالى بمد ذلك إلى خراسان ، وانقطع للمبادة ، وآثر العزلة حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر ، حتى طلب إليه فخر الملك بن نظام الملك أن يقوم بالتدريس بالمدرسة النظامية فى نيسابور ، ولكن الغزالى تأتى وقال : أريد العبادة ! فقال له : لا يحل لك أن تمنع المدلمين الفائدة منك ! فدرس مدة بسيرة .

يقول الغزالى فى ذلك : ترخصت بينى و بين الله تعالى بالاستمرار على العزلة ، تعلُّلا بالعجز عن إظهار الحق

بالحبحة ، فقد رالله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحريك من خارج ، فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى « نيسابور » لتدارك هذه الفترة . و بلغ الإلزام حداً كان بنتهى \_ لو أصررت على الخلاف \_ المالموض إلى « فعطر لى أن سبب الرخصة قد ضعف ، فلا ينبغى أن يكون باعثك على ملازمة العولة السكسل والاستراحة . وطلب عز النفس وصوبها عن أذى الخلق ، ولم ترخص نفسك بعسر معاناة الخلق، والله تعالى يقول : « أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُبْرَ كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ؟ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . » الآية . ويقول عز وجل لرسوله ، وهو أعز خلقه : « وَلَقَدْ كُذَبَتْ رسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّ بُوا وَأُودُوا حَتَىٰ أَتَاهُمْ نَهُمْ اللهُ عَلَى مَا كُذَّ بُوا وَأُودُوا حَتَىٰ أَر باب القاوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية ، وانضاف إلى ذلك منامات أر باب القاوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية ، وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه الحركة مبدأ حير ورشد ، قدرها الله تعالى على رأس هذه المؤت من الناق بسبب هذه الشهادات، ويسبر الله تعالى الحركة إلى القيام بهذا المهم في ذى القعدة سنة تسع وتسعين وأر بعائة . . . . ويستر والله تعالى الحركة إلى ( نيسابور ) للقيام بهذا المهم في ذى القعدة سنة تسع وتسعين وأر بعائة . . . .

قال: وأنا أعلم أنى و إن رجعت إلى نشر العلم ، فما رجعت ؟ فإن الرجوع عود إلى ما كان ! وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى به يكسب الجاه ، وأدعو إليه بقولى وعملى ، وكان ذلك قصدى ونتيتى . وأما الآب فأدعو إلى العلم الذى به يُترك الجاه ، ويعرف به سقوط رتبة الجاه ، هذا هو الآن نيّتى وقصدى وأمنيّتى ، يسلم الله ذلك منى !

وأنا أبغى أن أصلح نقسى وغيرى ، ولست أدرى أأصل إلى مرادى أم أُخْتَرَم دون غرضى ؟ ولكنى أومن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وأبى لم أنحرك ، لكنة حرّ كنى ، وأبى لم أعمل ، لكنه استعملنى ، فأسأله أن يصلحنى أولا ، ثم يصلح بى ، ويهدينى ، ثم يهدى بى (١) .

وأخيرا يعود الغزالى إلى طوس بعسد المدة التى قضاها فى نيسابور ، ويتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء ، وخانقاه للصوفية ، والتدريس لطلبة العلم ، وإدامة الصلاة والصيام وسائر العبادات ، حتى توفى فى رابع عشر جمادى الآخرة سنة ٥٠٥ ه.

存存 存

ذلك ما استطاعت صفحات التاريخ أن تعيه من حياة أبي حامد الرجل في هذه الحياة الدنيا .

أما عقليته ،فقد رأينا أن هذه السطور لا تكاد تصورها الصورة الـكاملة ، ولن تجد في هذه الترجمة إلا لمحات من فقره وورعه وعلمه وزهده ، وقد لا يجد القارىء في هذه الصورة شيئا غريباً ، إنها صورة عادية تمثل رجلا نشأ فقيراً ، فزهد كرها أو طوعاً ، وتصوف راضيا أو مضطرا.

وتلك الملاءح كثيرة الوجود في البيئات الإسلامية في عصر أبي حامد وفي غيره من العصور الإسلامية .

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للعزالي : س ١٤٤ ( الطبعة الثانية : الفاهرة • • ١٩ م ) .

و إنك لواجد العلم الديني يطابه الغنيّ والفقير ، والعلم العربيّ يجرى في الحجالس والمدارس والمساجد ميسراً لطالبيه، ولا يكاد يكلفهم نفقة ولا جهداً .

بل ر بماكان طلب هذا العلم باباً من أبواب الرزق ، وسبيلا من السبل التي يسلكما الكثيرون من طالبي الحياة لأجل القوت، حتى يقووا على السمى والكدّ في طلبها ، أو حتى يفتح لهم هذا العلم نفسه باباً ، و يهيي مم بين العلماء منزلة تهيي لهم منصباً وجاهاً ، ينالون به الحظوة والزلني عند أصحاب الملك والسيادة والسلطان ، فتدر لهم أخلاف المطاء، وينالون بالعلم ما يشتهون من زينة الدنيا وترفها . وهذاما تؤكده قصة الصوف مع أبى حامد ، بعد استهلاك القليل الذي خلفه أبوه له ولأخيه ؛ واضطراره لأن يدخلهما مدرسة كأنهما من طلبة العلم . ويؤكده أيضاً كلة الفرالي السابقة : « طلبنا العلم لغير الله ، فأبي أن يكون إلا لله ! »

ولا شك أن كثيراً من شباب المسلمين قد سلك تلك السبيل التي سلكها أبو حامد ، ولكنهم لم يمتموا بما متع به من العقلية الصافية والذكاء الخارق والإخلاص للعلم ، والتفانى في طلب الحقيقة ، بساوك سبيلها ، وهو سبيل شاق طويل ، لا بقوى على سلوكه إلا أولو العزم من الباحثين الصابرين ، الذين إذا التوى بهم طريق ، ووجدوه لا يوصل إلى الغاية ، جددوا العزم وشحذوا قوتهم وطلبوا غيره ، ووجدوا في هذا العناء وفي تلك المصابرة وللثابرة متعة لنفوسهم وراحة لعقولهم الجادة في طلب المعرفة .

### الشك عند الغزالي:

عاش الغزالى فى القرن الخامس الهجرى ، وهو القرن الذى نضجت فيه العقول واستوت أودية التفكير وتعددت روافده ، بين أصيل ودخيل ، وآخذ من هذا وذاك . واختافت أساليب المعرفة ، ومناهج البحث عن الحقيقة التى ينشدها كل مفكر . وكثر المتكلمون فى العقائد وفى أصول الدين ، وفى العلبيعة وما وراء الطبيعة ، وفى المذاهب والديانات ، وفى أفعال العباد وغاياتهم .

وكثر المتكلمون في كل مسألة من تلك المسائل، واختلفوا فيما بينهم اختلافاً عظيما، حتى ليكاد التوفيق بين تلك الآراء المتباينة، والمذاهب المتباعدة يصبح ضر باً من المستحيل.

وتبدو الصعوبة في أعظم صورها أمام كل باحث يريد أن يختط لنفسه خطة بين همذه الخطط الكثيرة والأكثرون يتخيرون لأنفسهم طريقة من الطرق المسلوكة يعكفون هليهما ؛ ويفقهون نهجها ، ثم يغالون بها ما وسعتهم المفالاة . ور بما كانت مقالتهم دون غيرها من المقالات ، ور بما كانت أداتهم دون أدلة غيرهم ، والمكنهم في الواقع يؤثرون السلامة بالبحث في دقائق إحمدي النواحي ، على حين يغفلون غيرها أو يلمون بها إلماماً عامًا ، ولم يتسع لهم الوقت للإممان في المناهج المكثيرة التي تباين منهجهم ومقانتهم .

وأمام هذا الغلوفي الاعتقاد والتعصب لرأى أو لمنهج أو طريق سلوك ، ورفض كل ما عدا أولئك، يجد الباحث المجدد نفسه أمام تيار من التردد ، وسيل من الشك في أى الطرق يختار لنفسه ، إن كان لا يرى التقليد في إيثار هذا المذهب على ذاك .

وجد الفزالى نفسه بين هذه للذاهب التي لا تكاد تحصى ، وأمام تلك الاتجاهات التي يستحيل التوفيق بينها ، فبدأ حيث بدأ غيره يلم بأطراف من الثقافة السائدة ، ونفسه تتطلع للهزيد ، و إذا للزيد الذي يريده لليقين بسله إلى شك طويل ، و إذا هذا الشك يبدو أمامه في كل أثر ، ولكنه لا يسرع إلى النفى، ولا يسرع إلى الية ين ؛ فإن قلبه وعقله لا يرضيان بما رضى به غيره من الاتباع . ولذلك اصطره الشك إلى المكابدة في استخلاص الحق من بين اضطراب الفيرة ، مع تباين المسالك والطرق ، و إلى الجرأة من الارتفاع عن حضيض التقايد إلى يفاع الاستبصار .

إن اختلاف الحلق فى الأديان والملل ، ثم اختلاف الأمة فى المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق \_ كا يرى الغزالى \_ بحر غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه إلا الأقلون . وكل فريق يزعم أنه الناجى ، و «كل حزب بما لديهم فرحُون » ، وهو الذى وعد به سيد المرسلين ، صلوات الله عليه وهو الصادق الصدوق حيث قال : « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة » فقد كان ما وعد أن يكون !

ورأى الغزالى أن أصحاب الأديان كان التقليد، كما كانت الوراثة ، السبب فى نشأتهم على اليهودية أو النصرانية أو الإسلام ، فصبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهوّد ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام . والحديث المروى عن رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه و يُنصّرانه و يمحّسانه ! » .

ويحكى الغزالى عن نفسه فى « المنقذ من الضلال » أنه لم يزل فى عنفوان شبابه ، منذ راهتى البلوغ قبل العشرين إلى أن أناف سنة على الخسين ، يقتح لجة هذا البحر العميق ، ويخوض غرته خوض الجسور، لا خوف الجبان الحذور ، ويتوغل فى كل مظامة ، ويتهجم على كل مشكلة ويتقحم كل ورطة ، ويتفحص عن عقيدة كل فرقة ، ويستكشف أسرار مذهب كل طائفة ليميز بين يُحيق ومُبطل ، ومتسنّن ومبتدع ، لا يغادر باطنيا إلا أحب أن يطلع على بطانته ، ولا ظاهريا إلا أراد أن يعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلا قصد الوقوف على لا أحب أن يطلع على بطانته ، ولا ظاهريا إلا أراد أن يعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلا حرص على العثور على سركنه فلسفته ، ولا متكلا إلا اجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا إلا حرص على العثور على سرصفوته ، ولا متعبدا إلا ترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً معالا إلا تجسس وراءه للتنبة لأسباب جرأته فى تعطيله وزندقته .

ويقف الغزالى عند قول الرسول: «كل مولود يولد على الفطرة . . . » ويتسرك بامانه إلى معرفة حقيقة الفطرة الأصلية ، وجقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين ، والتمييز بين هدده التقايدات التي أو ائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات . فيقول في نفسه : إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم ، ما هي ؟ ويظهر له أن العلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوجم ، ويعلم أن كل ما لا يعلمه على هذا الوجه ، ولا يتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقان معه ، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني ا

فهو يتطلب المعرفة الحقة ، المعرفة التي ترادف اليفين ؛ وكان يوقن في قرارة نفسه بتلك الفظرية الثابتة « إن الحقيقة لاتتعدد أن ولسكنه يرى التعدد في الأفكار والمقالات والأديان والمذاهب ؛ إذن لا يكون الحق إلا ديناً واحداً ، ومقالة واحدة . أو بعبارة أخرى لا يكون المعتقد إلا واحداً ؛ والطريق الحق إليه لا يكون إلا واحداً ؛ والتفكير المستقيم هو الذي يسلم إلى هذه الغاية .

ولكن الأديان متعددة ، والمناهج شتى ؛ تفيض بها أودية التفكير ؛ إذن فلا بد أن تكون هنا لك عوائق ، عالت بين المقول و بين النهيج السوى ؛ لآفة أصابتها ، أو غلة اعترتها ؛ فكان هذا التعصب للملل والنحل ؛ والناس عبيد لما عرفوا ، وأعداء لما جهلوا .

gi U-u

## سبل المعرفة :

قلمنا إن الغزالى ابتدأ طريق المعرفة بالشك فيما هو حاصل لدى بعض العقول ، وفيما هو مسلم به لدى بعضها دون البعض ، وهو يبحث عن طريق الأمان ، ولا أمان إلا بالعلم اليقينى الذى لايقبل الشك ولا التردد ، وطبيعته تأبى التعدد ، فما الوسيلة إلى هذا العلم اليقينى المازم للفطرة الصافية والعقل السايم ؟

نشد الغزالى هذه الوسيلة فى الجليات ، وهى الحسيات والضروريات ؛ لتكون الوسيلة فى فهم المشكلات ، ليتيقن أن ثقته بالمحسوسات وأمانه من الغلط فى الضروريات ، من جنس أمانه الذى كان من قبل فى التقليدات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق فى النظريات ، أم هو أمان محقق لاغدر فيه ، ولاغائلة له ؟

وأقبل بجد يبالغ في تأمل المحسوسات والضروريات ، وأخذ ينظر هل يمكنه أن يشكك نفسه فيها ؟ وانتهى به طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسه بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذ يتسع هذا الشك فيها ، ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات ؟ إنّ أقواها حاسة البصر ، وهي تنظر إلى السكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ؛ ويكذبه حاكم العقل و يخونه ؛ تكذيباً لاسبيل إلى مدافعته . فقد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً ا

لعل سبيل تلك الثقة هو العقليات التي هي من الأوليات ، كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة ، والنفي والإثبات لايجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون حادثًا قديمًا ، موجودًا معدومًا واجبًا محالًا .

هنا لا يجد الغزالى سبباً واقعياً واحداً ينفى به الثقة بهده الحقائق العقلية ، التى يلتقى عندها أصحاب العقول قاطبة ، مع اختلاف أجناسهم وأديانهم ؟ ولكنه رجل شك كا أسلفنا ؟ فلا بد أن يجرى مع مذهبه فى التشكك ، ولكنه لا يستطيع أن ينفى الثقة بالمقليات عن سبيل العقل ، ولاعن سبيل التجر بة والحس والمشاهدة، و إذ ذاك يلتمس الشك من سبيل الجدل والسفسطة ؟ و يخترع لذلك قياساً عجيباً ؟ فيزعم أن المحسوسات جادلته وناقشته وحاجّته قائلة : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كنفتك بالمحسوسات ؟ وقد كنت واثقاً بى ، فجاء حاكم العقل فكذّبنى ؟ ولولا حاكم العقل لكذت تستمر على تصديقى ، ولعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى كذّب العقل ولولا حاكم العقل لما كنت تستمر على تصديقى ، ولعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى كذّب العقل

في حكمه ، كما نجلًى حاكم المقل فكذب الحسرة في حكمه ، وعدم تجلى ذلك الإدراك لايدل على استحالته ؟ وتتوقف النفس في جواب ذلك قليدلا ، وتؤيد إشكالها بالمنام ، وتقول : أما تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتتخيل أحوالا ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فيهما ، ثم تستيقظ ، فتعلم أنه لم يكن لجميح متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فيم تأمن أن يكون جميع ماتعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيهما ، لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقطتك كنسبة يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك كنسبة يقظتك خيالات منامك ، وتكون يقظتك نوماً بالإضافة إليهما ، فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ماتوهمت بعقلك خيالات لاحاصل لها؟ . ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم، وغابوا عن حواسهم ، أحوالا لاتوافق هذه المعقولات ، ولعل تلك الحالة هي الموت ، إذ قال رسول الله عند ذلك ه فكشفناً عنك غطاءك فبصر كالإنسان ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ، ويقال له عند ذلك ه فكشفناً عنك غطاءك فبصر كالم أبورة م حديد " » .

خطرت له تلك الخواطر، وهو فى غمرة الشك والارتياب؛ إنه يبعث عن يقين يجعله محور البحث ، ونقطة يبدأ منها سبيل الأمان؛ ليسير نحو الغاية المنشودة بخطا ثابتة ، لاتنتقل إلا إذا اطهأ نت إلى سلامة ماقبلها ، وعرفت أنها تسير فوق أرض صلبة .

وحاول أن يخلص من هـذا الظن ، وأن يقطع الشك باليقين فلم يتيسر له ، إذ لاوسيلة إلى القضاء على تلك الشكوك إلا بالدليل ، ولم يكن نصب الدليل إلا من تركيب العاوم الأولية ، فإذا لم تـكن تلك العلوم الأوليـة مسلّمة لم يكن ترتيب الدليل ا

إن نفى الاعتاد على الحواس فى سبيل إدراك العلم اليقيني اعتماداً على بعض مايبدو من خداعها قد يكون له مايسوَّغه ولكن هنا لك من طرق الكشف مايمكن معه تصحيح تلك الأخطاء والأوهام ، وقد نبه الفزالى نفسه إلى شيء من هذا يمكن به تحقيق بعض الشبه العارضة . ولكن ماذهب إليه من جواز تفنيد أحكام العقل لايجد مسوغاً إلا هذا القياس الذي رأيناه ، وفيه من الضعف مافيه ؛ إذ أن التفكير السليم إذا خضع للمنطق واعتمد على المقدمات الصادقة كانت أحكام العقل والنتائج التي تفضى إليها نتائج نهائية في كل زمان وفي كل مكان .

أكبر الظن أن تلك الآراء ؛ كانت رد فعل لما أحدثه الطبيعيون والفلاسفة في بيئات التفكير الإسلامي ، وهيام بعض المقلدين بآرائهم واعتناقهم إياها ودفاعهم عنها وعن أصحابها ، مباهاة للجمهور الذي قد يجهل كثيراً من تلك الأفكار العارئة ، ولا يعي إلا الأفكار التي أخذها عن الإسلام وتراث العروبة ، ورأى الغناء بها عن تحصيل هذا الفسكار الطارئة ، ولا يعي إلا الأفكار التي أخذها عن الإسلام وتراث العروبة ، ورأى الغناء بها عن تحصيل هذا المارئ ، الذي لاصلة له بمعتقده ولا أثر له فيه ، ولاسيا أن هذا اللون من المعرفة منسوب إلى جماعة من القدماء ؛ يعرف عنهم قبسل كل شيء أنهم من أهل الوثنية . وقد صرح بهذا الغزالي في التهافت ، وأنه رأى طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفعلنة والذكاء ، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات ،

واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصاوات والتوقى عن المحظورات ، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده ، ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده ، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون ، يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ، وهم بالآخرة هم كافرون ؛ ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي إلى ، كتقليد اليهود والنصارى إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وأولادهم ؛ وعليه درج آباؤهم وأجدادهم ، وغير بحث نظرى صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب ، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلامع السراب ، كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء .

و إنما مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة كسقراط (١) و بقراط (٢) وأفلاطون (٣) وأرسطوطاليس (٥) وأمثالهم؟ وإطناب طوائف من متبعيهم ، وضلالهم في وصف عقولهم وحسن أصولهم ورقة علومهم الهندسية والمنطقية والطبيعية والإلهية ، واستبدادهم ، لفرط الذكاء والفطنة ، باستخراج تلك الأمور الخفية ، وحكايتهم عنهم أنهم معرزانة عقولهم وغزارة فضلهم منكرون للشرائع والنحل ، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل ، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مرخرفة . فلما قرع ذلك سمعهم ، ووافق ماحكي من عقائدهم طبعهم ، تجملوا باعتقاد الكفر تحيزاً إلى غمار الفضلاء برعمهم ، وانخراطا في سلكهم ، وترفعا عن مسايرة الجماهير والدهماء ، واستنكافا من القناعة بأديان الآباء ، ظنا بأن إظهار التكليس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال ، وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرق وخبال ، فأية رتبة في عالم الله أخس من رتبة من يتحمل بترك الحق المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل وضديقاً ، دون أن يقبله خُبراً وتحقيقاً (٥٠)؟ .

وقع الغزالى فى هذه الأمشاج من المقالات والدعاوى، ووجد نفسه أمامها ؛ فأملت عليه تلك الآراء فيها ، وهو رجل يبرأ من الحول والطول ، ويسلم وجهه لله ، ويؤمن بأن الهدى هدى الله ؛ وكم من حسّ فتن صاحبه فأرداه؛ وكم من عقل أضل صاحبه فأغواه عن سبيل الرشاد .

فلمارجمت نفسة إلى الصحة والاعتدال، رجمت الضروريات المقليةعنده مقبولة موثوقاً بها عن أمن ويقين.

(٣) أحد أساطين الحسكمة من يونان، أخذ عن فيثاغورس وشارك سقراط فى الأخذ عنه ، ولم يشتهر ذكره بين علماء اليونان إلا بعد موت سقراط ، وصنف كتبا مشهورة فى فنون الحسكمة ، وذهب فيها إلى الرمز والإغلاق ، واشتهر جاعة من تلاميذه المتخرجين عليه ؟ وسمى الناس فرقته المشائين لأنه كان يعلم تلاميذه الفلسفة وهو ماش .

<sup>(</sup>١) هو الفيلسوف المشهور ولد بأثينا سنة ٤٧٠ ق ، م وكان من تلاميذ فيثاغوس، واقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية وأعرض عن ملاذ الدنيا ورفضها ، وأعلن بمخالفة اليونانيين في عبادتهم الأصنام وقابل رؤساءهم بالحجج والأدلة ، فثوروا عليه العامة، واضطروا ملكهم إلى قتله .

 <sup>(</sup>۲) عنى يبعض علوم الفلسفة، وهو سيد الطبيعيين ف عصره ، وكان قبل الاسكندر بنحو مائة سنة ، وله فى الطب تآليف مشهورة
 ف جيم العالم ، وفى صدور كتبه وصايا جيلة من التحنن والشفقة على النوع ، وتطهير الأخلاق من الكبر والعجب والحسد .

<sup>(</sup>٤) هو تلميذ أفلاطون لازمة عشرين سنة ، وكان أفلاطون يؤثره على سائر تلاميذه ويسميه العقل ، وإلى أرسططاليس انتهت فلسفة اليونانيين ، وهو خاتمة حكمائهم ، وهو أول من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية وجعلها آلة للعلوم النظرية حتى لقب بصناعة المنطق ، وكان أرسططاليس معلم الأسكندر التب بصناعة المنطق ، وكان أرسططاليس معلم الأسكندر ابن فيلبس ملك مقدونية، وبآدابه عمل في سياسة رعيته وسيرة ملسكه ، وبسبب أرسططاليس كثرت القلسفة وغيرها من العلوم القديمة في اللاد الإسلامية .

<sup>(</sup>٥) النَّزالي : تَهَافت الفلاسفة : س ٣ ( المطبعة الحيرية ـــ القاهرة ١٣١٩هـ).

ولم يكن السبيل إلى ذلك نظم الدايل وترنب الكائم ، بل كان الدبيل أو را قذفه الله تعالى في صدره ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف .

ومن ذان أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة ، فقد ضيَّق رحمة الله الواسعة . ولما سئل رصول الله صلى الله عليه وسلم عن « الشرح » ومعناه في قوله تعالى « فمن يُر دِ اللهُ أنْ يَهديه يشرح صدر و للإسلام » قال : « هو نور يقذفه الله تعالى في القلب » ! فقيل : وما علامته ؟ فقال . « التجافي عن دار الفرور ، والإنابة إلى دار الخلود » وهو الذي قال عليه السلام فيه : « إن الله خاتى الخلق في ظلمة ، ثم رش عليهم من نوره » . فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبغي من الجود الإلهي في بسض الأحايين ، و يجب الترعيد له ، كما قال عليه السلام ٥ إن لر بكم في أيام دهركم نفعات من المحود شوا لها » .

ولم يرد الغزالى بذلك كف نفسه ، أو كف الناس ، عن الدرس والتأمّل والبحث ، اعماداً على هدذا النور الذى لابأتى إلا نفحات ، وفي بعض الأحايين ، ولسكنه أراد أن يعمل كمال الجدد في الطلب حتى يُسْتَهَى إلى طلب مالا يطلب ، ومالا قدرة على إدراكه ، وهو الذى يحتاج إلى ذلك النور الذى يقذفه الله تمالى في قاوب الصطفين الأخيار من عباده .

發發

وإذا كان الغزالى معدودًا فى أثمـة فلاسفة الإِســلام ؛ فإن ذلك حق ، إذا أريد به أنه صاحب رأى وصاحب فكرة حرة ، لاتسير فى ركاب فيكر أخرى ، مهما يكن حظها من الديوع ؛ وحظ أصحابها من الجحد فى دنيا التفكير.

و إذا كان الغزالى معدوداً فى رأس المتصوفة التقية الزاهدة الورعة ، فإن ذلك حقّ أيضا ، ولكن ينبغى أن يكون معروفاً أنها ليست صوفية البُله من العوام ، ولكنها صوفية الخاصة ، صوفية مستنيرة جادة مجاهدة فى طلب المعرفة، وسبيل الوصول عندها إلى الحقيقة ذلك الجد الذي يقتحم كل واد من أودية المعرفة : المعرفة التي يرضاها ؟ والمعرفة التي ينكرها ، والمعرفة التي قد يسلم بها ولكنه لا يأخذ بها .

وهى صوفية تقف فى وجه الابتداع، وتقف أيضاً فى وجه التقليد ، صوفية تفند مزاعم الهواة من أهل العقل ، وهى فى الوقت نفسه تحترم أحكام العقل التى لاتقبل المنازعة ؛ حتى لوعدها بعض الجامدين خروجاً على الدين ومخالفة لنصوص سادت فى بيئاتهم ؛ إنه يؤول تلك النصوص تأويلًا مجارى به أحكام العقل وأحكام الطبيعة ؛ ويطمن فى صحة النص إذا عارض أحكام العقل المسلم بها وأحكام الطبيعة الراهنة الشاخصة ، ويذهب إلى أن الإسرار على تقبل تلك النصوص على مافيها مضر بالإسلام ومشكك فى صحة العقيدة .

انظر إليه وهو يحصى أقسام الخلاف بين الفلاسفة و بين غيرهم من الفرق ، و يذكر قسما من هـذا الخلاف ، لا يصدم مذهب الفلاسفة فيــه أصلا من أصول الدين ، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم منازعتهم فيه ، كقولهم : إن كسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه و بين الشمس ، من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس ، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب ، فإذا وقع القمر فى ظل الأرض

انقطع عنه نور الشمس . وكقولهم : إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس ، وذلك عند احتماعهما في المقدتين على دقيقة واحدة .

إن هذا الفن لا يحاول الغزالى أن يخوض فى إبطاله ، إذ لا يتعلق به غرض من الدين ، و يصرح بأن من يظن أن المناظرة فى هذا من الدين ، فقد جنى على الدين وضقف أمره ، لأن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية لا يبقى معها ريبة ، ومن اطلع عليها وتحقق أدلتها ، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرها ومدة بقائهما إلى الانجلاء ، إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه ، و إنما يستريب فى الشرع . وضرر الشرع من ينصره لا بطريقه ، أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه ، وهو كما قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل ! .

فإن قيل: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الشمس والقمر لآيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة » فكيف يلائم هذا ما قالوه ؟ يقول الغزالى: ليس في هذا ما يناقض ما قالوه ، إذ ليس فيه إلا نني وقوع الكسوف لموت أحد أو لحياته ، والأمر بالصلاة عنده . والشرع الذي يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع ، من أين يبعد منه أن يأمر بها عند الكسوف استحبابا ؟ .

فإن قيل: فقد رُوى أنه قال فى آخر الحديث: « ولكن الله إذا تجلى الشيء خضع له » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى. قلنا: هذه الزيادة لم يصح نقلها ، فيجب تكذيب ناقلها ؛ وإنما المروى ما ذكرناه ، كيف ولوكان صحيحاً لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية ؟ ! فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تنتهى فى الوضوح إلى هذا الحد.

وأعظم مايفرح به الملاحدة أن يصرِّح ناصر الشرع بأنهذا وأمثاله على خلاف الشرع ؛ فيسهل عليهم طريق إبطال الشرع ، إن كان شرطه أمثال ذلك !

وهذا لأن البحث في العالم عن كونه حادثا أو قديما ، ثم إذا ثبت حدوثه ، فسواء أكان كرة أم بسيطاً ، أم مسدً ساً ، أم مثمناً ؛ وسواء أكانت السموات وما تحتها ثلاث عشرة طبقة ، أم قل ، أم كثر ، فنسبة النظر فيه إلى البحث الإلهى ، كنسبة النظر إلى طبقات البصلة وعددها ، وعدد حب الرمان ، فالمقصود كونه من فعل الله تعالى فقط كيفا كان !

إنّ مثل هده العقلية الواعية ، هي العقلية التي تخدم الدين ، وتبسط ساحته ، وتدعو إليه ، وترغّب فيه ، لا العقليات الجامدة التي تقف في سبيل كل علم ، وتعترض على كل نظر واجبهاد وتعده من الأمور المحدثة ، وكل عدثة بدعة ، وكل بدعة في النار . حتى حار كثير من المسلمين في تقبل ألوان المعارف التي لم يكن للسلف عهد بها ، خشية أن تكون من تلك البدع التي تقود صاحبها إلى غضب الله ، و إلقائه في جهم و بئس القرار ، وبهذا التردد وقف الركب بدل أن يتقد م ، وأحجم حيث يجب أن يقدم . وزع بعض الغافلين أن الدين نص أن ينبغي الوقوف (٣ ــ مقدمة )

عند حروفه ودلالات ألفاظه ؛ وماليس في هذه النصوص فالإسلام منه براء ؛ وهو لغو يجمل بالمسلم أن يتحاشاه إن أراد الحفاظ على عقيدته . وغفاوا عن أن صاحب الدين هو صاحب الدنيا ، وأنه واهب العقول ، كما ألقى في القلوب الهدى ، وهداها إلى الإيمان ؛ وأنه أمر بالسمى كما أمر بالنظر والبحث في ملكوته، لتبين آياته للمتوسمين .

## الباحثون عن الحقيقة :

وهم السالكون سبل طلب الحق ؛ و إن شذ الحق عنهم فلا يبقى فى درك الحقيقة مطمع ؛ إذلامطمع فى الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته .

وقد بحث عنهم الغزالي في عصره فألفاهم أربع فرق:

- (١) المتكلمون: الذين يدعون أنهم أهل الرأى والنظر .
- (٢) الباطنية : الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم ، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم .
  - (٣) الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان .
  - (٤) الصوفية: وهم الذين يدّعون أنهم خواص الحضرة، وأهل المشاهدة والمكاشفة. وقد درس الغزالي مباحث هذه الغرق، وأمعن في درس مناهجها في البحث.

## الغزالى وعلم الكلام:

ابتدأ بعلم المكلام فحسله وعقله ، وطالع كتب المحققين من المتكلمين ، وعرف أن غايتهم حفظ عقيدة أهل السنة عن تشويش المبتدعين . فقد أطلق الله ألستهم لنصرة الشّنّة بكلام مرتّب ، يكشف عن تلبيس أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة . وقامت طائفة منهم بما ندبهم الله إليه ، فأحسنوا الدّبّ عن السّنّة والنصال عن المقيدة المتلقاة بالقبول من النّبوّة ، والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة .

ويرى الغزالى بأنه صادف علم المكلام وافياً بالغاية التي كان لها ، ولكنه على الرغم من ذلك لم يشف نفسه ولم يف بمقصوده ، لأنه لم ير الاستقلال كاملا في بحوثه والتجرد في طلبه ، بل ألني المتكلمين اعتمدوا في سبيل غايتهم على مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطرهم إلى التسليم بها التقليد ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار ، ولأن أكثر خوضهم كان في استخراج مناقضات الخصوم ، وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات بشيء أصلا . ثم إنه لما نشأت صنعة المكلام وكثر الخوض فيه ، تشوق المتكلمون إلى محاولة الذّب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور ، فحاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها ، ولسكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى ، ولم يكن من ذلك ما يمحو بالمكلية ظلمات الحيرة في الختلافات الخيرة في

ولذلك لم يجد الغزالى علم السكلام وافيا بمراده ، ولا شافيا لدائه . و إن كان لاينسكر أن هذا العلم قدشفي نفس غيره ووفى بمقصوده ، بللا يشك في حصول ذلك الطائفة ، ولسكنه حصول مشوب بالتقليد في بعض الأمور . والفرالي

يحكى بذلك حاله ولا ينكر على من استشفى به ، فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء ، وكم من دواء ينتفع به مريض ، و يستضر ً به آخر !

### الغزالى والفلسفة :

وثني جملم الفلسفة ، درسه في سنتين ، ثم لم يزل يواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من سنة ، يعاوده و يردِّده ، ويتفقد غوائله وأغواره ، ويطلع على مافيه من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتخييل .

وقد رأى الفلاسفة أصنافًا ، ورأى علومهم أقسامًا .

عرف منهم (الدُّهريين) الذين جحدوا الصانع المدتر ، العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنقسه ، و بلا صانع . ولم يزل الحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون أبداً . وهؤلاء هم الزنادقة .

وعرف منهم (الطبيعيين) الذين أكثروا البحث عن عالم الطبيعة ، وعن مجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات ، فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى و بدائع حكمته ، مااضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ، إلا أنهم يرون لاعتدال المزاج تأثيراً عظيا فى قوام قوى الحيوان به ، فظنوا القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه ، وأنها تبطل ببطلانه ، و إذا انعدم فلا يعقل إعادته ؛ فالنفس تموت ولا تعود ، فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب ، ولم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب، فالهمكوا في الشهوات الهماك الأنعام . وهؤلاء أيضاً زنادقة ، لأن أصل الإيمان هوالإيمان بالله واليوم الآخر ، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر ، و إن آمنوا بالله وصفاته .

وعرف منهم ( الإلهيين ) من أمثال مقراط وأفلاطون وأرسططاليس الذى رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم، وحرر مالم يكن محرراً من قبل ، وأنضج لهم ماكان فجا من علومهم . وهؤلاء بجملتهم ردوا على الدُّهريين والطبيعيين وأوردوا فى الكشف عن فضائمهم ماأغنوا به غيرهم ، وكذلك ردِّ بعضهم بعضا . ولهم شيعة من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي .

أما العلوم التي خاص فيها أولئك الفلاسفة فقد حصّل أقسامها ودرس مباحث كل منها ، وأعلن رأيه فيها ، وهي العلوم الرياضية والمنطقية والطبيعية والإلهية والسياسية والخلقية ، وتكلم عن آفاتها وعما يتعلق منها بالدين ، ومالا يتصل به أولا يؤثر في العقيدة الوقوف عليه . فالرياضيات التي تتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيا و إثباتا ، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها ولسكن تولدت منها آفتان :

الأولى : أن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ، ومن ظهور براهينها ، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده فىالفلاسفة فيحسب أن جميع علومهم فى الوضوح وفى وثاقة البرهان كهذا العلم ، ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة ، فيكفر بالتقليد المحض ؛ وبقول : لوكان الدين حقا لمسا اختنى على هؤلاء مع تدقيقهم

في هذا العلم. فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم استدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين ، وكم رأيت من يضل عن الدين بهذا القدر ؛ولا مستند له سواه ؛ معأن الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذفا لكل صناعة .

والثانية : نشأت من صديق للإسلام جاهل ، ظن أن الدين ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم ، فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها ، حتى أنكر قولهم فى الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع، فلها قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع لم يشك فى برهان ، لكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل وإنكار البرهان القاطع ، فازداد للفلسفة حبا ، وللإسلام بغضا . ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام بنصر بإنكار هذه العلوم ، وليس فى الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفى أو الإثبات .

وبهذا الأسلوب عالج الغزالى سائر أقسام علوم الفلاسفة ، وخلص من دراسته بأن علومهم غير وافية بكمال الغرض ، وأن العقل ليسمستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات .

## الغزالى ومذهب التعليم :

وعرف ما عند أوائك الذين يسمون أنفسهم ( التعليميين ) الذين شاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، وبحث عن مقالاتهم ، واطلع على ما فى كتبهم ؛ وهنالك عامل خارجى أعانه على هذا البحث ضميمة للباعث الأصلى من الباطن فى طلب المعرفة ، وذلك هو ورود أمر جازم من حضرة الخلافة بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم ، فلم يسعه مدافعته .

وخلاصة رأى الغزالى أنه لاحاصل عند هؤلاء ولا طائل لسكلامهم ، ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لما التهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة . ولسكن شدة التعصب دعت الذّابيّن عن الحق إلى تطويل النزاع معهم فى مقدمات كلامهم ، و إلى مجاحدتهم فى كل ما نطقوا به ، فجاحدوهم فى دعواهم « الحاجة إلى التعليم والمعلم» ودعواهم أنه « لا يصابح كل معلم بل لا بد من إمام معصوم » وظهرت حجتهم فى إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم وضعف قول المنكرين فى مقابلته ؛ فاغتر بذلك جماعة ، وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين لهم ، ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه ، بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم ، وأنه لا بد أن يكون العلم معصوماً . ولكن معلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا : هو ميت! فنقول : فعله .

فإذا قالوا: معلمنا قد علّم الدعاة و بثهم فى البلاد ، وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل فنقول : ومعلمنا قد علّم الدعاة و بثهم فى البلاد ، وأكمل التعليم ، إذ قال الله تعالى : « ٱلْيَوْمَ أَكُمَّ لَـكُمْ وَيَغَلَّمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَ

ويورد بعد ذلك طائفه من مقالاتهم ، ويجتهد في البرهان على إبطالها . ثم يقول : فهؤلاء أيضاً جرّبناهم ، وسبرنا ظاهرهم وباطنهم ، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ، ومجادلتهم في إنكار الحاجة إلى المعلم مساعد ، وقال هات علمه ،

وأفدنا من تعليمه ، وقف وقال : الآن سلّمت لى هذا فاطلبه ، فإنما غرضى هذا القدر فقط 1 . إذ علم أنه لو زاد على ذلك لا فتضح ، ولعجز عن حلّ أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، فضلا عن جوابه .

فلما خبرهم نفض اليد عنهم ، إذ لم يجد معهم شيئًا من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء .

## النزالىوالصوفية:

و بقى من طوائف الباحثين عن الحقيقة طائفة (الصوفية)، وقد علم أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل، وحاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، وتحليته بذكر الله .

يقول الغزالى: وكان العلم أيسر على من العمل ، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم ، مثل « قوت القلوب » لأبى طالب المسكى وحمه الله ، وكتب الحارث المحاسبى ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلى وأبى يزيد البسطامي ، قدس الله أرواحهم ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصّلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع ، فظهر لى أن خواص خواصهم مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالذوق والحال وتبدّل الصفات . . . وعلمت يقينا أنهم أر باب الأحوال لا أصحاب الأقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم ، بل بالذوق والسلوك .

ولقد أثنى الغزالى على الصوفية ثناء عظيما ، وامتدح سيرتهم ، بعد أن عكف على دراستهم علما وعملا واقتداء وتجرداً ومجاهدة نفس، حتى انتهى إلى أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السّير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق .

بل إنه ليذهب إلى أنه لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحسكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، و يبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم و باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به .

و بالجملة فحاذا يقول القائلون في طريقة ، طهارتها \_ وهي أول شروطها \_ تطهير القلب بالسكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالسكلية في الله ؟ 1

وهو على مذهبه فى حرية البحث ، وفى حرب التقليد ؛ لا يقرهم على كل شىء إقراراً مطلقاً ، بل إنه ليصف بالخطأ ما تذهب إليه بعض طوائفهم مما بجرى على السنتهم ، ممن يقولون بالحلول ، ومن يقولون بالاتحاد ، ومن يدّ عون الوصول ؛ وغير ذلك مما يعده أثراً من آثار عدم القدرة عن الإفصاح عما يرون وما يشاهدون من آثار عظمة الله ، المي حرجة يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبّر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح (١)

Ž,

<sup>(</sup>١) الغزالى : المنقذ من الضلال ص ١٣١ ــ الطبعة الثانية .

### آثار الغزالي :

تلك لمحات من الجهود المضنية التي بذلها الغزالي في العلم وتحصيله ، وفي سبيل البحث عن الحقيقة ، بالبحث عن طالبها ، والوقوف على ما عدهم من فنونها ؛ مع تمحيص مقالاتهم والفحص عن حقيقة مذاهبهم وعلومهم ؛

ولا نشك فى أن الذين أبلوا مثل هــذا البلاء أقل من القليل ، فقد جرت الغالبية العظمى من المفكرين على أن يتخذوا لأنفسهم منهجاً واحداً لا يكادون يتعدونه ، وتهديهم الملابسات إلى فكرة واحدة يحومون حولها ، أو يحصرون أنفسهم فى دائرتها ؛ ولا يكادون ينظرون إلى ما حولها من سائر الآراء والأفكار ، على ذلك النحو الذى ذكرنا طرفا منه .

و إلك لتمجب لتلك الآثار التي خلفها الغزالى ؟ فإنها على كثرتها المعجبة تفيض بصنوف من المعرفة المتخصصة وثجد في كل أثر منها لوناً خاصًا متميزاً بما عداه ، وتجد فيه ما تنشد من العمق والأصالة ، و إنك لتراه في كثير من المواضع إذا قارب فكرة من الأفكار ، أو مشكلة من المشكلات ، يسكون قد درسها في كتاب آخر ، فإنه يشير إلى الكتاب الذي عرض فيه لتلك الفكرة ، أو درس فيه تلك المشكلة ، وتراه ينفر من تسكرار نفسه ، وتلك دلالة القوة والتمكن .

ومن تلك الآثار التي خلفها :

- (١) كتاب إحياء علوم الدين : وسنخصه بشيء من الدراسة .
- (٢) كتاب تهافت الفلاسفة : درس فيه مقالات الفلاسفة ، و بين أغلاطهم ، التي حصرها في عشرين أصلا، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر .
  - (٣) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: في مقدار مائة ورقة يحوى اباب علم المتكلمين.
- (٤) كتاب المنقذ من الضلال: ذكر فيه غاية العلوم وأسرارها، وغائلة المذاهب وأغوارها، وما قاساه في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق.
- (ه) كتاب جواهر القرآن: أبان فيمه هن أسرار من آيات القرآن ، وأنه البحر المحيط المنطوى على أصناف النفائس .
  - (٦) كتاب ميزان العمل : وهو فلسفة دينية توضح ماجاء في علوم الدين من الغايات والمقاصد .
    - (٧) كتاب المقصد الأسنى في معانى أسماء الله الحسني .
- (A) كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة : ذكر فيسه فساد رأى من يسارع إلى التكفير في كل مايخالف مذهبه .
- (٩) كتاب القسطاس المستقيم : ذكر فيه طريق رفع الخلاف بين الخلق ، وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان ميزان العلوم ، وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم .
- (١٠) كتاب المستظهري (١١) كتاب حجة الحق (١٢) كتاب مفصل الخلاف في أصول الدين . وفي هذه

الكتب الثلاثة تمرض لمذهب التعليمية وبين فساد مذهبهم.

. (١٣) كتاب كيمياء السعادة : حصر فيه الشبه التي توهمها أهل الإباحة وكشفها .

(١٤) كتاب البسيط (١٥) كتاب الوسيط (١٦) كتاب الوجيز (١٧) كتاب خلاصة المختصر. وهي كتب تبحث في علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال والنساء والمعاملات، وغيرها من المباحث الفقهية.

(١٨) كتاب ياقوت التأويل في تفسير التنزيل: في أربمين مجلداً.

(١٩) كتاب المستصفى (٢٠) كتاب المنخول. وهما في أصول الفقه .

(٢١) كتاب المنتحل في عـلم الجدل (٢٢) كتاب معيار العلم (٢٣) كتاب المقاصد.

(٢٤) كتاب المضنون به على غير أهله (٢٥) كتاب مشكاة الأنوار (٢٦) كتاب محك النظر (٢٧) كتاب أسرار علم الدين (٢٨) كتاب منهاج العابدين (٢٩) كتاب الدرر الفاخرة في كشف علوم الآخرة (٣٠) كتاب الأنيس في الوحدة (٣١) كتاب القربة إلى الله عز وجل (٣٣) كتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار (٣٣) كتاب بداية الهداية (٣٤) كتاب الأربعين في أصول الدين (٣٥) كتاب الذربعة إلى مكارم الشريعة (٣٦) كتاب بداية الهدايل (٣٦) كتاب شفاء العليل (٣٦) كتاب المبادئ والغايات (٣٧) كتاب تابيس (٣٨) كتاب نصيحة الملوك (٣٩) كتاب شفاء العليل في أقياس والتعليل (٤٠) كتاب العلوم الله نيسة في ألقياس والتعليل (٤٠) كتاب العلوم الله نيسة (٤١) كتاب العلوم الله نيسة (٤١) كتاب العلوم الله نيسة من غير الإنجيل (٤١) كتاب الأمالي .

ومن هـذه الكتب ماهو ضخم رحب المادة ، ولكن بعض هذه الآثار صغير لايرقى إلى درجة الكتاب ، ولكنه ربماكان أشبه بالمقالات التى تقضيها الحجادلات في موضوع من الموضوعات ؛ أو إزالة شبهة من الشبه العارضة . وأيا ماكان الأمر ، فإن هذا الإنتاج الضخم يدل أصدق دلالة على أن صاحبه من الذين وقفوا حياتهم على العلم ؛ وتبتلوا في محرابه ، كما يدل على إخلاص للدين، وتفان في سبيل الذود عن حياضه ؛ إلى مايدل عليه من كثرة التحصيل وغزارة المعرفة ؛ والحياة المباركة التي هيأ الله سبيلها ووفق إليها .

### كتاب إحياء علوم الدبق

#### -

ذكر المؤرخون أن الغزالى حدّث بكتاب الإحياء ، بعد عودته إلى بفداد من رحلته إلى بلاد الشام ، أى بعد تلك الفترة التي عزفت فيها نفسه عن الدنيا، وزهدت فيها وقطع فيها ، العلائق بينه و بين الناس ، وذكروا أنه كان يحدّث بهذا الكتاب في مجالس الوعظ ، وروى ابن النجار أن الغزالى « لم يكن له أستاذ ولا طلب شيئاً من الحديث ، والذى يقهم من ظاهر هذا الكلام أن ماحدث به الغزالى في بغداد من كتاب إحياء علوم الدين كان إلهاماً أو كان ثمرة من ثمرات المعرفة التي أفاضها الله عليه في مرحلة نسكه وتصوّفه .

هذاولا ستطيعاًن نقر" هذا المفهوم على إطلاقه ، فنقول معالقائلين: إن كل مافى « إحياء علوم الدين» كان وحياً أو إلماماً ، وأنه كان ثمرة لحياة العزلة والتأمل التي قضاها في دمشق و بيت المقدس وفي البلد الحرام .

ونحن في هذا لاننكر أثر النسك والخلوة في تطهير النفس وتصفيتها وإطلاقها من قيود المادة ، فإن في قطع المملائق بالحياة والناس، إبقاء على كثير من الجهود التي يستنفدها الاضطراب في الحياة والاتصال بالناس، وانشغال القلب بأقوالهم وأعمالهم وتزاحمهم في طلب الحياة .

لانتكر أثر التصفية والتخلية في إرهاف الملكات وتنقية الروح من الشوائب التي تقعد بها عن بلوغ درجة التفكير المجرد في هذا الملكوت ، وفي الخالق ، وفي البداية والنهاية ، وفي مذاهب السلوك وفلسفة الأخلاق . بل إننا لانشك أن الخلوة وطول التأمل وكبح جماح النفس من أعظم أسباب تحرير الروح من قيود المادية ، وفيها أكبر عون على تنظيم التفكير ، وتعقل مافي الكون من الماديات ، وما ينطوى فيها من الآيات ، وما يختبي وراءها من الأسرار التي أعيت على العقول

ولكننا ننكركل الإنكار أن يكون مافى « الإحياء » من الأصول الفقهية ، والمسائل الشرعية ، وقواعد العبادات ونحوها شيئاً جديداً ألهمه الغزالي فى رحلاته أوأوحى به إليه فى خلواته ، ونرى فى مثل هذه الدعوى سذاجة قد بشك فيها البُلُه من العوام ، بله غيرهم من طبقات المفكرين .

وننكر كل الإنكار أن يكون ما اشتمل عليه ه الإحياء » من النصوص وما استشهد به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم شيئاً عرفه الغزالى من غير معلم ولاكتاب ، وقد ثبت أن تلك الأحاديث مروّية معروفة خرّجها الحخرجون من رواة الأحاديث والعالمين بإسنادها ورواياتها .

كل ذلك لاشك فى بطلانه بحكم العقل و بحكم الشرع أيضاً .

ولا شيء من هذه الدعاوى يرتفع به الغزالى بينالباحثين أو المفكرين أو رجال الصوفية، إذاكان هنا للـُــمن يريدون له تلك المنزلة بين الباحثين والمفكرين والمتصوفة عن مثل هذا الطريق التي لا يرضاها الغزالي لنفسه .

إن تلك الأصول وتلك النصوص ليست مجال وحي ولامجال إلهام ، وكيف الإلهام بحاصل موجود يعرفه العامة ويعرفه العامة ويعرفه الخاصة ، وليس في تحصيل ١٤

وإنما الجهد أو الاجتهاد، الذي لانفكر فيه أثر الخلوة وتصفية النفس، فهو ماعلّل به لتلك الأحكام وما جمعه منها، وما نظم به طرائق البحث فيها، وما أرجع به الدين إلى فطرته، ليكون عملًا واجتهاداً ، كما كان معتقداً و إيماناً ، وفي « الإحياء » من ذلك الشيء الكثير الذي يدل على طول الباع، كما يدل على سعة الاطلاع، ويدل على صفاء النفس وطهارة القلب، كما يدل على الجهد والعناء في الرواية والدراية، وفيما تقدم الكثير من الأدلة على ذلك.

تنقل الغزالى بين خراسان والعراق والشام والحجاز ، فماذا وجد في تلك البلاد التي تعد معاقل للإسلام ؟ وجد فيها خلفاء أبطرهم السلطان وفتنتهم الدنيا ، وحولهم من الرعية من يفتل لهم بين الذروة والغارب، وفيهم الصابر يأسًا ، والمصمّر خدّه نيهاً ودلالًا ، وأنني رجال الدين في شغل عن الدين ، يبتذلونه في استرضاء السلطان ، و إشباع نهمه في الاستملاء والسكبرياء ، والسكل عن الدين لاهون ، إلا بالقدر الذي تدرّ به معايشهم ، و بين هؤلاء رأ ولئك طائفة تدعى المعرفة ؛ وتتخذ دين الله هزواً ، وترى الآخذين به جهلةً من الطفام ، ومن عوام الدهاء ؛ والأخذ به غفلة وجموداً ، حتى زاد الخطب وعمت الرزية، وأحوج الأمر إلى من يذكر بالله ، و يحث على التدبر في آياته ، والرجوع إلى دينه الحق وصراطه المستقيم .

إلى هؤلاء وأولئك أشار الفزالى في خطبة « الإحياء » إذ وجد في الناس المثابر على ماهو عليه من المدى عن الحية الحق، مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل والتشغيب (١) على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق، ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم، طمعا في نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس وإصلاح القلب . . وأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، وقد شغر مهم الزمان ، ولم يبقى إلا المترسمون ، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان ، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا ، فصاريرى المروف منكراً والمنكر معروفا ، حتى ظل علم الدين مندرسا ، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً ، ولقد خياوا إلى الخلق ألا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام ، أوجدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الفلبة والإفحام ، أو سجع مرخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام ، إذ لم يروا سوى هذه الثلاثة مصيدة المحرام ، وشبكة الحطام! فأما علم طريق الآخرة ، وما درج عليه السلف الصالح بما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلماً ، وضياء ، ونوراً وهداية ، ورشداً ، فقد أصبح من بين الخلق مطويا ، وصار نسياً منسيا .

ورأى الغزالى ما آل إليه الأمر ثلماً ملماً ، وخطبا مدلها فى الدين ، وأن الاشتغال بتحرير هذا الكتاب فيه إحياء لسلوم الدين ؛ وكشف عن مناهج الأثمة المتقدمين ، وإيضاح لمناهى العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين (٢) .

وقد ذكر أن أمثال هذه البحوث ليست جديدة مستحدثة ، فقد صنف الناس في المعاني التي ألف فيها كتبا ، ولكن كتابته تتميز عن كتاباتهم مخمسة أمور :

الأول: حل ماعقدوه، وكشف ما أجملوه.

الثانى : ترتيب ما بدّدوه ، ونظم مافرّقوه .

الثالث: إيجاز ماطولوه ، وضبط ماقرروه .

الرابع : حذف ما كرروه، و إثبات ماحرروه .

الخامس: تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا: إذ الكل و إن تواردوا

<sup>(</sup>١) التشغيب: تهييج الشر

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين : س ٩ من هذه الطبعة .

على منهج واحد، فلا مستفكران يتفردكل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه و يغفل عنه رفقاؤه . أولايغفل عن التنبيه، ولكن يسهو عن إيراده في الكتب. أولا يسهو، ولكن يصرفه عن كشف الفطاء عنه صارف.

وما قرره صحيح ، يعترف له به كل باحث وكل دارس وكل مؤلف ، إذ لابد لصاحب الموضوع من الرجوع إلى الجهود السابقة فيه ، ليعرف مواضع النقص ومواطن الخلل ، ثم يحرد من تلك الجهود مايستحق التحرير ، ويضيف إليه ماعنده من المرفة فيه ، والتحرير جهد يقتضى الإحاطة ، والإضافة هي مايمتاز به جهد عن جهد ، ويفضل بها الكاتب سواه من الكاتبين .

أوبَمنى آخر لابد من العنصر الذاتى والأصالة فى كل عمل له وزن بين الأعمال ؟ ليحسب صاحبه بين رجال الممرفة بالموضوع ؛ وقد أشرنا إلى مجال الذاتية فى الـكلمات السابقة .

ولقد ذكر الغزالى نفسه أن العلوم التي تحصل فى القلب فى بعض الأحوال تختلف الأحوال فى حصولها ، فتارة تهجيم على القلب كأنها ألقيت فيه من حيث لايدرى ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم .

فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل بسمى ( الإلهام ) .

والذي يحصل بالاستدلال يسمى ( الاعتبار ) و ( الاستبصار ) ويختص به العلماء .

ثم الواقع في القلب بغير الحيلة والتعلم والاجتهاد من العبد ينقسم إلى :

- (١) مالا يدرى العبد كيف حصل له ، ومن أين حصل ، وهذا يختص به الأولياء والأصفياء .
- (٢) مايطلع العبد معه على السبب الذى استفاد منه ذلك العلم ، وهو مشاهدة الملك الملقى فى القلب ، وهذا بسمى ( وحيا ) وتختص به الأنبياء .

ويقرر الغزالى أن الأنبياء والأولياء انسكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم النور من غسير طريق التعلم والدراسة والسكتابة ، بل بالزهد فىالدنيا ، والتبرؤ من علائقها ، وتفريغ القلب من شواغلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . .

إلا أنه مع ذلك يصرح بأنه « إذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة، أطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن تزول ، وينقضى العمر قبل النجاح فيها ، وكم من صوفى سلك هذا الطريق ، ثم بقى فى خيال واحد عشرين سنة ، ولوكان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال فى الحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض .

لقد زهوا أن ذلك بضاهى مالو ترك الإنسان تعلم الفقه ، وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصار فقيها بالوحى والإلهام من غير تكرير وتعليق ، ثم يقول قائلهم : فأنا أيضا ربما انتهت بى الرياضة والمواظبة إليه ؟! ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه ، وضيّع عمره ، ومثله مثل من يترك طريق الكسب والحراثة ، رجاء العثور على كنز من الكنوز . إن ذلك ممكن ولكنه بعيد جداً . فكذلك هذا !

لابد أولا من تحصيل ماحصله الماماءوفهم ماقالوه ، ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم يفكشف لسائر العلماء ، فعساه ينكشف بعد ذلك بالجاهدة (١) .

فليتدبر هذا الكلام جيداً أولئك الغافلون ؛ ليعرفوا أن طريق الآخره معرفة وعمل ، كما أن طريق الحياة علم وجهاد ؛ وليعلموا أن الغزالى وهو من أقطابهم في القمة لم يبلغ ماانتهى إليه إلا بالكفاح الطويل في تحصيل المعرفة.

#### **-7-**

قسم الغزالي" ﴿ إِحياء علوم الدين ﴾ أربعة أقسام ، أو أربعة أرباع كما سماها :

(١) ربع العبادات : ذكر فيه العلم ، وقواعد العقائد ، وأسرار الطهارة ،والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحبج ، وآداب تلاوة القرآن ، والأذكار والدعوات ، والأوراد وأوقاتها . وقد ذكر في هذا القسم من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانبها مايضطر العالم العامل إليه، بل لا يكون من علماء الآخرة من لايطلع عليه ، .

(٢) ربع العادات: يشتمل على آداب الأكل ، وآداب النكاح ، وأحكام الكسب ، والحلال والحرام ، وآداب السخاح ، وأحكام الكسب ، والحلال والحرام ، وآداب السخر ، والسماع والوجد ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وآداب المعيشة ، وأخلاق النبوة .

وفيه ذكر أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها ، وخفايا الورع في مجاريها .

(٣) ربع المهلكات: وقد شرح فيه عجائب القلب ، ورياضة النفس ، وآفات شهوتى البطن والفرج، وآفات اللسان ، وآفات الفضب والحقد والحسد ، وذم الدنيا ، وذم المال والبخل ، وذم الجاه والرياء ، وذم الكبر والعُجب، وذم الغرور .

وقد درس في هذا القسم كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته، وتزكية النفس هنه ،وتطهير القلب منه، وذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حدّه وحقيقته، ثم ذكر سببه الذي يتولد منه ، والآفات التي تتر بتعليه،والعلامات التي يعرف بها ، وطرق المعالجة للتخلص منه .

(٤) ربع المنجيات: وقد ذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيهامن خصال المقرّبين والصدّيقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين، وقد ذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها وسببها وثمرتها وعلامتها وفضيلتها.

وتلك المنجيات هي: التوبة ، والصبر، والشكر، والخوف والرجاء، والفقر والزهد، والتوحيد والتوكل، والحبة والشوق والأنس والرضا، والمنية والصدق والإخلاص، والمراقبة والحاسبة، والتفكر، وذكر الموت.

وقد قدم الكتاب بالكلام فى فضل العلم والتعليم ، ليكشف عن العلم الذى يعبد الله تعالى به ، حتى تصح العبادة ؛ إذ كان من العلم ماهو نافع وما هو ضار ، وما هو محمود، وما هو مذموم ؛ وفى فنون العلم التى شغل بهامعاصروه، وحكم كل علم منها .

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثانى من الإحياء ( س ١٧ ــ ١٩ ) من هذه الطبعة .

والذي ينظر في هذه الموضوعات يتضح له أنها تعالج النفس الإنسانية على أوسع نطاق ، وتتناولها ، من أكثر جهاتها ، وتدرس شتى علائقها .

لقد درس فيها الغزالى الإنسان مع ربه ، والإنسان مع نفسه ، والإنسان مع خيره من الناس . وتهدف تلك الدراسات إلى استخلاص أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة ؛ أو معرفة الأسباب التى تكون بها الحياة سبيلا إلى الآخرة ؛ أو تسخير مامنح العبد من إرادة وقوة واختيار ؛ لتكون حجته حين يسلب الحياة والإرادة والقوة والاختيار . أغراض تتلاقى جميعاً ما دامت حياة الإنسان محدودة ، وما دامت إرادته وقوته واختياره موقوتة بهذه الحياة الحدودة ؛ ومادام المقل والاستدلال والمعرفة تُقضى جميعاً إلى التسليم بالبعث والنشور والحساب والجنة أو النار .

وكان الذى حفز الغزالى إلى تلك البحوث المستفيضة مارأى من فتور الاعتقادات فى أصل النبوة، ثم فى حقيقة النبوة، ثم فى النبوة، ثم فى النبوة، ثم فى المباب الفتور وضعف الإيمان، فإذا هى أربعة :

- ١ ـ سبب من الخائمنين في علم الفلسفة .
- ٢ ــ وسبب من الخائضين في طريق التصوف .
- ٣ ـ وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم .
- ٤ ـ وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس .

وقد تتبع مدة آحاد الخلق ، يسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع عن شبهته ، ويبحث عن عقيدته وسر" م ، ويقول له : مالك تقصر فيها ؟

فإن كنت تؤمن بالآخرة ، ولست تستمدلها ، وتبيعها بالدنيا ، فهــذه حماقة ! فإنك لا تبيع الاثنين بواحد ، فكيف تبيع مالا نهاية له بأيام معدودة ؟

وإن كُنت لا تؤمن ، فأنت كافر ا فدبّر نفسك في طلب الإيمان ، وانظر ما سبب كفرك الخفيّ الذي هو مذهبك باطناً ، وهو سبب جرأتك ظاهراً ، وإن كنت لا تصرح به ، تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع ا

فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لـكان العلماء أجدر بذلك! وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلى، وفلان يشرب الخر، وفلان يأكل إدرار السلطان وأموال اليتامى، وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة...

وقائل ثان يدَّعي علم التصوف ، ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً يرقى عن الحاجة إلى العبادة .

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة .

وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف .

وقائل رابع لتى أهل التعليم فيقول: الحق مشكل، والطريق إليه متعسر، والاختلاف فيسه كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض! وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأى أهل الرأى، والداعى إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف أدع اليقين بالشك؟

وقائل خامس بقول: لست أفعل هذا تقايداً ، واسكنى قرأت علم الفلسفة ، وأدركت حقيقة النبوة ،وأن حاصابها يرجع إلى الحكة والمصلحة ، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق ، وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات ، فما أنا من العوام والجهال ، حتى أدخل في حجر التكليف ؛ و إيما أنا من الحكاء ، أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستذّن فيها عن التقليد (١) . . ! !

إنك تقرأ هذه الشبه العارضة التي جعلت الدين وقواعد العبادات مجالا للتردد والشك وانصراف هذه الطبقات عن العمل ، والأسباب التي ينتحلها المقصرون ، والأعذار التي يدلى بها الغافلون . وتقرأ في (الإحياء) تفنيا كل دعوى من هذه الدعاوى ، ودحض كل شبهة من أمثال تلك الشبهات ؛ بطريق النص الثابت ، وبطريق العقل والمنطق الذي يسلم إلى اليقين .

**- "** --

إنك تقرأ فى الإحياء بحوثا شهية عميقة فى علم النفس والفلسفة والاجتماع والتصوف إلى جانب ماتطالعه فيها من أصول الدين وحقائق التشريع .

و إنك انقرأ من أصول التأديب وقواعد التربية ومراعاة حال النشء فى تلقى العلوم فى هذا الكتاب مايضارع آراء كبار فلاسفة التربية وعلم النفس ، و يكفى أن نشير إلى ما كتبه فى « وظائف المرشد المعلم » (٢) وأنهمهمااشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيما وخطرا جسيما فليحفظ آدابه ووظائفه التى تحتم عليه:

- (١) الشفقة على المتعامين، وأن يجريهم مجرى بنيه ...
- (٢) الافتداء بصاحب الشرعالشريف، فلا يطلب على إفادة العلم أجراً، ولا يقصد به جزاء ولا شكراً . . فإن المال ومافى الدنيا خادم البدن ، والبدن مركب النفس ومطيتها ، والحدوم هو العلم إذ به شرف النفس ، فمن طلب بالعلم المال كان كن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه ، فجعل المحدوم خادماً والخادم محدوماً ، وذلك هوالانتكاس...
- (٣) ألا يدع من نصح المتعلم شيئًا ، وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها ، والتشاغل بعلم خنى ، قبل الفراغ من الجلى ، ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى ، دون الرياسة والمباهاة والمنافسة ، ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه بأقصى ما يمكن . . .
- (٤) ومن دقائق صناعة التعليم أن يرجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ماأمكن، ولايصرح، وبطريق الرحمة، لابطريق التوبيخ ، فإن التصريح بهتك حجاب الهيبة، ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ، ويهيج الحرض على الإصرار .
- (ه) أن المستكفل ببعض العلوم ينبغى ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه، ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير، وأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائز ولا نظر للمقل فيه، ومعلم الحكلام ينفر عن الفقه. . . فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب، بل المسكفل

<sup>(</sup>١) المنقد من الشلال ١٤٧ . (٧) الإحياء ١/ ١١ من هذه العلمة .

بعلم واحد ينبغى أن يوسع على المتملم طريق النعلم في غيره ، و إن كان متكفلا بعلوم فينبغى أن يراعى التدريج في ترقية المتملم من رتبة إلى رتبة .

- (٦) أن يقتصر بالمتملم على قدر فهمه ، فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفره ، أو يخبط عليه عقله . فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها ، ولا ينبغى أن يفشى العالم كل علمه إلى كل أحــد ، ولذلك قيل : كِل لَــكل عبد بعيار عقله ، وزِنْ له بميزان فهمه ، حتى تسلم منه و ينتفع بك ، و إلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار .
- (٧) أن المتعلم القاصر ينبغىأن يلقى إليه الجلى اللائق به ، ولا يذكر له أن وراءه تدقيقا يدخره عنه ، فإن ذلك يفتر رغبته فى الجلى ، ويشوش عليه قلبه ، ويوهم إليه البخل به عنه .
- (٨) أن يكون المعلم عاملا بعلمه ، فلا يكذّب قوله فعلُه ، لأن العلم يدرك بالبصائر ، والعمل يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر ، فإذا خالف العملُ العلم منع الرشد . وكل من تناول شيئا وقال للناس : لا تتناولوه فإنه مم مهلك ، سخر الناس به واتهموه ، وزاد حرصهم على ما نُهوا عنه ، فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به .

وما بسطه الغزالى فى هــذه الآراء هو ما يقوله المربون المحدثون فى الانتقال بالمتعلمين من الجلى إلى المخفى ، ومن السمل إلى الصعب ، ومن البسيط إلى المركب ، وما يقوله علماء النفس فى الإدراك وأثر الحواس .

وتجد هذا السكتاب زاخراً بمثل هسذه الدراسات ، حتى إنك لتشعر حين تقرؤها بالحاجة الملحة إلى دراسة « الفزالى المربى » وسيجد الدارس مادة واسعة الأطراف ، لا تتسع تلك الصفحات لا ستقصائها ، ولسكنا نجتزئ بهذه الإشارات إلى ما حوت تلك الأصداف من كنوز .

#### --- { ---

ودراسة صلة الإنسان بخالقه دراسة لأصول المقائد والعبادات التي فرضها عليه ، والتي يلتمس بها الزلني إليه . وقد أشرنا إلى الموضوعات التي درسها في تلك الأصول . و بتي أن تذكر أن الغزالي لم يكتف في تلك العبادات بذكر أحكام الشرعكا يفعل الفقهاء في دروسهم وفي تصانيفهم ، ولـكنه أضاف إلى تلك كثيراً من البحوث الروحية والنفسية والعقلية ، وتعمق في فهم أسرارها وحكمها وسبل إجادتها وتخليتها من الشوائب بدرجة لم يسبق لها مثيل ، وفي استيعاب ليس له نظير .

فليست (الطهارة) عند الغزالي كما هي عند الفقهاء: طهارة من الحدث تمحتص بالبدن ، وطهارة من الخبث تحكون في البدن والثوب والمسكان، فإن هذه مرتبة واحدة منها . والمرتبة الثانية عنده: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام ، والثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . والرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى (۱) ، ثم يفيض بعد ذلك في ألوان هدده الطهارات وأسبابها ووسائلها وغاياتها ، مع ما يوافق الحقيقة التي

<sup>(</sup>١) الإحياء ١٣١/١ من هده الطبعة .

يدعو إليها ، والشريمة التي فقهمها وأجاد تحصيلها ، والعقل الذي عرف موارده ومصادره .

و (الصلاة) عنده مناجاة ، والمصلى مُناجِر به عز وجل ، والكلام مع الففلة ليس بمناجاة ألبتة ـ وإذا كان الفقهاء يفتون بصحة الصلاة مع الغفلة ، فارن الغزالى يتأدب فى الرد عليهم ، ولا يطمع فى مخالفتهم فيما أفتوا به ، و يعلل بأن ذلك من ضرورة الفتوى .

ولـكن الذى يعرف سر الصلاة يعرف أن الفقلة تضادها ، ثم يفرق بين العلم الظاهر والعلم الباطن ، ويرى أن قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن القصر يح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع (١) .

ورأيه في (الزكاة) أن التلفظ بكارتي الشهادة النزام للتوحيد ، وشهادة بإفراد المعبود ؛ وشرط تمام الوفاء به ألا يبقي للموحِّد محبوب سوى الواحد الفرد ، فإن الحجبة لا تقبل الشركة ، والتوحيد باللسان قليل الجدوى . وإنما يمتحن به درجة الحجب بمفارقة المحبوب، والأموال محبوبة عند الخلائق، لأنها آلة تمتمهم بالدنيا، و بسبها يأنسون بهذا المالم ، و ينفرون عن الموت ، مع أن فيه لقاء المحبوب . فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب ، واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم ولذلك قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ٱللهَّرَىٰ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأُمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اللهَ وَلَا يَعْدَ بِعَلِيمًا مِن الرَّاة في مائتي درهم ؟ أَبُولًا عن جميع أموالهم ، فلم يدخروا ديناراً ولا درها ، فأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم . حتى قيل لبعضهم : كم يجب من الزكاة في مائتي درهم ؟ فقال : أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم ، وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع (٢).

وهكذا نجد أنفسنا دائمًا ونحن نجول فى ( الإحياء ) أننا أمام عالم كبير عرف الشرع وحفظه وفقهه وعمل به ، ورأى وراء هذا التشريع العام الذى ينتظم المسلمين جميعاً ؛ تشريعاً خاصًا هو فى حقيقته أثر لذلك التشريع العام وتمكين له ، وهذا الخاص فضل وزيادة ونافلة بعسد أداء الفروض التى لم يغفل ( الإحياء ) ركنا من أركانها أو سنة من سُنَنِها .

وهذا هو التصوف المستنير الذي أشرنا إليه ، تجد فيه الحجة البالنة ، وتجد فيه التقوى والورع وقطع العلائق بالناس و بالمال و بالجاه و بالولد و بالمنصب ، بل قطع علائق النفس بما تحبه وتحرص عليهم .

#### \_\_ \_ \_

فى تلك الدراسات بجد المتفقه رغبته ، ويجد المتصوّف طلبته ، ويجد صاحبُ العقل والباحثُ عن اليقين ما شاء من حجة بالغة و برهان مستبين ، وبهذه السَّعة و بذلك الشمول أحيا الغرالى علوم الدين ، أحياها فى الحياة المضطر بة الجادة العاملة ، والماجنة الهازلة ، وأحياها فى نغوس الزهاد ورجال الطريق ، ووصل بينهما و بين حكمة المقل والمنطق التى تفضى إلى الصحيح من النتائج ، وتازم الشاك المتردد بالإذعان والتسليم وصدق الاعتقاد .

والناس عند الفرالى ثلاثة أصناف ، ولـكل صنف منهم أسلوب خاص يعالج به ما عنده من الجهل أو الشك أو الشك أو الغرور .

(١) أما الصنف الأول: فهم ( العوام )، و يصفهم بأنه مألَهُ أنه ، و بأنهم أهل السلامة . وهؤلاء هم الذين ابس لهم فعلنة لفهم الحقائق . وهم أيدعون إلى الله بالموعظة .

(۲) والصنف الثانى: (الخواص)، وهم أهل الذكاء والبصيرة، وفيهم ثلاث عصال: إحداها القريحة النافذة والفطنة القوية، وهذه عطية فطرية وغريزة جبيديّة لا يمكن كسبها. الثانية: خاو باطنهمين تقليد وتعصب لمذهب موروث مسموع، فإن القلّد لا يصعى، والبليد و إن أصغى لا يفهم. الثالثة: أنه يؤمن أن أستاذه (الفزالى) من أهل البصيرة بالميزان، ومن لم يؤمن بأنك من أهل الحساب لا يمكنه أن يتعلم منك. وهؤلاء يعالجهم الغزالى بأن يعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها، فيرتفع الخلاف بينهم عن قرب، ويدعوهم إلى الله بالحكمة، كما دعا العوام بالموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى: ﴿ أَدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحَكُمة وَالْتُوعِظَة أَلَيْسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي الموعظة الحسنة قوم، وبالحجادلة قوم. فإن الحكمة إذا على بها أهل الموعظة أضرت بهم، كما تضر بالطفل الرضيع التفذية بلم الطير. وكذلك المجادلة إن استعملت مع غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم، كما تضر بالطفل الرضيع التفذية بلم الطير. وكذلك المجادلة إن استعملت مع غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم، كما تضر بالطفل الرضيع التفذية بلم الطير. وكذلك المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها، كما يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلبن الأم.

(٣) والصنف الثالث: (أهل الجدل) ، وهم طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام ، ولسكن كياستهم ناقصة إذا كانت الفطرة كاملة ولسكن فى باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد ، فذلك يمنعهم عن إدراك الحق ، وتسكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً . وهؤلاء يدعوهم بالتلطف إلى الحق ، من غير أن يتعصب عليهم أويعنفهم ، ولسكنه يرفق بهم ، ويجادلهم بالتي هي أحسن .

لقد نظر إلى كل طبقة من الطبقات التي يتكون منها المجتمع الإسلامي ، وعرف فلسفتها في الحياة وما تعالجه من أسباب الشقاء في الفكر والعمل ، ولا نعرف هذه السعة وذلك الشمول على هذا النحو مثل ما نجدها في إحياء علوم الدين .

ويمكن أن يلحق بصدق الاعتقاد وأصول العبادات \_ وها كما قدّ منا صلة بين الإنسان ورّبه وقيام بطاعته وامتثال لأمره ونهيه وفيهما دلالة على الحبة ـ ماكتبه في الربع الرابع من الإحياء، وهو ( ربع المنجيات ) لأنه يختص بتصفية . النفس من الشوائب وتطهير هامن الآثام، والارتقاء بها إلى درجة المعرفة ، وفيه من أصول التصوف ومبادئه الشيء المكثير .

ومقدمة (التصوف) التو بة عما اقترفه العبد قبل أن يسلك طريق المعرفة ، ثم آداب السلوك وهي : الصبر، والشكر والخوف ، والرجاء ، والفقر ، والزهد ، والحبـة ، والشوق ، والأنس ، والرضا ، والتوحيد ، والتوكل ، والمراقبة ، والحاسبة، والتذكر، والنية ، والإخلاص ، والصدق .

وقد تبدو هذه الصفات من قبائل الفضائل العامة ، التى ينبغى توافرها فى الإنسان الفاضل ؛ ويطالب الناس جميعا بالتزامها ، ماداموا يتطلّعون إلى منزلة الفضل ؛ وهذا صحيح لاشك فيه . ولكن الفضلاء قد يحسبون كذلك بعض تلك الصفات ، أو بتحصيل القليل من بعضها ، أما أهل الطريق المتطاءون إلى المعرفة فإنهم يجمعونها جميعاً

و يصاون بها إلى أقصى درجاتها ؛ وهم مجاهدون نفوسهم جهاداً عنيفا ، و محماوتها على ما تدكره ، مما يسد ه غيرهم إسرافا وعنتا ، ولا يسترفون بالضرورات ، بل محاسبون أنفسهم حساباً حسيراً ؛ ولا ينبغى لسالك الطريق أن يهملها فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصى ، وأنست بها نفسه ، وعسر عليه فطامها ، وكان ذلك سبب هلاكها . « بل ينبغى أن يعاقب يعاقبها فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغى أن يعاقب البطن بالجوع ، و إذا نظر إلى غير تحرّم ينبغى أن يعاقب المين بمنع النظر ، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته . هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة ، فقد روى أن رجلا من العباد كلم امرأة ، فلم يزل حتى وضع يده على فخذها ، ثم ندم فوضع يده على النار حتى ببست؛ و يحكى أن أحدهم تكشفت له جارية ، وهو في بعض المغازى ، فنظر إليها ، فرفع يده فلعلم عينه حتى بقرت، وقال : إنك للحاظة إلى ما يضر لله إ ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة ، فجعل على نفسه ألا يشرب الماء الحار لينفس على هيشه » (١) .

فنى هذا الربع ، ربع المنجيات ، يظهر ما يتحلّى به القلب من الصفات المحمودة التى ذكرت ، وهو يقابل مانى الربع الثالث ، ربع المهلكات ، الذى بسط فيه ما تجب تزكية النفس وتطهيرها منه ، وهى شرور وآثام مردية ، كالشّره والنضب والحكبر والرياء والعُجْب والحسد وحب الجاه وحب المال وغيرها .

وقد قدم (المهلكات) على (المنجيات) لأن الأولى تطهير وتخلية ، والثانية تزكية وتحلية ، والأولى في أصول التربية والتهذيب مقدمة على الثانية . ولأن العبد لامنجاة له من الوقوع فيما ذكره في المهلكات ، ولكن في استطاعته النهوض منها وجبرها بالمنجيات ، ولأن التجرد للخير المحض دأب الملائكة المقربين ، والتجرد لمحض الشر دون العمل على تلافيه سجية الشياطين ، ولكن الرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين .

#### -7-

و بعد فإن كتاب « إحياء علوم الدين » جماع عقليات ثلاث :

(۱): العقلية الشرعية : وتبدو آثارها فيما بسطه الغزالى من أحكام الفقه وأصوله ، وما اعتمد عليه من نصوص القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ، ومذاهب الأئمة رضى الله عنهم ، وأقوال الفقهاء وعلماء الشرع والحديث والتأويل ، وهو يعد أصول العلوم الشرعية أربعة : كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله عليه السلام ، وإجماع الأمة ، وآثار الصحابة . ويرى أن كتب الفقه تبحث في الحياة

<sup>(</sup>١) الإسياء ٤/٣٩٣.

الأولى ، وأن الفقهاء هم علماء الدنيا ؛ وعال لذلك بأن الناس لو تفاولوا الدنيا بالعدل لانقطمت الخصومات وتمطل الفقهاء ، ولكنهم تناولوها بالشهوات ، فتولدت منها الخصومات ، فست الحاجة إلى سلطان يسوسهم ، واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به ، فالفقيه هو العالم بقانون السياسة ، وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا ، وهو معلم السلطان، ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم، لتنتظم باستقامتهم أمورهم الدنيوية . والملك والدين توأمان، والدين أصل ، والسلطان حارس ، ومالا أصل له فهدوم ، ومالا حارس له فضائع (١) .

ولا يسلم له هذا الرأى كاملا ، لأنه إن استقام فى أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات ، فلا يستقيم فيا يشتمل عليه ربع العبادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام .

والذى دعاه إلى هذا الوصف أنه جمل هذا العلم علمين: أحدهما يتصل بمصالح الدنيا، والثانى يتعلق بمصالح الآخرة، وهو علم أحوال القاب وأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى وما هو مكروه، وهو الذى خص به السكتاب الثالث من الإحياد. والمحمود هنا غير فرض الطاعة، والمذموم هنا أيضاً غير المعصية، فإن للطاعة ثوابها، وللمعصية عقابها. ولسكاملة، والفناء، والفناء، والمنصية عقابها. ولسكاملة، والفناء، وقمر النفس وتزكيتها.

ومثال ذلك الصلاة ، فإن الفقيه 'يفتى بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط ، وإن كان غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها ، مشغولا بالتفكر في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير . ولكن هذه الصلاة لا تنفع في الآخرة ، كما أن القول باللسان في الإسلام لا ينفع، ولكن الفقيه 'يفتى بالصحة ، أي أن ما فُمل حصل به امتثال صيغة الأمر ، وانقطع به عنه القتل والتحزير ، فأما الخشوع و إحضار القلب الذي هو عمل الآخرة، وبه ينفع العمل الظاهر ، فلا يتمرض له الفقيه .

وعلى كل حال ، فإن الغزالت و إن عدّ الفقه علم الدنيا والفقهاء علماء الدنيا ، فقد درس فى الإحياء هذا العلم ، علم الفقه ، دراسة مستفيضة تدل على الفهم والاستيعاب ؛ إذكانت الشريعة سُلّم الحقيقة، والعبادة سبيل المعرفة الحقة التى نشدها وعدّ من رجالها .

(٢) المقلية الفلسفية : ونعنى بها يقظة العقل ، والقدرة على التبصر ، وفهم السكون بظواهره وشواهده ، وعاولة الوصول إلى أعماقه ، و إلى سر الحياة و الأحياء ؛ ودراسة النصوص دراسة تخضع لأحكام العقل والتفكير ؛ والتغلب على الأخطاء الشائعة ، والتقاليد التي تعارض المنطق السليم والتفكير الصحيح .

<sup>7 2/1 -</sup> Juny ( W

وقد أشرنا فيما سبق إلى نزوع الغزالى إلى التحرّر ، ونفوره من التقليد الذى لافضل فيه للمقلّد ، وفي الإحياء كثير من الشواهد على ذلك .

فقد بحث الغزالى كثيرا من المسائل الفلسفية ، ومسائل علم الكلام ، التي تتصل بالله تعالى وذاته وصفاته ، كا عث في أحمال العبد ، ومبدأ الخلق وغايته .

ومن ذلك البحث الفلسني الذي عقده في « ربع المهاكات » في شرح عجائب القلب ، وفي بيان معنى النفس والروح والعقل ، وما هو المراد بهذه الأسماء .

فلفظ (القلب) له معنيان: أحدها: اللحم الصنوبرى الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود... الخ.

والمعنى الثانى للقلب: أنه لطيفة ربانية روحانية ، لها بهذا القلب الجسمانى تعلق ، وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان ، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب .. وتعلقه بالمقل الجسمانى يضاهى تعلق الأعراض بالأجسام ، والأوصاف بالموصوفات ، أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة ، أو تعلق المتمكن بالمسكان . . .

و (الروح) جسم لعليف منبعه تجويف القلب الجسماني ، فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سأثر أجزاء البدن ، وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها ، يضاهي فيضان النور من السراج في زوايا البيت ، فإنه لا ينتهى إلى جزء من البيت إلا استنار به . والحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان ، والروح مثالها السراج ، وسريان الروح وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك عرسكه ، والأطباء إذا أطلقوا لفظ (الروح) أرادوا به هذا المعنى ، وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب . والروح معنى آخر ، وهو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان ، وهذا هو أحد معنى القلب .

وللفظ (النفس) معان كثيرة ، ومن تلك المعانى ما يريده أهل التصوف فى استعالاتهم ، وهى الأصل الجامع المسفات المذمومة من الإنسان ، وهى المعنى الجامع لقوة الشهوة والغضب فى الإنسان ، فإنك تراهم يقولون : لابد من مجاهدة النفس وكسرها ، وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله عليه السلام « أُعْدَى أعدا ألِك نفسُك التي بين جنبيك » . ومن معانيها نفس الإنسان وذاته ، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها .

ثم ( المقل ) وقد يطلق و يراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب . وقد يطلق و يراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب .

هذا شيء قايل نشير به إلى جهاد الفزالى فى تلك الدقائق التى حيرت المفكرين وشغلت الفلاسفة، وقد عرض لها من قديم فلاسفة اليونان، ولا تزال إحدى مشكلات الفلسفة المعاصرة . ولكلام الغزالى ودراسته مكان ملحوظ بين تلك الدراسات قديمها وحديثها .

ثم الفلسفة الأخلاقية ، وقد أفاض فيها في المنجيات والمهلكات والعادات ، وقد عرض فيها للفضائل الإنسانية على نحو لم يسبق له مثيل في القديم والحديث . وما باللك برجل يعالج الفضائل السكامنة والرذائل المستترة ، فضلا عن الأخلاق الظاهرة والسلوك الملحوظ . ولا نحب أن نستشهد على ذلك بشيء من النماذج ، فإن المطالع لأكثر أبواب الإحياء يجد فها مصداق ما نقول .

(٣) المقلية الصوفية : ظهر للغزالى أنه لا مطمع له فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعلى ، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق .

ثم لاحظ أحواله فإذا هو منفس فى الملائق . ولاحظ أحواله ... وأحسنها التدريس والتعليم ... فإذا هو فيها مقبل على علوم غير مهمة ، ولا نافعة فى طريق الآخرة . ثم تفكر فى نيته فى التدريس فإذا هى غير خالصة لله تعالى الله بل باعثها ومحر كها طلب الجاه وانتشار الصيت ، فتيقن أنه على شفا جُرُف هار ، وأنه قد أشفى على النار ، إن لم يشتغل بتلافى الأحوال (1) .

وقد رأى العلوم التي حصلها لا تجدى فيما أراد ؛ إلا بنفحة من الله الذي يهب من يشاء من عباده الإيمان والمعرفة ، ورأى ذلك محتاجاً إلى جهد ومشقة ، وعلم وعمل .

وقد ساق الغزالى كثيراً من شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب المعرفة ، لا من التعلم ، ولا من العلريق المعتاد (٢) ، من ذلك قوله تعالى « وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلُ لَهُ يَخْرَجًا وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب » العلريق المعتاد (٢) ، من ذلك قوله تعالى « وَمَنْ يَتَّقِ الله يَخْسَب ؛ يعلمه علماً من غير تعلم ، و يفطنه من غير أى مخرجاً من الإشكالات والشبه ، ومعنى يرزقه من حيث لا يحتسب ؛ يعلمه علماً من غير تعلم ، ويفطنه من غير تعلم عن رسول الله صلى الله صلى الله على الله عليه وسلم « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » . . وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « العلم علمان فعلم باطن فى القلب ، فذلك هو العلم النافع . . » وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو ؟ فقال : هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه فى قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشراً . . وفى الحديث « من عمل بما علم ور ثمة الله علم ما لم يعلم، ووفقه فيا يعمل حتى يستوجب الجنة . . » .

<sup>(</sup>١) الغزالي : المنقذ من الضلال ١٧٨

<sup>(</sup>٢) الإحياء ٣/٢ .

وقد أوردكثيراً من الأدلة التي تؤيده في إمكان الكشف والإلهام بغير الأسباب الظاهرة ، مما وقع للخلفاء الراشدين وأهل التقوى والورع والزهد والتصوف . وهذا هو العلم الله ني ، وهو غير العلم الدنيوىالذى يكون بوسائط تعليم الخلق .

وسبيل هذا العلم مشقة وجهاد، وحمل النفس على مالا تطيقه أكثر النفوس، ولقد كتب الغزالي في هذا الجهاد كثيراً حتى زخر « الإحياء » بالتصوف، أكثر مما زخر به من أصول النشريع، حتى هذا التشريع قد يكون درجات ومفاهيم عند المتصوفة تختلف عنها عند غيرهم.

ومابالك برجل يجمل الدرجة السفلى من الزهد أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سأمر الآلام كهذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسامر مابين يدى العبد من الأهوال، ويسميه (زهد الخائفين)؟ ويجمل الدرجة الثانية ( زهد الراجين ) لأنهم يزهدون رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في جنته . أما الدرجة العليا عنده فهى ( زهد الحبين) وهم المارفون ، لأنه لا يحب الله تمالى إلا من عرفه ، وزهدهم ليس عن رغبة إلا في الله وفي لقائه فلا تلتفت قلوبهم إلى الآلام ليقصدوا والخلاص منها ، ولا إلى اللذات ليقصدوا نيلها والظفر بها .. وهذا هو الزهد الحقيق والتوحيد الحقيقي الذي لا يطلب فيه غير الله ، لأن من طلب غير الله فقد عبده ، وكل مطاوب معبود ، وكل مطالب عبد بالإضافة إلى مطلبه ، وطلب غير الله من الشرك الحقيق .

وما أكثر مايزخر به الإحياء من آثار التصوف ، مما يدل على تشبع الغزالى بفكرته و إيمانه بأنه الطريق الموصل إلى المعرفة بالله والقرب من رحمته ، وتجد أثر هذا التشبع والفهم العميق لفلسفة التصوف فى أبواب كثيرة نخص بالذكر منها الجزء الرابع من هذه الطبعة فى ( ربع المنجيات ) فى أبواب الخوف والرجاء والصبر والشكر والفقروالزهد والتوحيد والتوكل والحجة والشوق والأنس والرضا . . . الخ .

茶茶

وأخيرا . . .

تلك بعض إشارات إلى الينابيع الطاهرة والمناهل الصافية ، التى يفيض بها هذا الأثر الخالد، يقصد إليها المسلحون والمفكرون من طلاب الشريعة وطلاب الحقيقة ، والباحثون في أسرار الاعتقاد وحقائق الإيمان والأعمال وقواعد السلوك ، ليجدوا فيها غذاء لعقولهم ، وريا لظمئهم ، وشفاء لأدواء قلوبهم، وتبديداً لظلمات الحيرة في نفوسهم وأمنا في سلوكهم ، ونجاة من موبقات هذا السراب الأخاذ في دنيا الباطل والضلال ، وسبيلا إلى السعادة بالمعرفة المنافعة والحسكة اليالغة .

وقد كتبت هذه السكلمات استجابة للرغبة السكريمة التي أبدتها ( دار إحياء السكتب العربية ) في تقديم هذه الطبعة من ( إحياء علوم الدين ) الذي عظم نفعه ، وعمت بركته ، منذكتبه حجة الإسلام الغزالي ، الذي نعتز به علماً بدين الله ، ومؤمناً بالله ، وداعيا إلى الله ، ونعتز به مسلماً من أولى البصيرة واليقين ، وعلما من أعلام الصوفية وفلاسفة الإسلام .

وأقدمت على هذا العمل مستعينا بالله ، حتى وفق إلى هذه الكلمات ، التى أرجو أن تكون مفتاحاً للكشف عن شخصية الغزالى وعقليته ومعارفه ، وما بث في ( الإحياء ) من آيات الهدى والحكمة .

والحد لله على ما هدى إليه ، وأعان عليه ، له الحد في الأولى والآخرة . نعم المولى ونعم النصير م

بروى الكرطبانه

مصر الجديدة { ٣ من جادىالأولى سنة ١٩٧٧م



# موان المقدمة

| صفحة           |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧. ٣           | (١) تمهيد في التصوف الإسلامي ،                                                           |
|                | تعاليم الإسلام ــ المسلم بين الدنيا والآخرة ــ المسلمون فىالصدر الأول ــ صراع بينالمادية |
|                | والروْحية _ عودة إلى الله _ البحث عن الحقيقة _ السلبية في بعض مناهج التفكير _            |
|                | ألوان حديدة من المعرفة .                                                                 |
| ) - Y          | (٣) الإمام الفزالي                                                                       |
|                | مولده ونشأته ــ أبوه ــ علم للحياة وعلم لله ــ فى طوس ــ فى جرجان ــ فى نيسابور ــ       |
|                | في المسكر _ مع نظام الملك _ إلى بغداد _ في المدرسة النظامية _ صدود عن المنصب             |
|                | والجاه _ فى الشام و بيت المقدس _ إلى مكة والمدينة _ تنسكه _ عودة إلى خراسان _            |
|                | المرلة والخلوة ــ أمر بالخروج إلى نيسابور للتدريس ــ عودته إلى طوس ــ وفاته .            |
| ۱۱ ــ ۸        | (٣) الشك عند الغزالي                                                                     |
|                | اختلاف مناهج البحث في العقائد ــ التعصب للآراء ــ الغزالي والتقليد ــ سهل المعرفة:       |
|                | الحسيات والعقليات ـ عقبات تعترض طريقهما ـ أثر الفلاسفة والطبيعيين في بيثات               |
|                | التفكير الإسلامي ــ ليس الـكشف موقوفا على الأدلة المحررة ــ فلسفة الغزالي وتصوفهــ       |
|                | الغزالي بين الابتداع والاتباع .                                                          |
| '\ <b>-</b> \\ | (٤) مناهيج البحث عن الحقيقة                                                              |
|                | الغزالى وعلم الكلام ــ الغزالى والفلسفة ــ الفزالى ومذهب التعليم ــ الغزالى والصوفية     |
|                | مزایا کل منهج و عیوبه .                                                                  |
| ۳- ۲۲          | (•) آثار الغزالى                                                                         |
| 'A - 4"        | (٦) كتاب ( إحياء علوم الدين )                                                            |
|                | متى حدَّث به ؟ _ متى ألفه ؟ _ بين التحصيل والإلهام _ لماذا ألف الإحياء ؟ _ الفرق         |
|                | بين كتابة الغرالي وكتابة الذين سبقوه .                                                   |
|                | أقسام الإحياء : العبادات ــ العادات ــ الملكات ــ المنجيات ــ أسباب الفتور وضعف          |
|                | الإيمان ــ الإحياء والتربية ــ صنوف الناس فى نظر الغزالى وما ينبغى أن يؤخذ به كل         |
|                | صنف ــ الشريمة والفلسفة والتصوف في الإحياء ــ خاتمة .                                    |



الجياء على المنات

للامت امرالغت زالي

كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء بسم اللهالرحمنالرحيم الحمدثة الذيوفق لنشر المحاسن وطها في أحسن كتاب وحمل ذلك قرة لأعان الأحماب وذخيرةليوم المآب والصلاة والسلام على سدنا محمد الذي أحيا باحياء شريعته وطريقته قلوب ذوى الألباب وعملي آله الطيبين الطاهدرين وجميسع الأصحاب ماأشرقت شمس الاحياء للقلوب ونوجهت همة روحانية مصنفه الولى الموهوب الى إسعاف مسلازمي مطالعته ومحبيه بالمطلوب .

وبعد: فإن الكتاب العظيم الشأن المسمى المحياء عسلوم الدين المسهور بالجمع والبركة العاملين وأهل طريق الله السالكين المسايخ العارفين المنسوب إلى الامام الغزالي رضى وارث الأنبياء حجة

## « إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ » ( ورآن كرم )

# بنبالسالخالجين

أحمد الله أولا ، حمدا كثيرا متواليا ، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين ، وأصلى وأسلم على رسله ثانيا صلاة تستفرق مع سيد البشر سائر المرسلين ، وأستخيره تعالى ثالثا فيا انبعث له عزمى من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين ، وأنتدب لقطع تعجبك رابعا ، أيها العاذل المتغالى في العسدل من بين زمرة الجاحدين ، المسرف في التقريع والانكار من بين طبقات المنسكرين الفافلين ، فلقد حل عن لساني عقدة الصمت وطوقني عهدة السكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في نصرة الباطل و تحسين الجهل والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الحلق ومال ميلا يسميرا عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم طمعا في نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس وإصلاح القلب وتداركا لبعض ما فرط من إضاعة العمر يأسا من عام التلافي والحبر وانحيازا عن عمار من قال فهم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها ، وأعيا فهوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالها ، أحمده وأستكين له من مظالم أنقضت الظهور بأثقالها ، وأعبده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة وافية بحصول الدرجات وظلالها ، واقية من حلول الدركات وأهوالها ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أطلع به فجر الإيمان من ظلمة القلوب وضلالها ، وأسمع به وقر الآذان وجلا به رين القلوب بسقالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها .

وبعد: فلما وفق الله تعالى لا كال السكلام على أحاديث إحياء علوم الدين في سنة إحدى و خمسين تعسدر الوقوف على بعض أحاديثه فأخرت تبييضه إلى سنة ستين فظفرت بكثير بما عزب عنى علمه ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه وأنا مع ذلك متباطئ في إكاله غير متعرض لتركه وإهاله إلى أن ظفرت بأكثر ماكنت لم أقف عليه و تعكرر السؤال من جماعة في إكاله فأجبت وبادرت إليه ولحنى اختصرته في غاية الاختصار ليسهل تحصيله و حمله في الأسسفار فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابيه و مخرجه وبيان صحته أوحسنه أوضعف غرجه فان ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة وأبين ماليس له أصل في كتب الأصول ، والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسئول .

فان كان الحديث في الصحيحين أو أحدها اكتفيت بعزوه إليه وإلا عزوته الى من خرجه من بقية الستة وحيث كان في أحد الستة لم أعزه إلى غسيرها إلا لغرض صحيح بأن يكون في كتاب

« أشدالناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه (١) » واهمرى إنه لاسبب لإصرارك على النسكبر إلا الداء الذى عم الجم الغفير بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر والجمل بأن الأمر إد والخطب جد والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والأجلقريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سد وماسوى الخالص لوجهالله من العلم والعمل عند الناقد البصيررد وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولارفيق متعب ومكد فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلاالمترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا فصار يرى المعروف منكرا والمنسكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى في أقطار الأرض منظمسا ولقد خياوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الحصام عند تهاوش الطغام أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام أوسجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصدة للحرام وشبكة للحطام .

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبح من بين الحلق مطويا وصار نسيا منسيا . ولما كان هذا ثلما في الدين ملما وخطبا مدلهما رأيت الاشتغال بتحرير هذا المكتاب مهما إحياء لعلوم الدين وكشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين وإيضاحا لمناهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين .

وقد أسسته على أربعة أرباع وهى : ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المهاسكات ، وربع المنجيات . وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم لأكشف أولا عن العلم الذى تعبد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم (٢) » وأميز فيه العلم النافع من الضار إذ قال صلى الله عليه وسلم «نعوذ بالله من علم لاينفع (٢) » وأحقق ميل أهل العصر عن شا كلة الصواب ، وانخداعهم بالامع السراب ، واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب .

التزم مخرّجه الصحة أويكون أقرب إلى لفظه فى الإحياء ، وحيث كرر المصنف ذكر الحديث فانكان فى باب واحد منه اكتفيت بذكره أول مرة وبما ذكرته فيه ثانيا وثالثا لغرض أو لذهول عن كونه تقدم وإن كرره فى باب آخر ذكرته ونبهت على أنه قد تقدم وربما لم أنبه على تقدمه لذهول عنه وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأثمة فلا أريد ذلك اللفظ بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون بعناه أو باختلاف على قاعدة المستخرجات وحيث لم أجد ذلك الحديث ذكرت ما يغنى عنه غالبا وربما لم أذكره . وسميته :

المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج مافى الاحياء من الأخبار جعله الله خالصا لوجهه السكريم ووسيلة إلى النعيم المقيم .
أحاديث الخطبة

(۱) حديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . الطبرانى فى الصغير والبيهقى فى شعب الايمان من حديث أبى هريرة باسناد ضعيف (٢) حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم . ابن ماجه من حديث أنس وضعفه أحمد والبيهتى وغيرها (٣) حديث: نعوذ بالله من علم لا ينفع . ابن ماجه من حديث جابر باسناد حسن .

الاسلام حسنةالدهور والأعوام تاج المحمدين سراج المجددين مقتدى الأعدة مبين الحل والحرمة زين الملة والدين الذي ياهي به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء ورضي عن الغزالى وعن سائر العلماء المجتهدين لما كان عظيم الوقع كشير النفع جليل المقدار ليس له نظير في ما به ولم ينسج على منواله ولا سمحت قرمحـة عثاله مشتملا على الشريعة والطريقة والحقيقية كاشفا عن الغوامض الخفية مبينا للأسرار الدقيقة رأيت أنأضع رسالة تمكون كالعنوان والدلالة على صيابة من فضـــله وشرفه ورشحة من فضــل جامعه ومصنفه (ورتبته على مقدمة . ومقصد. وخاتمة) فالمقدمة في عنوان الكتاب. والمقصد فى فضائله وبعض المــدائح والثناء من

ويشنمل ربع العبادات على عشرة كتب

كتاب العلم ، وكتاب قواعد العقائد ، وكتاب أسرار الطهارة ، وكتاب أسرار الصلاة ، وكتاب أسرار الصلاة ، وكتاب أسرارالزكاة ، وكتاب أسرارالزكاة ، وكتاب أسرارالحج ، وكتاب آداب تلاوة القرآن ، وكتاب الأذكار والدعوات ، وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات .

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب

كتاب آداب الأكل ، وكتاب آداب آنكاح ، وكتاب أحكام الكسب، وكتاب الحلال والحرام، وكتاب آداب الصحبة والماشرة مع أصناف الخلق ، وكتاب العزلة ، وكتاب آداب السفر ، وكتاب السماع والوجد ، وكتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة .

وأما ربع الملكات فيشتمل على عشرة كتب

كتاب شرح عجائب القلب ، وكتاب رياضة النفس ، وكتاب آفات الشهوتين شهوةالبطن وشهوة الفرج ، وكتاب آفات اللسان ، وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد ، وكتاب ذم الدنيا ، وكتاب ذم المال والبخل ، وكتاب ذم الحجاء والرياء ، وكتاب ذم المكبر والعجب ، وكتاب ذم الغرور . وأما ربع المنحات فيشتمل على عشرة كتب

كتاب التوبة وكتابالصبر والشكر وكتاب الخوفوالرجاء وكتابالفقر والزهد وكتابالتوحيد والتوكل وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا وكتاب النية والصدق والاخلاص وكتاب المراقبة والمحاسبة وكتاب التفكر وكتاب ذكر الموت . فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليه بل لا يكون من علماء الآخرة من لا يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات . وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الحلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها وهي مما لايستغني عنها متدين. وأما ربع المهلسكات فأذكر فيهكل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته ، ثم أذكر سببه الذي منه يتولد ثم الآفات التي عليها تترتب ، ثم العلامات التي بها تتعرف ، ثم طرق المعالجه التي بها منها يتخلص . كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار . وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود وخسلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين وأذكر فى كل خصلة حدها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منهاتستفاد وعلامتها التيبها تتعرف وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل ولقد صنف الناس في بعض هذه المعانى كتبا ولكن يتميزهذا الكتاب عنها مخمسة أمور : الأول : حلماعقدوه وكشف ما أجملوه . الثاني : ترتيب ما بددوه و نظم ما فرقوه . الثالث: إيجاز ماطولو موضبط ماقرروه . الرابع : حذفماكرروه وإثباتماحرروه . الخامس : تحقيق أمور غامضة اعتاصت علىالأفهام لم يتعرض لها فى الكتب أصلا إذالسكل وإن تواردوا على منهج واحدفلامستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه أو لا يُغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب أولايسهو ولكن يصرفه عنكشف الغطاءعنهصارف فهذه خواص هذا الكتاب معكونه حاويالحجامع هذهالعلوم. وإنما حملني على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران : أحدها وهو الباعث الأصلي : أن هذا الترتيب فىالتحقيق والتفهيم كالضرورى لأنالعلمالذى يتوجهبه إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وعلمالمكاشفة وأعنى بعلمالمكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط وأعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه مع

الأكابرعليه والجواب عما استشكل منسه وطعن بسببه فيه والحاتمة في ترجمة المصنف رضى الله عنه وسببرجوعه إلى هذه الطريقة.

(المقدمة في عنوان الكتاب) اعلم أن عاوم المعاملة التي يتقربها إلى الله تعالى تنقم إلى ظاهرة وباطنمة والظاهرة قسمان معاملة بين العبد وبين الله تعالى ومعاملة بين العبدو بين الخلق . والباطنة أيضا قسمان مابجب تزكية القلب عنه من الصفات المذمومة ومايحت تحلمة القلب به من الصفات المحمودة وقديني الامام الغزالىرحمهالله كتابه إحياء علوم الدمن على هذه الأربعة الأقسام فقال في خطبته : ولقد أسسته علىأر بعةأر باع ربع العبادات وربع العاداتور بعالمهلكات وربع المنجيات فأما ربع العبادات فيشتمل على عشرة كتب كتاب

الكشف العمل به والقصود من هذا الكتاب علم العاملة فقط دون علم المكاشفة التي لارخصة في إيداعها المكتب وإن كانت هيغاية مقصد الطالبين ومطمح نظرالصديقين وعلم المعاملة طريق إليه ولـكن لم يتكام الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والارشاد إليه . وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإعماء على سبيل النمثيل والاجمال علما منهم بقصور أفهام الخلق عن الأحال والعاماءورثة الأنبياء فمالهم سبيل إلى العدولءن نهيج التأسىوالاقنداء . ثم إن علمالمعاملة ينقسم إلى علم ظاهر أعنى العلم بأعمال الجوارح وإلى علم باطن أعنى العلم بأعمال القلوب والجارى على الجوارح إما عادة وإماعبادة والوار دعلى القاوب الق هي يحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم اللكوت إما محمود وإما مذموم فبالواجب انقسم هذا العلم إلىشطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم إلى مذموم وهجمود فكان المجموع أربعة أقسام ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام. الباعث الثانى : أنى رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صلح عند من لايخاف الله سبحا نهو تعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته في المنافسات وهو مرتب على أربعة أرباع والمتزيي بزى المحبوب محبوب فلم أبعدأن يكون تصويرا اكتاب بصورة الفقه تلطفافي استدراج القاوب ولهذا تلطف بعض من رام استالة قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقوم النجوم موضوعافي الجداول والرقوموسماه تقويم الصحةليكونأ نسهم بذلك الجنس جاذبا لهمإلى المطالعة والتلطف فى اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد فشمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح المتوصل به إلى حياة تدوماً بد الآباد فأين منه الطب الذي يعالج به الأجسادوهي معرضة بالضرورة للفسادفي أقرب الآماد فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشادو السداد إنه كريم جواد . كتاب العلم وفيه سبعة أبواب

الباب الأول: في فضل العلم والتعليم والتعلم . الباب الثانى: في فرض العين و فرض السكفاية من العام و بيان حدد الفقه والسكلام من علم الدين و بيان علم الآخرة وعلم الدنيا . الباب الثالث: فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منها وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره . الباب الرابع: في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل . الباب الخامس: في آداب المعلم والمتعلم . الباب السابع : في السادس : في آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة . الباب السابع : في المقلل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار .

الباب الأول فى فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل فضيلة العـــــلم

شواهدها من القرآن قوله عنوجل ـ شهدالله أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ـ فانظر كيف بدأ سبحانه و تعالى بنفسه و ثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم و ناهيك بهذا شرفاو فضلاو جلاء و نبلا وقال الله تعالى ـ يرفع الله الذين آمنوا منه والذين أو توا العلم درجات ـ قال ابن عباس رضى الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خسمائة عاموقال عنوجل ـ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون \_ وقال تعالى \_ إنما يخشى الله من عباده العلماء \_ وقال تعالى ـ قال الذي عنده وقال تعالى ـ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم وقال عن وجل سوقال الذين أو توا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا \_ بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم وقال تعالى ـ وتلك الأمثال

العسلم كتاب قواعد العقائد كتاب أسرار الطهارة كتاب أسرار السلاة كتاب أسرار الزكاة كتاب أسرار الصيام كتاب أسرار الحبج كتاب تلاوة القرآن كتاب الأذكار والدعوات كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات . وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب كتاب آداب الأكل كتاب آداب النكاح كتاب آداب الكسب كتاب الحلالوالحرام كتاب آداب الصحبة كتاب العزلة كتاب آداب الســـفر كتاب آداب السماع والوجد كتاب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر كتاب أخلاقالنبوة . وأما ربع الهلكات فيشتمل على عشرة كتب كتاب شرح عجاثب القلب كتاب رياضة النفس كتاب آفةالشهوتين: البطن والفرج كتاب آفة اللسان كتاب آفة

الفضب والحقدو الحسد كتاب ذم الدنيا كتأب ذم المال والبخل كتاب ذم الجاهو الرياء كتاب الكبروالعحب كتاب الغرور . وأما ربع النجيات فيشتمل على عشرة كتب كتاب التوبة كتاب الصبر والشكركتاب الخوف والرجاء كتاب الفقر والزهدكتاب التوحيد والتوكل كتاب المحبة والشوق والرضاكتاب النية والصدق والاخلاص كتاب الراقية والمحاسبة كتاب النفكركتاب ذكر الموت. ثم قال رحمه الله : فأما ربع العبادات فأذكر فيسه من خفایا آدایها ودقائق سننهاوأسرار معانها مايضطر العالم العامل إليها بللايكون من علماء الآخرة من لم

يطلع عليهاوأ كثرذلك

مما أهمل في الفقهمات.

وأما ربع العادات

فأذكر فيله أسرار

الماملات الجارية بين

الخلق ودقائق سنتها

نضربها للناس وما يعقلها إلاالعالمون ـ وقال تعالى ـ ولو ردوه إلى الرسولو إلى أولى الأمرمتهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ـ رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله . وقيل في قوله تعالى \_ يابني آدم قدأ نزلنا عليكم لباسايو ارى سو آتكم \_ يعني العلم \_ وريشا \_ يعني اليقين \_ ولباس التقوى \_ يعني الحياء وقال عز وجل \_ ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم \_ وقال تمالى \_ فلنقصن عليم بعلم \_ وقال عزوجل \_ بلهو آيات بينات في صدور الدين أو توا العلم \_ وقال تمالى \_ خلق الانسانعلمه البيان \_ وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان . وأما الأخبار فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم «من يردالله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده (١)» وقال صلى الله عليه وسلم «العلماء ورثةالأنبياء(٢)» ومعلوم أنه لارتبة فوق النبو"ة ولاشرف فوق شرف الوراثة لتلكالرتبة وقال صلى الله عليه وسلم «يستغفر للعالم مافي السموات والأرض (٢٦)» وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكةالسمو أتوالأرض بالاستغفارله فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفارله وقال صلى الله عليه وسلم « إن الحكمة تزيد الشريف شرفاو ترفع المماوك حتى يدرك مدارك الماوك (٤٠)» وقد نبه بهذاعلى تمر اته في الدنيا ومعلوم أنالآخره خيروأ بقي . وقال صلى الله عليه وسلم «خصلتان لا يكونان في منافق حسن سمت وفقه في الدين (٥)» ولاتشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان فانهماأر ادبه الفقه الذي ظننته وسيأتي معنى الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وهذه المعرفة إذا صدقتوغلبت عليه برى بها من النفاق والرياء . وقال صلى الله علية وسلم «أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتسج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم «الاعان عربان ولباسه التقوى وزينته الحياءو ثمر ته العلم (٧)» وقال صلى الله علية وسلم «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ماجاءت به الرسل وأماأ هل الجهاد فجاهد وابأسيافهم على ماجاءت به الرسل(^^)» . وقال صلى الله عليه وسلم «لموت قبيلة أيسر من موت عالم(٩٠)» وقال عليه الصلاة والسلام «الناس معادن كمعادن النهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا (١٠) » وقال صلى الله عليه وسلم « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء (١١) »

## كتاب العلم . الباب **الأول**

(۱) حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده متفق عليه من حديث معاوية دون قوله ويلهمه رشده وهذه الزيادة عند الطبراني في الكبير (۲) حديث العلماء ورثة الأنبياء . أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء (۳) حديث يستغفر للعالم ما في السموات والأرض هو بعض حديث أبي الدرداء المنقدم (٤) حديث الحسكمة تزيد الشريف شرفا الحديث أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في بيان العلم وعبد الغني الأزدى في آداب المحدث من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف (٥) حديث خصلتان لا تجتمعان في منافق الحديث التيمني في شعب الايمان موقوفا وال حديث غريب (٢) حديث أفضل الناس المؤمن العالم الحديث البيه في شعب الايمان موقوفا على أبي الدرداء باسناد ضعيف ولم أره مرفوعا (٧) حديث الايمان عربيان الحديث النبوة أهل العلم نيسا بور من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف (٨) حديث أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم لوت قبيلة أيسر من موت عالم الطبراني وابن عبد البر من حديث أبي الدرداء وأصل الحديث عند أبي الدرداء وأمل الحديث عند أبي الدرداء وأمل الحديث عند وزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء وأمل الحديث عند يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء وأسلام عديث أبي الدرداء وأمل العديث عند وزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف وزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف

وخفاياالررءفي مجاريها وهيمالا يستغنى المتدمن عنهما . وأما ربـم الهاكات فأذكر فيه کل خلق مذموم ور د القرآن بإماطته وتزكية النفس عنسه وتطهر القلب منه وأذكر فيكل واحدمن هذه الأخلاق حده وحقيقته شمسيه الذي منــه يتولد ثم الآفات التيعليها يترتب ثم العلامات التي مها يتعرف ثم طرق المالجةالتي منها يتخلص كلذلكمقرونا بشواهد من الآيات والأخبار والآثار . وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فهامن خصال المقربين والصديقين التي يتقرب بها العبد من رب العالمان وأذكر فيكل خصلة حدهاوحقيقتها وسبها الذىبه بجتلب وتمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التيهاتمرف وفضيلتها التى لأجليها فيها يرغب مع ماورد فيها منشواهد الشرع

٧ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من حفظ على أمنى أربعين حديثًا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعاً وشهيدا يوم القيامة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « من حمل من أمتى أربعين حديثًا لتي الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما(٢٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « من تفقه في دين الله عزوجل كفاء الله تمالي ما أهمه ورزقه منحيثلا محتسب (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم « أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إنى عليم أحب كل عليم (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « العالم أمين الله سبحانه في الأرض (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « صنفان من أمتى إذا صلحو اصلح الناس وإذا فسدوا فسد الماس الأمراء والفقهاء (٦) » وقال عليه السلام « إذا أنى على يوم لاأزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا يورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم(٧) » وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة والشهادة « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي (٨) » فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجةالنبوة وكيفحط رتبة العمل المجرد عنالعلم وإنكان العابد لايخلوعن علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه لمتكن عبادة . وقال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الـكواكب (٩) » وقال صلى الله عليه وسلم « يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء (١٠٠) » فأعظم بمرتبة هي تلو النبوة وفوق الشهادة مع ما ورد في فضل الشهادة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشـــد على الشيطان من ألف عابد ولسكل شيء عماد وعماد هــذا الدين الفقه(١١) » وقال صلى الله عليه وسلم « خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه(١٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة(١٣) » وقال (١) حديث من حفظ علىأمني أربعين حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنتله شفيعا وشهيدايوم القيامة. ابن عبدالبر في العلم من حديث ابن عمر وضعفه (٢) حديث من حمل من أمتى أربعين حديثا لقى الله يوم القيامة فقيها عالما ابن عبد البر من حديث أنس وضعفه (٣) حديث من تفقه في دين الله كفاه الله همه الحديث الخطيب في التاريخ من حديث عبدالله بن جزء الزبيدي باسناد ضعيف (٤) حديث أوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم إنى عليم أحب كل عليم ذكره ابن عبد البر تعليقا ولم أظفر له باسناد (٥) حديث العالم أمين الله في الأرض ابن عبد البر من حديث معاذ بسند ضعيف (٦) حديث صنفان من أمنى إذا صلحوا صلح الناس الحديث ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن عباس بسند ضعيف (٧) حديث إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربني الحديث الطبراني فىالأوسط وأبونعيم فىالحلية وابن عبدالبر في العلم من حديث عائشة باسنادضعيف (٨) حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي الترمذي من حديث ألى أمامة وقال حسن صحيح (٩) حديث فضل العالم على العابد كفصل القمرليلة البدر على سائر الكواكب أبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان وهو قطعة من حديث أنى الدرداء المتقدم (١٠) حديث يشفع يوم القيامة الأنبياء عم العلماء ثم الشهداء ابن ماجه من حديث عثمان بنعفان باسناد ضعيف (١١) حديث ماعبدالله شيء أفضل من فقه في الدين الحديث

الطبراني فيالأوسط وأبوبكر الآجري في كتاب فضل العلم وأبونهيم في رياضة المتعلمين من حديث

أى هريرة باسناد ضعيف وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف: فقيه أشد على

الشيطان من ألف عابد (١٢) حديث خيردينكم أيسره وأفضل المبادة الفقه ابن عبدالبر من حديث أنس

بسندضعيف والشطر الأول عند أحمد من حديث محجن بن الأدرع باسناد جيد والشطر الثاني عند الطبر أني من حديث ابن عمر بسندضعيف (١٣) حديث فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة

والعقل

( المقصد في فضــل الكتاب للشار إليه وبعض الدأئح والثناء من الأكابر عليه والجوابعمااستشكل منه وطعن بسببه فیه) أعلمأن فضائل الاحياء لأتحصى بلكل فضيلة له باعتبار حیثیاتها لانستقصى جمع الناس مناقبسه فقصروا ومافصروا وغاب عنهم أكثر ممما أبصروا وعز من أفردها فها علمت بتأليف وهى جسديرة بالتصنيف غاص مؤلفه رضي الله عنه في محار الحقائق واستخرج جواهر المعانى ثم لم يرض إلا بكبارها وجال في بساتين الملوم فاجتنى ثمارها بعدأن اقتطف من أزهارهاوسما إلى سماء العانى فلم يصطف من كوا كها إلاالسيارة وجليت عليه عرائس أسرار المعانى فلم ترق فيعينه منهن إلابادية النضارة جمع رضىالله عنه فأوعى وسعى فى إحياء عــــاوم الدين

صلى الله عليه وسلم « إن كم أصبحتم في زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه وخطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه الهمل فيه خيرمن العلم وسيأتى طى الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه العلم فيه خيرمن العمل (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (٢) » وقيل يار سول الله : أى الأعمال أفضل فقال «العلم بالله عن قميل أى العلم تريد ؟ قال صلى الله عليه وسلم «العلم بالله سبحانه» فقيل له نسأل عن العمل و نجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم « يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث لاينفع مع الجمل بالله وإن كثير العمل لاينفع مع الجمل بالله (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول يامعشر العلماء إنى لم أضع علمى فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم إلا لعبوا فقد غفرت لكم (٤) » نسأل الله حسن الخاتمة . وأما الآثار فقد قال على بن أى طالب رضى الله عنه فقد غفرت لكم له العلم خير من المال العلم عرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق . وقال على أيضا رضى الله عنه : العالم أفضل من الصاعم القائم المجاهد وإذامات العالم ثم في الاسلام ثامة لا يسدها إلا خلف منه وقال رضى الله تعالى عنه نظا: القائم المجاهد وإذامات العالم ثم في الاسلام ثامة لا يسدها إلا خلف منه وقال رضى الله تعالى عنه نظا:

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدركل امرى ما كان عسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعسلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء

وقال أبو الأسود ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما : خير سلمان بن داود علمهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك معه ، وسئل ابن المبارك من الناس فقال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهادقيل فمن السفلة قالى الذين يأكلون الدنيا بالدين ولم يجعل غير العالم من الناس لأن الحاصية التي يتميز بها الناس عنسائر البهائم هوالعلم فالانسان إنسان عا هوشريف لأجله وليس ذلك بقو "قشخصه فان الجمل أقوى منه ولا بعظمه فان الفيل أعظم منه ولا بسجاعته فان السبع أشجع منه ولا بأكله فان الثور أوسع بطنا منه ولا ليجلم عفان أخس العصافير أقوى على السفاد منه بل لم يخلق إلا للعلم وقال بعض العلماء ليت شعرى أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فاته من أدرك العسلم . وقال عليه الصلاة والسلام « من أوى القرآن فرأى أن أحدا أوى خيرا منه فقد حقر ماعظم الله تعالى » وقال فتح الموسل رحمه الله أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قال كذلك القلب الوصل رحمه الله أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قال كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة وبهما حياته كا أن غذاء الجسد الطعام ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به إذحب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه كما أن غلبة الحوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقعا فاذا حط وشغله بها أبطل إحساسه كما أن غلبة الحوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقعا فاذا حط

ابن عدى من حديث أى هريرة باسناد ضعيف ولأى يعلى نحوه من حديث عبد البر" بن عوف (١) حديث إنكم أصبحتم فى زمان كشير فقهاؤه الطبراتى من حديث حزام بن حكيم عن عمه وقيل عنا بيه وإسناده ضعيف (٢) حديث بين العالم والعابد مائة درجة الأصفهائى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن عمر عن أبيه وقال سبعون درجة بسند ضعيف وكذا رواه صاحب مسند الفردوس من حديث أبى هريرة (٣) حديث قيل له يارسول الله أى الأعمال أفضل فقال العلم بالله الحديث ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف (٤) حديث يبعث العلماء الطبرانى من حديث أبى موسى بسند ضعيف

الموت عنه أعياء الدنيا أحس بهلاكه وتحسر تحسرا عظما ثم لا ينفعه وذلك كاحساس الآمن من خوفه والفيق من سكره بما أصابه من الجراحات في حالة السكر أوالخوففنعوذباللهمن يوم كشف الغطاء فان الناس نيام فاذا ماتو انتهوا وقال الحسن رحمهالله يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجع مداد العلماء بدم الشهداء وقال ابن مسعودرضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفعورفعهموت رواته فو الذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما رون من كرامتهم فان أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما تذاكرالعلم بعض ليلةأحبِّ إلى ّ من إحيائها وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد بن حنبل رحمهاللهوقال الحسن في قوله تعالى \_ ربنا آتنا فىالدنيا حسنةوفىالآخرةحسنة \_ إنالحسنة فىالدنيا هىالعلموالعبادةوفىالآخرة هىالجنة وقبل ليعض الحسكاء أيّ الأشياء تقتني قال الأشياء التي إذا غر قت سفينتك سبحت معك يعني العلم وقيل أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت وقال بعضهم من آنخذ الحكمة لجاماا تخذهالناس إماماومن عرف بالحسكمة لاحظته العيونبالوقار . وقال الشافعي رحمة اللهعليه من شرف العلم أنكل من نسب اليه ولوفيشي حقير فرح ومن رفع عنه حزن وقال عمر رضي الله عنايم الناس عليكم بالعلمفان لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عن وجل بردائه فان أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءهذلك وان تطاول بهذلك الذنب حقيموتوقال الأحنف رحمه الله كادالعاماءأن يكونو اأربابا وكل عز لميوطد بعلم فإلى ذل مصيره وقال سالمين أبي الجعداشتراني مولاي بثلثما تةدرهم وأعتقني فقلت بأى شيء أحترف فاحترف بالعلم فما تمت لي سنة حتى أتاني أمير المدينه زائرا فلم آذن له وقال الزبير بن أبي بكركتب إلى أبي بالعراق عليك بالعلم فانك إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا . وحكى ذلك فى وصايالقان لابنه قال يابني جالس العداء وزاحمهم بركبتيك فان الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحسكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء وقال بعض الحسكماء إذامات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء ويفقد وجهه ولاينسي ذكره . وقال الزهري رحمه الله العلم ذكر ولا يحبه إلا ذكران الرجال . فضيسلة التعلم

أما الآيات فقوله تعالى ـ فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ـ وقوله عز وجل في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ـ وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله بطريقا إلى الجنة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن الملائكة لتضع أجنحها لطالب العلم رضاعا يصنع (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « لأن تغدو فتتعلم با بامن العلم خير من أن تصلى مائة ركعة (٩) » وقال صلى الله عليه وسلم « باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم» صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة (٧) حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما الحديث مسلم من حديث أبى هريرة (٧) حديث

(۱) حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما الحديث مسلم من حديث أبي هريرة (۲) حديث إن الملائكة لتضع أجنحها لطالب العلم رضا بما يصنع أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال (۳) حديث لأن تعدو فتتعلم بابامن الحير خير من أن تصلى مائة ركعة ابن عبدالبر من حديث أبي ذر وليس إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر (٤) حديث باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا ابن حبان في روضة العقلاء وابن عبد البر موقوفا على الحسن البصرى ولم أره مرفوعا إلا بلفظ خيرله من مائة ركعة رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث أبي ذر (٥) حديث اطلبوا العلم ولو بالصين ابن عدى والبيه في المدخل والشعب من حديث أنس وقال البهم قي متنه مشهور وأسانيده ضعيفة .

فشكر الله له ذلك السعى فلله در من عالم محقق مجيدو إمام جامع لشتات الفضائل محرر فريد لقد أبدع فيما أودع كتابه من الفوائد الشواردوقد أغرب فيا أعرب فيه منالأمثلة والشواهد وقد أجاد فما أفاد فيه وأملى بيدأنهفي العلوم صاحب القدح المعلى إذكان رضي الله عنه من أسرار العلوم عحل لايدرك وأبن مشله وأصلهأصله وفضله فضله: همات لايأتى الزمان

إن الزمان عثله لشحيح وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن ونظم أشتات المحامد واستولى على عايات المناقب فشجرته في فوارة العلم والممل والفهم والذكاء أصلها ثابت وفرعها رضى الله عنهذا الصدر في السماء مع كونه الرحيب والقريحة الشراية الصائرة

والنفس السامية والحمة العالية ذكر الشيخ عبدالله بن أسدداليافعي رحمة الشعلمة أن الفقيه العلامة قطب البحن اسماعيل من محمد الحضرمي ثماليمى سأل عن تصانيف الغزالي فقال من جملة جوابه عد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ومحمد بن ادريس الشافعيسيدالأئمةو محمد ان محدين محمدالغزالي سيد المصنفين وذكر اليافعي أيضاأن الشييخ الإمام الكبير أباالحسن على بن حرزهم الفقيه الشهور الغربى كانبالغ في الانكارعلي كتاب إحياءعلوم الدينوكان مطاعامسموع المكلمة فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الاحياء وهم باحراقهافي الجامع يوم الجمعة فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع فاذا هو بالنيصلي الله عليه وسلم فيــه ومعه أبو بكروعمررضىالله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدى الني مسلى الله عليه وسلم

وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ العلم خزائن مفاتيحها السؤال ألا فاسألو فانه يؤجر فيه أربعة السائل والعالم والمستمع والحب لهم (١) » وقال صلى الله عليه وسلم «لا ينبغي للجاهل أن يسكت على حم له ولا للمالم أن يسكت على علمه (٢) » وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه «حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركمة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة ، فقيل يارسول الله ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ينفع القرآن إلابالعلم (٣) » . وقال عليه الصلاة والسلام « من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينهو بين الأنبياء في الجنة درجة واحدة (١٤) » . وأما الآثار فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلات طالبا فعززت مطلوبا وكذلك قال ابن أبى مليكة رحمه الله مارأيت مثل ابن عباس إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها وإذا تسكلم فأعرب الناس لسانا وإذا أفتىفأكثر الناس علما وقال ابنالمبارك رحمهالله عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة . وقال بعض الحسكماء إنى لاأرحمر جالا كرحمتي لأحد رجلين رجل يطلب العلم ولا يفهم ورجل يفهم العلم ولا يطلبه وقال أبو الدرداء رضى الله عنه لأن أتعلم مسئلة أحبّ إلى من قيامليلة وقال أيضا العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائرالناس همج لاخير فيهم وقال أيضا كن عالما أو متعلما أومستمعا ولا تـكن الرابع فتهلك . وقال عطاء مجلس علم يكفر سبعين مجلسا من مجالس اللهو وقال عمر رضى الله عنه موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير محلال الله وحرامه وقال الشافعيرضي اللهعنه طلب العلم أفضل من النافلة وقال ابن عبد الحكم رحمه الله كنت عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر فِمعت الكتب لأصلى فقال ياهـذا ماالذي قمت إليه بأفضل مماكنت فيـه إذا صحت النيـة وقال أبوالدرداء رضىالله عنه من رأى أنَّ الغدو" إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله . فضيلة النعليم

أما الآيات فقوله عز وجل \_ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلهم يحذرون \_ والمراد هو التعليم والارشاد وقوله تعالى \_ وإذ أخذالله ميثاق الذين أو توا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه \_ وهو إيجاب للتعليم وقوله تعالى \_ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون \_ وهو تحريم للكتمان كا قال تعالى فى الشهادة \_ ومن يكتمها فانه آثم قلبه \_ وقال صلى الله عليه وسلم « ما آتى الله عالما علما إلا وأخذ عليه من اليثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه الناس ولا يكتموه (٥) » وقال تعالى \_ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا \_ وقال تعالى \_ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة \_ وقال تعالى \_ ويعلمهم الكتاب والحكمة \_ وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم لما بعثمهاذا رضى الله عنه إلى المين «لأن يهدى الله بك رجلا واحداخير لكمن الدنيا ومافها (٢) »

(۱) حدیث العلم خزائن مفاتیحهاالسؤال الحدیث رواه أبو نعیم من حسدیث علی ممفوعا باسناد ضعیف (۲) حدیث لا ینبغی للجاهل أن یسکت علی جهله الطبر آنی فی الاوسط و ابن مردویه فی التفسیر و ابن السنی و أبو نعیم فی ریاضة التعلمین من حسدیث جابر بسندضعیف (۳) حدیث أبی ذر حضور عبلس علم أفضل من صلاة ألف رکعة الحدیث ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات من حدیث عمر و لم أجده من طریق أبی ذر (٤) حدیث من جاءه الموت و هو یطلب العلم الحدیث الدار می و ابن السنی فی ریاضة التعلمین من حدیث الحسن فقیل هو ابن علی وقیل هو ابن یسار البصری فیسکون مرسلا فی ریاضة التعلمین من حدیث الحسن فقیل هو ابن علی وقیل هو ابن یسار البصری فیسکون مرسلا (٥) حدیث ما آنی الله عالما علما إلا أخدعله من المیثاق ما أخذعلی النبیین الحسدیث أبو نعیم فی فضل العالم العفیف من حدیث ابن مسعود بنحوه و فی الحلمیات نحوه من حسدیث أبی هریرة فی فضل العالم العفیف من حدیث ابن مسعود بنحوه و فی الحلمیات نحوه من حسدیث أبی هریرة (۲) حسدیث قال لمعاذ حین بعثه إلی المین لأن یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم

وقال صلى الله عليه وسلم « من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صدّ يقا(١) » وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظما في ملكوت السموات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين و المجاهدين ادخلوا الجنة فيقول العاماء بفضلعاسنا تعبدوا وجاهدوا فيقول الله عزوجل أنتمءندى كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة (٢) » وهذا إنما يكون بالعلم المتعدّى بالتعليم لاالعلم اللازم الذي لايتعدّى به . وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل لاينتزع العلم انتراعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب عا معه من العلم حتى إذا لم يبق إلار وُساء جهالا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم «من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار(٤) » وقال صلى الله عليه وسلم « نعم العطية ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادةسنة (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاه أومعلما أو متعلماً ") وقال صلىالله عليهوسلم « إن الله سبحانه وملائكته وأهل ممواته وأرضه حتى النملة فىجحرها وحتى الحوت فىالبحر ليصلون على معلم الناس الخير (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم « ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه (^ )» وقال صلى الله عليه وسلم « كامة من الخير يسمعها المؤمن فيعامها ويعمل بها خيرله من عبادةسنة (٩) » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدها يدعون الله عزوجلّ ويرغبون إليه والثانى يعلمون الناس فقال « أما هؤلاء فيسألونالله تعالى فان شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإنما بعثت معلما » ثم عدل إلىهم وجلس معهم (١٠)

أحمد من حديث معاذ وفي الصحيحين من حديث سهل بن سمعد أنه قال ذلك لعلى (١) حديث من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صدّيقا رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (٢) حديث إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة الحديث أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن عباس بسند ضعيف (٣) حديث إن الله لاينتزع العلم انتزاعا من الناس الحديث متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو (٤) حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أى هريرة قال الترمذي حديث حسن (٥) حديث نعم العطية ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها الحديث الطبرانى من حديث ابن عباس نحوه باسـناد ضعيف (٦) حديث الدنيا ملعونة ملعون مافيها الحديث الترمذي وان ماجه من حديث أي هريرة قال الترمذى حسن غريب (٧) حديث إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض حق النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير الترمذي من حديث أبي أمامة وقال غريب وفي نسخة حسن صحيح (٨) حديثما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن الحديث ابن عبدالبر من رواية محمد بن المنكدر مرســــلا نحوه ولأبى نعيم من حديث عبد الله بن عمرو ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة تزيده هدى أوترده عن ردى (٩) حديث كلمة من الحكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها الحديث ابن المبارك في الزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسسلا نحوه وفى مسند الفردوس منحديث أبى هريرة بسند ضعيف كلمةحكمة يسمعها الرجل خيرلهمن عبادة سنة (١٠) حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فرأى مجلسين أحدها يدعون الله الحديث ابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو بسند ضعيف.

فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي هسدا خضمي يارسول اللهفان كان الأمركازعم تبت إلى الله وإن كان شيئا حصل لي من بركتك واتباع سنتك فخذلي حق من خصمي ثم ناولاالنبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء فتصفحه النبي صلى الله عليهوسلم ورقة ورقة من أوله إلى آخره ثم قال واللهإن هذا لشيء حسن ثم ناوله الصديق رضى اللهءنه فنظرفيه فاستجاده شم قال نعم والذى بعثك بالحق إنه لشيء حسن شم ناوله الفاروق عمررضيالله عنه فنظر فبـــه وأثنى عليه كما قال الصديق فأمر الني صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه على ابن حرزهم عن القميص وأن يضرب ويحسد حــد المفــترى فجود وضرب فلما ضرب خمسةأسواط تشفعفيه الصديق رضى الله عنه وقال يارسو ل الله لعله ظن خلاف سنتك

فأخطأ في ظنه فرضي الامام النزالي وقبسل شفاعة الصديق ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط فيظهره وأعلمأصحابه وتابإلى الله عن إنكاره على الامامالغزالى واستغفر ولىكنه بقىمدةطويلة متألمًا من أثر السياط وهو يتضرع إلى الله تعالى ويتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن رأى النيّ صلى الله عليه وسلم دخمل عليه ومسيح يده الكرعة على ظهرهفعو فىوشفىباذن الله تعالى ثم لازم مطالعة إحياءعاومالدين ففتح الله علمه فيـه ونال المعرفة بالله وصار من أكابر المشايخ أهمل العلم الباطن والظاهر رحمه الله تعالى . قال اليافعي روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة فأخبرنى بذلك ولي الله عن وليّ الله عن وليّ الله عن ولى الله الشيخ الكبير القطب شهاب الدين أحمد بن الميلق

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مثل ما بعثني الله عزوجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرمنا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشبالكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجلهما الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلاً (١) » اله فالأول: كره مثلاللمنتفع بعلمه والثانى: كره مثلالانافع والثالث للمحروم منهما . وقال صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث علم ينتفع به (٢) » الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم « الدال على الحير كفاعله (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « لاحسد إلافي اثنتين رجلآ تاه الله عز وجل حَكَمَةً فَهُو يَقْضَى مِهَا ويَعْلَمُهُمُ النَّاسُ وَرَجْلُ آتَاهَاللَّهُ مَالْافْسَلْطُهُ عَلَى هَاكَتُهُ فَيَا لَخِيرٌ (٤) » . وقال صلى الله عليه وسلم « علىخلفائي رحمةالله قيلومنخلفاؤك ؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله (٥)». وأما الآثار فقدقال عمر رضي الله عنه: من حدّ تحديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل وقال النعباس رضي الله عنهما : معلم الناس الحير يستغفرله كلشيء حتى الحوت في البحر وقال بعض العلماء العالم يدخل فما بين الله و بين خلقه فلينظر كيف يدخل . وروىأن سفيان الثورى رحمه الله قدم عسقلان فمكثلا يسأله إنسان فقال اكروا لى لأخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم وإعاقال ذلك حرصا على فضيلة التعلم واستبقاء العلميه . وقال عطاء رضي الله عنه دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي فقلت مايبكيك قال ليس أحد يسألني عن شيء . وقال بعضهم العلماء سرج الأزمنة كل واحد مصباح زمانه يستضىءبه أهل عصره . وقال الحسن رحمهالله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم أى أنهم بالتعليم يخرجونالناس منحد البهيمية إلى حد الإنسانية . وقال عكرمة إن لهذا العلم عُنا قيل وماهو قالأن تضعه فيمن محسن حمله ولا يضيعه . وقال يحيين معاذا العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم قيل وكيفذلك قاللأنآباءهم وأمهاتهم يحفظونهممن نارالدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة . وقيل أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره . وقيل علم علمك من بجهل و تعلم عن يعلمها تجهل فانت إذافعلت ذلك علمت ماجهلت وحفظتما علمت . وقال معاذبن جبل فى التعليم و التعلم ورأيته أيضامرفوعا « تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمهمن لايعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهوالأنيس فى الوحدة والصاحب فى الحلوة والدليل على الدين والمصبرطىالسراء والضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عندالغرباء ومنارسبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الحير قادة سادة هداة يقتدى بهم أدلة في الحير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغبالملائكة فىخلتهمو بأجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتىحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والساء ونجومها (٦٠) . لأن العلم حياة القلوب من العمى و نور الأبصار من الظلم وقوة

(۱) حديث مثل ما بعثنى الله به من العلم والهدى الحديث متفق عليه من حديث أبى موسى (۲) حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث مسلم من حديث أبى هريرة (٣) حديث الدال على الحير كفاعله الترمذى من حديث أنس وقال غريب ورواه مسلم وأ بوداود والترمذى و صححه عن أبى مسعود البدرى بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله (٤) حديث لاحسد إلافى اثنتين الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (٥) حديث على خلفائى رحمة الله الحديث ابن عبد البرفى العلم والهمروى فى ذم الكلام من حديث الحسن فقيل هو ابن على وقيل ابن يسار البصرى فيكون فى العلم والهمروى فى ذم الكلام من حديث الحسن فقيل هو ابن على "نحوه (٦) حديث معاذ تعلموا العلم فان تعلمه فله خشية وطلبه عبادة الحديث بطوله أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب وابن عبد البر وقال ليس له إسناد قوى .

الأبدان من الضعف يبلغ به العبد. منبازل الأبرار والدرجات العلى والنفكر فيد يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوعد وبه يوحد وبه يمجد وبه يتورع وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء نسأل الله تعالى حسن التوفيق .

#### في الشو اهدالعقلية

اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته ومالم تفهم الفضيلة في نفسهاولم يتحقق المراد منهالم يمكن أن تعلم وجودها صفة للعلم أولغيره من الخصال فلقدضل عن الطريق من طمع أن يعرف ان زيدا حكيم أملا وهو بعدلميفهم معنى الحكمة وحقيقتها . والفضيلة مأخوذة من الفضل وهي الزيادة فاذا تشارك شيئان فىأمر واختص أحدهما بمزيديقالفضله وله الفضل عليه مهماكانتزيادته فهاهوكمال ذلك الشئ كما يقال الفرس أفضل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في قو "ةالحمل ويزيد عليه بقوة الكر والفر وشد"ة العدو وحسن الصورة فلو فرضحمار اختص بسلمة زائدة لم يقل إنه أفضـــللأن تلك زيادة في الجسم ونقصان فيالمعنى وليست من السكمال فيشيء والحيوان مطاوب لمعناه وصفاته لا لجسمه فاذا فهمت هذا لم يخف عليك أنالعلم فضيلة إن أخذته بالاضافة إلى سائر الأوصاف كما أنالفرس فضيلة إن أخذته بالاضافة إلى سائر الحيوانات بلشدة العدو فضيلة فىالفرسوليستفضيلة على الاطلاق والعلم فضيلةفى ذاته وعلى الاطلاق من غير إضافة فانه وصف كال اللهسبحانه وبه شرف الملائكة والأنبياء بل الكيس من الحيل خيرمن البليد فهي فضيلة على الاطلاق من غير إضافة . واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى مايطلب لغيره وإلى مايطلب لذاته وإلى مايطلب لغيره ولذاته جميعا فمايطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره والمطاوب لغيره الدراهم والدنانير فانهما حجران لامنفعة لهماولو لاأنالله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات مهما لكانا والحصباء ممثابة واحدة والذي يطلب لذاته فالسعادة فيالآخرة ولذة النظر لوجهالله تعالى والذي يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن فانسلامةالرجل مثلامطاو بةمن حيث إنها سلامة للبدنعن الألمومطلوبةللمشي بهاوالتوصلإلى المآربوالحاجات وبهذا الاعتبار إذانظرت إلى العلمرأيته لذيذافي نفسهفيكون مطلوبالذاته ووجدتهوسيلة إلى دارالآخرة وسعادتهاوذريعةإلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدى السعادة الأبدية وأفضل الأشياء ماهو وسيلة إليهاو لن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل فأصل السعادة فى الدنيا والآخرةهو العلم فهو إذن أفضل الأعمال وكيف لا وقدتمرف فضيلة الشيء أيضا بشرف ثمرته وقدعرفتأن تمرة العلم القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة ومقارنة الملأ الأعلى هذافي الآخرة وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك ولزوم الاحترام في الطباع حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفادة من التجربة بل المهيمة بطبعها توقرالانسان لشعورها بتمييز الانسان بكمال مجاوز لدرجتها . هذه فضلة العلم مطلقا ثم تختلف العلوم كما سيأتى بيانه وتتفاوت لامحالة فضائلها بتفاوتها . وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة ثما ذكرناه فان العلم إذاكان أفضل الأموركان تعلمه طلبا للأفضل فسكان تعليمه إفادة للأفضل وبيانه أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيافان الدنيا منرعة للآخروهي الآلةالموصلة إلى الله عزّوجل لمن اتخدها آلة ومنزلا لا لمن يتخذهامستقرا ووطنا وليس ينتظمأمر الدنيا إلابأعمال الآدميينوأعمالهم وحرفهموصناعاتهم تنحصرفىثلاثة أقسام : أحسدهاأصول لا قوام للعالم دونهسا وهى أربعة الزراعةوهى للمطعم والحياكةوهىللنملبس والبناء

الشاذلي عن شيخـه الشيخ الكبير العارف باللهياقوت الشاذليءن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله أبى العياس الرسىءنشيخةالشيخ الكبيرشيخ الشيوخ أبى الحسن الشاذلي قدّس الله أرواحهم وكان معاصرا لابن حرزهم قال وقال الشيبخ أبو الحسن الشاذلي ولقد مات الشيخ أبو الحسن بنحرزهم رحمه اللهيومماتوأثر السياط ظاهرعلىظهره وقال الحافظين عساكر رحمه الله وكان أدرك الامام الغزالي واجتمع به قال سمعت الامام الفقيه الصوفى سعدبن على بن أبي هريرة الاسفرايني يقول سمست الشيخ الامامالأوحد زين القراء جمال الحرمأ باالفتح الشاوي عكة الشرفة يقول دخلت السجد الحرام يوما فطرأ على حال وأخــذنى عن نفسي فلم أقدر أن أقف ولا أجلس لشد قمابي

فوقعتعلى جنىالأيمن بجاه الكعبة العظمة وأناعلى طهارة وكنت أطرد عن نفسي النوم فأخــذتني سنة بين النسوم واليقظة فرأيت النبي صلى الله عليــه وسلم في أكمل صورة وأحسن زى من القميس والعامة ورأيت الأعةالشافعي ومالكا وأبا حنيفسة وأحمد رحمهم الله يعرضون عليه مذاهبهم واحمدا بعمد واحد وهو صــلى الله عليه وسلم قررهم علم باشم جاء شخص من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرده وإهانته فتقدمت أنا وقلت با رسول الله هذا الكتاب أعنى إحياء عاوم الدين معتقدى ومعتقد أهل المسنة والجماعة فلو أذنت لي حتى أقرأه عليك فأذن لي فقرأت عليمه من كتاب قواعد العقائد سم اللهالوحمنالرحيم

وهو للمسكن والسياسة وهي للتأليف والاجتماع وانتعاون علىأسباب العيشة وضبطها الثاني ماهي مهيئة لسكل واحدة من هذهالصناعات وخادمة لهما كالحدادة فانها تخدم الزراعة وحملة من الصناعات باعــداد آلاتها كالحلاجة والفزل فأنها تخدم الحياكة باعــداد عملها . الثالث ماهي متممة للأصول ومزينــة كالطحن والحبز للزراعة وكالقصارة والحياطة للحياكة وذلك بالاضافة إلى فوام أمر العالم الأرضى مثل أجزاء الشخص بالاضافة إلى جملته فانها ثلاثة أضرب أيضا إما أصول كالقلب والكبدو الدماغ وإما خادمة لهاكالمعــدة والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة وإمامكملة لها ومزينة كالأظفار والأصابع والحاجبين وأشرف هذهالصناعات أصولها وأشرفأصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ولدلك تستدعى هذه الصناعة من المكال فيمن يتكفلها مالا يستدعيه سائر الصناعات ولذلك يستخدم لامحالة صاحب هذه الصناعة سائرالصناع والسياسة في استصلاح الحلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجى في الدنيا والآخرة على أربع مراتب: الأولى وهي العليا سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكمهم على الحاصة والعامة جميعا في ظاهرهم و باطنهم . والثانية الحلفاء والملوك والسلاطين و حكمتهم على الحاصة والعامة جميما ولكن على ظاهرهم لاعلى باطنهم . والثالثة العلماء بالله عزوجلو بدينه الذين همور ثة الأنبياءو حكمهم على باطن الخاصه فقطولا ير تفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولاتنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالالزام والمعوالشرع . والرابعة الوعاظ و حكمهم على بواطن العوام فقط فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدةوهو المراد بالتعليم وإنما قلنا إنهذا أفضل من سائر الحرف والصناعات لأن شرف الصناعات يعرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات إلى الغريزة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العلوم العقلية علىاللغوية إذتدرك الحكمة بالعقل واللغة بالسمع والعقل أشرف من السمع إمابالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة وإما بملاحظة المحل الذى فيه التصرف كفضَّلالصياغة علىالدباغة إذَ تحل أحدها الذهب ومحل الآخر جلدالميَّة وليس نخبي أن العلوم الدينيَّة وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء والعقل أشرف صفات الانسان كاسيأتى بيانه إذ بهتقبل أمانة الله وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانهوأما عموم النفع فلا يستراب فيهفان نفعه وتمرته سعادة الآخرة وأما شرف المحل فكيف يخفى والمعلم متصرف فى قلوب البشر ونفوسهم وأشرف موجودعلى الأرض جنس الانس وأشرف جزء من جواهم الانسان قلبه والمعلم مشتغل بتسكميلهو تجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وحِل فتعليم العلم من وجه عبادة لله تعالى ومن وجه خلافةلله تعالى وهو من أجل خلافة لله فانالله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته فهو كالحازن لأنفس خزائنه ثم هو مأذون له في الانفاق منه على كل محتـاج إليه فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلني وسياقتهم إلى جنة المأوى جعلنا الله منهم بكرمه وصلى الله على كل عبد مصطفى .

﴿ الباب الثانى . فى العلم المحمود والمنموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ماهو فرض عين وماهو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة ﴾ يبان العلم الذى هو فرض عين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم» وقال أيضا صلى الله عليه واختلف الناس فى العلم الذى هو فرض على كل مسلم فنفر قوا فيه أ كثر من عشر بن فرقة ولا نطيل بنقل التفصيل ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على الذى هو بصده فقال المتسكل مون هو علم السكلام إذبه يدرك التوحيد و يعلم ذات الله الوجوب على الذى هو بسده فقال المتسكلمون هو علم السكلام إذبه يدرك التوحيد و يعلم ذات الله

سبحانه وصفاته وقال الفقهاء هوعلمالفقه إذبه تعرف العبادات والحلال والحرام ومابحرم من المعاملات وما يحل وعنوا به ما يحتاج إليــه الآحاد دون الوقائع النادرة ، وقال الفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة إذبهما يتوصل إلى العاوم كلهاوقال المتصوفة المراد به هذا العلم فقال بعضهم هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عزوجل وقال بمضيمهو العلم بالاخلاص وآفات النفوس وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان وقال بعضهم هوعلم الباطن وذلك يجب على أقوام مخصوصين همأهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه . وقال أبوطالب المسكى هوالعلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مبانى الاسسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلاالله (١) » إلى آخر الحديث لأن الواجب هذه الخس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب . والذى ينبغى أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ماسنذكره وهو أن العلم كما قدمناه فىخطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة وليس الراد بهذا العلم إلا علمالمعاملة والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفعل وترك فاذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن صحوة نهار مثلا فأول واجب عليه نعلم كلق الشهادة وفهم معناها وهو قول لاإله إلاالله محمد رسول الله وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة بل يكفيه أن يصديق به ويعتقده جزما من غدير اختلاج ريب واضطراب نفس وذلك قديحصل بمجرد التقليد والسهاع من غير بحث ولابرهان « إذ اكتنى رسول الله صلى عليه وسلم منأجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تعلم دليل (٢٦) » فاذا فعل ذلك فقدأ دى واجب الوقت وكان العلمالذي هوفرض عين عليه فيالوقت تعلم السكلمتين وفهمهما وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت بدليل أنه لومات عقيب ذلك مات مطيعا لله عز وجل غير عاص له وإيما يجب غير ذلك بعوارض تمرض وليس ذلك ضروريا فى حق كل شخص بليتصور الانفكاك عنها وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما فيالاعتقاد . أما الفعل فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة فانكان صحيحا وكان بحيث لوصبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت ومحتمل أن يقال وجوب العلم الذى هوشرط العمل بعد وجوبالعمل فلايجب قبل الزوال وهكذافي بقية الصلوات فانعاش إلى رمضان بجدد بسببه وجوب تعلم الصوم وهو أن يعلم أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس وأن الواحب فيه النية و الإمساك عن الأكل والشرب والوقاع وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهـــلال أو شاهدين فان تجدد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة ولكن لايلزمه في الحال إنما يلزمه عندتمام الحول من وقت الإسلام فان لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلانعلم زكاة الإبل وكذلك في سائر الأصناف فاذا دخل فى أشهر الحج فلايلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخى فلا يكون تعلمه على الفور ولكن ينبعي لعلماء الاسلام أن ينبهوة على أن الحِج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كانهومالكا حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحبج ولم يلزمه إلاتعلمأركانه وواجباته دون نوافلهفان فعلذلك نفل فعلمهأ يضا نفل فلا يكون تعلمه فرض عين

كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول الفصلالأول فيترجمة عقيدة أهل السنة حتى انتهيت إلى قول الغزالي وأنه تعمالي بعث النبي الأميّ القرشي عمدا صــلي الله عليه وسسلم إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فرأيت البشاشــة في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم التفت وقال أين الغزالى وإذا بالغزالي واقف بين بديه ففال ها أنا ذا يارسول الله وتقدم وسلم فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وناوله بده الكرعة فأكت عليها الغزالي يقيلها ويتبرك مها وما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أشد سرورا بقراءة أحدعليه مثلما كان بقراءتى عليه الاحياء شمانتهت والدمع بجرى من عيني من أثر تلك الأحوالوالكرامات وكان تقريره صلى الله عليه وسلملذاهبأئمة

(الباب الثاني)

(١) حديث بنى الإسلام على خمس متفق عليه من حديث ابن عمر (٢) حديث اكتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تعلم دليل ، مشهور في كتب السير والحديث فعند مسلم قصة ضهام بن تعلية .

السينة واستبشاره بعقيسدة الغسنزالي وتقريرها نعمة من الله عظيمة ومنة جسيمة نسأل الله تعمالي أن بحييناعلى سنته ويتوفانا على ملته آمــــ ن . (فصل) أنني على الاحياء عالم من علماء الإسلام وغير واحدمنءارفي الأنام بل جمع أقطاب وأفرادفقال فيهالحافظ الإمامالفقيه أبوالفضل العراقي في تخريجه إنه من أجل كتب الإسلام والحرام جمع فيه بين ظواهرالأحكام ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام لم يتمتصر فيسه على مجــــرد الفروع والمسائل ولم يتبحر فى اللجة بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل بل مزج فیسه علمی الظاهروالباطنومرج معانيها في أحسن المواطن وسسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه وسلك فيسه من النمط أوسطه مقتديا بقول على كرم الله وجهــه

وفي عربم السَّكُونَ عن المديه على وحوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين . وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال وذلك يختلف خال الشخص إذلا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من السكلام ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر ولاعلى البدوى تعلم مامحرم الجلوس فيه من المساكن فذلك أيضا واجب محسب ما يقتضيه الحال فما يعلم أنه ينفك عنسه لأبجب تعلمه وماهو ملابسله مجب تنبيهه عليه كما لوكان عند الاسسلام لابسا للحرير أو جالسا فىالغصب أوناظرا إلى غيرذى محرم فيجب تعريفه بذلك وما ليس ملابسالهو لكنه بصددالتمرضله علىالقربكالأكل والشرب فيجب تعليمه حتى إذاكان في بلد يتعاطى فيه شرب الخر وأكل لحم الحنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيه عليمه وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر فان خطرله شك في المعانى التي تدل عليها كلتا الشهادة فيجب عليه تعلم مايتوصل به إلى إزالة الشك فان لم يخطرله ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرثى وأنه ليس محلا للحوادث إلى غــير ذلك مما يذكر في المعتقدات فقد مات علىالاسلام إجماعا ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد فان كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصان في أول بلوغه عنها بتلقين الحق فانه لو ألتي إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك كمأأنه لوكان هذا السلم تاجرا وقدشاع فيالبلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا وهذاهو الحق فىالعلمالذىهو فرضعين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو ولمة الملك حق أيضًا ولكن فيحق من يتصدىله فاذاكان الغالب أنالانسان لاينفك عن دواعي الشر والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع الهلمكات ما يرى نفسمه محتاجا إليه وكيف لا مجب عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات شيمطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه (١) » ولاينفك عنها بشر وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبر والعجب وأخواتهما تتبع هذهالثلاث الهلكات وإزالتها فرضعين ولاعكن إزالتها إلابمعرفة حدودها ومعرفة أسبامها ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها فان من لايعرف الشريقع فيــه والعلاج هو مقابلة السبب بضده وكيف يمكن دون معرفة السببوالمسبب وأكثرماذكرناه فىربع المهلكات من فروض الأعيان وقدتركها الناس كافة اشتغالا بمالايعني . ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قدانتفل عن ملة إلى ملة أخرى الايمان بالجنة والنار والحشر والنشر حقيؤمن به ويصدق وهو من تتمة كلمتي الشهادة فانه بعد التصديق بكونه عليه السلام رسولا ينبغى أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاها فله النار فاذا انتبهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا وتحققت أن كل عبــد هو في مجارى أحواله في يومه وليلته لايخلو من وقائع في عباداته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع لهمن النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم مايتوقع وقوعه على القرب غالبًا فاذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرّف بالألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم » علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لاغير فقداتضح وجه التدريج ووقت وجوبه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حديث ثلاث مهلكات شح مطاع الحديث البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهق في الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف .

بيان العلم الذي هو فرض كفاية

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غير و إلا بذكر أقسام العاوم والعاوم بالاضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعبة وغير شرعية وأعنى بالشرعية ما استفيد من الأنبياء مساوات الله عليهم وسلامه ولا ترشدالعقل إليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطب ولاالسهاع مثل اللغة فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ماهو محمود وإلى ماهو مذموم وإلى ماهو مباح فالمحمود مايرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ماهو فرض كفاية وإلى ماهو فضيلة وليس بفريضة . أما فرض الكفاية فهوكل علم لايستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضرورى في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فانه ضرورىفي المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها وهذههي العلوم التي لوخلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قامها واحدكني وسقط الفرضعن الآخرين فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فانأصول الصناعات أيضامن فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة فانه لوخلا البلد من الحجام تسارع الهملاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك فان الذى أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعاله وأعسد الأسباب لتعاطيه فلا مجوز التعرض للهلاك باهاله . وأما مايعــد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغسير ذلك ممسا يستغنى عنسه ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاجإليه وأما المذموم منه فعلم السيحر والطلمات وعلم الشعبذة والتلبيسات . وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لاسخف فهاو تواريخ الأخبار وما بجرى مجراه . وأماالعلوم الشرعية وهي القصودة بالبيان : فهي محمودة كليها ولكن قد يلتبسها مايظن أنها شرعية وتكون مذمومة فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة. أما المحمودة فلماأصولوفروع ومقدمات ومتمات وهي أربعة أضرب : الضرب الأول الأصول : وهي أربعة : كتاب الله عن وجل وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة وآثار الصحابة ، والاجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثالثة وكذا الأثر فانه أيضا يدل على السنة لأن الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الوحى والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ماغاب عن غيرهم عيانه ورعا لأتحيط العبارات بما أدرك بالقرائن فمن هسذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهموالتمسك بآ ثارهم وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن . الضرب الثانى الفروع : وهومافهم من هذه الأصول لا يموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفيم حتى فيهمن اللفظ اللفوظ به غيره كافيم من قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي وهو غضبان (١)» أنه لايقضى إذا كان حاقنا أوجائعا أو متألما بمرض وهــذا على ضربين : أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا . والثانى ما يتعلق بمصالح الآخرةوهوعلم أحوال القلبوأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو مكروه وهو الذي يحويه الشطر الأخمير من هذا الكتاب أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين ومنه العلم بما يترشيح من القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها وهو الذي يحويه الشطر الأول من هــذا الــكتاب. والضرب الثالث المقـــدمات: وهي التي تجرى منــه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو فانهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليــه وسلم وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعيــة في أنفسهما ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هــذه الشريعــة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر إلابلغةفيصير تعلم تلك اللغة آلة ومنالآلات علم كتا بةالخط إلاأن ذلك ليس ضروريا (١) حديث لايقضى القاضى وهو غضبان متفق عليه من حديث أبي بكرة

خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم النبالي ويرجع إليهم الغالى إلى آخرماذكره مما الأولى بنا في هذا المحل طيه ثم الانتقال إلى نشر محاسن الاحياء ليظهر للمحبوالبغض رشده وغيه . وقال عبد الغافر الفارسي فى مثال الاحياء إنه من تصانيفه الشهورة التي لم يسبق إلها . وقال فيـــه النووى كاد الاحياء أن يكون قرآنا . وقال الشيخ أبو محمد الـكازروني لو محيت جميع العلوم لاستخرجت من الاحياء . وقال بعض علماء المالكية الناس فى فضل علوم الغزالي أى والاحباء جماعيا كما سيأتى أنه البحر المحيط. وكان السيد الجليــل كبير الشان تاج العارفين وقطب الأولياءالشيخ عبدالله العيدروس رضي الله عنه يكاد بحفظه نقلا وروى عنه أنه قال مكثت سندين أطالع

كناب الاحياء كل فصل وحرف منه وأعاوده وأتدبره فيظهر لي منه فى كل يوم علوم و أسر ار عظيمة ومفهومات غزيرة غير التي قبلها ولمبسبته أحد ولميلحقه أحد أثنى على كتاب الاحماء عما أثنى علمه ودعاالناس بقولهوفعله إليه وحث على التزام مطالعته والعمل عافيه ومن كالامه رضي الله عنه: عليكي اإحواني بمتابسة الكتاب والسنة أعنى الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية خصوصا ڪتاب ذکر الوت وكتاب الفقر والزهد وكتاب التوبة وكتاب رياضة النفس ومن كالامه : عليكم بالكتاب والسنة أولأ وآخراوظاهرا وباطنا وفكرا واعتبارا واعتقادا وشرح الكتاب والسنة مستوفى فى كتاب إحماء عساوم الدين للامام حجة الاسلام الغزالى رحمهالله ونفعنا به ومن كلامه وبعسد فليس لنا طريق ومنهاج

« إذ كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أميا (١) » ولو تصور استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن السكماية ولكنه صار محكم العجز في الغالب صروريا . الضرب الرابع المتممات : وذلك في علم القرآن فانه ينقسم إلى مايتعلق بالافط كتعلم القراآت ومخارج الحروف وإلىمايتعلق بالمعنى كالتفسيرفان اعتماده أيضا على النقل إذ اللغة بمجر دها لاتستقل به وإلى مايتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنس والظاهر وكيفية استعمال البعض منه معالبعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه وبتناول السنة أيضا . وأما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماءا اصحابة وصفاتهم والعلمبالعدالة فىالرواةوالعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عنالقوى والعلم بأعمارهم ليميزالرسلءن المسندوكذلك ما يتعلق به فهذه هي العلوم الشرعية وكلها مجمودة بلكلم امن فروض الكفايات . فان قات لمَأْ لَحْقَتَ الفَقَهُ بِعَلَمُ الدُنياوَ أَلْحَقَتَ الفَقَهَاء بِعَلَمَاء الدُنيا فَاعْلَمُأْنَ الله عن وجل أُخْرِج آدم عليه السلام من التراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومنماء دافق فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبرثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى النارفهذا مبدؤهم وهذاغايتهم وهذه منازلهمو خاق الدنيا زادا للمعاد ليتناول ما يصلح للترود فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الحصومات وتعطل الفقهاء ولسكنهم تناولوها بالشهوات فتولدتمنها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الحلق إذا تنازعوا محكم النهوات فكان الفقيه معام السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعمرى إنه متعلق أيضا بالدين ولسكن لا بنفسه بل بو اسطة الدنيا فان الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لاأصل له فمهدوم وما لاحارس له فضائع ولايتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط فى فصل الحكومات بالفقه وكماأن سياسة الخلق بالسلطنة ليسمن علم الدين في الدرجة الأولى بلهومعين على مالايتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلومأن الحبج لايتم إلاببذرقة تحرس من العرب في الطريق ولكن الحبج شيء وساوك الطريق إلى الحبجشيء ثان والقيام بالحراسة التي لايتم إلابهاشيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع وحاصل فن " الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل علىذلك ماروىمسندا « لايفتى الناس إلاثلاثة أمير أومأمور أومتكلف (٢) » فالأميرهو الاماموقدكانو اهم المفتون والمأمور نائبه والتكلف غيرهما وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة وقدكان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن الفتوى حتى كان يحيل كلواحدمنهم على صاحبه وكانوا لايحترزون إذا سثلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة وفي بعضالروايات بدلالمتكلف المرائي فان من تقلد خطرالفتوىوهوغير متمين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال . فانقلت هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلايستقيم فبايشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ولا فعايشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام فأعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التيهي أعمال الآخرة ثلاثة الاسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام فاذا تأملت منتهي نظر الفقيه

(۱) حديث كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أميا: أى لا يحسن السكتابة ابن مردويه في التفسير من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا أنا محمد النبي الأمى وفيه ابن لهيعة ولابن حبان والدار قطنى والحاكم والبيه قي وصححه من حديث ابن مسعود قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمى وللبخارى من حديث البراء وأخذ السكتاب وليس يحسن يكتب (٧) حديث لايفتي الناس إلاثلاثة الحديث ابن ما جهمن رواية عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لايقص على الناس وإمد ده حسن .

فيهاعلمت أنهلا مجاوز حدودالدنيا إلى الآخرة وإذاءرفت هذا فيهذه الثلاثة فهوفي غيرها أظهر . أما الاسلام فيتكام الفقيه فهايصح منه وفهايفسد وفىشروطه وليس يلتفتفيه إلا إلىاللسان وأما القلب فخارج عن ولا ية الفقيه لعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب السيوف والسلطنة عنه حيث قال « هلا شققت عن قلبه (١) » للذي قتل من تسكلم بكلمة الاسلام معتذر ابأنه قال ذلك من خوف السيف بل يحكم الفقيه بصحة الاسلام تحت ظلال السيوف مع أنه يعلم أنالسيف لم يكشفله عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحبرة ولكنه مشبر علىصاحب السيف فانالسيف ممتد إلى رقبته واليد ممتدة إلى ماله وهذه الكلمةباللسان نعصم رقبته وماله مادامله رقبةومال وذلك فيالدنيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الاإله إلا الله فاذا قالوها فقد عصمو امنى دماء همو أمو الهم (٢) » جعل أثر ذلك في الدم والمال وأما الآخرة فلاتنفع فيها الأموال بلأنوار القلوب وأسرارها وإخلاصها وليس ذلك من فن الفقه وإنخاض الفقيه فيه كان كالوخاض في الكلام والطب وكان خارجا عن فنه . وأما الصلاة فالفقيه يفتىبالصحة إذا أتى بصورةالأعمال معظاهرالشروط وإنكانغافلا فىجميع صلاته منأولهاإلى آخرها مشغولابالنفكر فيحساب معاملاته فىالسوق إلاعندالتكبير وهذهالصلاة لاتنفع فىالآخرة كمأ أنالقول باللسان فىالاسلام لاينفع ولكن الفقيه يفتى بالصحة أىأن مافعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع بهعنهالقتل والتعزير فأمآ الخشوع وإحضارالقلبالذى هوعملالآخرة وبهينفعالعملالظاهر لايتدر ضاله الفقيه ولو تعرضاله لـكان خارجا عن فنه . وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى مايقطع به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته . وحكى أن أبايوسف القاضي كانهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب مالها إسقاطا للزكاة فحكى ذلك لأى حنيفة رحمه الله فقالذلك من فقهه وصدق فان ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرَّته في الآخرة أعظم من كل جناية ومثل هذا هوالعلم الضار . وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له أربع مراتب : الأولى الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج بتركه الانسان عن أهلية الشهادة والقضايا والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر . الثانية ورُع الصالحين وهوالتوق من الشبهات التي يتقابل فها الاحتمالات قال صلى الله عليه وسلم « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « الاتم حزاز القاوب(١٤) » . الثالثة ورع التَّةين وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. قال صلى الله عليه وسلم « لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة مما به بأس (٥) » وذلك مثل التورُّع من التحدث بأحو ال الناس خيفة من الأنجر ار إلى الغيبة والتورُّع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدى إلى مقارفة المحظورات. الرابعــة ورع الصديقين وهو الاعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى مالا يفيد زيادة قرب عندالله عزوجلوإن كان يعلم ويتحقق أنه لايفضى إلى حرام فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظرالفقيه إلا الدرجةالأولى وهو ورع الشهود والقضاة ومايقدح فىالعدالة والقيام بذلك لاينفي الاثم

(۱) حديث هلا شققت عن قلبه مسلممن حديث أسامة بنزيد (۲) حديث أمرت أن أقاتل الناس حقى يقولوا لا إله إلاالله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمرو بن عمر (۳) حديث دع ما يريبك إلى مالا يريبك الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث الحسن بن على (٤) حديث الاثم حزاز القاوب البيهتي في شعب الا يمان من حديث ابن مسعود ورواه العدني في مسنده موقوفا عليه (٥) حديث لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به الحديث الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عطية السعدي .

سوىالكتاب والسنة وقد شرح ذلك كله سيد الصنفين وبقية المجتهدين ححة الإسلام الغزالي في كتابه العظم الشان اللقب أعجوبة الزمان إحياء عسلوم الدمن الذي هوعبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة ومن كلامــه عليكم عملازمة كتاب إحباء علومالدين فهوموضع نظرالله وموضع رضا الله فمن أحيه وطالعه وعمل عما فيمه فقد استوجب محمة الله ومحبةرسولالله ومحبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة وصار عالما فى الملك والملكوت. ومن كلامه الوجيز العزيز لوبعث الله الوتى لما أوصـوا الأحياء إلا عما في الإحياء. ومن كلامه اعلموا أن مطالعة الاحباء تحضر القلب الغافل في لحظة كحضور سواد الحبر بوقــوع الزاج في العفص والمساء وتأثير

ك. الغزالي واضح ظاهر مجرتب عندكل مؤمن ومن كلامــه أجمع العاماء العارفون بالله على أأنه لاشيء أنفء الفاب وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الاسلام الغزالي ومحبة كتبه فان كتب الإمام الغزالي لياب الكتاب والسنة ولباب المقول والنقول والدوكيلعلى ما أفول . ومن كلامه أنا أشهدسرا وعلانية أن من طالع كتاب إحياء علومالدين فهو من المهندين ، ومن كلامه منأراد طريق الله وطريق رسولالله وطريق العارفين بالله وطريق العاماء بالله أهل الظاهر والباطن فعليه عطالعة كتب الفزالي خصوصاإحياء علوم الدين فهوالبحر المحيط . ومن كلامه اشمدوا على أن من وقع على كتاب الغزالي فقد وقع على عسين الشريعسة والطريقة والحقيقة . ومن كلامه من أراد طريق الله ورسوله ورضاها فعليه

في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ابصة « استفت قلبك و إن أفتوك و ان أفتوك و إن أفتوك (١٠) » والفقيه لايتكلم فيحزازات القلوب وكيفية العملهما بلفها يقدح فيالعدالة فقط فإذن جميع نظرالفقيه مرتبط بالدنيا التيبها صلاح طريق الآخرة فانتكلم فيشيء منصفات القلب وأحكام الآخرة فذلك يدخل في كلامه على سبيل التطفل كاقديدخل في كلامه شيء من الطب والحساب والنجوم وعلم السكلام وكاتدخلالحكمة فىالنحووالشعر . وكانسفيانالثورى وهو إمام فى علم الظاهر يقول إن طلبهذا ليسمن زادالآخرة كيف وقداتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به فسكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والاجارة والصرف ومن تعلم هذه الأمور ليتقرّبها إلى الله تعالى فهو مجنون وإعاالعمل بالقلب والجوارح في الطاعات والشرف هو تلك الأعمال . فإن قلت لمسويت(٢) بين الفقه والطب إذ الطب أيضا يتعلق بالدنيا وهوصحة الجسد وذلك يتعلق به أيضا صلاح الدين وهذه التسوية تخالف إجماع السلمين . فاعلم أنالتسوية غيرلازمة بل بينهما فرق وأن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه : أحدها أنه علم شرعي إذهومستفاد من النبوة نخلاف الطب فانه ليس من علم الشرع . والثاني أنه لا يستغني عنه أحدمن سالكي طريق الآخرة ألبتة لاالصحيح ولاالمريض وأما الطب فلايحتاج إليه إلا المرضى وهم الأقلون . والثالث : أنعلم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لأنه نظر في أعمال الجوارح ومصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفاتالقلوب فالمحمود منالأعمال يصدر عنالأخلاق المحمودةالنجية فىالآخرة والمذموم يصدر من للذموم وليس مخفي اتصال الجوارح بالقلب وأما الصحة والرض فمنشؤها صفاء في المزاج والأخلاط وذلك من أوصاف البدن لامن أوصاف القلب فمهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرقه وإذا أَضَيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا شرف علم طريق الآخرة . فان قلت فصل لى علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله فاعلم أنه قسمان : علم مكاشفة وعلم معاملة . فالقسم الأول علمالمسكاشفة وهوعلم الباطن وذلك غاية العلوم فقد قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله . وقال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء منهذا العلم بدعة أو كبر . وقيل من كان محبا للدنيا أو مصرًا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وأقل عقوبة من ينكره أنه لايذوقمنهشيئا وينشد علىقوله:

#### وارضلنغابعنك غيبته فسذاك ذنب عقابه فيسه

وهوعلم الصديقين والمقربين أعنى علم المسكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره و تزكيته من صفاته المذمومة وينكشف من ذلك النور أمرر كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لهامعانى محملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه فى خلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوة والنبى ومعنى الوحى ومعنى الشيطان ومعنى لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للانسان وكيفية ظهور الملك للا نبياء وكيفية وصول الوحى إليهم والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب ومعنى قوله تعالى \_ إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا \_ ومعنى قوله تعالى \_ وإن الدار الآخرة لهى الحيوان

<sup>(</sup>١) حديث استفت قلبك وإن أفتوك أحمد من حديث وابصة .

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا بِالنَّسِيخِ وَلَعُلُ الصَّوَابِ لَمْ لَا سُويَتَ بِدَلِّيلُ بَاقَى كَالَامَهُ فَتَأْمُلُ .

لوكانوا يعلمون ــ ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنزول في جواره ومعنى حصول السعادة عرافقية اللا الأعلى ومقارنة الملائكة والنبييين ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حق يرى بعضهم البعض كما يرى السكوكب الدرى في جوف السهاء إلى غيرذلك مما يطول تفصيله إذ للناس في معانى هذه الأمور بعدالتصديق بأصولها مقامات شي فبعضهم يرى أن حميع ذلك أمثلة وأن الذيأعدّ الله لعباده الصالحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنه ليسمع الخلق من الجنة إلا الصفات والأسماء وبعضهم يرىأن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها الفهومة من ألفاظها وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة الله عن وجل الاعتراف العجز عن معرفته وبعضهم يدّعي أمورا عظيمة في المعرفة بالله عزوجل وبعضهم يقول حدّ معرفةاللهعز وجل ما انتهى إليه اعتقاد حميع العوام وهو أنه موجود عالمقادر سميع بصير متكلم فنعنى بعلم المكاشفةأن يرتفع العطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجرى مجرى العيان الذي لا يشك فيه وهذا ممكن في جواهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قدتراكم صدؤهاو خبثها بقاذور ات الدنياو انمانعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه الرآة عن هذه الحبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفةصفاته وأفعاله وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم فبقدر ماينجلي من القلب ويحاذى به شطر الحق يتلائلًا فيه حقائقه ولاسبيل إليه إلابالرياضه التي يأتى تفصيلهافي موضعها وبالعلم والتعليم وهذه هي العلوم التي لاتسطر في السكتب ولا يتحدّث بهامن أنعم الله عليه بشي منها إلامع أهله وهو المشارك فيمعلى سبيل الذاكرة و بطريق الأسرار وهذا هو العلم الحَنى الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله «إن من العلم كريئة المكنون لا يعلمه إلاأهل المعرفة بالله تعالى فاذا نطقوا بهلم يجيله إلاأهل الاغترار بالله تعالى فلا تحقروا عالما أتاه الله تعالى علما منه فان الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياه (١) ». وأما القسم الثانى : وهوعلم العاملة فهو علمأحوال القلب . أما ما يحمدمنها فكالصبر والشكر والحوفوالرجاء والرضا والزهدوالتقوى والقناعة والسخاء ومعرفة المنة لله تعالى في حميه الأحوال والاحسان وحسن الظن وحسن الحلق وحسن المعاشرة والصدق والاخلاص ، فمعرفة حقائق هذه الأحوال وحـــدودها وأسبابها التي بها تكتسب وثمرتها وعلامتها ومعالجة ماضعف منها حتىيقوى ومازال حتىيعود منعلم الآخرة . وأما ما يذم خُوف الفقر وسخط القدوروالغل والحقد والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناءوحب طول البقاء في الدنيا للتمتع والكبر والرياء والغضب والأنفة والعــداوة والبغضاء والطمع والبخل والرغبةوالبذخوالأشر والبطروتعظيم الأغنياءوالاستهانةبالفقراء والفخر والخيلاء والتنافسوالمباهاة والاستكبار عن الحق والحوض فيا لا يعنى وحب كثرة الكلام والصلف والتربن للخلق والمداهنة والعجب والاشتغال عن عيوب النفس بعيوب الناس وزوال الحزن من القلب وخروج الحشية منه وشدة الانتصار للنفس إذا نالها الذلّ وضعف الانتصار للحق وآنخاذ إخوان العلانية علىعداوة السر" والأمن من مكر الله سبحانه في سلب ما أعطى والاتكال على الطاعة والمكر والخيسانة والمخادعة وطول الأمل والقسوة والفظاظة والفرح بالدنيا والأسفعلى فواتها والأنس بالمخلوقسين والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش والعجلة وقلة آلحياء وقلة الرحمــة ، فهــذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال المحظورة . وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع (١) حديث إن من العلم كميئة المكنون الحديث أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوّف من حديث أبي هربرة باسناد ضعيف.

عطالعة كتب الغزالي وخصوصاالبحرالحيط إحياءه أعجوية الزمان ومن كارمه نطق معانى معنوى القرآن ولسات حال قاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم وقلوب الرسلوالأنبياءو جميع العاساء بالله وجميع العلماء بأمرالله الأتقياء بل جميع أرواح الملائكة بلجميع فرق الصوفية مثلالعارفين والملامتية بل جميع سر حقائق الكائنات والمعقولات ومايناس رضا الذات والصفات أجمعهؤلاءالمذكورون أن لاشئ أرفع وأنفع وأبهى وأبهج وأتقى وأقرب إلىرضا الرب كمتابعة الغزالى ومحية كتبه وكتب الغزالي قلب الكتاب والسنة بل قلب العمقول والمنقول وأنفع يوم ينفخ إسرافيــل في الصور وفي يوم نقر الناقور والله وكيل على ماأقول وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور ومن كلامه كتاب إحياء علوم الدين فيه

جميم الأسرار وكتاب بداية الهداية فيسه وكتاب التقوى الأربعين الأصل فيه شرحااصراط الستقيم وكتاب منهاج العابدين فيه الطريق إلى الله وكتاب الخلاصة في الفقه فيه النور . ومن كلامه السرَّ كله في اتباع الكتاب والسنة وهو أتباع الشريعة والشريعة مشروحة فى كتاب إحياء علوم الدىن المسمى أعجوبة الزمان . ومن كالمه بخ بخ بخ لمن طالع إحياء عسأوم الدين أو كتبه أو ممعه، وكلامه رضى الله عنه فى تصانيفه وغميرها مشحون من الثناء على الإمام الغزالي وكتبه والحثّ على العمل بها خصوصا إحياء عاوم الدين، وقد کان سیسدی ووالدى الشيخ العارف بالله تعالى شيخ ابن عبسد الله العيدروس رضي الله عنسه يقول إن أمهل الزمان جمعت كالام الشيخ

الطاعات والقربات فالعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وتمرآتها وعلاجها هو علم الآخرة وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الماوك في الآخرة كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا فنظر الفقهاء فى فروض المين بالاضافة إلى صلاح الدنياوهذا بالاضافة إلى صلاح الآخرة ولوسئل فقيه عن معنى من هذه المعانى حتى عن الاخلاص مثلاً وعن التوكل أوعن وجه الاحتراز عنالرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي في إهاله هلاكه في الآخرة ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمى لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شي منها وان احتيج لم تحل البلد عمن يقوم مها ويكفيه مؤنة التعب فمافلازال يتعب فمها ليلاونهارا وفي حفظه ودرسه ويغفل عما هو مهم نفسه في الدين وإذا روجع فيه قال اشتغلب به لأنه علم الدين وفرض الكفاية ويلبس على نفسه وعلى غيره في تعلمه والفطن يعلمأنه لوكان غرضهأداء حقالأم فيفرضالكفاية لقدم عليه فرضالمين بلقدم عليه كثيرا من فروض الكفايات فكم من بلدة ليس فيهاطبيب إلا منأهل الدمةولا بجوز قبول شهادتهم فها يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه ثم لانرى أحدا يشتغلبه ويتهاترون طيعلم الفقه لاسها الخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عنالوقائع فليت شعرىكيف يرخص فقهاء الدين في الاشتفال بفرض كفاية قدقام بهجماعة وإهال مالا قاعم به هل لهذاسبب إلاأن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولى الأوقاف والوصاياو حيازة مال الأيتام وتقلد القضاءو الحكومة والتقد مبه على الأقران والتسلط به على الأعداء همات همات قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء فاته تعالىالستعان وإليه الملاذقأن يعيدنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقر بن بفضل علماء الباطن وأرباب القاوب . كان الامام الشافعي رضى الله عنه يجلس بين يدى شيبان الراعى كايقعدالصي في المكتب ويسأله كيف يفعل في كذا وكذا فيقال له مثلك بسأل هذا البدوى فيقول إن هذا وفق لما أغفلناه . وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويحيي بنمعين يختلفان إلى معروف السكرخي ولميكن في علم الظاهر بمنزلتهما وكانا يسألانه وكيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما قيل له كيف نفعل إذا جاء ناأم، لم بجده في كتاب و لاسنة فقال صلى الله عليه وسلم ساوا الصالحين واجعاوه شورى بينهم (١) » ولذلك قيل عاساء الظاهر زينة الأرض والملك وعداً. الباطن زينة السهاء والملكوت . وقال الجنيد رحمه الله قال لي السرىشيخي يوما إذا قمت من عندى فمن تجالس قلت المحاسبي فقال نعم خذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه السكلام وردّه على المسكلمين ثم لماوليت ممعته يقول جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديثأشار إلىأن من حصل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه . فأن قلت فلم لمتورد في أقسام العلوم الكلام والفلسفة وتبين أنهمامذمومان أو محمودان . فاعلم أنحاصل ما يشتملعليه علم السكلام من الأدلة التي ينتفعبها فالقرآنوالأخبار مشتملة عليهوماخر جعنهمافهو إمامجادلةمذمومة وهيمن البدع كما سيأتي بيانه وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لهاو تطويل ينقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأمماع وبعضها خوض فبالايتعلق بالدين ولميكن شيءمنه مألوفا في العصر الأول وكان الحوض فيه بالسكلية من البدع ولسكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضىالقرآن والسنةو نبغت جماعة لفقوا لهما شبها ورتبوا فيها (١) حديث قيل له كيف نفعل إذا جاء أمر لم نجده في كتاب الله ولا هنة رسوله الحديث الطبراني

من حديث ابن عباس فيه عبد الله ن كيسان ضعفه الجميه ر .

عبد الله في الغزالي التلالي مخصوصا من كلام الشيخ عبدالله فى الغزالي فلم يتيسر له وأرجو أن يوفقني اللهادلك يحقيقا لرجائه ورجاء أن يتنــاولني دعاء الشيخ عبد الله رضى الله عنه فانه قال غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي وناهيك ببشارة فيهذه العبارة المتى برزت من ولي عارف وقطب مكاشف لايجازف في مقال ولاينطق إلاعن حال وفي هــذا من الشرفاللغزالى وكتبه مالا يحتاج معــه إلى مزيد \_ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبأوألق السمعوهو شهيد \_ فان العظيم لا يعظم في عينــه إلا عظيم ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل وإذا تصدى العيدروس لتعريفه فقدد أغلني تعريفه عن كل تعـــريف ووصف والشهادة منه خمير من شرادة ألف ألف

كلاما مؤلفا فصارذلك المحذور بحكمالضرورة مأذونا فيه بلصار من فروض الكفايات وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يلى هذا إن شاء الله تعالى . وأما الفلسفة فليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء : أحدها الهندسة والحساب وهما مباحان كاسبق ولا يمنع عنهما إلامن يخاف عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة فانأ كثر المارسين لهما قدخرجوا منهما إلى البدع فيصان الضعيف عنهما لالعينهما كإيصان الصي عن شاطئ النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر وكمايصان حديث العهد بالاسلام عن مخالطة الكفار خوفاعليه مع أن القوى لايندب إلى محالطتهم . الثانى للنطق وهو محث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهاداخلان في علم السكلام . والثالث الالهيات وهو بحث عن ذاتالله سبحانه وتعالى وصفاته وهوداخل فىالسكلام أيضًا والفلاسفة لمينفردوا فيها بنمط آخر من العلم بل انفردوا عداهب بعضها كفر وبعضها بدعة وكما أن الاعترال ليس علما برأسه بلأصحابه طائفة من المسكلمين ، وأهلالبحثوالنظر انفردوا بمذاهب باطلة فكذلك الفلاسفة . والرابع الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدينالحق فهوجهل وليس بعلم حتى يورد فىأقسام العاوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها وهو شبيه بنظر الأطباء إلاأن الطبيب ينظر في بدن الانسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح وهم ينظرون في حميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرُّك واكن للطب فضلعليه وهوأنه محتاجإليه وأماعلومهم فىالطبيعيات فلاحاجة إليها فاذنالكلامصار من جملة الصناعات الواجبة علىالكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخييلات المبتدعة وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كاحدثت حاجة الانسان إلى استئجار البذرقة في طريق الحيج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق ولو ترك العرب عدواتهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج فلذلك لوترك المتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ماعهد في عصر الصحابة رضي الله عنهم فليعلم التكلم حده من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج فاذا بجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج والمتكلم إذابجرد للمناظرة والمدافعة ولميسلك طريق الآخرة ولميشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملةعلماءالدينأصلا وليس عند المتكلم من الدين إلاالعقيدة التي يشاركه فيها سائر العوام وهيمهن جملةأعمال ظاهرالقلب واللسان وإنمايتميز عن العامي بصنعة المجادلة والحراسة فأمامعرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه في علم المكاشفة فلا يحصل من علم المكلام بل يكاد أن يكون الكلام حجابا عليه ومانعا عنه وإنما الوصول إليه بالمجاهدة التي جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعالى \_ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين \_ فان قلت فقد رددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة كما أن حد البدرقة حراسة أقمشة الحجيج عن نهب العرب ورددت حــد الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف السلطان شرّ بعض أهــل العدوان عن بعض وهاتان رتبتان نازلتان بالاضافة إلى علم الدين وعلماء الأمة المشهورونبالفضل همالفقهاء والمتكلمون وهم أفضل الحلق عند الله تعالى فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى علم الدين ، فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس فلاتغفل عن الصحابة وعلو منصبهم فقد أجمع الذين عرضت بذكرهم على تقدمهم وأنهم لايدرك في الدين شأوهم ولا يشق عبارهم ولم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة وسلوك طريقها ، ومافضل أبوبكر رضي الله عنه الناس بكثرة صيام ولاصلاة ولا بكثرة رواية ولافتوى

وحصل من الاحياء فی زمانه بسببه نسخ عديدة حتى إن بعض العوام حصليا لمارأي من ترغيبه فيه وألزم أخاه الشيخ عليا قراءته فقرأهعليهمدة حياته خمسا وعشرين مرة وكان يصنع عند كل ختم ضيافة عامة للفقراء وطلبة العلم الشريف ثم إن الشيخ عليسا ألزم واده عبد الرحمن قراءته علسه مسدة حباته فختمه علمأيضا خمسا وعشرين مرة وكان واده سيدى الشيخ أبوبكر العيدروس صاحب عدن التزم بطريقة الندرعلى نفسه مطالعة شيء منهكل يوم وكان لا نزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول لاأترك تحصيل الإحياء أبدا ماعشت حتى اجتمع عنده منسه نحو عشر نسخ . قلت وكذلك كان سيدى الشيخ الوالد شييخ ابن عبد الله ابن شيخ ابن الشيخ عبد الله العيدروس رضى الله

ولاكلام ولكن بثيء وقرفي صدره (١) كما شهد له سيد المرسلين صلى اللهعليه وسلم فليكن حرصك في طلب ذلك السرّ فهو الجوهر النفيس والدر الكنون ودع عنك ما تطابق أكثر الناس عليه وعلى تفخيمه وتعظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلها فلقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آلاف من الصحابة رضي الله عنهم كليم علماء بالله أثني علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم أحدمحسن صنعة الكلام ولانص نفسه للفتيامنهمأحد إلابضعة عشر رجلا ولقدكان ابن عمررضي الله عنهما منهم وكان إذا ســـ ثل عن الفتيا يقول للسائل اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه إشارة إلى أن الفتيا في القضايا والأحكام من توابع الولاية والساطنة ولما ماتعمر رضى الله عنه قال ابن مسعود مات تسعة أعشار العلم فقيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة فقال لم أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بالله تعالى أفترى أنه أراد صنعة الـكلام والجدل فما بالك لاتحرص علىمعرفة ذلك العلم الذىمات بموتعمر تسعة أعشاره وهو الذىسد باب الكلاموالجدل وضرب صبيغًا بالدرَّة لما أورد عليه سؤالًا في تعارض آيتين في كتاب الله وهجره وأمر الناس بهجره وأما قولك إن المشهورين من العلماء هم الفقهاء والمتكلمون فاعلم أن ماينال به الفضل عندالله شيء وما ينال به الشهرة عند الناس شيءآخر فلقد كان شهرة أبى بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة وكان فضله بالسرّ الذي وقر في قلبه وكان شهرة عمر رضي الله عنه بالسياسة وكان فضله بالعلم بالله الذيمات تسعة أعشاره بموته وبقصده التقرب إلى الله عز وجل في ولايته وعدله وشفقته على خلقه وهو أمرباطن في سره فأما سائرأفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والاسم والسمعة والراغب في الشهرة فتكون الشهرة فما هو الهلك والفضل فما هو سمر لايطلع عليه أحد فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء وقد انقسموا فمنهم من أراد اللهسبحانه بعلمه وفتواه وذيه عن سنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سمعة فأولئك أهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعملهم بعلمهم ولارادتهم وجهالله سبحانه بفتواهم ونظرهم فانكل علم عمل فانهفعل مكتسب وليسكل عمل علما والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه فيكون مثابا على علمه من حيث إنه عامــل لله سبحانه وتعالى به والسلطان يتوسط بين الحلق لله فيكون مرضيا عنسد الله سبحانه ومثابا لامن حيث إنه متكفل بعلم الدين بلمن حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله عز وجل بعلمه. وأقسام ما يتةرب به إلى الله تعالى ثلاثة : علم مجرد وهو عـــلم المــكاشقه وعمل مجرد وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة فان صاحبه من العلماء والعمال جميعا فانظر إلى نفسك أتـكون يوم القيامة في حزب علماء الله أو عمال الله تعالى أو في حزبيهما فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما فهذا أهم عليك من التقليد لمجرد الاشتهار كما قيل: 

على أناسننقل من سيرة فقهاء السلف ما تعلم به أن الذين انتحاوا مذاهبهم ظاموهم وأنهم من أشد حصائهم يوم القيامة فأنهم ما قصدوا بالعلم إلاوجه الله تعالى وقد شوهد من أحوالهم ماهو من علامات علماء الآخرة كا سيأتى بيانه في باب علامات علماء الآخرة فانهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه بل كانوا مشتغلين بعلم القاوب ومراقبين لها ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدريس فى الفقه مع أنهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعى متيقنة ولاحاجة إلى

<sup>(</sup>١) حديث: مافضل أبوبكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام الحديث: الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزنى ولم أجده مرفوعا.

عنه مدمناعلي مطالعته وحصال منمه نسخا عـديدة نحو السبع وأمر بقراءته عليه غير مرّة وكان يعمل في ختمه ضيافة عامة مىراث فملازمته عيسدروسي وتوفيق قدوسي فمن وفقه الله لامتثاله والعمل عافيه واستعاله بلغ الرتبسة العليا وحاز شرف الآخرة والدنيا وقال السيد الكبير العارف بالله الشهير على بن أبى بكر بن الشيخ عبد الرحمن السقاف لوقلب أوراق الاحباء كافر لأسلم ففيه سرّ خني بجدنب القاوب شبه الغناطيس قلت وهو صحييح فاني مع خسيس قصدى وقساوة قلى أجد عندمطالعتي له من انبعاث الهمة وعزوف النفس عن الدنيا مالا مزيد عليه ثم يفتر برجوعي إلى ماأنا فيهومخالطة أهل الكثافات ولا أجمد ذلكءند مطالعة غبره من كتب الوعظ والرقائق وما ذاك إلا اشيء أودعه الله فسه

ذكرها . ونحن الآن نذكر من أقوال فقهاء الاسلام ما تعلم به أن ماذكرناه ليس طعنا فيهم بل هو طعن فيمن أظهر الافتداء بهم منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لهم في أعمالهم وسيرهم فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الحلق أعنى الدين كثر أتباعهم في المذاهب حمسة : الشافعي ومالك وأحمسد بن حنبل وأبو حنيفة وسفيان الثورى رحمهم الله تعالىوكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقها فيمصالح الخلقفي الدنيا ومريدا بفقيهوجه الله تعالى فيذه خمس خصال اتبعيم فقياء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهي التشمير والمبالغية في تفاريع الفقه لأن الحصال الأربع لا تصلح إلا للآخرةوهذه الحصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة قل صلاحها للدنيا شمروا لهماوادَّعوا بها مشامهةأولئك الأئمة وهمات أن تقاس الملائكة بالحدادين فلنورد الآن من أحوالهم مايدل على هذه الحصال الأربع فان معرقتهم بالفقه ظاهرة . أماالامام الشافعير حمَّهالله تعالى فيسدل على أنه كان عابدا ماروى أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثا للعلم وثلثا للعبادة وثلثا للنوم. قال الربيع كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان ستين مرة كُلِّ ذلك في الصلاة . وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرآن في رمضان في كليوم مرة . وقال الحسن الـكرابيسي بتّ مع الشافعي غير ليلة فسكان يصلى نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فاذاأ كثرفمائة آية وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ولا يمر بآية عسداب إلا تعوذ فهاوسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين وكأنما جمعله الرجاء والخوف معا فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آية على تبحره في أسرار القران وتدبره فها وقال الشافعي رحمه الله ماشبعت منذ ست عشرة سنة لأن الشبع يثقل البدن ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة قانظر إلى حَكْمَته في ذكر آفات الشبع ثم في جده في العبادة إذ طرح الشبع لأجلها ورأس التعبد تقليل الطعام . وقال الشافعي رحمه الله ماحلفت بالله تعالى لا صادقاً ولا كاذباً قط فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه وسئل الشافعي رضي الله عنــه عن مسئلة فسكت فقيل لهألا تجيب رحمك الله فقال حتى أدرى الفضل في سكوتي أوفى جوابي فانظر في مراقبته للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها عن الضبط والقهر وبه يستبين أنه كان لا يتكام ولا يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب. وقال أحمد بن يحيي بن الوزير خرج الشافعي رحمه الله تعالى يوما من سوق القناديل فتبعناه فاذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت الشافعي إلينا وقال نزهوا أسماعكم عن استماع الخناكما تنزهون السنتكم عن النطق به فان المستمع شريك القائل وإن السفيه لينظر إلى أخبث شي فإنائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم ولو ردت كلة السفيه لسعد رادها كما شقى بها قائلها . وقال الشافعي رضي الله عنه كتب حكيم إلى حكيم قد أوتيت علما فلا تدنس علمــك بظلمة الذنوب فتبتى في الظلمة يوم يسعى أهل العــلم بنور علمهم . وأما زهده رضي الله عنه فقد قال الشافعي رحمه الله من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب . وقال الحميدى خرج الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة آلاف درهم فضرب له خباءفي موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما برحمين موضعه ذلك حتى فرقها كلها . وخرج من الحمام مرة فأعطى الحمامي مالا كثيرا . وسقط سوطه من يده مرة فرفعه انسان إليه فاعطاه جزاء عليه خمسين دينارا . وسخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى ورأسالزهد السخاء لأن منأحب شيئا أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق المال إلامن صغرتالدنيا في عينه وهو معنى الزهد . ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة

ماروى أنه روى سفيان بنءيينة حديثا في الرقائق فغشي على الشافعي فقيلله قد مات فقال إن مات فقد مات أفضل زمانه وما روى عبد الله من محمدالبلوى قال كنت أنا وعمر من نباتة جلوسانتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر مارأيت أورع ولا أفصح من محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه خرجت أنا وهو والحرثين لبيد إلى الصفا وكان الحرث تلميذا لصالح الرى فافتتح يقرأ وكانحسن الصوت فقرأ هذه الآية عليه \_ هــذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون \_ فرأيت الشافعي رحمه الله وقدتغير لونه واقشمر جلدهواضطرب اضطرابا شديدا وخر مفشيا عليهفلماأفاقجمل يقول أعوذ بك من مقام الـكاذبين وإعراض الغافلـين . اللهم لك خضعت قلوب العارفـين وذلت لك رقاب المشتاقين إلهي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك قال ثم مشي وانصرفنا فلها دخلت بغداد وكانهو بالعراق فقعدت علىالشط أتوضأ للصلاة إذ مر بي رجل فقال لي بإغلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة فالتفت فاذا أنا ترجل يتبعه جماعة فأسرعت فى وضوئى وجعلت أقفو أثره فالتفت إلى فقال هل لك من حاجة فقلت نعم تعلمني مما علمك الله شيئا فقال لى اعلم أن من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراًه من ثواب الله تعالى غــدا أفلا أزيدك قلت نعم قال من كان فـــه ثلاث خصال فقــد استكمل الايمان من أمر بالمعروف والتمر ونهى عن المنكر وانتهى وحافظ على حدود الله تعالى ألا أزيدك قلت بلى فقال كن في الدنيا زاهدا و في الآخرة راغباو اصدق الله تعالى في جميع أمورك تنجمع الناجين ثم مضى فسألتمن هذا فقالواهو الشافعي فانظر إلى سقوطه مغشياعليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهدهوغاية خوفه ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلامن معرفة الله عزوجل فانه \_ إنما يخشى الله من عباده العلماء ـ ولم يستفد الشافعي رحمه الله هذا الخوف والزهدمن علم كتاب السلم و الإجارة وسائر كتب الفقه بل هومن علوم الآخرة المستخرجة من القرآن والأخبار إذ حجالاً ولين والآخرين مودعة فيهما . وأماكونه عالما بأسرار القلب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه . روى أنه سئل عن الرياء فقال على البـديمة الرياء فتنــة عقــدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء فنظروا إليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم . وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب وفي أي ثواب ترغب ومن أي عقاب ترهب وأي عافيــة تشــكر وأي بلاء تذكر فانك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصالصغر في عينك عملك فانظر كيف،ذكر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب . وقال الشافعي رضيالله عنه من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . وقالَ رحمه الله من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سره . وقال مامن أحدالًا له محب ومبغض فاذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عزوجل . وروى أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاصالحا ورعاوكان يسأل الشآفعيرضي الله عنه عن مسائل في الورع والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه وقال الشافعي يوماأ يماأ فضل الصبر أو المحنة أو التمكين فقال الشافعي رحمه الله التمكين درجة الأنبياء ولايكون التمكين إلابعد المحنةفاذا امتحن صبر وإذا صبرمكن ألاترى أناللهعزوجل امتحن ابراهيم عليه السلام ثم مكنه وامتحن موسى عليهالسلام ثم مكنه وامتحن أيوب عليه السلام شمكنه وامتحن سلمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملـكا والتمـكين أفضل الدرجات قال الله عز وجل ــ وكـذلك مكناليوسف في الأرض \_ وأيوبعليه السلام بعد المحنة العظيمة مكن قال الله تعالى \_ و آتيناه أهله ومثلهم معهم \_ الآية فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في أسر ارالقرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة . وقيل للشافعي رحمهاللهمتي يكون الرجلعالما قال إذا تحقق في علم فعلمه وتعرض لسائر العلوم فنظر فها فاته فعند ذلك يكون عالما فانهقيل

وسر نفس مصنفه وحسن قصده والراد بالكافر هنا فها يظهر الجاهل بعيوب النفس المحجوب عن إدراك الحق أى فيمحرد مطالعته للحكتاب الذكور يشرح الله صدره وينور قلبه وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظ كان حربا أن يتعظ به سامعه وكما: نالله تعالى جعسل لعباده الذين لاخوف علمهم ولاهم محزنون رنسة فوق غـيرهم كذلك جعل لما يبرز منهم ويؤخذ عنهم بركة رائدة على غير ولأن ألسنتهم كريمة وأنوار قلوبهم عظيمة وهممهم علية وإشاراتهم سنية حتى يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه منهمو للأحاديث بهجة وجلالة زائدة إذا أخذتءنهم والمواعظ منهم تأثير فى القلوب ظاهرو لعاومهم وفقيهم أنوار ونفع متظاهر حتى تىجد الرجللەالەلم القليل وبعسد ذلك ينتفع به كثير لحسن نيتمه ووجود تركته

لحالينوس إناك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمعة فقال إنما القصود منها واحد وإنما يجعل معه غيره السكن حدّ ته لأن الافرادقاتل فهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على علو و رتبته في معرفة الله تعالى وعلومالآخرة . وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيهوجه الله تعالى فيدل عليه ماروى عنه أنه قال وددت أن الناس انتفعوا على العلم ومانسب إلى شي منه فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاسم له وكيف كان منزه القلب عن الالتفات إليه مجرد النيةفيه لوجه الله تعالى . وقال الشافعي رضي الله عنه ماناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطى . وقال ما كلت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أوعلي لسانه . وقال ما أوردتالحق والحجة على أحد فقبلهامني إلا هبته واعتقدت محبته ولاكابرني أحدعلي الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته فهذه العلامات هي التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة فانظر كيف تابعه الناسمن جملة هذه الخصال الخسعلى خصلة واحدة فقط ثم كيف خالفوه فهاأ يضاولهذا قال أبو ثور رحمه الله مار أيت ولا رأى الراءون مثل الشافعي رحمه الله تعالى . وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه ماصايت صلاةمنذأر بعين سنة إلاوأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى فانظر إلى إنصاف الداعي وإلى درجة المدعوله وقس به الأقران والأمثال من العاماء في هذه الأعصار وما بينهم من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصير هم في دعوى الاقتداء بهؤلاء ولكثرة دعائه له قالله ابنه : أي رجلكان الشافعي حتى تدعوله كل هذا الدعاء فقال أحمد يابني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظرهل لهذين من خلف وكانأ حمد رحمه الله يقول مامس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة . وقال يحبي بن سعيد القطان ما صليت صلاة منذ أر بعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي لما فتح الله عن وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله فان ذلك خارج عن الحصر وأكثر هذه المناقب نقلناه من الكتاب الذي صنفه الشيخ نصر بن إبراهيم القدسي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن جميع المسلمين . وأماً الامام مالك رضي الله عنه فانه كان أيضا متحليابهذه الخصال الخمس فانهقيلله ماتقول يامالك فيطلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه وكانرحمه الله تعالى في تعظيم علم الدين مبالغا حتى كان إذا أراد أن يحدّث توصّأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيتــه واستعمل الطيب وتمكن مِن الجِلوس على وقار وهيبة ثم حدث فقيل له في ذلك فقال أحبَّان أعظم حديثرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك العلم نور بجعله الله حيث يشاءو ليس بكثرة الرواية وهذا الاحترام والتوقير يدل على قورة معرفته بجلال الله تعالى . وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله : الجدال في الدين اليس بشيء . ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله إنى شهدت مال كاوقد سئل عن تمان وأربعين مسئلة فقال في اثنتين وثلاثين منها لاأدرى ومن يرد غيروجه الله تعالى بعلمه فلا تسميح نفسه بأن يقرٌّ على نفسه بأنه لايدرى ولذلك قال الشافعي رضى الله عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب وما أحدأمن على من مالك . وروى أنأ با جعفر النصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره شمدس عليـــه من يسأله فروى على ملاً من الناس ليس على مستكره طلاق فضربه بالسياط ولم يترك رواية الحديث. وقالمالك رحمه اللهماكان رجل صادقافي حديثه ولايكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آ فةولا خرف. وأما زهده في الدنيافيدل عليه ماروى أن المهدى أمير المؤمنين سأله فقال له هل التمن دار فقال لاولكن أحد ثك سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول نسب المرء داره وسأله الرشيد هل لك دار فقال لا فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال اشتر بها دارا فأخذها ولم ينفقها فلما أرادالرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله

وغيره له أكثر من ذلك العلم ولم ينتفع به مثله لأنهدونهفيمنزلته ومن تأمل ذلك وجده أمرا ظاهما معهودا وشيئا مجرآبا موجودا فانظر إلى نفع الناس بكتاب الخلاف في مذهب مالك رحمه الله تعالى الشافعي رحمــه الله تعالى والجلل العربية والارشادفي علم الكلام وانتشارها مع أن ماحوت من العلم في فنونها قليل وقد جمع غير هؤلاء في هــذه الفنون في مثل أجرام هذه الكتب أضعاف مافيها مع تحقيق تحرير المبارة وتشقيق العانى وتلخيص الحدودو بعد هذا فالنفع بهذهأ كثر وهيأظهر وأشهرلأن العملم بمزيد التقوى وقوةسر الايمان لابكثرة الذكاء وفصاحةاللسان كابن ذلك مالكرحمه الله تعالى بقوله ليس العلم بكثرةالرواية إنما العلم نور يضعه الله في القلب. قلت ومماأ نشده الشيخ على بن أبى بكر رضى الله عنــه لنفسه فيه قوله:

أخى انتبه والزم سلوك الطرائق وسارع إلى الولى بجد وسابق أياطالبا شرحالكتاب وسنة وقانون قلب القلب محر الرقائق وإيضاح منهبج للحقيقة مشرق وشرب حمياصفو راح الحقائق وإجلاء أذكار المعانى صنو احكا باهج حسن جاذب للخلائق عليك باحياء العلوم وليها وأسرارها كمقدحوى من دقائق وكم من لطيفات لذي اللب منهل وكم من مليحات سبت اب حاذق كتاب جليل لميصنف ولا بعده مثل له في . الطرا**ئق** فكم من بديع اللفظ یجلی عرائسا وكممن شموس فيحماه شوارق معانيه أضحت كالبدور سواطعا

ينبغيأن نخرج معنا فاني عزمت علىأن أحمل الناس على الموطأ كما حمّل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن فقال له أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعندكل أهل مصر علم وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ اختلافأمتي رحمة (١) » وأما الخروج،معك فلاسبيل إليهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المدينة خير لهم لوكانو ا يعلمون (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام «المدينة تنفي خبثها كاينفي الكير خبث الحديد (٣) » وهذه دنانيركم كههى إنشثتم فخذوها وإن شئتم فدعوها يعنىأنكإنما تكالفنى مفارقة المدينة لما اصطنعته إلى فلاأوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان زهد مالك في الدنيا ولما حملت إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار عامه وأصحابه كان يفرقها في وجوه الحير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال وإنماالزهد فراغ القلب عنه ولقد كان سلمان عليه السلام في ملكهمن الزهاد ويدل على احتقاره للدنيا ماروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال رأيت على باب مالك كراعا منأفراس خراسان ويقال مصرمارأيت أحسن منه فقلت لمالك رحمه الله ماأحسنه فقال هو هدية منى إليك ياأبا عبد الله فقلت دع لنفسك منها دابة تركبها فقال إنى أستحيى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله صلىالله عليهوسلم بحافر دابة فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توقيره لتربة المدينــة ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقاره للدنيــا ماروى أنه قال دخلت على هرون الرشيد فقال لى ياأبا عبدالله ينبغى أن تختلف إلينا حتى يسمع صبيا ننامنك الموطأ قال فقات أعز الله مولانا الأمير إن هـــذا العلم منكم خرج فان أنتم عززتموه عز وإن أنتم أذللتموه ذل والعـــلم يؤتى ولا يأتى فقال صدقت اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا معالناس. وأماأ بو حنيفةر حمدالله تعالى فلقــدكان أيضا عابدا زاهدا عارفا باللهتعالى خائفامنــه مهيدا وجهالله تعالى بعلمه فأماكونه عابدا فيعرف بمنا روى عرث ابن المبارك أنه قال كانأ بو حنيفة رحمه الله مروءة وكثرة صلاة . وروى حماد بن أبى سلمان أنه كان يحيي الليل كله . وروىأنهكان يحيي نصف الليل فمر يومافى طريق فأشار إليه إنسان وهو عشى فقال لآخرهذا هو الذي يحيي الليل كله فلم يزل بعد ذلك يحيي الليل كلهوقال أنا أستحيى منالله سبحانهأن أوصف بمــا ليس في من عبادته . وأما زهـــده فقـــد روى عن الربيع ابن عاصم قالأرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة عليمه فأراده أن يكون حاكما على بيت المال فأبى فضربه عشرين سوطا فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العـــذاب . قال الحــكم بن هشام الثقفي حدثت بالشام حديثا فيأبى حنيفةأنه كانمن أعظم الناس أمانة وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنــه أو يضرب ظهره فاختار عــذابهم لهعلىعــذاب اللهتمــالى . وروى أنه ذكر أبوحنيفة عند ابن المبارك فقال أتذكرون رجلاع،ضت عليسه الدنيسا بحذافيرها ففرمنها . وروىءن محمــد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة قد أمر لك أمير المؤسسين أبو جعفر المنصور بعشرة آلاف درهم قال فما رضىأ بوحنيفة قال فلما كان اليوم الذى توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبيح ثم تغشى بثو به فلم يتكلم فجاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال فدخل عليمه فلم يكالمه فقال بعض من حضر مايكامنا إلابالكلمة بعدالكلمةأي هذه عادته فقال ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية البيت

(۱) حديث اختلاف أمتى رحمة ذكره البيهقى فى رسالته الأشعرية تعليقاو أسنده فى المدخل من حديث ابن عباس بلفظ اختلاف أصحابى لكم رحمة واسناده ضعيف (۲) حديث المدينة خير لهم لوكانو ايعلمون متفق عليه من منحديث سفيان بن أبى زهير (۳) حديث المدينة تنفى خبثها الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة .

مم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه إذا مت ودفنتمونى فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له خذ وديعتك التى أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك فقال الحسن رحمة الله على أبيك فلقدكان شحيحا على دينه . وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال أنالا أصلح لهذا فقيل له لم فقال إن كنت صادقا فما أصلح لها وإن كنت كاذبا فالكاذب لايصلح للقضاء . وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله عز وجل فيدل عليه شدة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا وقد قال ابن جريج قد بلغني عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الحوف لله تعالى . وقال شريك النخعى كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس فهذا من أوضح الأمارات على العملم الباطني والاشتغال بمهمات الدين فمن أوتى الصمت والزهد فقد أوتى المسلم كله فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة . وأما الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثورى رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباعا من أحمد ولكن اشتهارها بالورع والزهد أظهر وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة إلى بالورع والزهد أظهر وتجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة إلى بالورع والزهد أظهر والآن في سير هؤلاء الأئمة الثلاثة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأفعال في الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل هل يشمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم في الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل هل يشمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والاجارة والظهار والايلاء واللهان أويشمرها علم آخر أعلى وأشرف منه وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بؤلاء أصدقوا في دعواهم أملا .

الباب الثالث : فما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أسامي العلوم وهوالفقه والعلم والتوحيد والتذكيروالحكمة وبيان القدر المحمود منالعلوم الشرعية والقدر المذموم منها ( بيان علة ذم العلم المذموم ) لعلك تقول العلم هو معرفة الشيء على ماهو به وهو من صفات الله تعالى فكيف يكون الشيء علما ويكون معكونه علما مذموما فاعلم أن العلم لايذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأحد أســباب ثلاثة : الأولُّ أن يكون مؤديا إلى ضرر ما إما لصاحبه أولغمره كايذم علم السحر والطلسات وهوحق إذشهد القرآن له وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين ، وقدسحر (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض بسببه حتى أخبره جبريل عليهالسلام بذلك وأخرج السحر من تحتحجر فىقعربئر وهونوغ يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهرهيكل على صورة الشخص المسحور ويرصدبه وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كليات يتلفظ بهامن الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوصــل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك محكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور ومعرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليست بمذمومة واحكنها ليست تصلح إلاللاضرار بالحلق والوسيلة إلى الشر شر فكان ذلك هو السبب فىكونه علمامذموما بلمن اتبعوليا منأولياءالله ليقتله وقد اختفيمنه فىموضع حريز إذاسأل الظالم عن محله لم يجز تنبيه عليه بلوجب الكذب فيه وذكر موضعه إرشاد وإفادة علم بالثيء على ماهوعليه ولكنه مذموم لأداثه إلى الضر . الثاني أن يكون مضرًا بصاحبه في غالب الأمركملم النجوم فانه في نفسه غــير مذموم لذاته إذهو قسمان : قسم حسابي وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والقمر محسوب إذ قال عز وجل ــ الشمس والقمر بحسبان ــ وقال عز وجل ــ والقمر قدرناه منازل حتى

( الباب الثالث )

(١) حديث سحر رسولالله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عائشة .

على در" لفظ للمعانى
مطابق
وكممن عزيزات زهت
فيقبابها
عجبة عن غيركف،
مسابق
وكممن لطيف مع بديع
وتحفة
حلاوتها كالشهد تحلو
لذائق

وجنــة أنواع العلوم الفوائق رعى الله صبارا تعافى جنانها

لطائف

یروح ویشدو بین تلك الحقائق ویقطف من ذاكی جناهافواكها بساحل عمر بالجواهر

خضم طمی حتی علا فوق من علا بشامخ مجــد مشرق

دافق

بالحقائق فان لم بهــذا القول تؤمن فجر بن وأقبل على تلك المعانى وعانق

وراجع طرفا فی بدیع جمالها

وطف حماها منشدا کلسابق

ترى في بدور الحيّ أقمار قد بدت بعالى جمال مدهش ل عاشق فكم أنهات صبا وكم قشعت عمى وكم قدسعت في غربها والمشارق فيضحى براح الحب" سكران مغرما أصم عن العدال غير ويمسى يناديها طريحا بيابها منعم عيش في الربوع الغو ادق صلاة على سر الوجود شفيعنا محمدالمختار خبرالخلائق وأصحابه أهل الكارم والملا وعترته ورثاث عسملم الحقائق [فصل] وأماماأ نكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر وفي التحقيق لا إشكالأو أخبار وآثار تسكلم في سندها فأما من جهــــة تلك المواضع فممن أحاب عنما المصنف نفسه في كتابه المسمى (بالأجوبة)

وأسوق لك نبذة من

عاد كالعرجون القديم .. . والثاني الأحكام وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض علىماسيحدث من الرض وهو معرفة لمحارى سنة الله تعالى وعادته فى خلقه ولسكن قد ذمه الشرع قال صلى الله عليه وسلم « إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النحوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكو ا(١) » . وقال صلى الله علمه وسلم « أخاف على أمق بعدى ثلاثاحه فالأثمة والاعان بالنحوم والتكذب بالقدر (٢) ». وقال عمر من الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ماتهتدون به في البر والبحر ثم أمسكوا وإنماز جرعنه من ثلاثة أوجه: أحدها أنه مضر بأكثرالخلق فانهإذا ألق إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفو سيهمأن الكواكب هي المؤثرة وأنها الآلهة المدبرة لأنهاجو اهرشريفه سماوية ويعظم وقعها في القاوب فيبق القلب ملتفتا إليها ويرىالخير والشر محذورا أومرجوا منجهتهاوينمحي ذكرالله سبحانه عن القلبفان الضعيف يقصر نظره على الوسائط والعالم الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر هسبحانه وتعالى ومثال نظر الضعيف إلىحصول ضوء الشمسعقيبطلوع الشمس مثال النملة لوخلق لها عقل وكانت على سطح قرطاس وهي تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فعل القلم ولانترقي في نظرها إلى مشاهدة الأصابع ثممنها إلى اليد ثممنها إلى الارادة المحركة لليد ثممنها إلى السكاتب القادر الريد ثممنها إلى خالق اليد والقدرة والارادة فأكثر نظر الخلق مقصور على الأسباب القريبة السافاة مقطوع من الترقى إلى مسبب الأسباب فهذا أحداً سباب النهي عن النجوم . وثانيها أن أحكام النجوم تخمين محض ليس بدرك في حق آحاد الأشخاص لا يقينا ولاظنافا لحكم به حكم بجهل فيكون ذمه على هذامن حيث إنه جهل لامن حيث إنه علم فلقد كان ذلك معجزة لادريس عليه السلام فها يحكى وقد اندرس وانمحى ذلك العلم وانمحق ومايتفق من إصابة النجم على ندور فهوا تفاق لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا محصل السبب عقيبها إلا بعدشروط كثيرة ليس فيقدرة البشر الاطلاع علىحقائقها فان اتفق أنقدر الله تعالى الأسباب وقعت الاصابة وإن لم يقدر أخطأ ويكون ذلك كتخمين الانسان في أن السهاء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرك ظنه بذلك وربما يحمىالنهار بالشمس ويذهب الغيم وربما يكون بخلافه ومجرد الغيم ليسكافيا في مجىء المطر وبقية الأسباب لاتدرى وكذلك تخمين الملاح أن السفينة تسلم اعتمادا علىما ألفه من العادة في الرياح ولتلك الرياح أسباب خفية هو لايطلع عليها فتارة يصيب فى تخمينه وتارة يخطى ولهذه العلة يمنع القوى عن النجوم أيضا . وثالثها أنهلافائدة فيهفأقلأحواله أنه خوض فى فضول لا يغنى و تضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الانسان في غير فائدة وذلك غاية الخسران « فقدمررسول الله صلى الله عليه وسلم برجل والناس مجتمعون عليه فقال ماهذا فقالوا رجل علامة فقال بماذا قالوا بالشعر وأنساب العرب فقال علم لاينفع وجهل لايضر<sup>(٣)</sup> » وقال صلىالله عليه وسلم « إنما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » فاذن الخوض فىالنجوم ومايشهم اقتحام خطر وخوض في جهالة من غير فائدة فان ماقدركائن والاحتراز منه غيرتمكن بخلاف الطب فان الحاجة ماسة إليه وأكثر أدلته بما يطلع عليه وبخلاف التعبير وإنكان تخمينالأنه جزءمن ستة وأربعين جزءا من (١) حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث رواه الطبراني من حديث ابن مسعود باسناد حسن (٢) حديث أخاف على أمتى بمدى ثلاثا حيف الأئمة الحديث ابن عبد البر من حديث أبي محجن باسناد ضعيف (٣) حديث مررسول الله صلى الله عليه وسلم برجل و الناس مجتمعون فقال ما هذا فقالوا رجل علامة الحديث ابن عبــد البر من حديث أبي هريرة وضعفه وفي آخر الحديث ، إنمـا العلم

آية محكمة . إلى آخره وهسذه القطعة عند أبى داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو .

النبوة ولا خطر فيه . السبب الثالث الخوض في علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم فهو مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبــل جايلها وخفها قبــل جلمها وكالبحث عن الأسرار الإلهية إذ تطلع الفلاسفة والمتكامون إليها ولم يستقلوا بهاو لميستقل بهاوبالوقوف على طرق بعضها إلاالأنبياءوالأولياء فيجب كف الناس عن البحث عنهاور دهم الى ما نطق به الشرع ففي دلك مقنع للموفق فكم من شخص خاض في العاوم واستضر بها ولولم يخض فيها لـكان حاله أحسن في الدين ممــا صار إليه ولا ينكر كون العلم ضارا لبعض الناس كما يضرلحم الطير وأنواع الحاوى اللطيفة بالصبى الرضيع بلرب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور فلقد حكى أن بعض الناس شكا إلى طبيب عقم امرأته وأنها لاتلد فجس الطبيب نبضها . وقال لاحاجة لك إلى دواء الولادة فانك ستموتين إلى أربعين يوما وقد دل النبض عليمه فاستشعرت المرأة الخوف العظيم وتنغص عليهما عيشها وأخرجت أموالهما وفرقتها وأوصت وبقيت لاتأ كل ولا تشرب حتى انقضت المدة فلم يمت فجاء زوجها إلى الطبيب. وقالله لمتمت فقال الطبيب قد علمت ذلك فجامعها الآن فانها تلد فقال كيف ذاك . قال رأيتها سمينة وقد انعقد الشحم على فم رحمها فعامت أنها لاتهزل إلا بخوفالموت فخوفتها بذلك حتى هنرلت وزال المانع من الولادة فهذا ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهمك معنى قوله صلى الله عليه وسلم « نعوذ بالله من علم لاينفع (١) » فاعتبر بهذه الحكاية ولاتكن محاثا عن علوم ذمها الشرعوز جرعها ولازم الاقتداء بالصحابة رضى الله عنهم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة في الاتباع والحطر في البحث عن الأشياء والاستقلال ولا تكثر اللجج برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أبى أبحث عن الأشياء لأعرافها على ماهى عليه فأي ضرر في التفكر في العلم فان ما يعود عليك من ضرره أكثر وكم من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليــه ضررا يكاد يُهلــكك في الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته . واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق علىأسرار في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها فكذلك الأنبياء أطباء القــاوب والعلماء بأســباب الحيــاة الأخروية فلا تتحكم على سنتهم بمعقولك فتملك فكم من شخص يصيبه عارض في أصبعه فيقتضي عقدله أن يطلب حتى ينهه الطبيب الحاذق أن علاجه أن يطلى الكف من الجانب الآخر من البدن فيستبعد ذلك غاية الاستعباد من حيث لا يعلم كيفية انعشاب الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن فهكذا الأمر في طريق الآخرة وفي دقائق سنن الشرع وآدابه وفي عقائده التي تعبدالناس بهاأسرار ولطائف ليست في سعة العقل وقو تعالاحاطة بها كأأن في خواص الأحجار أمورا عجائب غاب عن أهل الصنعة علمياحتي لم يقدر أحد على أن يعرف السبب الذي به يجذب المغناطيس الحديد فالعجائب والغرائب في العقائد والأعمال وإفادتها لصفاء القماوبو نقائهاوطهارتهاوتزكيتهما وإصلاحهاللترقى إلىجوار اللهتعالى وتعرضها لنفحات فضلهأ كثر وأعظم ممسا فىالأدوية والعقاقيروكماأن العقول تقصر عن إدراك منسافع الأدوية مع أنالتجر بةسبيل إلها فالعقول تقصر عن إدراك ماينفع فيحيساة الآخرة معأن التجربة غيير متطرقة إلها وإنمسا كانت التجربة تتطرق إلها لو رجع إلينابعض الأموات فأخبيرنا عن الأعمسال المقبولة النافعة القربة إلى الله تعالى زلني وعن الأعمال المبعدة عنمه وكذاءن العقسائد وذلك ممسا لايطمع فيه فيسكفيك من منفعــة العقل أن يهديك إلى صــدق النبي صــلىاللهعليــهوسام ويفهمك مواردإشاراته فاعزل العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به والسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) حديث نعوذ بالله من علم لاينفع ابن عبدالبرمن حديث جابر بسند حسن وهو عندابن ماجه بلفظ

تعوَّذوا وقد تقدم .

ذلك هنا قال رحمــه الله سألت يسرك الله لمراتب العسلم تصعسد مراقها وقرب لك مقامات الأولياء تحل معالمها عن بعض ماوقع في الاملاء اللقب بالاحياء عما أشكل على من حجب وقصر نهمه ولم يفز بشي من الحظوظ اللكية قدحه وسهمه وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطغمام وأمثال الأنعام وأتباع العو اموسفهاءالأحلام وعار أهـــل الإسلام حتى طعنوا عليهونهوا عن قراءته ومطالعته وأفتوا بالهوى مجردا علىغير بصيرة باطراحه ومنابذته ونسبوانمليه إلى ضلال وإضلال ورمواقراءهومنتحليه بزيغ عن الشريعة واختلال إلى أن قال ستكتب شهادتهم و يسألون وسيعلم الدين ظامـوا أى منقلب ينقلبون . ثم ذڪر آيات أخرى في المعنى ثموصف الدهروأهله وذهاب العملم وفضله ثمذكر عذرالعترضين

بما برجع حاسا با إلى الحسد وإلى الجبل وقلة الدين بل أفسيح بذلك في الآخر حيث قل حجروا عن الحقيقة بأربعه : الجيل والاصرار ومحبةالدنيا واظهار الدعوى تميين ماورثوه عن الأربعة المذكورة قال فالجبل أورثهم السخف إلى آخر ماذكره وأماما اعترض به من تضمينه أخبار اوآثار اموضوعة أو ضعيفة واكثاره من الأخبار والآثار والإكثار يتحاشى منـــه المتورع لئلا يقع فىالموضوع. وحاصل ما أجيب به عن الغزالي ومن المجيبين الحافظ العراقى أن أكثر ماذكره الغزالي ليس بموضوع كا برهن عليه فىالتخريج وغير الأكثر وهو في غاية القلة رواه عن غــيره أوتبع فيهغيره متبرئا صيغة روىمنه بنحو وأما الاعتراض عليه أن فها ذكرهالضعيف بكثرة فهو اعـتراض ساقط لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل

« إن من العلم جهلاً وإن من القول عيا (١) » ومعاوم أن العلم لا يكون جهلا ولكنه يؤثر نا ثير الجهل في الاضرار . وقال أيضا صلى الله عليه وسلم « قايل من التوفيق خير من كثير من العلم (٢) » وقال عيسى عليه السلام ما أكثر الشجر وليس كانها بمثمر وما أكثر النار وليس كانها بطيب وما أكثر العاوم وليس كانها بنافع .

## بيان مابدل من ألفاظ العساوم

اعلم أن منشأ التماس العاوم المذمو مةبالعاوم الشرعسة تحريف الأسامى المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غيير ما أراده السلف السالح والقرن الأول وهي خمسة ألفاظ الفقه والعملم والتوحيد والتذكير والحكمة فهذه أسام محمودة والمتصفون بهما أرباب المناصب فىالدين ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القاوب تنفر عن مذمة من يتسف بمعانها لشيوع اطلاق هذه الأسامي علمهم . اللفيظ الأول الفقيه فقد تصرفوافيسه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ حصصوه عمرفة النروع الغريبة في الفتاوي والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه ولقدكان اسم الفقه في العصر الأول مطلقًا على علم طريقُ الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الحوف على القلب ويدلك عليه قوله عن وجل \_ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ــ وما يحصل به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعـات الطلاق والعتاق واللمان والسلم والاجارة فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقسى القاب وينزع الحشية منه كما نشاهد الآن من المتجردين له وقال تعالى \_ لهم قاوب لايفقهون بها \_ وأراد بهمعانى الايمان دون الفتاوى ولعمرى إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد وإنما يتكلم فيعادة الاستعمال به قديما وحديثا قال تعالى \_ لأنتمأشد رهبة في صدورهم من الله \_ الآية فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الحلق على قلة الفقعه فانظر أن كان ذلك نتيجة عسدم الحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عسدم ماذكر ناهمن العلوم . وقال صلى الله عليه وسلم « علمه علمه حكماء فقيهاء (٢٠) » للذين وفدو اعليه ، وسئل سعد بن إبراهيم الزهرى وحمدالله أى أهل المدينة أفقه فقال أتقاهم لله تعالى فكا نه أشار إلى ممرة الفقه والتقوى عُرةالعلم الباطني دون الفتاوي والأقضية . وقال صلى الله عليه وسلم « ألاأ نبشكم بالفقيه كل الفقيه قالوا بلى قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القر آن رغبة عنه إلى ماسواه (٤) » ولماروى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم « لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب (ه) » قال فالتفت إلى زيد الرقاشي وزياد

(۱) حديث إن من العلم جهلا الحديث أبو داو دمن حديث بريدة وفى اسناده من يجهل (۲) حديث قليل من التوفيق خير من كثير من العلم لم أجد له أصلا وقد ذكره صاحب الفر دوس من حديث أبى الدرداء . وقال العقل بدل العلم ولم يخرجه ولده في مسنده (۳) حديث علماء حكاء فقهاء أبو نعيم في الحلية والبهتي في الزهد والحطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحرث باسناد ضعيف (٤) حديث ألا أنبئك بالفقيه كل الفقيه الحسديث أبو بكر بن لال في مكار مالأخلاق وأبو بكر بن السنى وابن عبد البر من حديث على . وقال ابن عبد البر أكثرهم يوقفونه عن على (٥) حديث أنس لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس الحديث أبو داود باسناد حسن .

النج ي ووال لمتكن عبالس الذكر مثل جالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصعابه ويسردالحديث سردا إغاكنا نقعدفنذكر الإعان ونتدبرالقرآن ونفقه فيالدين ونعد نعم الله علينا تفقها فسمي تدبر القرآن وعدالنعم تفقها قال صلى الله عليه وصلم « لايفقه المبدكل الففه حتى عنت الناس في ذات الله وحتى رى للقرآن وحو ها كشرة (١) » وروى أينا موقوفا على أن الدرداء رضي الله عنه معقوله ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا وقدسال فرقدالسبخى الحسى عن الثيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن رحمه الله شكلتك أمك فريقد وهل رأيت فقيها بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم طي عبادة ربه الورع الكافّ نفسه عن أعراض السامين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم ولميقل فيجميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوىولستأقولإن اسمالفقه لم يكن متناولا للفتاوى فىالأحكامالظاهرة ولكنكان بطريقالعموم والشمول أوبطريق الاستتباع فكان إطلاقهمله على علم الآخرة أكثر فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجردله والأعراض عنعلم الآخرة وأحكام القلوب ووجدواعلىذلك معينا من الطبع فانعلمالباطن غامض والعمل بهعسير والتوصلبه إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر فوجدالشيطان مجالالتحسين ذلك في القاوب بو اسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمو دفي الشرع . اللفظ الثاني العلم وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه حتى إنهلامات عمررضي اللهعنه قال ابن مسعو درحمه الله لقد مات تسمةأعشار العلم فعرفه بالألف واللام تم فسر هالعلم بالله سبحانه وتعالى وقد تصرفوا فيهأيضا بالتخصيص حتى شهر وه في الأكثر عن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في السائل الفقهية وغيرها فيقال هو العالم على الحقيقة وهوالفحل فىالعلم ومن لايمارس ذلك ولايشتغلبه يعد من جملةالضعفاء ولايعدونه فىزمرة أهلالعلم وهذا أبضاتصرف بالتخصيص ولكن ماورد من فضائل العلم والعلماءأ كثره في العلماء بالله تعالى وبأحكامه وبأفعاله وصفاته وقدصار الآن مطلقا علىمن لايحيط من عاوم الشرع بشيءسوى رسوم جدلية فيمسائل خلافية فيعد بذلك مزفحول العلماء معجهله بالتفسير والأخبار وعلمالذهب وغيره وصار ذلك سببا مهلكا لحلق كثير من أهل الطلب للعلم . اللفظ الثالث التوحيد وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق الحجادلة والاحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسثلة وإثارة الشبهات وتأليف الالزامات حتى لقب طوا ثف منهما نفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكامون العلماء بالتوحيد مع أن جميع ماهوخاصة هذه الصناعةلم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول بل كان يشتد منهم السكير على من كان يفتح بابا من الجدل والماراة فأماما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها فيأول السماع فلقدكان ذلك معلوماللكل وكان العلم بالفرآن هو العلم كله وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لايفهمه أكثر التكلمين وان فهموه لميتصفوابه وهوأن يرىالأموركلها منالله عزوجل رؤية تقطعالتفاته عن الأسباب والوسائط فلايرى الحير والشركله إلامنه جل جلاله فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل كما سيأتى بيانه في كتاب التوكل ومن ثمر اته أيضا ترك شكاية الخلق وترك الغضب عليهم والرضا والنسلم لحكم الله تعالى وكانت إحدى عمراته قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لما قيله في مرضه أنطلب لك طبيبًا فقال الطبيب أمرضني وقول آخر لما مرض فقيل له ماذا قال لك الطبيب فيمرضك فقال قال لي إنى فعال لما أريد

وكنامه فيالر فائق فيو من قبيامًا ولأن له أسوة بأئمة الأعة الحفاظ في اشتمال كتيم على الضعيف بكثرة النبهعلي ضعفه تارة والمسكوت عنه أخرى وهنده كتب الفقه للمتقدمين وهى كتب الأحكام لا الفضائل يوردون فها الأحاديث الضعيفة ساكتىن علىها حىتى جاء النووى رحمه الله في التأخرين ونيــه على ضعف الحــدث وخلافه كما أشار إلى ذلك كله العراقي قال عبد الغافر الفارسي مبط القشري ظهرت تصانيف الغزالي وفشت ولميبد فيأيامه مناقض لماكان فه ولالمآثره إلىآخر ماذكره ومما يدلك على جلالة كتب الغزالي مانقسل اين السمعاني من رؤيا بعضهم فما يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغربها مع تعبير ثقات للعيرين يبدعة تحدث فحدثث في جميع الغرب بدعة الأمر باحراق كتبه ومن أنه لما دخلت

<sup>(</sup>١) حديث لايفقه العبدكل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله الحديث ابن عبسد البر من حديث شداد بن أوس وقال لايصح مرفوعاً .

مسنفاته إلى الغرب أمر سلطانه على بن يوسف باحر اقها لتوهم الشيخة على الفلسفة وحدت عنده بعمد دلك فظهر بسبب أمره وونب عليه الجند ولم يزل من وقت الأمر والتوعد في عكس عادلا ،

[خاتمة فىالاشارة إلى ترجمة المصنف رضى الله عنسله وعنا به ونفعنا بعلومه وأسراره وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضى

أما ترجمته رضى الله عنه فهم الإمام زين الدين حجة الاسلام أبو حامد محمدين هجمد النيسا بورى الفقيه الشعرى الذي انتشر فضله في الآفاق وفاق ورزق الحظ الأوفر في حسن التصانيف وجودتها والنصيب العبارة وسهولتها

وسيأنى فيكناب التوكل وكناب التوحيد شواهد دلك والتوحيد جوهر نفيس وله فدران أحدها أبعد عزالاب مزالآخر فخصص الناس الاسم بالقشير وبصنعة الحراسة للقشير وأهملوا اللب بالكاية فالقشم الأول هو أن تقول ملسانك لاإله إلاالله وهذا يسمى توحيدا مناقضا التثليث الذي صرحبه النصاري ولكنه قديصدر من النافق الذي يخالف سره جيره . والقشر الثاني أن لا يكون في القلب عنالفة وإنكار لمفهوم هـــذا القول بل يشتمل ظاهر القلب طي اعتقاده وكذلك التصديق به وهو توحيد عوام الحاق والتكامون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة. والثالث وهو الاباب أن يرى الأمور كليا من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط وأن يعبده عبادة يفرده بها فلايعبد غيره وبخرج عنهذا التوحيد أتباع الهوى فكل متبع هواه فقداتخذ هواه معبوده قالىالله تعالى \_ أفرأيت من آغذ إلهه هواه \_ وقال صلى الله عليه وسلم « أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى هوالهوى(١) » وعلى التحقيق من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس بعبدالصنم وإنما يعبد هواه إذ نفسهمائلة إلى دين آبائه فيتبيع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد العانى التي يعبر عنها بالهوى ويخرج من هذا التوحيد التسخط على الحلق والالتفات إليهم فان من يرى المكلمن الله عز وجل كف تسخط على غيره فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهو مقام الصديقين فانظر إلى ماذا حول وبأى قشر قنع منه وكيف اتخذوا هذا معتصما في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع الافلاس عزالمعنىالذي يستحق الحمدالحقيق وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلىالقبلة ويقول وجهت وجيى للذي فطرالسموات والأرض حنيفا وهوأولكذب يفايح الله بهكل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجها إلى الله تعالى على الخصوص فانه إن أراد بالوجه وجه الظَّاهر فما وجهه إلا إلى الكعبة وما صرفه إلاعن سائرالجهات والكعبة ليست جهة للذىفطرالسموات والأرض حتىيكونالمتوجه إليها متوجها إله ، تعالى عن أن تحده الجهات والأقطار وإن أرادبه وجه القلب وهو الطاوب المتعبدبه فكيف يصدق في قوله وقلبه متردد في أوطاره وحاجاته الدنيوية ومتصرف في طلب الحيل في جمع الأموال والجاه واستكثار الأسباب ومتوجه بالمكلية إليها فمتى وجه وجهه للذى فطر السموات والأرض وهذه الكامة خبرعن حققة التوحيد فالموحد هوالذي لايرى إلاالواحد ولايوجه وجهه إلاإليه وهو امتثال قوله تعالى ـ قل الله ثم ذرهم فيخوضهم يلعبون ـ وليس المرادبه القول بالاسان فانما اللسان ترجمان يصدق مرة ويكذب أخرى وإنما موقع نظر الله تعالى المترجم عنه هو القلب وهومعدن التوحيد ومنبعه . اللفظ الرابع الذكر والتذكير فقد قال الله تعالى ــ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ــ وقدورد في الثناء طي مجالس الذكر أخبار كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مررتم برباض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال مجالس الذكر (٢) » وفي الحديث ﴿ إِن الله تعالى ملائكة سياحين في الدنيا سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادى بعضهم بعضا ألا هلموا الى بغيتكم فيأتونهم ويحفون بهسم ويستمعون ألا فاذكروا الله وذكروا أنفسكم <sup>(٦)</sup> » فنقل ذلك إلى ما يُرى أكثر الوعاظ في هـذا الزمان يواظبون عليه وهو القصص والأشـعار والشطح والطامات ، أما القصص فهي بدعة وقد ورد نهي السلف عن الجاوس إلى القصاص وقالوا

<sup>(</sup>۱) حدیث أبغض إله عبد عند الله تعالی فی الأرض هو الهوی الطبرانی من حدیث أی أمامة باسسناد ضعیف (۲) حدیث إذا مررتم بریاض الجنة فار تعوا الحدیث الترمذی من حدیث أنس وحسنه (۳) حدیث إن لله ملائكة سیاحین فی الهواء سوی ملائكة الخلق الحدیث متفق علیه من حدیث أی هریرة دون قوله فی الهواء و الترمذی سیاحین فی الأرض وقال مسلمسیارة.

مْ يَكَنْ ذَلْكُ فِي زَمِنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (١) ولا في زمن أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما حتى ظهرت النتنة وظهر القصاص . وروى أنابن عمر رضي الله عنهما خرج من السجد فقال ما أخرجني إلا القاس ولولاه لما خرجت وقال ضمرة قلت لسفيان الثورى نستقبل القاص بوجوهنا فقال ولوا البدع ظهوركم وقال ابن عون دخلت على ابنسيرين فقال ما كان اليوم من خبر فقلت نهى الأمير القداص أن يقسو افقال وفق الصواب ودخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول حدّ ثنا الأعمش فتوسط الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه فقال القاص باشييخ ألا تستحى فقال لمأنافي سنةوأنت فى كذب أناالأعمش وماحدٌ ثتك وقال أحمــد أكثر الناسكذباالقصاص والسؤال ، وأخرج على ّ رذى الله عنمه القصاص من مسجد جامع البصرة فلما سمع كلام الحسن البصرى لم يخرجه إذ كات ينكام في علم الآخرة والتفكير بالموتوالتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطرالشيطان ووجه الحدرمنها ويذكر بآلاء الله ونعائه وتقصير العبد في شكره ويعرُّف حقارة الدنيسا وعيوبها وتصرمها ونكثعهدها وخطر الآخرة وأهوالها فهذا هو التذكير المحمود شرعا الذىروىالحث عليمه في حمديث أبى ذر رضي الله عنمه حيث قال « حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألفركعة وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف ممايض وحضور مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة فقيل يارسول اللهومن قراءة القرآن قالوهل تنفع قراءةالقرآن إلا بالعلم <sup>(٢)</sup> » وقال عطاءر حمهالله مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من مجالس اللهو فقد آنخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم ونفلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم وذهلوا عن طريق الذكر المحمود واشتغلوا بالقصص التي تنطرق إلىها الاختملافات والزيادة والنقص وتخرجهن القصصالواردة فى القرآن وتزيد عليها فان من القصص ماينفع سماعه ومنها مايضرو إن كان صدقا ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليــه الصدق بالكذب والنافع بالضار فمنهذا نهى عنه ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله ماأحو بهالناس إلى قاص صادق فان كانت القصة من قصص الأنبياء علمهم السلام فيا يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صــادقا صحيح الرواية فلست أرىبه بأسا ، فليحذرالكذب وحكاياتأحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوامءن درك معانها أو عن كونها هفوة نادرة ممدفة بتكفيرات متداركة بحسنات تعطى عليها فان العامى يعتصم بذلك فيمساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيهويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ و بعض الأكابر فكالنا بصدد المعاصي فلاغروإن عصيتالله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لايدرى فبعد الاحترازعن هذى المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليــه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستحيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيهادعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزغات الشيطان فان في الصــدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ ، كيف وقد كره تكلف السجعوعة ذلكمن التصنع . قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر وقد سعه يسجع هذا الذي يبغضك إلى لاقضيت حاجتك أبدا حتى تتوب وقد كان جاءه في حاجة ، وقد قال

(۱) حديث لم تكن القصص فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه من حديث عمر باسـناد حسن (۲) حــديث أبى ذر" حضور مجلس علم أفضــل من صـــلاة ألف ركعة تقـــدم فى الباب الأولى .

وحسن الاشارة وكشف العضلات والتبحرفي أصناف العاوم فروعها وأصولها ورسوخ القدم في منقولها ومعقولهما والتحكم والاستيلاء على إحمالها وتفصيلها مع ما خصه الله به من الكرامة السرة وحسن والاستقامة والزهد والعزوف عن زهرة الدنيا والاعراض عن الجهات الفائية واطراح الحشمة والتكلف قال الحافظ العلامة ابن عساكر والشيخ عفيف الدين عبد الله من أسدد ألبافعي والفقيه جمال الدين عبــد الرحيم الأسنوى رحمهم الله تعالى ولدالامام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربعمائه وابتدأ بها فی صباه بطرف من الفقه ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين وجد واجتهد حتى تخرج في مدّة قرية وصارأ نظر أهل زمانه وأوحد أقرانه وجلس للاقراءو إرشاد الطلبة في أيام إمامه

وصنف وكان الامام يتبجح به ويعتد عكانه منه نم خرج من نيسا بوروحضر مجلس الوزير نظام الملك فأقبل عليه وحل منه محلاعظها لعاو درجته وحسن مناظرته وكانت حضرة نظام الملك محطا لرحال العلماء ومقصد الأئمة والفضلاء ووقع للامام الغزالى فىها اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول فظهر اسممه وطار صيتةفرسم عليه نظام الملك بالمسير إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة النظامية فسار إلىها وأعجب السكل تدريسه ومناظرته فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان وارتفعت درجته في بغداد على الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة ثم القلب الأمر من جهة أخرى فترك بغداد وخرج عماكان فســه من الجاه والحشمة مشتغلا بأسباب التقوى وأخذ فى التصانيف الشهورة الق لم يسبق

صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في سجم من ثلاث كلات « إياك والسجع يا بن رواحة (١) » فكان السجم المحدور المنكلف ماز ادعلى كلمتين والدلك لما قال الرجل في دية الجنين «كيف ندى من لاشربولااً كل ولاصاح ولااستهل ومثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع الأعراب (٢) » وأما الأشمار فتكثيرها في المو اعظمنموم قال الله تعالى \_ والشعراء يتبعيهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد بهيمون ـ وقال تعالى ـ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ـ وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار مايتعلق بالتواصف فىالعشق وحمال المعشوق وروح الوصال وألمالفراقوالحجلس لايحوى إلاأجلاف العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات وقلوبهم عير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة فلا تحر له الأشمار من قلوبهم إلا ماهو مستكن فها فتشتعل فها نيران الشهوات فيزعقون ويتواجدون وأكثر ذلك أو كله يرجع إلى نوع فسادٌ فلا ينبغي أنَّ يستعمل من الشعر إلامافيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستثناس . وقدقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مِن الشَّعر لَحَكُمة (٣) ﴾ ولو حوى المجلس الحواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قاوبهم بحب الله تعمالي ولم يكن معهم غيرهم فان أولئك لايضر معهم الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق فانالمستمع ينزل كل مايسمعه على ما يستولى على قلب ه كما سيأتى تحقيق ذلك في كتاب السماع ولذلك كان الجنيد رحمه الله يتسكلم على بضعة عشر رجلا فان كثروا لم يتكلم وما تم أهل مجلسه قط عشرين وحضر جماعةبابدار ابن سالم فقيل له تسكلم فقد حضر أصحابك ، فقال لا ما هؤلاء أصحابي إنما هم أصحاب المجلس إن أصحابي هم الخواص . وأما الشطحفنعني به صنفين من السكلام أحدثه بعض الصوفية . أحدها الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى و الوصال المفنى عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهمي قوم إلى دعوى الأيحاد وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب فيقولون قيل لناكذا وقلناكذا ويتشبهون فيه بالحسين بنمنصور الحلاج الذي صلبالأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله أنا الحق . وبما حكى عن أبي يزيد البسطامي أنه قال سبحاني سبحاني وهــذا فن من الـكلام عظيم ضرره في العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهموأظهروا مثل هذه الدعاوى ، فان هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال فلاتعجز الأغبياء عن دعوى ذَلك لأنفسهم ولا عن تلقف كَلمات مخبطة من خرفة ومهما أنكر علمهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا هذا إنكار مصدره العلم والجدلوالعلم حجاب والجدل عمل النفس، وهذا الحديث لايلوح إلا من الباطن بمكاشفة نورالحق ، فهذا ومثله نما قد استطار في البلاد شررهوعظم في العوام ضرره حتى من نطق بشي منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة ، وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصبحنه ما يحكي و إن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عن وجل في كلام ردده في نفسه كما لوسمع وهو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فانه ماكان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية . الصنف الثانى من الشطح كلمات غير مفهومة لهاظواهم راثقةوفها عبارات هائلة وليس وراءها طائل وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن (١) حديث إباكوالسجع ياابنرواحة لمأجده هكذا ولأحمد وأبي يعلىوابن السني وأبي نعيم في كتاب

(۱) حديث إباكوالسجع باابنرواحة لمأجده هكذا ولأحمد وأبى يعلى وابن السنى وأبى نعيم في كتاب الرياضة من حديث عائشة باساد صحيح أنها قالت السائب إياك والسجع فان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يسجعون ولابن حبان واجتنب السجع ، وفي البخارى نحوه من قول ابن عباس (۲) حديث أسجع كسجع الأعراب مسلم من حديث المغيرة (۳) حديث إن من الشعر لحكمة البخارى من حديث أبى بن كعب .

خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع عمه وهذا هو الأكثر وإما أن تـكون مفهومة له ولكنه لايقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة بمارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التحبير عن المعانى بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا البذر من الكلام إلاأنه يشوش القارب ويدهش المقول ويحسير الأذهان أو يحمل طي أن يفهم منها معاني ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هو اه وطبعه . وقد قال صلى الله عليه وصلم « ماحدث أحدكم قوما محديث لايفقهو نه إلا كان فتنة عليهم(١) » وقال صلى الله عليه وسلم « كلوا الناس يما يسرفون ودعوا ما يسكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله (٢) » وهذا فما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع فكيف فما لايفهمه قائله فانكان يفهمه القائل دون المستمع فلأيحل ذكره وقال عيسى عليه السلام لاتضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولاتمنعوها أهلهافتظلموهم كونوا كالطبيبالرفيق يضعالدواء فيموضع الداء وفي لفظ آخر منوضع الحكمة في غير أهلها فقدجهل ومن منعها أهلها فقدظلم إن للحكمة حقا وإن لهما أهلا فأعطكل ذي حق حقه وأما الطامات فيدخلها ماذكرناه في الشطح وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لايسبق منها إلى الأفهام فائدة كدأب الباطنية فيالتأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظيم فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان ما يسبق منه إلى الفهم لايوثق به والباطن لاضبط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضًا من البدع الشائعة العظيمه الضرر وإنما قصد أصحابها الأغراب لأن النفوس ماثلة إلى الغريب ومستلذة له وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هـدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كما حكيناه من مذاهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى \_ اذهب إلى فرعون إنه طعي \_ أنه إشارة إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان وفي قوله تعالى ــ وأنألق عصاك ــ أي كل ما يتوكَّأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل فينبغي أن يلقيه وفي قوله صلى اللهعليه وسلم « تسحروا فان في السحور بركة (٢) » أراديه الاستغفار في الأسحار وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن من أوله إلى آخره عنظاهره وعن تفسيره النقول عنابن عباس وسائر العلماء وبعض هده التأويلات يعلم بطلانها قطعا كتنزيل فرعون على القلب فان فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغـيرها من الكفار وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه وكذا حمل السحور على الاستغفار فانه كان صلى الله عليه وسسلم يتناول الطعامويقول: «تسحروا<sup>(١)</sup> وهلموا إلىالغذاء المبارك<sup>(٥)</sup>» فهذه أمور تدرك (١) حديث ماحدث أحدكم قوما بحديث لايفقهو نه إلا كانفتنة عليهم العقيلي فيالضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس باسسناد ضعيف ولمسلم في مقدمة صحيحه موقوفا على ابن مسعود (٢) حديث كلموا الناس بمايعرفون ودعوا ماينـكرون الحديث البخاري موقوفا على عليّ ورفعه أبو منصور الديامي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم (٣) حديث تسحروا فان في السحور بركة منفق عليه من حديث أنس (٤) حديث تناول الطعام في السحوررواهالبحاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بنثابت تسحرا (٥) حديث هلموا إلى الغذاءالمبارك

أبوداود والنسائي وابن حبان من حديث العرباض بنسارية وضعفه ابن القطان .

إليها مثل إحياء علوم الدين وغيره التي من تأملها عرف عسل مصنفها من العلم قبل إن تصانفه وزعت على أيام عمره فأصاب کل یوم کراس شم صار إلى القدس مقبلا على مجاهدة النفس وتبـــديل الأخلاق وتحسين الشهائل حتى مرن على ذلك ثم عاد إلى وطنهطوس لازما بيته مقبلا على العبادة ونصح العبادو إرشادهم ودعائهم إلى الله تعالى والاسمستعداد للدار الآخرةمرشد الضالين ويفيد الطالبين دون أن يرجع إلىما انخلع عنه من الجاه والباهاة وكان معظم تدريسه فى التفسير والحديث والتصوف حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الأولى سنة خمس وخمسائة خصه الله تعـــالى بأنواع الكرامة فيأخراه كا خصه بها فيدنياه قيل وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام على ما حکی فی کرامات

الشيخ السيدالعمودي نفيج الله به وذكر الشيخ عنيف الدين عبد الله بن أسمد اليافعي رحمه الله تعالى باسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الربان شياب الدين أحمد السياد المني الزييدى وكان معاصرا الغزالي نفع الله بهما قال بينما أنا ذات يوم قاعد إذ نظرت إلى أبواب المهاء مفتحة وإذا عصبة من الملائكة الكرامقدنزلواومعهم خلع خضر ومركوب نفيس فوقفواعلى قبر من القبور وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع وأركبوه وصعدوا به من سماء إلى سماء إلى أن جاوز السموات السبع وخرق بعدها ستين حجابا ولا أعلم أين بلغ انتهاؤه فسألت عنه فقيل لي هذا الإمام الغزالى وكان ذلك عقيب موته رحمه الله تعالى ورأى في النوم السبيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنــه الني صلى اللهعليه وسلم وقد

بالنواتر والحس بطلانها نقلا وبصنتها يطم بنالب الظن وذلك في أسور لايتعلق بها الاحساس فكل ذلك حرام وضلاله وإعمادللدين على الخلق ولم ينقل شيءمن ذلك عن الصحابة ولاعن التابعين ولاعز الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم فلايظهر لقوله صلى الله عليه وسلم « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقمده من النار (١) » معنى إلاهذا النمط وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أسر وتحقيته فيستحر شهادة الفرآن إليه ويحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لخوية أونفلية ولاينبغي أن يفهممنه أنه يجب أن لايفسر القرآن بالاستنباط والفكر فانءمن الآيات مانقل فيها عن الصحابة والفسرين خمسة معان وستة وسبعة ويعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم نانها قد تكون متنافية لاتقبل الجليم فيكون ذلك مستنبطا محسن الفهم وعلول الفكر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه « اللهم هفه في الدين وعامه التأويل (٢) » ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مراءة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الحلق إلى الخالق يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله سول الله صلى الله عليه وسلما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع كمن يضع في كل مسئلة يراها حقا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد الفيه وم من قوله صلى الله عليه وسلم « من كذب على " متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (٦) » بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم لأنها مبطلة للثقة بالألفاظ وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكاية فقدعر فتكيف صرف الشيطان دواعى الخلق عن العاوم المحمودة إلى المذمومة فكل ذلك من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسامي فان اتبعت هؤلاء اعتمادا علىالاسم المشهور من غير التفات إلى ماعرف فى العصر الأول كنت كمن طلب الشرف بالحكمة باتباع من يسمى حكما فان اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم في هذا العصر وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ . اللفظ الخامس : وهوالحكمة فان اسم الحكم صاريطلق على الطبيب والشاعروالنجم حتى علىالذي يدحرج القرعة علىأ كف السوادية في شوارع الطرق والحكمة هي التي أثني الله عز وجل علمها فقال تعالى \_ يؤنى الحكمة ، ن يشاء ومن يؤتَّ الحكمة فقدأوتى خيرا كثيرا \_ وقال صلى الله عليه وسلم « كلة من الحكمة يتعامرًا الرجل خيرله من الدنيا ومافيها (٤) » فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا نقل وقس به بقية الألفاظ واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء فانشرهم على الدين أعظم من شرالشياطين إذالشيطان بواسطتهم يتدرّج إلى انتراع الدين من قاوب الحلق ولهذا « لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر الحلق أن وقال اللهم اغفرحتي كرروا عليه فقال هم علماء السوء (٥) » فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثار الالتباس

(۱) حديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه وهو عند أبى داود من رواية ابن العبد وعند النسائى فى الكبرى (۲) حديث اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل قاله لابن عباس البخارى من حديث ابن عباس دون قوله وعلمه التأويل وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسسناد (۳) حديث من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه من حديث أبى هريرة وعلى وأنس (٤) حديث كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خيرله من الدنيا. تقدم بنحوه (۵) حديث لما سئل عن شرالحلق أبى وقال اللهم اغفر الحديث الدارمى بنحوه من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيف ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف .

وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقندى بالسلف أو تندلى بحبل الغرور وتنشبه بالخاف ، فكل ما ارتضاه السلف من العلام قد اندرس وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث وقدصح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « بدا الإسلام غريبا وسيعود غريباكا بدا فطوبى للغرباء ، فقيل ومن الغرباء ؛ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتى والذين يحيون ما أماتوه من سنتى (١) » وفى حديث آخر « الغرباء ناس قليل صالحون وفى خبر آخر « ما أنتم عليه اليوم (٢) » وفى حديث آخر « الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير من يبغضهم فى الحلق أكثر بمن يحبهم (٢) » وقد صارت تلك العاوم غريبة بحيث يقت ذاكرها ، ولدلك قال الثورى رحمه الله إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه محلسط لأنه إن نطق بالحق أبغضوه .

## (بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة)

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام قسم هو مذموم قليله وكثيره وقسم هو محمود قليله وكثيره وكلماكانأ كثركانأ حسن وأفضل وقسم يحمدمنه مقدار الكفاية ولايحمدالفاضل عليه والاستقصاء فيه ، وهو مشلأحوال البيدن فان منها ما محمد قليله وكثيره كالصحة والجمال ، ومنها مايذم قليله وكثيره كالقبيح وسوء الخلق ، ومنها ما يحمد الاقتصاد فيه كبذل المال فان التبذير لا يحمد فيه وهو بذل وكالشجاعة فان النهور لامحمد فيها وإن كان من جنس الشجاعة فكذلك العلم . فالقسم الذموم منه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا إذ فيه ضرر يغلب نفعه كلم السحر والطلسات والنجوم فبعضه لافائدة فيه أصلا وصرف العمر الذيهو أنفس ماعسكه الانسان إليه وإضاعةالنفيس مذمومة ومنه مافيه ضرر يزيد على مايظن أنه يحصل به من قضاء وطرفي الدنيا فان ذلك لايعتد به بالاضافة إلى الضرر الحاصل عنه . وأما القسم المحمود إلىأقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا ، فان هــذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى سعادة الآخرة وبذل القدور فيه إلى أقصى الجيد قصور عن حد الواجب فانهالبحر الذي لايدرك غوره وإنمسا يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر مايسر لهم وماخاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون فىالعلم على اختلاف درجاتهم محسب اختلاف قوتهم وتفاوت تقدير الله تعالى فى حقهم وهذا هو العلم المكنون الذى لا يسطر فى الكتب ويعين على التنبه لا التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة كما سيأتى علامتهم هذا فى أول الأمر ويعين عليــه فى الآخرة المجاهدة والرياضة وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فهما بالأنبياء والأولياء ليتضح منه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لابقدر الجهد ولكن لاغنى فيسه عن الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح الهداية لامفتاحها سواها . وأماالعلومالتي لامحمد منها إلامقدار مخسوص فهي العلوم التي أور دناها في فروض الكفايات فان في كل علم منها اقتصارا وهو الأقل واقتصادا وهو الوسط واستقصاء وراءذلك الاقتصادلاس دله إلى آخر العمر فحكن أحد رجلين إما مشغولا بنفسكوإما متفرغا لغيرك بعدالفراغ من نفسك وإياك أن تشتغل بما يصلح غميرك قبل إصلاح نفسك ، فان كنت المشغول بنفسك فلا تشتغل إلابالعلم الذى هو قرض عليـك بحسبما يقتضيــه حالك وما يتعلقمنه بالأعمــال الظاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم وإنما الأهم الذىأهمله السكل عام صفات القلب وما محمد منهاوما يذمإذ لاينفك (١) حديث بدا الاسلام غربيا الحديث مسلم من حديث أبى هريرة مختصرا وهو بتمامه عندالترمذي من حديث عمرو بن عوف وحسنه (٢) حديث همالمتمسكون بماأنتم عليه اليوم يقوله في وصف الغرباء

لم أر له أصلا (٣) حديث الغرباء ناس قليلون صالحون أحمد من حديث عبدالله بن عمرو .

باهي هوسي وعيسي عليها السلاة والسلام بالامام الفزالي وقال أفي أمتكم حركهذا قالا لا وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنسه يتمول لأصحابه من كانت له منكم إلى الله حاجمة فليتوسل بالفزالي وقال جماعة من العاماء رضي الله عنهم منهم الشيخ الامام الحافظ ان عساكر في الحديث الوارد عن الني صلي الله عليه وسلم في أن الله تعالى محدث لهذه الأمةمن مجدد لهادينها على رأسكل مائة سنة أنه كان على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العريز رضي الله عنه وعلى رأس المائة الثانية الامام الشافعي رضی اللہ عنـــہ وعلی رأس المائة الثالثة الامام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وعلى رأس المائة الرابعـــة أبو بكر الباقلاني رضي اللهعنه وعلى رأس المائة الخامسة أبو عامد الغزالي رضى الله عنه

بشرعن الصفات الذمومة مثل الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وجميم ذلك مهلكات وإمالما من الواجبات مع أن الاشتفال بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتفال بطلاء ظاهر البدن عنسد النأذى بالجرب والدماميل والتهاون باخراج المادة بالفصد والاسهال وحشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهر: كما يشيرالطرقية من الأطباء بطلاءظاهم البدن وعلماء الآخرة لايشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بافساد منابتهاوقلع مفارسها من القلب وإنحا فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن تعلى والقاوب لسهولة أعمال الجوارح واستصحاب أعمال القاوب كايفزع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية الرة فلا يزال يتصيفى الطلاء ويزيدن المواد وتتضاعف به الأمراض فان كنت مريدا للآخرة وطالبا للنجاة وهاربا من الهلاك الأبدى فاشتفل بعلم العلل الباطنة وعلاجها على مافصلناه في ربع المهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى القامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات لاعالة فانالقلب إذا فرغ من المنموم امتلاً بالمحمود والأرض إذا نقيت من الحشيش نبت فهاأصناف الزرع والرياحين وإن لمتفرغ من ذلك لمتنبت ذاك فلاتشتغل بفروض الكفاية لاسما وفى رَّم،ة الخلق من قدقام بها فانمهلك نفسه فها به صلاح غيره سفيه فما أشد حماقة من دخلت الأفاعى والعقارب تحتثيا به وهمت بقتله وهويطلب مذبة يدفع بهاالدباب عن غيره بمن لايغنيه ولاينجيه ممايلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذاهمت يه وإن تفرغت من نفسك و تطهيرها وقدرت على تركظاهر الاثم و باطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك وما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فيها فابتدى بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعلمالتفسير وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والحسكم والمتشابه وكذلك فىالسنةثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف ثم بأصول الفقه وهكذا إلى بقيسة العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت ولاتستغرق عمرك في فنواحدمنها طلبا للاستقصاء فان العلم كثير والعمر قصير وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطاوبة لعينها بل لغيرها وكل ما يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستـكثر منه فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه واقتصر من النحو على مايتعلق بالكتاب والسنة فمــامن علم إلاوله اقتصار واقتصاد واستقصاء ونحن نشير إلهافى الحديثوالتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غيرها فالاقتصار في التفسير مايبلغ ضعف القرآن في المقدار كماصنفه على الواحدى النيسا بورى وهوالوجيز والاقتصاد مايبلغ ثلاثة أضعاف القرآن كما صنفه من الوسيط فيه وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مرد له إلى انتهاء العمر وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل مافى الصحيحين بتصحيح نسخة على رجل خبير بعلم متن الحديث ، وأما حفظ أسامى الرجال فقد كفيت فيه عا تحمله عنكَ من قبلك ولك أن تعول على كتبهموليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ولكن تحصله تحصيلا تقدر منه على طلب ما تحتاج إليه عندالحاجة وأما الاقتصادفيه فأن تضيف إلهما ما خرج عنهما ممسا ورد في السندات الصحيحة وأما الاستقصاء فمسا وراء ذلك إلى استبعاب كل ما نقل من الضعيف والقوىوالصحيح والسقيمع معرفة الطرق الكثيرة في النقــل ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم وأما الفقه فالاقتصار فيــــه على ما يحويه مختصر المزنى رحمهالله وهو الذي رتبناه في خلاصة المختصر والاقتصاد فيسه ما يبلغ ثلاثة أمثاله وهو القدرالذيأوردناه في الوسيط من المذهب والاستقصاءما أوردناه في البسيط إلى ماوراء ذلك من المطولات وأما الكلام فمقصوده حماية المعتقداتالتي نقلها أهل السنةمن السلف الصالح لاغير وما وراءذلك طلب لكشف

روى دلك عن الامام أ-تمد بن حنبل رضي الله عنده في الامامان الأولىن أعنى عمر بن عبد العزيز والشافعي ومناقبه رضى الله عنه أكثر من أن عصر وفلم أوردناه مقنع وبالاغ ومن مشهورات مصنفاته العسط والوسيط والوجر والخلاصة فى الفقه وإحساء عاوم الدس وهو من أنفس الكتب وأجملهاولهفي أصول الفقه المستصفى والمنخول والمنتحل فى علم الجدل وتهافت الفلاسفة ومحكالنظر ومعيار العلم والقاصد والضنون به على غبر أهله ومشكاة الأنوار والنقذ من الضلال وحقيقة القولىن وكتابياقوتالتأويل في تفسير التنزيل أربعين مجلدا وكتاب أسرار عسلم الدين وكتاب منهاج العابدين والدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة وكتاب الأنيس في الوحدة وكتاب القرمة إلى الله عن وجل

حقائق الأمور من غمير طريقتها ومقصود حفظ السنة تحصيل رتبة الاقتصار منمه يمعتقد مختصر وهو القدر الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب والاقتصاد فيه مايبانرقدر مائة ورقة وهو النبي أوردناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامى وذلك لا ينفيع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم وأما المبتدع بمد أن يعلم من الجدل ولوشيئا يسيرا فقلما ينفع ممه الكلام فانك إن أفحمته لميترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسه وقدر أن عند غيره جوابا وهو عاجز عنه وإنما أنت ملبس عليه بقوة المجادلة وأما العامي إذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتد التمسب للاُّ هواء فاذا اشــتد تعصبهم وقع اليأس منهم إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس وهو من آفات العلماء السوء فانهم يبالغون في التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين ازدراء والاستحقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والقابلة والمعاملة وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل ويقوى غرضهم فى التمسك بمانسبوا إليه ولوجاءوا منجانب اللطف والرحمة والنصح فىالخلوة لافىمعرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه ولكن لما كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم آنخــذوا التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذباعن الدين ونضالا عن المسلمين وفيه على التحقيق هلاك الحلق ورسوخ البدعة فيالنفوس. وأما الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار المتأخرة وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات مالميعهد مثلها فيالسلف فاياك وأن تحوم حولها واجتنبها اجتناب السمالقاتل فانها الداء العضال وهوالذىردالفقهاء كليهم إلى طلب المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفاتها وهـــذا الــكلام ربما يسمع من قائله فيقال الناس أعداء ماجهلوا فلا تظن ذلك فعلى الخبير سقطت فاقبل هذه النصيحة ممن ضيع العمر فيه زمانا وزاد فيه عىالأولين تصنيفا وتحقيقا وجدلاو بيانا ثمألهمهالله رشده وأطلعه على عيبه فهجره واشتغل بنفسه فلا يغر ّنك قول من يقول الفتوى عماد الشرع ولا يعرف علمه إلا بعلم الخلاف فان على المذهب مذكورة في للذهب والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا أعلم بعلل الفتاوي من غيرهم بلهي معانها غير مفيدة في علم المذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه فانالذي يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه في الفقه لا يمكن تمشيته على شروط الجدل فيأ كثر الأمر فمن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمقتضيات الجدل وجبن عن الاذعان لذؤق الفقه وإنما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعلل بأنه يطلب علل المذهب وقد ينقضي عليـــه العمر ولا تنصرف همته إلى علم اللذهب فكن من شياطين الجن في أمان واحترز من شياطين الانس فانهم أراحوا شياطين الجن من التعب في الاغواء والاضلال وبالجملة فالمرضيُّ عنـــد العقلاء أن تقدر نفسك في العالم وحدك مع الله وبين يديك الموت والعرض والحساب والجنة والنار وتأمل فما يعنيك مما بين يديك ودع عنك ما سواه والسلام وقد رأى بعض الشيوخ بعض العلماء في المنام فقال له ما خبر تلك العلوم التي كنت تجادل فيها وتناظر عليها فبسط يده ونفخ فيها ، وقال طاحت كلمها هباء منثورا وما انتفعت إلا بركعتين خلصتا لى فى جوف الليل وفى الحديث «ماضل قوم بعد هدىكانوا عليه إلاأوتوا الجدل(١) » ثم قرأ ماضر بوه لك إلاجدلا بل هم قوم خصمون وفى الحديث في معنى قوله تعالى \_ فأما الذين في قاوبهم زيغ \_ الآية « هم أهل الجدل الذين عناهم (١) حديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال الترمذي حسن صحيح .

وكتابأخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار وكتاب مدامة الهداءة وكتابجو اهرالقرآن والأربعين في أصول الدمن وكتاب المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسني "وكتاب مرزان العمل وكتاب القسطاس الستقم وكتاب التفرقة بين وكتاب الدريعة إلى مكارم الشريعة وكتاب المبادى والغايات وكتاب كيمياءالسعادة وكتاب تلبيس إبليس وكتاب نصيحة الملوك وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد وكتاب شفاء العليل في القياس والتعليل وكتاب القاصدوكتاب الحكلام وكتاب الانتصار وكتاب الرسالة اللدنية وكتاب الرسالة القدسية وكتاب إثبات النظر وكتاب المأخذ وكتاب القول الجميل فيالرد على من غير الانجيل وكتاب المستظهري وكتاب الأمالى وكتاب فيءلم · أعدادالوفق وحدوده

وكناب مقصدالخلاف وجزء في الرد على النكرين في بعض ألفاظ إحياء علوم الدين وكليه كثيرة وقال المدحة تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس المتوفي صاحب كتاب النجم والكوا كب: الحصص أليحامد أنت الحصص بالحجد

وأنت الذى علمتنا سنن الرشد

وضعت لنـــا الإحياء تحى نفوسنا

وتنقذِنا من طاعــة النازغ الردى

فر بع عبادات وعاداته التي

يعاقبها كالدر نظم فىالعقد

وثالثها فى المهلسكات وأنه

لمنج من الهلك المبرح والبعد

ورابعها فى النجيات وأنه

ليسرح بالأرواح في جنةالخلد

ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر

ومنها صـــلاح للقاوب من الحقد

الله بقوله تعالى فاحدر شم (١) » وقال بعين السلف يكون في آخر الزمان قوم يفلق عليهم باب العمل وينتج لهم باب الجدل وفي بعض الأخبار « إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتى قوم ياهمون الجدل (٢) » وفي الحبر الشهور « أبغض الحلق إلى الله تعالى الألد الخصم (٣) » وفي الحبر « ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل (١) » والله أعلم .

(الباب الرابع في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف و تفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها)

اعلم أن الحلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الحلفاء الراشدون المهديون وكانوا أئمة علماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوي في الأقضية فكانوا لايستعينون بالفقهاء إلانادرا فى وقائع لايستغنى فيهاعن المشاورة فتفرغ العلماء لعلمالآخرة وتجردوا لهما وكانو ايتدافعون الفتاوي وما يتملُّق بأحكام الحلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادهم كما نفسل من سيرهم فلما أفضت الحلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولااستقلال بعلمالفتاوى والأحكاماضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم وكان قد بقي من علماء التابعين منهومستمر على الطراز الأول وملازم صفوالدين ومواظب على صمت علماء السلف فكانوا إذاطلبوا هربوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فىطلبهم لتولية القضاء والحكومات فرأى أهل تلك الأعصار عن العلماء وإقبال الأعمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم فاشرأ بوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم فمنهم من حرم ومنهم من أنجح والمنجح لمريخل من ذل الطلب ومهانة الابتدال فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطاويين طالبين وبعد أن كانوا أعزة بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبال عليهم إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله وقد كان أكثر الاقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشــدة الحاحة إليها فى الولايات والحكومات. ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمر أءمن يسمع مقالات الناس في قو اعدالعقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام فأكب الناس على علم الكلام وأكثروافيه التصانيف ورتبوافيهطرق المجادلات واستخرجو افنون المناقضات في المقالات وزعموا أن غرضهم الذب عن دينالله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة كازعم من قبلهم أنغرضهم بالاشتغال بالفتاوي الدين وتقلد أحكام المسلمين إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم . شمِظهر بعد ذلك من الصــدور من لميستصوب الخوض في الــكلام وفتح باب المناظرة فيه لمـــاكان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصوماتالفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبى حنيفة رضي الله عنهما على الحصوص فترك الناس الحكلام وفون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبى حنيفة على الخصوص وتساهلوا في الحلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم وزعموا أنغرضهم استنباط دقائق الشرع وتقر يرعلل المذهب وتمهيد أصول الفتاوى وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات

(١) حديث هم أهل الجدل الذين عنى الله بقوله فاحذرهم متفق عليه من حديث عائشة (٢) حديث إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتى قوم يلهمون الجدل لم أجده (٣) حديث أبعض الخلق إلى الله الأله الخصم متفق عليه من حديث عائشة، (٤) حديث ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل لم أحد له أصلا.

ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات ونم مستمرون عليه إلى الآن ولسنا ندرى ما الذي محدث الله فيما بعدنا من الأعصار فهذا هو الباعث على الإكباب على الحلافيات والمناظرات لاغير ولوماات نفوس أرباب الدنيا إلى الحلاف مع إمام آخر من الأئمة أو إلى علم آخر من العلوم لمالوا أينا معهم ولم يسكنوا عن التعلل بأن ما اشتفاوا به هو علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين .

( بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات عشاورات الصحابة ومفاوضات السلف )

اعلم أنهؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضع غان الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الحواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضى الله عنهم في مشاوراتهم كتشاورهم في مسئلة الجدُّ والاخوة وحدُّ شرب الْمُترووجوب الفرم على الإمام إذا أخطأ كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر رضي الله عنه وكما نقل من مسائل الفرائس وغيرها ومانقلءن الشافعي وأحمد ومحمد بنالحسن ومالكوأبي يوسف وغيرهمين العلماء ر - قهم الله تعالى ويطلعك على هــذا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ممان : الأول أن لايشتغل ؛ وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليــه فرض عــين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصـــده الحق فهو كذابومثاله منيترك الصلاة في نفسه ويتجردني تحصيل الثياب ونسجهاويقول غرضي أسترعورة من يصلى عربانا ولا يجد ثوبا فاز، ذلك ربما يتفق ووقوعه مكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البِحث في الخلاف ممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب. الثاني أن لايرى فرض كفاية أهم من الناظرة فان رأى ماهو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاكوقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقمهم الماء فاشتغل بتعلم الحءءامة وزعم أنهمن فروض الكفايات ولوخلا البلد عنها لهلك الناس وإذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين وفهم غنية فيقول هــذا لايخرج هــذا الفعل عن كونهفرض كفأية فال من يفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقعة اللمة مجماعة العطاش من المسلمين كالالشتغل بالمناظرة وفي البلدفروض كفاياتمهملة لاقائم بها . فأماالفتوىفقد قام بها جماعة ولايخلو بلدمن جملةالفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء إلىها وأقربها الطب إذ لايوجــد في أكثر البلادطبيب مسلم بجوز اعتماد شهادته فما يعول فيه على قول الطبيب شرعا ولا يرغب أحدمن الفقهاء في الاشتغال به وكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من فروش الكفايات ورعما يكون الناظر في مجلس مناظرته مشاهدا للحرير ملبوسا ومفروشا وهو ساكت ويناظر في مسئلة لايتفق وقوعها قط وإنوقعتقام بها جماعة من الفقهاء . ثم يزعم أنه يريد أن يتقرُّب إلى الله تعالى بفروض الكفايات وقد روى أنس رضى الله عنه أنه « قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر فقال عليه السلام إذاظهر تاللداهنة في خيار كم و الفاحشة في شراركم و تحول اللك في صفاركم و الفقه في أراذ لكم (١) » الثالث أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لاعذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهاحتياذا ظهرلهالحق

وأما سبب رجوعه إلى هـذه الطريقـة واستحسانه لما فذكر رحمه الأ في كتابه النقد من الفسلال ما صورته أما بعد فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث اك غاية العلوموأسرارهاوغاية المذاهب وأغوارها وأحكى لك ما قاسيته فىاستخلاص الحقمن بين اضطراب الفرق مع تبان المسالك والطرق ومااستحرأت عليهمن الارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصار وما استفدته أولا من علم الحكلام وما احتويته من طرق أهل التعليم الفاصرين لدرك الحق على تعليم الامام وما از دريته ثالثامن طرق أهل التفلسف وما ار تضيته آخر امن طرق أهلالتصوفوماتنحل لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاريل أهل الحق وماصرفنيءن نشرالعلم يبغداد معكثرة الطلبة وما دعانىإلى معاودته بنيسابور بعد طول

(الباب الرابع)

(١) حديث أنس قيل يارسول الله منى يترك الأمر بالمعروفوالنهى عن المنكر الحديث ابن ماجه باسناد حسن

من مذهب أى حنيفة ترك ماير افزير أي الشافس وأفتى عنا ظهر له كاكان يفعله الصحابة وضي الله عنهم والَّأَمَّة فأما من ليس لا رتبة الاجتهاد وعمو حَجَرَكُل أهل المصر وإنما يفق فيما يسئل عنه ناقلا عن أ مذهب صاحبه فاو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن يتركه فأى فائدة له في الناظرة ومذهبه معاوم وليس له الفتوى بفيره وما يشكل عليه يازمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فاني لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرعولو كانتمباحثته عن المسائل القفها وجهان أو قولان اصاحبه لكانأشبه يه فانه ربما يذي بأحدها فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجنبين ولا يرى المناظر التجارية فها تط بل رعماترك المسئلة التي فها وجهان أوقولان وطلب مسئلة يكون الخلاف فهامبتوتا . الرابع أن لأيناظر إلا في مسئلة واقعة أوقريبة الوقوع غالبانان الصحابة رضى الله عنهم ماتشاوروا إلافها تجددمن الوقائع أو مايغلبوقوعه كالفرائض ولانرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائلالتي تعم الباوى بالفتوىفهابل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فها كيفاكان الأمن ورعما يتركون مايكثر وقوعه ويقولون هذه مسئلة خبرية أو عيمن الزوايا وليست من الطبوليات فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسئلة لأنها خبرية ومدرك لوفها هو الاخبار أولأنها ليست من الطبول فلانطول فها الكلام. والمقصودفي الحقائن يقصر الكلامويباغ الغاية على القرب لا أن يطول. الخامس أن تُكُون المناظرة في الحلوة أحب إليهوأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين فان الخلوة أجمع للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق وفي حضور الجمع مايحرك دواعي الرياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقا أو مبطلا وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والمجامع ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه وربماً يقترح عليه فلا بجيب وإذا ظهر مقدم أو انتظم مجمع لميغادر في قوس الاحتيال منزعا حق يكون هو المتخصص بالكلام . السادس أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لايفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يدمن يعاونه ويرى رفيقه معينا لاخصها ويشكره إذا عرفه الخطأوأظهر له الحق كالوأخذ طريقافي طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخر فانه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم حتى إن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونهته على الحق وهو في خطبته على ملاً من الناس فقال أصابت اممأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضي الله عنه فأجابه فقال ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا فقال أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم . واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال أبو موسى لاتسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم وذلك لماسئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال هو في الجنة وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعو دفقال أعده على الأمير فلعله لم يفهم فأعادوا عليه فأعاد الجو اب فقال ابن مسعودو أنا أقول إن قتل فأصاب الحق فهوفى الجنةفقال أبوموسى الحقماقال وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ولوذكرمثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال لا عتاج إلى أن يقال أصاب الحق فان ذلك معلوم لكل أحد فانظر إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجه أحسدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه وكيف بخجل به وكيف مجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم لا يستحى من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم في تعاونهم على النظر في الحق. السابع أن لا يمنع معينه في النظر من الانتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال فهكذا كانت مناظرات السلف و غرج من كلامه جميع دقائق الجدل المبتدعة فها له وعليــه كقوله هــذا لا يلزمني ذكره وهــذا يناقض كلامك الأول فلا يقبــل منــك فان الرجوع إلى الحق مناقض للبـاطل ويجب قبوله وأنت

الدة فالتدر تالاحاتك إلى طلبتك بمدالوقوف على صدق رغبتك فقلت مستعننا بالله تصاني ومتوكلاعله ومستوفقا منه وملتجاا إليه اعلموا أحسن الله ارشادكم وألان إلى قبول الحق انقيادكم أن اختسادف الحلق فى الأديان والملل ثم اختلاف الأثمة في المداهب على كثرة الفرق وتبائن الطرق محر عميق غراق فيه الأكثرونوما مجامنه الاالأقلون وكلفريق نزعم أنه الناجي كلّ حزب عالديهم فرحون ولم أزل في عنفوان شبابی مذ راهقت الباوغ قبل باوغ العشرين إلىأن أناف السن على الحمسين أقتحم لجة البحر العميق وأخوض غمرته الجسور يخوض لاخو ض الجبان الحذور وأتوغلفيكل مظلمة وأهجم علىكل مشسكلة وأتقحم كل ورطة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأتكشف أسرار

ترى أن جميع الحبالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى يقيس السندل على أصل بعلة يظنها فيقال له ما الدليل على أن الحكي في الأصل معلل مده العلة فيقول هذا ماظير لي فان ظهر لك ماهو أوضع منه وأولى فاذكره حق أنظر فيه فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفتها ولا أذكرها إذ لا يازمني ذكرها ويقول السندل عايك إيراد ماتدعه وراء هدا ويصر المعترض طي أنه لايلزمه ويتوخى عالس المناظرة مذا الجنس من السؤال وأمثاله ولايعرفهذا المسكنن أنقوله إنى أعرفه ولا أذكره إذ لايلزمني كذب على الشرع فانه إن كان لايعرف معناه وإنما يدعيه ليعجز خصمه فيو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها وإن كان صادقا فقد فسق باخفائه ماعرفه من أمرالشرع وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه فانكان قويا رجع إليه وإن كان ضميفا أظهرله ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نورالعلم ولاخلاف أن إظهار ماعلم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم فمعني قوله لايلزمني أى في شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهى والرغبة فىطريقالاحتيال والمصارعة بالسكلام لايلزمنى وإلا فهولازم بالشرع فانهبامتناعه عنَ الذكر إما كاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم هل ممعت فيها مايضاهي هذا الجنس وهلمنع أحدمن الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه . الثامن أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه ممنهو مشتغل بالعلم والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على ألسنتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعا فى ترويج الباطل عليهم ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن فيهذه الشروط الثمانية ماجديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة . واعلم بالجملة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول على قليه وهو أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل عناظرة غيره في المسائل التي المجهد فهامصيب أومساهم للمصيب في الأجر فهو ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لماغمسه فيه من ظلمات الآفات التي نعددها ونذكر تفاصيلها فنسأل الله حسن العون والتوفيق.

(بيان آفات المناظرة ومايتولد منها من مهلكات الأخلاق) اعلم وتحقق أن المناظرة الموقعة لقصد الغلبة والافحام وإظهار الفضل والشرف والمتشدق عندالناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عندالله المجمودة عند وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عندالله المجمودة عند والله إلى الفواحش الباطنة من المكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاهو عبر على الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الافحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضهار الحبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المنمومة وهدنه الأخلاق ستأتى أدلة مذمتها من الأخبار والآيات في ربع الهلكات ولكنا نشير الآن إلى مجامع ما تهيجه للناظرة فمنها الحسد . وقد قال رسول الله على وبع الهلكات ولكنا نشير الآن إلى مجامع ما تهيجه النائر الحطب (۱) من ولاينفك المناظر عن الحسد فانه تارة يغلب و تارة يفلب و تارة محمدكلامه وأخرى عمد كلام غيره فمادام يبقى في الدنيا واحد يذكر بقوة الغلم والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلاما البحارى لا يصح وهو عند ابن ماجه من حديث أنى هريره وقال البحارى لا يصح وهو عند ابن ماجه من حديث أنس باسناد ضعيف و في تاريخ بغداد باسناد حسن.

مذاهب كل طائفة لأمريز بين كل محق ومبطل ومستن ومبتدع لاأغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته ولاظاهريا إلا وأربد أن أعلم حاصل ظاهريته ولا فلسفما إلا وأقصد الوقوف على فلسفته ولا متكايا إلاوأحتهد فى الاطلاع على غاية كلامــه ومجادلته ولا صوفا إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته ولامتعبدا إلا وأريد ما يرجع إليه حاصل عبادته ولا زنديقا معطل إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جراءته في تعطيله وزندقته وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمرى وريعان عمرى غريزة منالله وفطرة وضعها الله في جبلتي لاباختيارى وحيلتي حتى انحلت عنى رابطة التقليد وانكسرت عسني العقائد المروية على قرب عهد مسنى بالصيا إذرأيت صيان

النساري لا يكون لهم ىش، إلا على التنصر وصيبان الهودلايكون لهمنشء إلاعلى التهود وصيان الاسمالام لا يكون لهم نشء إلا الحديث الروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولدعلى الفطرة فأبواهم ودانه وينصرانه وعجسانه» فتحرك باط إلىطاب الفطرة الأصاية وحقىقةالعقائدالعارضة متقلم الوالدين والأستاذين والتمييز بن هـنه التقليدات وأواثلها تلقينات وفى تمييز الحق منها من الباطل اختلافات فقلت فى نفسى أولا إنما مطلوبى العلم بحقائق الأمورولابدمن طلب حقيقة العلم ماهى فظهر لى أنالعلم اليقين هو الذي ينكشف فيه المعلومانكشافا لايبقي معه ريب ولايقارنه إمكان الغلط كالوهمولا يتسم العقل لتقدير ذلك يل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارنا النقص مقار نةلو تحدى

وأفوى نظرا فلا بدآن يحسده ويمب زوال النم عنه وانصراف الفلوب والوجوء عنه إليه والحسد نارمحرقة فمن بلي به فهو في المداب في الدنيا ولعداب الآخرة أشد وأعظم ولذلك قال ابن عباس رضي اللهعنهما خذوا العلم حيث وجدتموه ولاتقبلوا قولاالفقهاء بعضهم على بعض فانهم يتغايرون كما تتغاير التبوس في الزربية ومنها التكبر والترفع على الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم «من تكبر وضعه الله ومن تواضع وفعه الله (١) » وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله نمالي ﴿ الفَظُّمَةُ إِزَارَى والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته (٢) » ولا ينفك المناظر عن التكبر على الأفران والأمثال والترفع إلى فوق قدره حتى إنهم ليتقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق وربما يتعلل الغيّ والمكار الخداع منهم بأنه يبغى صيانة عزالعلم « وأن المؤمن منهى عن الاذلال لنفسه (٣) » فيعبر عن التواضع الذي أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن التكبر المقوت عندالله بعزالدين محريفا للاسم وإضلالا للخلق به كما فعل في اسم الحكمة والعلم وغيرهما ومنها الحقد فلا يكاد المناظر يخلو عنه . وقد قال صلى الله عليه وسلم « المؤمن ليس محقود (٤) » وورد في ذم الحقد مالا يخفى ولا ترى مناظر ا يقدر على أن لايضمر حقدا على من محرك رأسه من كلام خصمه ويتوقف فيكلامه فلايقابله محسن الاصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضهار الحقد وتربيته في نفسه وغاية تماسكه الاخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لامحالة فىغالب الأمر وكيفينفك عنهذا ولايتصور اتفاق جميع المستمعين علىترجيح كلامه واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره بل لوصدر منخصمه أدنى سبب فيه قلةمبالاة كلامه انغرس فيصدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر . ومنها الغيبة وقد شبهها الله بأكل الميتة ولايزال المناظر مثابرا علىأكل الميتة فانه لاينفك عن حكاية كالام خصمه ومذمته وغاية تحفظه أن يصدق فما يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية عنه فيحكي عنه لامحالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه وتقصان فضله وهو الغيبة فأما الكذب فهتان وكذلك لايقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض من كلامسه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حسى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة . ومنها تزكية النفس . قال الله تعالى ــ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتق \_ وقيل لحكمما الصدق القبيح ؟ فقال ثناء المرء على نفسه ولا يُحاو المناظر من الثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل على الأقران ولا ينفك فيأثناء المناظرة عن قوله لست ممن يخفي عليه أمثال هذه الأمور وأنا التفنن في العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه ومعاوم أن الصلف والتمدح مذمومان شرعا وعقلا . ومنها التجسس وتتبع عورات الناس وقــد قال تعالى ــ ولا تجسسوا ــ والمناظر فيطلب من يخبر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعمدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه

(۱) حدیث من تکبر وضعه الله الحدیث الخطیب من حدیث عمر باسناد صحیح وقال غریب من حدیث الثوری ولاین ماجه نحوه من حدیث أی سعید بسند حسن (۲) حدیث السکبریاء ردائی والعظمة إزاری الحدیث أبو داود واین ماجه واین حبان من حدیث أی هریرة وهو عند مسلم بلفظ السکبریاء رداؤه من حسدیث أی هریرة وأی سعید (۳) حدیث بهی المؤمن عن إذلال نفسه الترمذی وصححه واین ماجه من حدیث حذیفة لا ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه (٤) حدیث المؤمن لیس محقود لم أقف له علی أصل .

على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرَّض به إن كان متماسكا ويستحسن ذلك منه ويعــد من لطائف التسبب ولا يمتنع عن الافصاح به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستهزاء كما حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم ومنها الفرح لمساءة الناسوالغير لمسارٌّ هم ومن لا محب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو بعيد من أخلاق المؤمنين فكل من طلب المباهاة باظهار الفضل يسره لامحالة مايسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فىالفضلويكون التباغض بينهم كامن الضرائر فكما أن إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفرلونها فيكذاترى المناظر إذارأي مناظرا تغرلونه واصطرب عليه فكره فكأنه يشاهد شيطانا ماردا أوسيعا ضاريا فأمن الاستئناس والاسترواح الذي كان يجرى بين علماء الدين عنداللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السراء والضراء حتى قال الشافعي رضي الله عنه العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل فلاأدرى كيف يدعى الاقتداء بمذهبه جماعة صارالعلم بيهم عداوةقاطعة فهل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة والمباهاة هيهات هيهات وناهيك بالنمر شرا أن يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن أخــلاق المؤمنين والمتقين . ومنها النفاق فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد فىذمه وهم مضطرون إليه فانهم يلقون الخصوم ومحبهم وأشسياعهم ولا يجدون بدا من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحوالهم ويعلم ذلك المحاطب والمحاطبوكل من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فانهم متوددون بالألسنة متباغضون بالقاوب نعوذ بالله العظيم منه . فقد قال صلى الله عليه وسسلم « إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقاوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم (١) » رواه الحسن وقدصح ذلك عشاهدة هذه الحالة . ومنها الاستكبار عن الحق وكراهم والحرس على المماراة فيه حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق ومهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير الماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبعض والمراء في مقابلة الباطل محذور إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المراء بالحق على الباطل قال صلى الله عليه وسلم « من ترك المراء وهو مبطل بني الله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله بيتاً فى أعلى الجنــة(٢) » وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كـذبا وبين من كـذب بالحق. فقال تعالى \_ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بالحق لما جاءه \_ وقال تعالى \_ فمن أظلم بمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه \_ ومنها الرياء وملاحظة الحلق والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم . والرياء هوالداء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر كاسيأتي في كتاب الرياء والناظر لايقصد إلا الظهور عند الحلق وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه فهذه عشر خصال من أمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكين منهم من الخصام المؤدى إلى الضرب واللسكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ باللحى وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح فان أولئك (١) حديث إذاتعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضو ابالقلوب الحديث الطبراني من حديث سلمان باسناد ضعيف (٢) حديث من ترك المراء وهو مبطل الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف قال الترمذي حسن .

باظهار بطلانه مثسلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لميورث ذلك شكاو إمكانا فانى إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لي قائل الواحد أكثر من العشرة بدليل أنى أقلب هذه المصا ثعيانا وقلمها وشاهدت ذلك منه لم أشــك في معرفتي لكذبه ولم يحصل معي منه إلا التعجب من كفة قدرته علمه وأما الشك فها علمته فلا شم عامت أن كل مالا أعامه على هسذا الوجه ولا أتيقنه من هذا النوع من اليقين فهو علم لاثقة به وكل علم لا أمان معه ليس بعلم يقيني شمفتشت عن علومى فوجدت نفسى عاطلاعنعلم موصوف مذه الصفة إلا في الحسات والضروريات فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس الستيقنات إلا من الجليات وهي الحسيات والضروريات فلابدمن إحكامها أولا لأتبيين أن يقيني بالمحسوسات وأمانى من

الفلط في الضروريات من جنس أماني الذي كان من قبــل في التقليدات أومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات وهو أمان محقق لأنجو زفه ولا غائلة له فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات أنظر هل عكنني أشكك نفسي فيها فأنتهى بعد طول التشكك إلى أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات وأخذيتسع الشك فها ثم إنى ابتدأت بعلم السكلام فحصلته وعلقتمه وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت ماأردت أنأصنفه فصادفته علما وافياءقصوده غسير واف بمقصودی ولم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعـــد على مقام الاختيار أصمم عزمي على الخروج عن بغداد ومفارقةتلك الأحوال يوما وأحلالعزميوما وأقدمفيه رجلاوأؤخر فيه أخرى ولا تصدق لىرغبة في طلب الآخرة إلاحمل عليها جنسد

ليسوا معدودين في زمرة الناس الممترين وإنما الأكابر والعسقلاء منهم هم الدين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر ، أم قديسلم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أوظاهر الارتفاع عليه أوهو بميد عن بلده وأسباب معيشته ولا ينفك أحد منهم عنه معائد كاله المقارنين له في الدرجة ثم يتشمب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل لمنطول بذكرها وتفصيل آحادها مثلالأنفة والغضب والبغضاء والطمع وحبطلبالمال والجاهللتمكن من الغلبةوالمباهاةوالأشر والبطر وتعظم الأغنياء والسلاطين والتردد إلىهم والأخذ من حرامهم والتجمل بالحيول والمراكب والثياب المحظورة والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء والخوض فما لايعنى وكثرة الكلام وخروح الخشية والخوف والرحمة من القلب واستيلاءالغفلة عليه حتى لايدرى المصلى منهم فى صلاته ماصلى و ماالذى يقرأ ومن الذي يناجيه ولايحس بالحشوع من قلبه مع استغراق العمر فى العلوم التي تعين فى المناظرة مع أنها لاتنفع فيالآخرة من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلىغير ذلك من أمور لاتحصى والمناظرون يتفاوتون فيها علىحسب درجاتهم ولهم درجاتشتي ولاينفك أعظمهم ديناوأ كثرهم عقلاعن جمل من مواد هذه الأخلاق وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة النفسيها . واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغلبالتذكيروالوعظ أيضا إذاكان قصده طلب القيول وإقامة الجاه ونيل الثروة والعزة وهى لازمة أيضاللمشتغل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران وبالجملة هي لازمة لكلمن يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى في الآخرة فالعلم لا يهمل العالم بل بهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أشدالناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه » فلقدضره معأنهلم ينفعه وليته نجامنه رأسابرأس وههات هيهات فخطرالعلم عظيم وطالبه طالبالملك المؤبد والنعيم السرمد فلاينفك عن الملك أوالهملك وهو كطالب الملك فىالدنيا فان لميتفق له الإصابة فى الأموال أبيطمع في السلامة من الإذلال بل لا بدمن لزوم أفضح الأحوال . فان قلت في الرخصة في المناظرة فائدة وهى ترغيب الناس في طلب العلم إذلو لاحب الرياسة لاندرست العلوم فقد صدقت فهاذكرته من وجه ولكنهغير منيد إذلولا الوعدبالكرة والصولجان واللعب بالعصافير مارغب الصبيان في المكتب وذلك لابدل على أنالرغبة فيه محمودة ولولاحبالرياسة لاندرسالعلم ولايدلذلك علىأنطالب الرياسة ناج بلهومن الذين قال عَلِيلًا فيهم « إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم(١) ، وقال صلى الله علمه وسلم « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢) » فطالب الرياسة في نفسه هالك وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر ظاهر حال علماء السلف ولكنه يضمر قصمد الجاه فمثاله مثال الشمع الذي يحترق فينفسه ويستضيء به غيره فصلاح غيره في هلاكه فأما إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغير هافالعلماء ثلاثة إمامهلك نفسه وغيره وهمالمصرحون بطلب الدنيا والقبلون عليها وإمامسعدنفسه وغيره وهمالداعون الحلق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا وإمامهلك نفسه مسعدغيره وهوالذي يدعو إلى الآخرة وقدرفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الحلق وإقامة الجاه فانظر من أي الأقسام أنت ومن الذي اشتغلت بالاعتداد له فلا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الحالص لوجهه تعالى من العلم والعمل وسيأتيك فى كتاب الرياء بل فى جميع ربع المهلسكات ماينغى عنك الريبة فيه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) حديث إن الله يؤيد هدا الدين بأقوام لاخلاق لهم النسائي من حديث أنس باستاد صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث إنالله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أي هريرة

( الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم )

أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرةولكن تنظم تفاريقها عشر جمل:

الوظيفة الأولى : تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذهوم الأوصاف إذا لعلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى وكما لانصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث فكذلك لاتصحُّ عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعدطهارته عن خبائث الأُخلاق وأنجاس الأوصاف قال صلى الله عَليه وسلم « بنى الدين على النظافة (١) » وهو كذلك باطنا وظاهرا قال الله تعالى \_ إنما المشركون نجس \_ تنيها للعقول علىأن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهم المدركة بالحس فالمشركقد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهرأى باطنهملطخ بالخبائث والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعدمنه وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب فانها مع خبنها في الحال مهلكات في المآل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب (٢) » والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثر هم ومحل استقرار هم والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبروالعجب وأخواتها كلابنامحة فأنى تدخله الملائكة وهومشحون بالكلاب ونور العلم لايقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة \_ وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراءحجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنهما يشاء ـ وهكذا مايرسل من رحمة العلوم إلى القاوبإيما تتولاهاالملائكة الوكلون بهاوهم المقدسون المطهرون المبرؤون من الصفات المذمومات فلا يلاحظون إلاطيبا ولايعمرون بماعندهممن خزائن رحمةالله إلاطيباطاهرا ولستأقول الراد بلفظ البيت هوالقلب وبالكلب هوالغضب والصفات المذمومة ولكنى أقول هو تنبيه عليه وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبينالتنبيه للبواطنمن ذكرالظواهر مع تقريرالظواهر ففارق الباطنية بهذه الدقيقة فان هذه طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء والأبرار إذ معنى الاعتبار أن يعبر ماذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه كايرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه أيضاعرضة للمصائب وكون الدنيا بصدد الانقلاب فعبورهمن غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة فاعبرا نتأيضامن البيت الذيهو بناء الحلق إلى القلب الذيهوبيت من بناء الله تعالى ومن الكلب الذي ذم لصفته لا لصورتهوهو مافيه من سبعيةو مجاسة إلى الروح الـكلبيةوهي السبعية . واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلىالدنيا والتكلبعلمها والحرص علىالتمزيق لأعماضالناس كلب فىالمعنى وقلب في الصورة فنورالبصيرة بلاحظ المعانى لا الصور والصور في هذا العالم غالبة علىالمعانىوالمعانى باطنة فها وفي الآخرة تتبع الصورالمعانى وتغلب المعانىفلذلك محشركل شخص على صورته المعنوية « فيحشر المعزق لأعراض الناس كلباضاريا والشره إلى أموالهم ذئبا عاديا والتكر علمهم في صورة نمر وطالب الرياسة في صورة أسد (٣) » وقدوردت بذلك الأخبار وشهدبه الاعتبار عنددوى البصائر والأبصار . فإن قلت كممن طالب ردىء الأخلاق حصل العلوم فهمات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع

(الباب الحامس)

الشهوة جملة فيغيرها عشية فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسبب ميلها إلى المقام ومنادى الإيمان ينادى الرحيل الرحيل فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك السفر الطويل وجميع ماأنتفيه من العمل رياء وتخييل وإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطعها فعند ذلك تنبعث الرغبة وينجزم الأمر على الهرب والفرارثم يعود الشيطان ويقول هذه حالة عارضة إياك أن تطاوعها فانهما سريعة الزوال وإن أذءنت لهاوتركت هذا الجاه الطويل العريض والشأن العظم الخالى عن التكديرو التنغيص والأمر السالم الحيالي عن منازعة الخصوم ر عاالتفتت إليك نفسك ولا تتيسر لك العاودة فلم أزل أترد بين التجاذب ببن شهوات الدنيا والدواعي قريبا من ستة أشهر أولها رجب من سنة ست

<sup>(</sup>١) حديث بنى الدين على النظافة لم أجده هكذا وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان الاسلام نظيف وللطبر انى فى الأوسط بسند ضعيف جدّ ا من حديث ابن مسعود النظافة تدعو إلى الايمان

<sup>(</sup>٢) حديث لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب متفق عليه من حديث أبي طلحة الأنصاري

<sup>(</sup>٣) حديث حشر المعزق لأعراض الناس في صورة كلب ضار الحديث الثعلبي في التفسير من حديث الراء بسند ضعيف .

وتمانين وأربعائة وفي هذا الشهرجاوزالأمر حـد الاختيار إلى الاضطرار إذ قفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد نفسى أن أدرس وما واحدا تطييبا للقلوب المختلفــة إلى ّ فكان لاينطق لسانى بكلمة ولا أستطيعها أليتة حتىأورثت هذه المقلة في اللسان حزنا فى القلب بطلت معه قوة الهضم ومرى الطعام والشراب وكإن لاتنساغ لى شربة ولا تنهضملي لقمة وتعدى ذلك إلىضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهمفي العلاجو فالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروّح السرّ عن الهم للهم شم لما أحسست لعجزى وسقط مالكلية اختياري التجأت إلى الله التجاء المضطر الذي لاحيلة لهفأجابني الذي مجيب المضطرإذا دعاه وسهل على قلى الاعراض عن المال

في الآخرة الجالب للسعادة فان من أو اثل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مم الحكة وهلرأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقو نه بألسنتهم سنة ويردّ دونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم في شيء قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في القلب ، وقال بعضهم إنما العلم الحشية لقوله تعالى \_ إنما يخشى اللهمن عباده العلماء ـ وكأنه أشار إلى أخص ممرات العلم ولدلك قال بعض المحققين معنى قولهم تعامنا العلم لغيرالله فأبي العلم أن يكون إلا لله أن العلم أبي وامتنع علينا فلم تنكشف لناحقيقته وإبما حصل لنا حديثه وألفاظه . فان قلت إنى أرى جماعة من العلماء الفقهاء الحققين برزوا في الفروع والأصول وعدُّوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها . فيقال إذاعه فت مماتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كو نه علما وإيما غناؤه من حيث كو نه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى وقد سبقت إلى هذا إشارة وسيأتيك فيه من يد بيان وإيضاح إن شاء الله تعالى . الوظيفة الثانية : أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن فان العلائق شاغلة وصارفة \_ وما حعل الله لرجل من قلبين في جوفه \_ ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فاذا أعطيته كلك فأنتمن عطائه إياك بعضه على خطر والفكرةالمتوزعةعلى أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع . الوظيفة الثالثة : أن لايتكبر على العلم ولا يتأم على المعلم بل يلقى إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعات المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف محدمته قال الشعبي « صلى زيد بن ثابت على جنازة فقر بت إليه بعلته ليركم الجاء ابن عباس فأخيذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد ابن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عَرَاقِيٍّ (١) » وقال صلى الله عليـــه وسلم « ليسمن أخلاق المؤمن التملق إلافي طلب العلم (٢) » فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلامن المرموقين الشهورين وهو عين الحماقةفان العلم سبب النجاة والسعادة ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل وضراوة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنةلمن ساقها إليه كاثنا من كان فلذلك قيل:

العلم حرب للفق المتعالى كالسيل حرب المكان العالى

فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاءالسمع قال الله تعالى \_ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد \_ ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قا بلاللعلم فهما ، ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقى السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقى إليه محسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالمكلية لقبوله ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه فان خطأ مرشده أنفع له من صوابه

<sup>(</sup>۱) حديث أخــذ ابن عباس بركاب زيدبن ثابت ، وقوله هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء الطـــبرانى والحاكم والبهتي فى المدخل إلا أنهم قالوا هكذا نفعل قال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم (۲) حديث ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا فى طلب العلم ابن عدى من حـــديث معاذ وأبى أمامة باسنادين ضعيفين .

في نفســه إذ التجربة تطلع على دفائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها فكم من مريض محرور يمالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لاخبرة لهبه وقدنبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليهما السلام حيث قال الحضر \_ إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا \_ شم شرط عليه السكوت والتسليم فقال \_ فإن اتبعتني فلاتسألني عنشيء حتى أحدث الكمنه ذكرا \_ ثملم يصبر ولم يزل في مراودته إلى أنكان ذلك سبب الفراق بينهما وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيا واختيار ا دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالاخفاق والحسران . فانقلت فقد قال الله تعالى \_ فأسألوا أهل الله كر إن كنتم لاتعامون \_ فالسؤ المأمور به. فاعلم أنه كذلك ولكن فهايأذن المعلم فىالسؤال عنه فان السؤال عما لمتبلغ مرتبتك إلى فهمه مدموم ولذلك منع الحضر موسى عليه السلام من السؤال أي دع السؤال قبل أوانه فالمام أعلم ما أنت أهل له وبأوان الكشف ومالم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراقى الدرجات لايدخل أوان السؤال عنه . وقدقال على رضى الله عنه إن من حق العالم أن لاتكثر عليه بالسؤال ولاتعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشى له سرا ولا تغتابن أحدا عنده ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلتمعذرته وعليك أنتوقره وتعظمه للاتعالى مادام يحفظ أمرالله تعالى ولاتجلس أمامه وإنكانتله حاجة سبقت القوم إلى خدمته . الوظيفة الرابعة : أن يحترز الخائض في العلم في مبدإ الأمر عن الاصغاء إلى اختلاف الناس سواء كانماخاض فيه من علوم الدنيا أومن علوم الآخرة فان ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الادراك والاطلاع بل ينبغي أن يتقن أولاالطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه ثم بعد ذلك يصغى إلى المذاهب والشبه وإنالم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأى واحد وإنما عادته نقلاللذاهب وماقيل فيها فليحذر منهفان إضلاله أكثرمن إرشاده فلايصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم ومنهذا حاله يعدفي عمى الحيرة وتبدالجهل ومنع المبتدى عن الشبه يضاهي منع الحديث العهدبالاسلام عن مخالطة الكفار وندب القوى إلى النظر في الاختلافات يضاهي حث القوى على مخالطة الكفار ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ويندب الشحاء له ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الصعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فما ينقل عنهم من المساهلات جائز ولميدر أنوظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء وفي ذلك قال بعضهم منرآني في البداية صار ضديقاوم في رآنى فىالنهاية صار زنديقا إذ النهاية تردالأعمال إلىالباطن وتسكن الجوارح إلاعن رواتب الفرائض فتراءى للناظر ينأنها بطالة وكسل وإجال وهيمات فذلك مرابطة القلب في عين الشهود والحضور وملازمة الذكرالذي هوأفضل الأعمال علىالدوام وتشبه الضعيف بالقوى فهايري من ظاهره أنههفوة يضاهي اعتذارمن يلتي نجاسة يسيرة فىكوزماء ويتعلل بأنأضعاف هذهالنجاسة قديلتي فيالبحر والبحرأعظم من الكوز فاجاز للبحر فهوللكوز أجوز ولايدري المسكين أن البحريقو ته محيل النحاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته والقليل من النجاسة يغلب على الكوز ومحيله إلى صفته ولمثل هذاجوز للنبي صلى الله عليه وسسُلم مالم يجور لغيره حتى أبيح له تسع نسوة(١) إذ كان له من القوة مايتعدى منه صفةالعدل إلى نسائه وإن كثرن وأماغيره فلايقدر على بعض العدل بل يتعدى ما بينهن من الضرار إليه حتى ينجر إلى معصية الله تعالى في طلبه رضاهن فها أفلح من قاس الملائكة بالحدادين. الوظيفة الخامسة: أنلايدع طالب العلمفنا من العلوم المحمودة ولانوعامن أنواعه إلا وينظرفيه نظرا يطلع به (١) حديث أبيح له صلى الله عليه وسلم تسع نسوة وهو معروف، وفي الصحيحين من حديث ابن

عباس كان عند النبي صلى الله الله عليه وسلم تسع الحديث .

والجاهوالأهلوالأولاد وأظهرت غرض الخروج إلى مكة وأنا أدبرفى نفسى سفر الشام حدد امن أن يطلع الخليفة وجمسلة الأصحاب على غرضي فىالمقام بالشام فتلطفت بلطائف الحيــل في الخروج من بغداد على عزم أن لاأعاو دهاأ سا واستهزأبي أئمةالعراق كافة إذ لم يكن فيــه من بجوّز أن يكون الاعراض عماكنت فيه سببا دينيا إذظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فىالدين فكان ذلك هو مبلغهم من العلم شمارتبك الناس في الاستنباطات فظن من بعد عن العراق أن ذلك كان الاستشعار من جهة الولاة وأما من قرب منهم فكان يشاهـــد لجاجهم في التعلق بي والانكار على وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم فيقولون هـذا أمر سماوی لیس له سبب إلا عين أصابت أهل الاسلام وزمرة العلم ففارقت بغدادوفارقت

ماكان معى من مالي ولم أدخر من ذلك إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ترخصا للمصالح لكونه وقفا على المسلمين ولم أر في العالم ما يأخـــذ العالم دخلت الشام وأقمت فيه قريبا من سنتين لاشــغل لي إلا العزلة والخسلوة والرياضة والمحاهدة اشتغالا النفس ىتزكىة وتهذب الأحسلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوفية وكنت أعتىكف مدة بمسحد دمشق أصعد منارة المسحد طول النبار وأغلق بأمها على نفسی ثم تحرك بی داعية فريضة الحج والاستمدادمن بركات مكة والدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الحليل صاوات الله عليه وسسلامه ثم سرت إلى الحجاز ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن

على مقصده وغايته ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه و إلا اشتغل بالأهم منه و استوفاه و تطرف من البقية فان العاوم متعاونة وبعضها مرتبط يبعض ويستفيدمنه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله فانالناس أعداء ماجهلوا قال تعالى \_ وإذ لمي تدوابه فسيقولون هذا إفك قديم \_ قال الشاعر : ومن يك ذافم مر مريض بجــد مرا به المــاء الزلالا

بأن مال العراق مرصد 🖟 فالعلوم على درجاتها إما سالكه بالعبد إلى الله تعالى أومعينة على السلوك نوعامن الاعانة ولهامنازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود والقو امها حفظة كحذاظ الرباطات والثغور ولكل واحدر تبة وله محسب درجته أَجر في الآخرة إذا قصدبه وجهالله تعالى . الوظيفة السادسة : أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل يراعى الترتيب ويبتدى بالأهم فان الدمر إذا كان لايتسع لجميع العلوم غالبا فالحزمأن يأخذ من كلشيء لعياله أصلح منه ثم الأحسنه ويكتني منه بشمه ويصرف جمام قوته في الميسور من علمه إلى استكال العلم الذي هو أشرف العلوم وهوعلم الآخرة أعنى قسمي المعاملة والمكاشفة فغايةالعاملة المكاشفة وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى ولست أعنىبه الاعتقاد الذى يتلقفه العامى وراثة أوتلقفا ولاطريق تحريرالكلام والحجادلة في محصين الكلام عن مراوغات الخصوم كما هوغاية المتكلم بلذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث حتى ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر رضي الله عنه الذي لو وزن بإيمان العالمين لرجيح (١) كاشهداه به سيدالبشر علي في فاعندى أن ما يعتقده العامى ويرتبه المسكلم الذي لايزيدعلى العامى إلآفى صنعة المكلام ولأجله سميتصناعته كلاما وكان يعجزعنه عمر وعثمان وعلى وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى كان يفضلهم أبو بكر بالسر الذي وقر في صدره والعجب ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه شميز درى ما يسمعه على وفقه ويزعم أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غيرمعقول فينبغى أن تتئد فيهذا فعنده ضيعت رأس المال فكن حريصا على معرفة ذلك السر الحارج عن بضاعة الفقهاء والمتكامين ولا يرشدك إليه إلا حرصك في الطلب وعلى الجملة فأشرف العلوم وعايتها معرفة الله عز وجل وهو محرلا يدرك منتهى غوره وأقصى درجات البشرفيه رتبة الأنبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من الحسكماء المتقدمين فيمسجد وفي يدأحدها رقعة فيها إن أحسنت كل شيء فلاتظنن أنك أحسنت شيئاحتي تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجدالأشياء وفي يد الآخركنت قبلأن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتىإذاعرفته رويت بلاشرب . الوظيفة السابعة : أن لايخوض فىفن حتى يستوفىالفنالذي قبلة فانالعاوممرتبة ترتيبا ضروريا وبعضهاطريق إلى بعض والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج . قال الله تعالى \_ الذينآ تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته \_ أىلا مجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا وليكن قصده فى كل علم يتحراه الترقى إلى ماهو فوقه فينبغى أن لا يحكم على علم بالفساد لوقوع الحلف بين أصحابه فيه ولا بخطإ وأحد أو آحاد فيه ولا بمخالفتهم موجب علمهم بالعمل فترى جماعة تركوا النظر فىالعقليات والفقهيات متعللين فيها بأنها لوكان لها أصل لأدركه أربابها وقدمضي كشف هذه الشبه فىكتاب معيارالعلم وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطإشاهدوه منطبيب وطائفة اعتقدواصحة النجوم لصواب اتفق لواحد وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر والكلاخطأ بلينبغي أن يعرف الشيء فينفسه فلاكل علم يستقل بالاحاطة بهكلشخص ولذلك قالعلى رضي الله عنه لاتعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله . الوظيفة الثامنة : أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم

(١) حديث لووزن إيمان أى بكر بإيمان العالمين لرجح أبن عدى منحديث ابن عمر باسنادضعيف ورواه البهتي في الشعب موقوفًا على عمر باسناد صحيح .

وعاودته بعدأن كنت أبعد الخلق عن أن أرجم إليه وآثرت العزلة حرصا طي الخلوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة تغبر فى وجه المراد وتشوش صفوة الخلوة وكان لايصفو لي الحال إلافي أوقات متفرّقة لكني معذلك لاأقطع طمعي عنها فيدفعني عنها العوائق وأعود إلىها ودمتعلى ذلك مقدأر عشر سنبن وانكشف لى في أثناء هـنه الخاواتأمور لامكن إحصاؤهاو استقصاؤها والقدرالذي ينبغي أن نذكره لينتفع به أنى علمت يقينا أن الصوفيةهم السالكون لطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن السيروطر يقتهمأصوب الطرئق وأخلاقهمأزكي الأخلاق بل لو حمع عقل العقلاء وحكمة الحكاء وعلمالواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغسيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم

وأن ذلك برادبه شيئان أحدهما شرف التمرة والثانى وثاقة الدليل وقوته وذلك كعلم الدين وعلم الطب فان عُرة أحدها الحياة الأبدية وعمرة الآخرة الحياة الفانية فيسكون علم الدين أشرف ومثل علم الحساب وعلم النجومفان علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتهاوان نسب الحساب إلى الطب كان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة الثمرة أولى ولذلك كانالطب أشرفوإن كانأ كثره بالتخمين وبهذاتبين أنأشرف العلوم العلم بالله عنوجل وملائسكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الوصل إلى هذه الملوم فاياك وأن ترغب إلا فيه وأن محرص إلاعليه . الوظيفة التاسعة : أن يكون قصد المتملم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقى إلى جوار الملا الأعلى من الملائكة والمقربين ولايقصد به الرياسة والمالوالجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران وإذا كانهذا مقصده طلب لامحالة الأقربإلى مقصوده وهوعلم الآخرة ومعهذا فلاينبغي لهأن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم أعنىعلم الفتاوى وعلمالنحو واللغةالمتعلقين بالكتابوالسنة وغير ذلك ممسا أوردناه فى المقد مات والمتممات من ضروب العلوم التي هي فرض كفاية ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بهاو الغزاة المجاهدين فيسبيل اللهفنهم المقاتل ومنهم الردء ومنهمالذى يسقيهمالماء ومنهم الذى يحفظدوابهم ويتعهدهم ولا ينفك أحدمنهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلة الله تعالى دون حيازة الفنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى \_ يرفع الله الذين آمنو امنكروالذين أو توا العلم درجات \_ وقال تعالى \_ هم درجات عندالله \_ والفضيلة نسبية واستحقارنا للصيار فة عندقياسهم بالملوك لايدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا تظنن أن مانزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر بل الرتبة العلياء للائنياء ثم الأولياء ثم العاماء الراسخين في العلم ثم الصالحين على تفاوت درجاتهم وبالجملة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن قصدالله تعالى بالعلم أيّ علم كان نفعه ورفعه لامحالة . الوظيفة العاشرة : أن يعلم نسبة العلوم إلى القصدكما يؤثر الرفيح القريب على البعيد والهم على غسيره ومعنى المهم مايهمك ولايهمك إلاشأنك فى الدنيا والآخرة وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذالدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآنوشهد له من نور البصائر مايجرى مجرى العيان فالأهم مايبتي أبدالآباد وعند ذلك تصير الدنيامنز لاوالبدن مركبا والأعمال سعيا إلى القصدولا مقصد إلالقاءالله تعالى ففيه النعيم كلهوإن كان لايعرف في هذا العالمقدره إلاالأقلون والعلوم بالاضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانهوالنظر إلى وجهه الكريم أعنىالنظر الذى طلبهالأنبياء وفهموءدون مايسبق إلىفهم العوام والمتكلمين على ثلاث مراتب تفهمها بالموازنة بمثال وهوأن العبدالذي علق عتقه وتمكينهمن الملك بالحج وقيلله إن حجحت وأتممت وصلت إلى العتق والملك جميعا وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعاقك فىالطريق مانع ضرورى فلكالعتق والخلاص من شقاء الرقفقطدونسعادة الملك فله ثلاثة أصناف من الشغل : الأول : تهيُّئةالأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعدادالزاد والراحلة . والثاني السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل . والثالث الاشتغال بأعمال الحج ركنابعد ركن ثم بعدالفراغ والنزوع عن هيئه الاحرام وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة وله في كل مقام منازل من أول إعداد الأسباب إلى آخره ومن أول سلوك البوادي إلى آخره ومن أولاًركان الحِج إلى آخره وليس قرب من ابتدأ بأركان الحجمن السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة ولاكقرب من ابتدأ بالسلوك بل هو أقرب منه فالعلوم أيضا ثلاثة أقسام قسم يجرى مجرئ إعداد الزاد والراحلة وشراءالناقة وهوعلم الطبوالفقه وما يتعلق بمصالح البدن في الدنيا وقسم يجرى مجرى سلوك البوادى وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع

تلك العقمات الشامحة التي عجز عنها الأولون والآخرون إلاالمو فقين فهذا سلوك الطريق وتحسيل علمه كتحصيل علمجهات الطريق ومنازله وكما لايغنى علم المنازل وطرق البوادى دون سلوكها كذلك لايغنى علم تهذيب الْأخلاق دون مباشرة التهذيب ولكن الباشرة دون العلم غير ممكن . وقسم ثالث يجرى مجرى نفس الحج وأركانه وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ماذكرناه في تراجم علم المكاشفة وههنا نجاة وفوز بالسعادة والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلايناله إلاالعارفون بالله تعالى وهم المقربون المنعمون في جوار الله تعالى بالروح والريحان وجنة النعيم وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله عن وجل ـ فأما إن كان من القربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب الميين فسلام لكمن أصحاب الهمين ــ وكل من لم يتوجه إلى المقصد ولم ينتهض له أو انتهض إلى جهته لاعلى قصد الامتثال والعبودية بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشهال ومن الضالين فله نزل من حميم وتصلية جحيم . واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هي أقوى وأجلي من مشاهدة الأبصار وترقوا فيدعن حد التقليد لحردالساع وحالهم حال من أخبر فصدق ثم شاهد فحقق وحال غيرهم حال من قبل بحسنالتصديق والايمــان ولم يحظ بالمشاهدة والعيان فالسعادة وراء علمالــكاشفة وعلم الكاشفةوراء علم العاملة التيهي ساوك طريق الآخرة وقطع عقبات الصفات وساوك طريق محو الصفات المذمومة وراءعلم الصفاتوعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراءعلم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذي يتوصل بهإلى الملبس والمطم والسكن وهو منوط بالسلطان وقانونه في ضبط الناس على منهج العدل والسياسة في ناصية الفقيه . وأما أسباب الصحة فني ناصية الطبيبومن قال العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لاالعلومالعزيزة الباطنة . فان قلت لمشبهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة فاعلم أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون البدن ولستأعني بالقلب اللحم المحسوس بل هو سرمن أسرار اللهعز وجل لايدركه الحسُّ ولطيفةمن لطائفه تارة يعبر عنه بالروحوتارة بالنفس المطمئنة والشرع يعبر عنمه بالقلب لأنه المطية الأولى لذلك السر وبواسطته صار جميع البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة وكشف الغطاء عن ذلك السرمن علم للكاشفة وهومضنون به بللارخصة في ذكره وغاية المأذون فيهأن يقال هوجوهم نفيس ودر عزيز أشرف من هذه الأجر ام المرئية وإيماهو أمرإلهي كما قال تعالى ــ ويسئلونك عن الروحةل الروحمن أمرربي ــ وكل المخلوقات منسوبة إلى الله تعالى ولكن نسبته أشرف من نسبة سائر أعضاء البدن فلله الحلق والأمر جميعا والأمر أعلى من الحلق وهذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدمة مهذه الرتبة على السموات والأرصين والحيال إذ أبين أن يحملها وأشفقن منها من عالم الأمر ولا يفهم من هذا أنه تعريض بقدمها فان القائل بقدم الأرواح مغرور جاهل لايدرى مايقول فلنقبض عنان البيان عن هذا الفن فيو وراء ما يحن بصدده والمقصود أنهمنه اللطيفة هي الساعية إلى قرب الربلانها من أمر الرب فمنه مصدرهاو إليهمر جعها وأما البــدن فمطيتها التي تركبها وتسعى بواسطتها فالبدن لهـــا في طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج وكالراوية الحازنة للماء الذي يفتقر إليه البدن فسكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من حملة مصالح المطية ولا يحفي أن الطب كذلك فانهقد يحتاج إليه في حفظ الصحة على البدن ولو كان الانسان وحده لاحتاج إليه والفقه يفارقه في أنه لوكان الانسان وحده ربما كان يستغني عنهولكنه خلق على وجه لايمكنه أن يعيش وحده إذ لايستقل بالسعى وحده في محصيل طعامه بالحراثة والزرع

ويبدلوه عما هو خير منه لم بجدوا إليه سبيلا فان جميع حركاتهم وسكنانهم في ظاهرهم . وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليسوراء نورالنبوة على وجه الأرض نور يستضاءبه وبالجملة ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها تطهير القلببالكليةعماسوي الله تعمالي ومفتاحها الحارى مها مجرى التحرّم في الصلاة استغر اق القلب بذكر الله وآخرها الفناء بالـكلـة في الله تعالى وهو أقواها بالاضافة إلى ماتحت الاختيار انتهى قال العراقي فلما نفذت كلمته وبعدصيته وعلت منزلته وشدت إليه الرحال وأذعنت ، له الرجال شرفت نفسه عن الدنيا واشتاقت إلى الأخرى فاطرحها وسعى في طلب الباقية وكذلك النفوس الزكية كما قال عمر من عبد العزيزإن لي نفسا تواقة لما نالت الدنيا تاقت إلى الآخرة قال بعض العلماء رأيت

والخبر والطبيخ وفي تحصيل اللبس والمسكن وفي إعداد آلات ذلك كله فاضطر إلى المخالطة والاستعانة ومهما اختلط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا وحصل من قتالهم هلا كهم بسبب تضاد الأخلاط من داخل، وبالطب يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل، وبالسياسة والعدل محفظ الاعتدال في التنافس من خارج، وعلم طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات من خارج، وعلم طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات والأفعال فقه وكل ذلك لحفظ البدن الذي هو مطية فالمتجرد لعلم الفقه أو الطب إذا لم مجاهد نفسه ولا يصلح قلبه كالمتجر داشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها إذا لم يسلك بادية الحج والمستغرق عمره في دقائق الأسباب التي بها عمره في دقائق الأسباب التي بها تستحكم الخيوط التي تخرز بها الراوية للحج ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القلب الموصل إلى علم المكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكي طريق الحج أوملابسي أركانه فتأمل هذا أولا وأبيل النصيحة مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة والخاصة في النزوع من تقليدهم بمجردالشهوة فهذا القدر كاف في وظائف المتملم .

(بيان وظائف المرشدالمعلم)

اعلم أن الانسان في علمه أربعة أحوال كحاله في اقتناء الأموال إذلها حب المال حال استفادة فيكون مكتسبا وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن السؤال وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعا وحال بذل لغيره فيكون به سخيا متفضلا وهو أشرف أحواله فكذلك العلم يقتني كما يقتني المال فله حال طلب واكتساب وحال تحصيل يغني عن السؤال وحال استبصار وهوالتفكر في الحصل والتمتع به وحال تبصير وهوأشرف الأحوال فمن علم وعمل وعلم فهوالذي يدعي عظيا في ملكوت السموات فانه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي فيدغيره وهو خال عن العلم وكالمسن الذي يشحد غيره ولا يقطع والإبرة الق تكسو غيرها وهي عارية وذبالة المصاح تضيء لغيرها وهي محترق كاقيل:

ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق

ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمر اعظيا وخطرا جسيا فليحفظ آدابه ووظائفه . الوظيفة الأولى : الشفقة على المتعلمين وأن مجريهم مجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إيما أنا لئم مثل الوالد لولده (١) » بأن يقصد إنقادهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدها من نار الدنيا ولذلك صارحق المعلم أعظم من حق الوالدين فان الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية ولولا المعلم لانساق ماحصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإيما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أيمني معلم علوم الآخرة أوعلوم الدنيا على قصد الآخرة لاعلى قصد الدنيا فأما المتعلم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلما فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد ولا يكون إلا كذلك ويتعاونوا على المقامدة الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا فان العلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله وسالكون إليه الطريق من الدنيا وسنوها وشهورها منازل الطريق والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الأحرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة الأعلى والزماق في طريقه ولاضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة الأعلى والترافق في طريقه ولاضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة الأعلى والترافق في طريقه ولاضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة الأعلى والترافق في طريقه ولاضيق في سعادة الآخرة والنساقي والترافق في طريقه ولاضيق في سعادة الآخرة والنساقي والترافق في المدينة مثل الوالدلولده أبوداود والنساقي والترافق في مناذل من حديث إنما أنالكي مثل الوالدلولده أبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنها الكرية مثل الوالدلولدة والورك والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنها والترافق في المدينة المراكون بين أبناء الآخرة المدينة المراكون بين أبناء الآخرة المدينة المراكون بين أبناء الأخرون بين أبناء الآخرة المدينة المراكون بين أبناء الآخرة المدينة المراكون بيناء المراكون بين أبناء المراكون بيناء المراكون بين المراكون بين المدينة المراكون بيناء المراكون بيناء المراكون المراكون المراكون

فقلت له يا إمام أليس التدريس بغداد أفضل من هذا فنظر إلى شذرا وقال لما بزغ بدر السعادة في فلك الارادة وظهرت شموس الوصل:

الفزالي رضي الله عنه

فى البرية وعليه مرقعة

وسده عكاز وركوة

ترڪت هوی ليلي وسعدی بمنزل

وعدت إلى مصحوب أولمنزل

ونادتنى الأشواق مهلا فهذه

منازل من تهوی رویدك فانزل انتهی كتاب تعریف الأحیاء فضائل الإحیاء

عمدالله وعو نه.

[هذا كتاب الاملاء في إشكالات الإحياء] بسم الله الرحمن الرحيم الحمض الحمض وعمم وصلى الله على سيد جميع الأنبياء والعجم وعلى آله وعترته والعجم وعلى آله وعرم والمات يسرك الله لمراتب العلم تصعد مقامات الولاية تحل مماقيها وقر بالك

في سعادات الدنيا فاذلك لاينفك عن ضيق التراحم والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلام خارجون عن موجب قوله تعالى \_ إنما الؤمنون إخوة \_ وداخلون في مقتضى قوله تعالى \_ الأخلاء يوسئذ بعضهم لمص عدو إلاالتقين . الوظيفة الثانية : أن يقتدى بصاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصدبه جزاء ولاشكرا بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب إليه ولايرى لنفسه منة عليهم وان كانت المنة لازمة عليهم بليرى الفضل لهم إذ هذبوا قاومهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة الماوم فيها كالذي يميرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بهاتزيد على منفعة ساحب الأرض فكيف تقلدممنة وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى ولولا المتعلم مانلتهذا الثواب فلاتطلب الأجر إلامن الله تعالى كماقال عز وجل ــ وياقوم لاأسألكم عليه مالا إن أجرى إلاعلى الله \_ فان المال ومافى الدنيا خادم البدن والبدن مركب النفس ومطيتها والمخدوم هو العلم إذبه شرف النفس فمن ظلب بالعام المال كان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه فجعل المخدوم حادمه والحادم مخدوما وذلك هو الانتكاس علىأمالرأس ومثله هوالذي يقوم فىالعرض الأكبرمع المجرمين ناكسير ءوسيم عندربهم وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلم فانظركيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بماهم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفى غيرهما فانهم يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الذل في حدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولوتركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقومله فى كل نائبة وينصروليه ويعادى عدوه وينتهض جهارا له في حاجاته ومسخر ابن يديه في أوطاره فان قصر في حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه فأحسس بعالم يرضي لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها ثم لايستحي من أن يقول غرضي من التدريس نشر العلم تقربا إلى الله تعالى و نصرة لدينه فانظر إلى الأمارات حق ترى ضروب الاغترارات. الوظيفة الثالثة: أنلابدع من نصح المتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خني قبل الفراغ من الجلي ثم ينبه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياســـة والمباهاة والمنافسة ويقدم تقبيح ذلك فىنفسه بأقصى مايمكن فليس مايصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده فانعلم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبه فان كان هو علم الخلاف في الفقه والجدل فىالكلام والفتاوى فىالخصومات والأحكام فيمنعه منذلك فانهذه العلوم ليست منعلوم الآخرة ولامن العلوم التي قيل فيها تعلمنا العلم لغيرالله فأبى العلم أن يكون إلالله وإعاذلك علم التفسير وعلم الحديث وماكانالأولون يشتغلون به من علمالآخرة ومعرفة أخلاقالنفس وكيفية تهذيبها فاذاتعلمه الطالب وقصدبه الدنيا فلابأس أن يتركه فانه يثمر له طمعا في الوعظ والاستتباع ولكن قديتنبه في أثناء الأمر أوآخره إذفيه العلومالمخوفة من الله تعالى المحرقة للدنيا المعظمة للآخرة وذلك يوشكأن يؤدى إلى الصواب في الآخرة حتى يتعظ بما يعظ به غيره و يجرى حب القبول والجاه مجرى الحب الذي ينثر حوالي الفخ ليقتنص بهالطير وقد فعل الله ذلك بعباده إذجعلاالشهوة ليصل الخلق بهاإلى بقاء النسل وخلق أيضاحب الجاهليكون سببالإحياء العلوم وهذامتو قعفي هذه العلوم فأما الخلافيات المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلايزيد التجردلهامع الاعراض عنغيرها إلاقسوة فيالقلب وغفلة عن الله تعالى وعاديا في الضلال وطلبا للحاه إلامن تداركه الله تعالى برحمته أومزجبه غيره من العلوم الدينية ولا برهان علىهذا كالتجربة والمشاهدة فانظر واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك فىالعباد والبلاد والله المستعان . وقدرؤى سفيان الثورى رحمه الله حزينا فقيلله مالك فقال صرنا متجرا لأبناء الدنيا يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضيا أوعاملا أوقهرمانا . الوظيفة الرابعة : وهي من دقائق

معالما عن بعش ماوقع شالاملاء الملقب مالإحياء مما أشكل على من حجب فهمه وقصر علمـه ولم نِفز بشيء من الحفارظ الملكية عدحهوم بمهوأظيرت التحزن لما شاش به شركاء الطغام وأمثال الأنعام وأجماع العوام وسفياءالأحلاموذعار أهل الاسلام حتى طعنواعليه ونهواعن قراءته ومطالعته وأفتوا عجرد الهوى على غير بصميرة باطراحه ومنابذته ونسبو انمليه إلى ضلال وإضلال ونبذو اقراءه ومنتحليه بزيغ في الشريعة ومآبهم انصرافهم وعليه في العرض الأكبر إيقافهم وحسابهم فستكتب شهادتهم ويسئلون وسيعلمالذين ظلموا أى منقلب ينقلبون بل كذبوا عالم محيطوا بعلمه. وإذ لم يهتدوابه فسيقولون هذا إفك قديم ولو ردّوه إلى الرُسُولُ وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الدين صناعة التعليم أن يزجر المتعملم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لابطريق التوبيخ فان التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأةعلى الهجومبالحلاف ويهيج الحرص على الاصرار إذْقال صلى الله عليه وسلم وهو مرشدكل معلم « لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا مانهينا عنه إلا وفيه شيء (١) » وينبهك طي هذا قصة آدم وحواء علمهما السلام وما نهيا عنه فماذكرت القصة ممك لتكون سمرا بل لتتنبه بها على سبيل العبرة ولأن التعريض أيضا عيل النفوس الفاضله والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن فطنته . الوظيفة الخامسة : أن المتكفَّل ببعض العلوم ينبغي أن لا يُقبيح في نفس المتعلم العلومالتي وراءه كمعلم اللغةإذ عادته تقبييح علم الفقه ومعلم الفقهعادته تقبييح علم الحديث والتفسيروأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيهومعلم الحكلام ينفرعن الفقه ويقول ذلك فروع وهو كلام في حيض النسوان فأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغىأن تجتنب بل المتكفل بعلمواحدينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره وإن كان متكفلا بعلوم فينبغى أن يراعى التدريج فى ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة . الوظيفة السادسة : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلمقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفرهأو يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم و نسكامهم على قدر عقولهم (٢) » فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها وقال عَلَيْقَةٍ « ما أحد يحدث قوما بحديث لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعسهم » وقال على رضى الله عنده وأشار إلى صدره إن ههنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة وصدق رضي الله عنه فقاوب الأبرار قبور الأسرار فلا ينبغي أن يفثي العالم كل مايعلم إلى كل أحدهذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلاللانتفاع به فكيف فها لايفهمه وقال عيسى عليه السلام لاتعلقوا الجواهر فأعناق الخنازير فان الحكمة خيرمن الجوهر ومن كرههافهوشرمن الخنازىر ولذلك قيلكل لكل عبد بمعيارعقله وزن لهعمزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بكوإلاوقع الانكارلتفاوت المعيار . وسئل بعض العلماء عن شي فلم بجب فقال السائل أما سمعت رسوّل الله صلى الله عليه وسلم قال « من كتم علما نافعا جاءيوم القيامة ملجما بلجام من نار (٣) » فقال اترك اللجام واذهب فان جاء من يفقه وكسمته فليلجمني فقدقال الله تعالى ـ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ـ تنبها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلمف إعطاء غير السنحق بأقلمن الظلم في منع السنحق

أأنثر درا بين سارحة النعم فأصبح مخزونا براعيسة الغنم لأنهم أمسوا بجهل لقدره فلاأنا أضحى أن أطوقه اليهم فان لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعاوم وللحكم نشرت مفيدا واستفدت مودة وإلا فمخزون لدي ومكتثم

فمن منح الجمال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

الوظيفة السابعة: إن المتعلم القاصر ينبغي أن يلتي إليه الجلى اللائق به ولايذكر لهأن وراءهذا تدقيقا

(١) حديث لو منع الناس عن فت البعر لفتوه الحــديث لم أجده (٢) حديث نحن معاشر الأنبياء أممهنا أن ننزل الناس منازلهم الحديث رويناه في جزء من حديث أبي بكر بن الشخير من حديث عمر أخصر منه وعند أبي داود من حديث عائشة أنزلوا الناس منازلهم (٣) حديث من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار ابن ماجه من حديث أبي سعيد باسناد ضعيف وتقدم حديث أبى هريرة بنحوه .

يستنبطو نه أأرام ولكن الظالمون في شقاق يعيد ولا عجب فقدتوى أدلاء الطريق وذهبأر بابالتحقيق ولم يبق في الفال إلاأهلالزوروالفسوق ىدعاوى متششن كاذبةمتصفين محكايات موضوعة متزينان تصفات متظاهرين بظواهم من العلم فاسدة متعاطين لحجج غير صادقة كلذلك لطلب الدنيا أو محبة ثناء أو مغالبة نظراء قدذهبت المواصلة بينيهم بالبر وتألفو اجميعاعلى المنكر وعدمت النصائح بينهم فى الأمر وتصافواً بأسرهم على الخسديعة والكر إن نصحتهم العلماءأغروا يهموان صمت عنهم العقلاء أزروا علمهم أولئك الجهال في علمهم الفقراء في طولهم البخلاء عن الله عن وجل بأ نفسهم لايفلحون ولاينجح تابعهم وأذلك لانظهر علمهم مواريث الصدق ولاتسطع حولهمأ نوار الولاية ولاتحقق اسيهم

أعلام المعرفة ولايستر عوراتهم لباسالخشية لأنهم لم ينالوا أحوال النقياء ومراتب النجباء وخصوصية البدلاء وكر امة الأو تادو فوائد الأقطاب وفي هــنـه أسباب السعادة وتتمة الطيارة لو عرفوا أنفسهم لظهر لهمالحق وعلموا علمة أهمل الباطل وداء أهدل الضعف ودواء أهمل القوة ولكن ليس حجبوا عن الحقيقة بأربع بالجيل والاصرار وعجةالدنيا وإظهار الدعوى فالجهل أورثهم السخف والاصرار أورثهم التهاون ومحبة الدنيا أورثتهم طول الغفلة وإظهار الدعوى أورثهم الكبر والاعجاب والرياء واللهمن ورائهم محيط. وهو اعلى كل شيء شهيد . فلا يغرُّ نك أعاذنا الله وإياك من أحوالهم شأنهم ولا ايذهلنكعن الاشتغال يصلاح نفسك تمردهم

وطغيانهم ولايغوينك

وهو يدخره عنه فان ذلك يفتر رغبته في الجلى ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن أحد أنه أهللككاعلم دقيق فمامن أحد إلاوهو راض عن الفسيحانه في كال عقله وأسدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكال عقله وبهذا يعلم أن من تقيد من الموام بقيد الشمرع ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده بل ينبغي أن يخلى وحرفته فا نه لو ذكر الات الظاهر أيمل عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الحواص فيرتفع عنه السد الذي بينه و بين المعاصي وينقلب أيمل عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الحواص فيرتفع عنه السد الذي بينه و بين المعاصي وينقلب على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها و يملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الحنف والنار كما نطق به القرآن ولا يحرك عليهم شبهة فانه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقي والنار كما نطق به القرآن ولا يحرك عليهم شبهة فانه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى عيش الخواص . الوظيفة الثامنة : أن يكون العلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبسائر والممل يدرك بالأبسار وأرباب الأبسار أكثر فاذا خالف العمل العلم منع الرشدوكل من تناول شيئاو قال العلم للناس لا تتناولوه فانه سم مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ماتهوا عنه فيقولون لولاأنه المناس لا تتناولوه فانه سم مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ماتهوا عنه فيقولون لولاأنه أطيب الأشياء وألذها لماكان يستأثر به ومثل العلم للرشدمن المسترشدين مثل النقش من الطين والطال والعود فكيف ينتقش الطين بالانقش فيه ومتي الظل والعود أعوج وأنداك قيل في المنى .

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليــك إذا فعلت عظيم

وقال الله تعالى ــ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ــ ولذلك كانوزر العالم فى معاصيه أكبر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدون به ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولذلك قال على رضى الله عنه قصم ظهرى رجلان عالممتهتك وجاهل متنسك فالجاهل يغرالناس بتنسكه والعالم يغرهم بهتكه والله أعلم .

( الباب السادس في آفات العام وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء )

قد ذكرنا ماورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد فى العلماء السوء تشديدات عظيمة دات على أنهم أشد الحلق عدابا يوم القيامة فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة و نعنى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصد هم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها قال صلى الله عليه وسلم « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا (١) » وقال صلى الله علمان علم علمان علم هلى اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه وعلم فى القلب فذلك العلم النافع (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « يكون فى آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق (٢) »

( الباب السادس )

(۱) حديث لا يكون الرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا ابن حبان فى كتاب روضة العقلاء والبيهقى فى المدخل موقوفا على أبى الدرداء ولم أجده مرفوعا (۲) حديث العلم علمان علم على اللسان الحديث الترمذى الحكيم فى النوادروابن عبد البرمن حديث الحسن مرسلا باسناد صحيح وأسنده الخطيب فى التاريخ من رواية الحسن عن جابر باسناد جيد وأعله ابن الجوزى (۳) حديث يكون فى آخر الزمان عباد جهال وعلماء فسقة الحاكم من حديث أنس وهو ضعيف .

وقال صلى الله عايه وسلم « لاتتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتمـاروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إلك فمن فعل ذلك فهو في النار (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ كُتُمْ عَلَمَا عَنْدُهُ أَلَّمُهُ الله الجام من نار » وقال صلى الله عليه وسلم « لأنامن غير الدجال أخوف عليكم من الدجال فقيل وماذلك ؟ فقال من الأئمة المضلين (٢) » وقال صلى الله عليهوسلم « من از داد عاما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا(٣) » وقال عيسى عليه السلام إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين فهذا وظيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم فان العالم إما متعرض لهلاك الأبد أولسعادة الأبد وإنه بالـوض في العلم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة . وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه إن أخوف ماأخاف على هذه الأمة النافق العليم قالوا وكيف يكون منافقا علم قال عليم اللسان جاهل القلب والسمل وقال الحسن رحمه الله لاتكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء وبجرى في العمل عجرى السفهاء وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنــُه أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال. كنى بترك العلم إضاعة له وقيــل لإبراهيم بن عيينة أى الناس أطول ندما قال أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لايشكره وأماعند الموت فعالم مفرّ ط وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة رجل پدری ویدری أنه یدری فذلك عالم فاتبعوه ، ورجل پدری ولا پدری أنه پدری فذلك نائم فأيقظوه ، ورجللايدرى ويدرى أنهلايدرى فذلكمسترشدفأرشدوه ، ورجللايدرى ولايدرى أنه لايدرى فذلك جاهل فارفضوه وقال سفيان الثورى رحمه الله يهتف العلم بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل وقال ابن المبارك لايزال المرءعالما ماطلب العلم فاذا ظن أنهقدعلم فقدجهل وقال الفضيل اس عياض رحمه الله إنى لأرحم ثلاثة عزيز قوم ذل وغنى قوم أفتقر وعالما تلعب به الدنيا وقال الحسن عقو بة العلماء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة وأنشدوا:

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باعدينه بدنيا سواه فهومن ذين أعجب

وقال صلى الله عليه وسلم «إن العالم ليعذب عذابا يطيف به أهل النار استعظاما لشدة عذابه (٤) »أراد به العالم الفاجر وقال أسامة بنزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يؤى بالعالم يوم القيامة فيلق في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كايدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آمر بالخيرولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه (٥) » وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم وأدلك قال الله عزوجل به إن المنافقين في الدرك الأسفل من النارب لأنهم جحدوا بعد العلم وجعل اليهود شرا من النصارى مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدا ولاقالوا إنه ثالث ثلاثة إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذقال الله من النصارى مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدا ولاقالوا إنه ثالث ثلاثة إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذقال الله

من النصارى مع ابهم ما جعلوا المسبحانه ولدا ولا قالوا إنه تالت تلاته إلا ابهم المدروا بعد المعرفة إدفال الله (١) حديث لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء الحديث ابن ماجه من حديث جابر باسناد صحيح (٧) حديث غير الدجال أخوف عليكم من الدجال الحديث أحمد من حديث أبى ذر باسناد جيد (٣) حديث من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس وحديث على باسناد ضعيف إلا أنه قال زهدا ، وروى ابن حبان فى روضة المقلاء موقوفا على الحسن من ازداد علما ثم ازداد بالله على المائد علما ثم ازداد بالله علما ثم ازداد الله الله عليه غضبا (٤) حديث فى الضعفاء من حديث على من ازداد بالله علما ثم ازداد الله ينا وهو معنى حديث أسامة إن العالم يعذب عذا با يطيف به أهل النار الحديث لمأ جده بهذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة الذكور بعده (٥) حديث أسامة بن زيد يؤتى بالعالم يوم القيامة ويلقى فى النار فتندلق أقتابه الحديث متفق عليه بلفظ الرجل بدل العالم .

بما زين لهم من سوء أعمالهم شيطانهم فكأن قدجمع الخلائق فى صعيد \_ وجاءت كل نفس معيا سائق وشهيد \_ وتلا \_ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفناعنك غطاءك فيصرك اليوم حديد \_ فياله من موقف قد أذهمل ذوى العقول عن القال والقسل ومتابعة الأباطل فأعرض عن الجاهلين ـ ولا تطع كل أفاك أشم ، وإن كان كر عليك إعراضهم فإن استعطت أن تبتغي نفقا في الأرض أوسلما في السماء فتأتمهم بآية ولو شاء الله لجمعيم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فاصرحتي محكم الله وهوخيرالحاكمين كلشيءهالكإلاوجهه له الحكم وإليــه ترجمون ولقدجئناك محولالله وقوته وبعد استخارته عما سألت عنه وخاصة مازعمت فيه من تخصيص الكلام بالمثمل الذي

ذكر فيه الأقلام إذ اتفق أن كون أشير مافى الكتاب وأكثر تصرفا على ألسـنة الصدوروالأسحابحتي لقدصار الثل المذكور في المجالس تحدة الداخل وحددث الجالس فساعدتنا أمنيتك ولولا والاشتغال العحلة لأضفنا إلى املائنا هذابيانا غيره مماعدوه مشكلاوصا رلعقولهم الضعيفة مخبلا ومضللا وبحن نستعبد باللهمن الشيطان ونستعصم به من جراءة فقهاء الزمان ونتضرع إليه فى المزيد من الإحسان إنه الجواد النان [ذكر مراسم الأسئلة في المثل] ذكرت رزقـك الله ذكره وجعلك تعقل نهيه وأمره كيفجاز انقسام التوحيد على أربعة مراتب ولفظة التوحيد تنافي التقسيم في المشهود كما ينافي التكرير التعديد وان صح انقسامه على وجه لا يندفع فهل تصح تلك القسمة فها يوجد

أو فيما يقدر ورغبت

ـ يعرفونه كايعرفون أبناءهم ـ وقال تعالى ـ فلماجاءهم ماعرفو اكفروابه فلعنة الله على الـكافرين ـ وقال تعالى في قصة بلمام بن بأعورا. \_ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكانمن الغاوين \_ حتى قال \_ فمثل كمثل الكاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث \_ فكذلك العالم الفاجر فان بلعام أوتى كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب أى سواء أوتى الحسكمة أولم يؤت فهو يلهث إلى الشهو اتوقال عيسي عليه السلام مثل علماء السوء كمثل صخرة وقست على فم النهر لاهي تشرب الماء ولاهي تترك الماء يخلص إلى الزرع ومثل علماء السوء مثلقناة الحش ظاهرها جص وباطها نان ومثل القبور ظاهرهاعامر وباطنها عظامالو تىفهذه الأخبار والآثار تبينأن العالمالذى هومن أبناء الدنيا أخس حالا وأشدعذابا من الجاهل وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات: فمنها أن لايطلب الدنيا بعلمهفانأقلدر جاتالعالم أنيدرك حقارةالدنيا وخستها وكدورتهاوانصرامها وعظمالآحرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ويعلمأنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداها أسخطت الأخرى وأنهما ككفتي الميزان مهمار جحت إحداها خفت الأخرى وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت منأحدها بعدت عن الآخر وأنهما كقدحين أحدها مملوء والآخر فارغ فبقدر ماتصب منه في الآخر حتى يمتلئ يفرغ الآخرفان من لايعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذتها بألمها ثم انصرام مايصفومها فهوفاسد العقل فان المشاهدة والتجربة ترشدإلي ذلك فسكيف يكون من العلماء من لاعقل له ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مساوب الإيمان فكيف يكون من العلماء من لاإعاناله ومن لايعلم مضادة الدنيا للاخرة وأناجمع بينهما طمع في غير مطمع فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم بل هوكافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره فكيف يعد من زمرة العلماء ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسيرالشيطان قدأهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته وفي أحبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى إن أدى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتيّ أن أحرمه لديد مناجآتي ياداود لاتسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبى أولئك قطاع الطريق على عبادى ياداود إذا رأيت لى طالبا فكن له خادما ياداود من رد إلى هار باكتبته جهبذا ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمهالله عقوبة العلماء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعـمل الآخرة ولذلك قال يحيي بن معاذ إنمـا يذهب بهاء العلموالحكمة إذاطلب بهما الدنيا وقال سعيدبن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لصّ وقال عمر رضي الله عنه إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فان كل محب يحوض فما أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله قرأت في بعض السكتب السالفة إن الله تعالى يقول إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه وكتب رجل إلى أخله إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نورعلمك بظلمة الذنوب فتبتى فىالظلمة يوم يسعى أهل العلم في نورعلمهم وكان يحيين معاذ الرازى رحمه الله يقول لعلماء الدنيا ياأصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآ عُمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية قال الشاعر :

وراعى الشاة مجمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لهما ذئاب وقال الآخر: يامعشر القسراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد وقيل لبعض العارفين أترى أن من تكون العاصى قرة عينه لا يعرف الله فقال لاأشك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى وهذا دون ذلك بكثير ولا تظنن أن ترك المال يكفى فى اللحوق

مزيد البيان في محقيق كل مرتبة وانقسام طبقات أهلها فيها إن كان يقبرينهم التفاوت وماوجه تمثيلها بالجوز فى القشور و اللبوب و لم كان الأول لا ينفع والآخر الذيهو الرابع لامحل إفشاؤه ومامعني قول أهل هذا الشأن إفشاء سر الربوبيـــة كفر أين أصلماقالوه في الشرع إذ الاعان والكفر والهداية والضلال والتقريب والتبعيد والصديقية وسائر مقامات الولاية ودركات المخالفة إنماهي مآخذ شرعة وأحكام نبوية وكنف يتصور مخاطبة الحمادات المقلاء ومخاطبة الجمادات العقلاء وعاذا تسمع تلك الخاطبة أمحاسة الآذان أم بسمع القلب وما الفرق بين القلم المحسوس والقــــلم الإلهي وما حدٌ عالم الملك وعالم الجبروت وحد عالم اللكوت وما معنى أن الله تعالى خلق آدم

بعلماءالآخرة فان الجاه أضرمن المال ولذلك قال بشر حدثنا باب من أبواب الدنيا فاذا سمعت الرجل يقول حدثنافا تمايقول أوسعوا ليودفن بشرين الحرث بضعة عشرما بين قمطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول أنا أشيى أن أحدث ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت وقال هو وغيره إذا اشتهت أن تحدث فاسكت فاذالم تشته فحدث وهذا لأن التلذذ محاه الافادة ومنصب الارشاد أعظم لنةمن كل تنعم في الدنيا فمن أجاب شهوته فيه فيو من أبناء الدنيا ولذلك قال النورى فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد وكف لاتخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين عَلِيَّتِي \_ ولولاأن ثبتناك لقد كدت تركن إلىهم شيئا قليلا \_ وقال سهل رحمه الله العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل كله هباء إلا الاخلاص وقال الناس كلهم موتى إلاالعلماء والعلماء سكارى إلاالعاملين والعاملون كليهم مغرورون إلاالمخلصين والمخلص على وجلحى يدرى ماذا يختمله بهوقال أبو سلمان الداراني رحمه الله إذا طلب الرجل الحديث أوتزوج أوسافر في طلب المعاش فقدركن إلى الدنيا وإعاأر ادبه طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طلب الآخرة وقال عيسي عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه وكيف يكون من أهل العلممن بطلب المكلام ليخبر به لا ليعمل به وقال صالح بن كيسان البصرى أدركت الشيوخ وهم يتعو دون بالله من الفاجر العالم بالسنة وروى أبوهم يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من طلب علما ممايينغي به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجدع ف الجنة يوم القيامة (١) » وقدوصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالحشوع والزهد فقال عز وجل في علماء الدنيا \_ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراءظهور همواشتروا به ثمناقليلا ــ وقال تعالى فى علماء الآخرة ــ وإن من أهل الـكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاأ ولئك لهمأجرهم عندريهم \_ وقال بعض السلف العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه قال ﴿ أُوحِي الله عز وجل إلى بعض الأنبياء قلللذين يتفقهون لغيرالدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلسون للناس مسوك الكياش وقاومهم كقلوب الذئاب ألسنتهمأ حلى من العسل وقاومهم أمن من الصرایای محادءو نوبی یستهز و نالم تسمن لهم فتنة تذر الحلم حبران (۲۲) » وروى الضحاك عن ان عباس رضي الله عنهما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ علياء هذه الأمة رجلان رجل آتاه الله علما فبذله للناسولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فذلك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون يقدم على اللهءز وجل يوم القيامة سيدا شريفاحتى برافق المرسلين ورجل آتاه الله علما في الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا فذلك يأتى يوم القيامه ملحما بلحام من نار ينادي مناد على رؤوس الحلائق هذا فلان بن فلان آتاه الله علما في الدنيا فضن به على عباده وأخذ به طمعا و اشترى به تمنا فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس (٣) » وأشد من هذا ماروى أن رجلاكان نخدمموسي عليه السلام فجعل يقول حدثني موسي صفى الله حدثني موسى نجى الله حدثني موسى كلم اللهحتي أثرى وكثرماله ففقده موسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولايحس لهخبرا حتى جاءهر جلذات يوم (١) حديث أبي هريرة من طلب علما بما يبتغي به وجه الله ليصيب به عرضا الحديث أبو داود وابن ماجه باسناد جيد (٧) حديث أبي الدرداء أوحى الله إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقمون لغير الدين الحديث ابن عبدالبر باسناد ضعيف (٣) حديث ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان الحديث الطبراني فى الأوسط باسناد ضعيف .

على صورتهوما الفرق بين الصورة الظاهرة التي يكون معتقدها منزها مجللا ومامعني الطريق في فانك بالوادى القدس طوى ولعله سغدادأ وأصفيان أونىسا ورأوطىرستان فی غیر الوادی الذی مع فيه موسى عليسه السلام كلام الله تعالى وما معنىفاستمع بسر" قلیل لما یوحی وهل يكون سماع القلب بغير سره وكيف يسمع لما يوحي من ليس بني " أذلك على طريق التعميم أمَّ على سبيل التخصيص ومن له بالتسلق إلى مثل ذلك المقام حتى يسمع أسرار الالهوإن كان على سبيل التخصيص والنبوة ليست مححورة على أحد إلا على من قصر عن ساوك تلك الطريق ومايسمع في النداءإذا ممع هل أسمع موسى أو أسمع نفسه وما معنى الأمرالسالك بالرجوع من عالم القدرة ونهيه عن أن يتخطى رقاب الصدِّيقين وما الذي

وفى يده خنز روفى عنقه حبل أسود فقال لهموسي عليه السلام أتعرف فلاناقال نعم هو هذا الخنزير فقال موسى يارب أسألكأن ترده إلى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا فأوحى الله عز وجل إليه لودعو تني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه و لكن أخبرك لمصنعت هذا به لأنه كان يطاب الدنيا بالدين . وأغلظ منهذا ماروى معاذىن جبل رضي اللهعنه موقوفاو صفوعا في رواية عن الني صلى الله عليه وسلم قال « من فتنة العالم أن يكون الـكلام أحب إليه من الاستماع (١) » وفى الـكلام تنميق وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الحطأ وفي الصمت سلامةوعلمومن العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن يوجد عندغيره فذلك في الدرك الأولمن النارومن العلماء من يكون في علمه عنزلة السلطان إن رد عليه شيء من علمه أوتهوون بشيء من حقه غضب فذلك في الدرك الثاني من النار ومن العلماء من بجعل علمه وغرائب حديثه لأهل الشرف واليسار ولايرىأهل الحاجةلهأهلا فذلكفي الدرك الثالث من النار ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتي بالخطأوالله تعالى يبغض المتكلفين فذلك فيالدرك الرابع منالنار ومن العلماءمن يتكلم بكلام النهود والنصارى ليغزر به علمه فذلكفى الدرك الخامس من النار ومن العلماءمن يتخذ علمه مروءة ونبلا وذكرا فيالناس فذلك في الدركالسادس من النارومن العلماءمن يستفزهالزهو والعجب فان وعظ عنف وإن وعظ أنف فذلك في الدرك السابع من النار فعليكيا أخى بالصمت فبه تغلب الشيطان وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمثى في غير أرب وفي خبر آخر « إن العبد لينشر له من الثناء ما يملاً ما بين المشرق و المغرب وما يزن عند الله جناح بعو ضة (٢) » وروى أن الحسن حمل إليه رجل من خراسان كيسا بعد انصرافه من مجلسه فيه خمسة آلاف در هم وعشرة أثو اب من رقيق البز وقال يا أباسعيد هذه نفقة وهــذه كسوة فقال الحسن عافاك الله تعالى ضم إليك نفقتك وكسو تكفلا حاجة لنابذلك إنهمن جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولاخلاق لهوعن جابررضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال وسول الله عَلَيْكَتْم « لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمسمن الشكإلى اليقين ومن الرياء إلى الاخلاص ومن الرغبةإلى الزهد ومن الكبرإلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة (٣) » قال تعالى \_ فحرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنياياليت لنا مثل ما أوتىقارون إنه لذو حظعظيم وفال الذين أوتوا العلم ويلسكم ثواب الله خير لمن آمن \_ الآية ، فعرفأهل العلم بايثار الآخرة على الدنيا . ومنها أن لايخالف فعله قوله بللايأم بالثبيُّ مالم يكن هو أوَّل عامل به . قال الله تعالى \_ أتأمرون الناس بالبرُّ وتنسون أنفسكم \_ وقال تعالى \_كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعاون \_ وقال تعالى فى قصة شعيب \_ وما أريد أن أخالفكم إلى ماأنهاً كم عنه \_ وقال تعالى \_ واتقوا الله ويعلمكم الله \_ وقال تعالى \_ واتقوا اللهواعلموا \_ واتقوا الله واسمعوا \_ وقال تعالى لعيسي عليه السلام. « يا ابن مهم عظ نفسك فان اتعظت فعسط الناس و إلافاستحى منى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار ققلت من أنتم فقالو اكنا نأمر بالخيرولا نأتيه ونهى عن الشر و نأتيه (٤) » وقال (١) حــديث معاذ من فتنة العالم أن يكون الــكلام أحب إليه من الاستماع الحـــديث أبو نعيم وابن الجوزى في الموضوعات (٢) حديث إن العبدلينشر له من الثناءمابين الشرق والغرب ومايزن عند الله جناح بعوضة لمأجده هكذاوفي الصحيحين منحديث أبي هربرة إنه ليأتى الرجل العظم السمين يوم القيامة لايزن عنـــد الله جناح بعوضة (٣) حديث جابر لانجلسوا عندكل عالم الحديثأبو نعيم فی الحلیة وابن الجوزی فی الموضوعات (٤) حــدیث مررت لیلة أسری بی بأقوام تقرض شفاههم عقاريض من نار الحديث ابن حبان من حديث أنس

صلى الله عليه وسلم «هلاك أمتى عالم فاجر وعابد جاهل وشر الشرار شرار العلماء وخيرا لخيار خيار العلماء (١) » وقال الأوزاعى رحمه الله شكت النواويس ما تجد من نان جيف الكفار فأوحى الله اليها بطون علماء السوء أنان مما أنتم فيه وقال الفضيل بن عياض رحمه الله بلغنى أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان وقال أبو الدرداء رضى الله عنه ويل لمن لايعلم مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات وقال الشعبي يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل الجنة على قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم فيقولون إناكنا نأمر بالخير ولا نفعله وتهى عن الشر ونفعله وقال حاتم الأصم رحمه الله ليس فى القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو وقال مالك ابن دينار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كايزل القطر عن الصفا وأنشدوا:

ياواعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا فالموبقات لعسمرى أنت جانيها تعيب دنيا وناسا راغبين لهما وأنت أكثر منهم رغبة فيها وقال آخر: لاتنه عن خلق وتأتى مشله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال إبراهيم بنأدهم رحمه الله مررت محجر بمكة مكتوب عليه اقلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت عا تعلم لاتعمل فكيف تطلب علم مالم تعلم وقال ابن السماك رحمه الله كم من مذكر بالله ناس لله وكم من مخوف بالله جرىء على الله وكممن مقرب إلى الله بعيد من الله وكم من داع إلى الله فار من الله وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في أعمالنا فلم نعرب وقال الأوزاعي إذاجاء الإعراب ذهب الحشوع وروى مكحول عن عبدالرحمن بن غنم أنه قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا ندرس العلم في مسجد قياء إذ حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « تعلموا ماشئتم أن تعلموا فلن يأُجر كمالله حتى تعملو ا(٢) » وقال عيسى عليه السلام مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر حملها فافتضحت فكذلك من لايعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الأشهاد وقال معاذ رحمهالله احذروا زلة العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلته وقال عمر رضى الله عنه إذا زل العالم زل بزلته عالم من الحلق وقال عمر رضى الله عنه ثلاث بهن يهدم الزمان إحداهن زلة العالم وقال ابن مسعود سيأتي على الناس زمان تملح فيه عذوبة القاوب فلاينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولامتعلمه فتسكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السهاء فلا يوجد لها عدوبة وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحسكمة ويطفئ مصابيح الهدى من قلوبهم فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله بلسانه والفجور ظاهرفي عمله فيا أخصب الألسن يومئذ وما أجدب القاوب فوالله الذي لاإله إلاهو ماذلك إلالأنالعلمين علموا لغيرالله تعالى والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى وفىالتوراة والإنجيل مكتوب

(۱) حديث هلاك أمتى عالم فاجروشر الشرارشرارالعلماء الحديث الدارمى من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا بآخر الحديث نحوه وقد تقدم ولم أجد صدر الحديث (۲) حديث عبدالرحمن ابن غنم عن عشرة من الصحابة تعلموا ماشئتم أن تعلموا فلن يأجركمالله حتى تعملواعلقه ابن عبدالبر وأسنده ابن عدى وأبو نعيم والحطيب في كتاب اقتضاء العلم للعمل من حديث معاذ فقط بسند صعيف ورواه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح .

أوصلهإلىمقامهم وهو فى المرتبة الثالثة وهى توحد القربين وما معنى انصراف السالك بعد وصوله إلى ذلك الرفيق وإلى أين وجهته في الانصراف وكف صفة انصرافه وما الذي يمنعه من البقاء في الموضع الذي وصل إليه وهو أرفع من الذي خلفه وأبن هذا من قول أى سلمان الداراني الذُّكُور في. غير الإحباء لو وصاوا مارجعوا ماوصل من رجع ومامعني بأن ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتبياولاأكمل صنعا ولوكان وادخره مع القدرة عليه كان ذلك خـلا يناقض الجود وعجزا يناقض القدرة الإلهية وماخكم هذه العلوم المكنونة هـــل طلما فرض ومندوب إليه أو غير ذلك ولم كسبت المشكل منالألفاظ واللغزمن العبارات وإن جاز ذلك للشارع فها له أن نختبر به ويمتحن **ف**ا

بال من ليس شارعا

لاتطلبوا علممالم تعلموا حتى تعملوا بماعلمتم وقال حذيفة رضى اللهعنه إنكم فىزمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك وسيأتى زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالين . واعلم أن مثل العالممثل القاضي وقدقال صلى الله عليه وسلم ﴿ القضاة ثلاثة قاص قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة وقاض قضى بالجور وهو يعلم أولا يعلم فهو في النار وقاض قضى بغيرما أمر الله به فهو في النار (١) » وقال كعب رحمه الله يكون في آخر الزمان علياء يزهدون الناس في الدنيا ولايزهدون ويخوفون الناس ولايخافون وينهون عن غشيان الولاة ويأتونهم ويؤثرون الدنيا على الآخرة يأكلون بألسنتهم يقربون الأغنياء دون الفقراء يتغابرون علىالعلم كماتتغاير النساء على الرجال يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره أولئك الجبارون أعداء الرحمن وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الشيطان رَبُّما يَسُو فَكُم بِالْعَلَمْ فَقِيلَ يَارْسُولَ الله وكيف ذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلأيزال للعلم قائلا وللعمل مسوفا حتى يموتوماعمل(٢) » وقال سرى السقطى اعترار جل للتعبد كان حريصا على طلب علم الظاهر فسألته فقال رأيت في النوم قائلا يقول لي إلى كم تضيع العلم ضيعك الله فقلت إنى لأحفظه فقال حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على العمل وقال ابن مسعود رضى الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية وقال الحسن تعلمواماشئتم أن تعلموا فوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا فأن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم الرعاية وقال مالك رحمهالله إن طلب العلم لحسن وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية ولكن انظر مايلزمك من حين تصبح إلى حين عسى فلاتؤثرن عليه شيئا وقال ابن مسعود رضى الله عنه أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا وسيأتى قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم والعالم الذى لايعمل كالمريض الذي يصف الدواء وكالجائع الذي يصف لذائذ الأطعمة ولا يجدها وفي مثلة قوله تعالى ولكم الويل مما تصفون ـ وفي الحبر « مما أخاف على أمتى زلة عالم وجدال منافق في القرآن (٣) » . ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعات مجتنبا للعماوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال فمثال من يغرض عن علم الأعمال ويشتغل بالجــدال مثل رجـل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا في وقت ضيق مخشى فواته فاشـــتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب وترك مهمه الذى هومؤاخذ به وذلك محض السفهوقدروي « أنرجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني من غرائب العلم فقال له ماصنعت فى أسالعلم فقال ومارأس العام قال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الرب تعالى قال نعم قال فإصنعت في حقه قال ماشاء الله فقال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الموت قال نعم قال فها أعددت له قال ماشاء الله قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأحكم ماهناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم (٤) » بل ينبغي أن يكون المتعلم من جنس ماروى عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنهما أنه قال له شقيق منذكم صحبتني قال حاتم منذ ثلاث وثلاثين سنة قال فإ تعلمت مني في هذه المدة قال ثماني مسائل قال شقيق له إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمرى معك ولم تتعلم إلا عماني مسائل قال يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإنى لاأحب أن أكذب فقال هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها قال حاتم نظرت إلى هذا الخلق

انہی جملہ مراسم الأسئالة في الثل فأسأل الله تعالى أن على علينا ماهو الحق عنده في ذاك وأن بجرى على ألسنتنا مايستضاء به فى ظلمات السالك وأن يعم بنفعه أهل المبادى والمدارك ثم لابد أن أمهد مقدمة وأؤكد فاعدة وأؤكدوصية. أما المقدمة فالغرض ساتىيىن عبارات انفرد بها أرباب الطريق تغمض معانها على أهل القصور فنذكر مايغمض منها وتذكر المقصديها عندهم فرب واقفعلىما يكون من كلامنا مختصا يهسذا الفن في هــذا وغيره فيتوقف عليــه فهم معناه من جهة اللفظ وأما القاعدة فنذكر فيها الاسم الذي يكون ساوكنا فيهذه العلوم عليه والسمت الذي ننوى بمقصدنا إليه ليكون ذلك أقرب على المتأمل وأسهل على الناظر المتفهم وأما الوصية فنقصد فسها تعريف ماعلى من نظر فىكلام الناس وآخذ

<sup>(</sup>۱) حديث القضاة ثلاثة الحديث أصحاب السنن من حديث بريدة وهو صحيح (۲) حديث إن الشيطان رعاسبقكم بالعلم الحديث في الجامع من حديث أنس بسند ضعيف (۳) حديث مما أخاف على أمتى زلة عالم الحديث الطبر انى من حديث أنى الدرداء ولابن حبان محومين حديث أن رجلاجاء إلى رسول ألله صلى الله عليه وسلم فقال علمني من غرائب العنم الحديث ابن السنى وأبو نعيم في كتاب الرياضة لهما وابن عبد البر من حديث عبد الله بن السور مرسلا وهو ضعيف جدا.

نفسه بالاطلاع على أغراضهم فما ألفوء من تصانیفهم وکیف يكون نظره فها واطلاعه عليها واقتماسه منها فذلك أوكد علمه أن يتعلمه من ظهورها فشردوا عنها وغلقت فى وجوههم الأبواب وأسدل دونهما لحجاب ولو أتوهامن أبوابها بالترحيب وولجوا على الرضابالحبيب لكشف لهم كثير من حجب الغيوبوالله يهدى من يشاءإلى صراط مستقيم [ المقدمة ]: اعلم أن الألفاظ المستعملة منيا ما يستعمله الجماهسير والعموم ومنها ما يستعمله أرباب الصنائع والصنائع على ضربيز عاسة وعملية فالعملية كالمهن والحرف ولأهل كل صناعة منهم ألفاظ يتفاهمون بها آلاتهم ويتعاطون أصـول صناعتهم والعلمية هي العاوم المحفوظة بالقوانين للعدلة بمما تحرر من الموازين ولأهلكل علم أيضا ألفاظ اختصوا بهما لايشاركهم فها غيرهم

فرأيت كل واحد يحب محبو بافهو مع محبو به إلى القبر فاذاوصل إلى القبر فارقه فحملت الحسنات محبوبى فاذا دخلت القبردخل محبوبي معى فقال أحسنت ياحاتم فما الثانية فقال نظرت في قول الله عز وجل \_ وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوىفان الجنة هى المأوى \_ فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي فيدفع الهموى حتى استقرت على طاعة الله تعالى الثالثة أنى نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شي له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم نظرت إلى قول الله عز وجل ــ ماعندكم ينفد وماعند الله باق ـ فكلماوقع معيشي لهقيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقي عنده محفوظا الرابعة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كلواحدمنهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب فنظرت فها فاذاهى لاشى ثم نظرت إلى قول الله تعالى .. إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. فعملت في التقوى حتى أكون عندالله كريما الخامسة أنى نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا وأصل هذا كله الحسد ثم نظرت إلى قول الله عز وجل \_ عن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا \_ فتركت الحسد واجتنبت الحلق وعلمت أن القسمةمن عند الله سبحانه وتعالى فتركت عــداوة الخلق عني السادسة نظرت إلى هـــذا الحلق يبغى بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا فرجعت إلى قول الله عز وجل ــ إن الشيطان لـكمعدو" فاتخذوه عدو"ا ــ فعاديته وحــده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لى فتركت عداوة الحلق غيره السابعة نظرت إلى هذا الحلق فرأيت كل واحدمنهم يطلب هذه الكسرةفيذل فهانفسه ويدخل فهالا محللهثم نظرت إلى قوله تعالى ــ وما من دابة في الأرض إلاعلى الله رزقها ــ فعلمت أنى واحدمن هذه الدواب التي على الله رزقها فاشتغلت بما لله تعالى على وتركت مالى عنده الثامنة نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهممتوكلين على مخلوقهذا علىضيعته وهذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على صحة بدنه وكل مخاوق متوكل على مخلوق مثله فرجعت إلى قوله تعالى \_ ومن يتوكل على الله فهو حسبه \_ فتوكلت على الله عز وجل فهو حسى . قال شقيق ياحاتم وفقك الله تعالى فانى نظرت فى علوم التوراة والانجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانةوهى تدور علىهذه الثمانمسائل فمن استعملها فقد استعمل الكتبالأربعةفهذا الفن من العلم لايهتم بادراكه والتفطن له إلاعلماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه ويهملون أمثال هذه العلوم التي بعث اللهبها الأنبياء كلهم علمهم السلام وقال الضحاك بن مناحمأ دركتهم ومايتعلم بعضهممن بعض إلاالورعوهم اليوم مايتعلمون إلا الكلام . ومنها أنيكونغير ماثل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في اللبس والتجمل في الأثاث والسكن بليؤ ثر الاقتصاد فىجميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى ويميل إلى الاكتفاء بالأقل فى جميع ذلك وكلما زاد إلى طرف القلة ميله از داد من الله قربه وأرتفع في علماء الآخرة حزبه . ويشهد لذلك مأحكي عن أبي عبدالله الخواص وكان من أصحاب حاتم الأصم قال دخلت مع حاتم إلى الرى ومعنا ثلثمائة وعشرون رجلا يريد الحجوعلهم الزرمانقات وليس معهم جراب ولاطعام فدخلنا على رجل من التجار متقشف يحب الساكين فأضافناتلك الليلة فلماكان من الغد قال لحاتم ألك حاجة فانى أريدأن أعودفقها لناهو عليل قال حاتم عيادةالمريض فها فضلوالنظر إلى الفقيه عبادة وأنا أيضا أجيء معك وكان العليل محمد ن مقاتل قاضي الرى فلما جئنا إلى الباب فاذا قصر مشرف حسن فبقي حاتم متفكرا يقول باب عالم علىهذهالحالة ثمأذن لهم فدخاوافاذا دارحسناء فوراء واسعة نزهة وإذا بزةوستور فبقيحاتهمتفكرا ثم دخلواإلى المجلس الذى هوفيه وإذا بفرش وطيئة وهوراقدعلها وعند رأسه غلاموبيده مذبة فقعد الزائر عند رأسه وسأل عن حاله و حاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن احلس فقال لا أجلس فقال لعل لك حاجة فقال نعم قال وماهى قال مسئلة أسألك عنها قال سل قال قم فاستو جالسا حتى أسألك عاستوى رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليمه وسلم عمن قال عن جبرائيل عليمه السلام عن الله عن وجل قال حاتم ففيا أداه جسبرائيل عليمه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات وأداه الثقات إليك هل سمعت فيله من كان في داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عنمد الله عز وجسل النزلة أكبر قال لا قال فكيف سمعت قال سمعت أنه من زهسد في الدنيا ورغب فى الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كانت له عنــد الله المنزلة قال له حاتم فأنت بمن اقتديت أبالني صــلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم والصالحين رحمهم الله أم بفرعون ونمروذ أول من بنى بالجص والآجر ياعلماء السوء مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فها فيقول العالم على هذه الحالة أفلا أكون أنا شرا منه وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضا وبلغ أهل الرى ماجرى بينسه وبين ابن مقاتل فقالوا لهإن الطنافسيّ بقزوين أكثر توسعا منسه فسار حاتم متعمدا فدخل عليمه فقال رحمك الله أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني مبدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة قال نعم وكرامة ياغلامهات إناء فيه ماء فأتى به فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثائلاثا ثم قال هكذا فتوضأ فقال حاتم مكانك حتى أنوضاً بين يديك فيكون أوكد لما أريد فقام الطنافسي وقعمد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعا أربعا فقال الطنافسي ياهممذا أسرفت قال له حاتم فهاذا قال غسلت ذراعيك أربعا فقال حاتم ياسبحان الله العظيم أنا في كف من ماءأسرفت وأنت في جَمِيع هذا كله لم تسرف فعلم الطنافسي أنه قصد ذلك دون التعلم فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أربعين يوما فلما دخل حاتم بغــداد اجتمع إليه أهل بغــداد فقالوا ياأبا عبــد الرحمن أنت رجل ألـكن أعجمى وليس يكلمك أحد إلا قطعته قال معى ثلاث خصال أظهر بهن على خصمى أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسي أن لا أجهل عليــه فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال سبحان الله ما أعقله قوموا بنا إليه فلما دخلوا عليه قال له ياأبا عبد الرحمن ما السلامةمن الدنياقال يا أبا عبــد الله لانسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال تغفر للقوم جهلهم وتمنع جهلك منهم وتبذل لهم شيئك وتلكون من شيئهم آيسا فاذا كنت هكذا سلمت ، ثم سار إلى المدينسة فاستقبله علوم العرب ولسانها 🖟 أهل المدينة فقال ياقوم أية مدينة هذه قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلى فيه قالوا ماكان له قصر إنماكان له بيت لاطيء بالأرض قال فأين قصور أصحابه رضى الله عنهم قالوا ماكان لهم قصور إنما كان لهم بيوت لاطئة بالأرض قالحاتم ياقوم فهذه مدينة فرعون فأخذوه وذهبوا به إلى السلطان وقالوا هسذا العجمى يقول هذه مدينة فرعون قال الوالى ولم ذلك قال حاتم لاتعجل على أنا رجل أعجمي غريب دخلت البلد فقلتمدينة من هذه فقالوا مدينة رسول الله صلى الله عليهوسلم فقلت فأين قصره وقص القصة ، ثم قال وقد قال الله تعالى \_ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة \_ فأنتم عن تأسيتم أبرسول الله صلى الله عليه وسلم أم بفرعون أول من بني بالجص والآجر" فخلوا عنه وتركوه . فهذه حكاية حاتم الأصم رحمـه الله تعالى وسيأتى من سيرة السلف في البــذاذة وترك التجمل ما يشهد لذلك في مواضعــه

إلا أن يكون ذلك بالاتفاق من غير قصد وتكون الشاركة إذا اتفقت إما في صورة اللفظ دون العني أوفي المني وصورة اللفظ جميعا وهذا يعرفه من بجثءن مجارى الألفاظ عند الجمهور وأرباب الصنائع وإنما ممينا من العاوم صنائع ماقصد فها التصنع بالترتيب فى التقسم واختيار لفظ دون غيرهوحده بطرفين مبدإ وغاية ومالم يكن كذلك فلا نسميه صناعة كعلوم الأنبياء صاوات الله علمهم والصحابة رضي اللهعنهم فانهملم يكونوا فها عنــدهم من العلم على طريق من بعدهم ولاكانتالعلوم عندهم بالرسم الذي هو عند من خلفهم ومثل ذلك لانسمها عندهم صناعة وتسمهما يذلك عنسد ضبطها بما اشتهر من القوانين وتقرر من الحصر والترتيب العلوم ولأرباب وأهل الروحانية الاشارات إلى الحقائق والتحقيق فيه أن النزين بالمباح ليس بحرام ولكن الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه واستدامة الزينة لاتمكن إلا بماشرة أسباب فى الغالب يلزممن مراعاتها ارتكاب المعاصى من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور أخرى هي محظورة والحزم اجتناب ذلكلأن من خاض فيالدنيا لايسلم منها البتة ولوكانت السلامة مبذولة مع الخوض فهالكان صلى الله عليه وسلم لايبالغ في ترك الدنيا حتى نزع القميص المطرز بالعملم (١) ونزع خاتم الدهب في أثناء الخطبة (٢) الى غمير ذلك مما سيأتي بيانه . وقد حسكي أن يحي بن يزيد النوفلي كتب الى مالك بن أنس رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والآخرين من محى بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنس أما بعد فقد بلغني أنك تلبس الدقاق و تأكل الرقاق و تجلس على الوطيء وتجعل على بابك حاجبا وقد جلست مجلس العلم وقد ضربت إليك المطىء وارتحل إليك الناس وآنحذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله تعالى يامالك وعليك بالتواضع كتبت إليك بالنصيحة مني كتابا مااطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام ، فكتب إليه مالك بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك . أما بعد فقــد وصــل إلى كتابك فوقع من موقع النصيحة والشفقة والأدب أمتعك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحة خــيرا وأسأل الله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم فأما ما ذكرت لى أنى آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطئ فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى ققد قال الله تعالى ــ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ــ واني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام. فانظر إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفتى بأنه مباح وقد صـــدق فيهما جميعا ومثل مالك في منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف في مثل هذه النصيحة فتقوى أيضا نفسه على الوقوف على حــدود المباح حتى لاعمــله ذلك على المراءاة والمداهنــة والتجاوز إلى المكروهات ، وأما غيره فلا يقدر عليه فالتعريج على التنع بالمباح خطر عظيم وهو بعيــد من الخوف والخشية وخاصيـة علماء الله تعالى الخشية وخاصيـة الخشية التباعــد من مظان الخطر . ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل علمهم البتة مادام بجد إلى الفرار عنهم سبيلا بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه فان الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدى السلاطين والمخالط لهم لايخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة قاوبهم مع أنهم ظلمة وبجب على كل متدين الانكار عليهم وتضييق صدورهم باظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل علهم إماأن يلتفت إلى تجملهم فيزدرى نعمة الله عليه أو بسكت عن الإنكار علمهم فيكون مداهنا لهم أو يتسكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو المهت الصريح أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحت وسيأتى في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين وما لا يجوز من الادرار والجوائز وغيرها وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط . وقدقال صلى الله عليه وسلم «من بدا جفا» يعني من سكن البادية جفا «ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « سيكون عليكم أمراء (١) حديث نزع القميص المعلم متفق عليه من حديث عائشة (٢) حديث نزع الخاتم الذهب في أثناء

(٣) حديث من بدا جفا الحديث أبوداود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس.

الخطبة متفق عليه من حديث ابن عمر .

والمسميين بالسادة والملقبين بالصوفية والمتشهين بالفقراء والمعروفسين بالرقة والمعزى إليهم العلم والعمل ألفاظ جرى رسميم بالتخاطب بها فما يتذاكرون أو يذكرونه ونحن إن شاء الله نذكر ما يغمض منها إذ قد يقع منا عند مانذكر شيئامن علومهم ونشير إلى غرض من أغراضهم فلمنرأن يكون ذلك بغيير ماعرف من ألفاظهم وعباراتهم ولا حرجفى ذلك عقلا وشرعا ونحن محكم مصرتف التقدير وهو على كل شيءقدير . فمن ذلك السفر والسالك والمسافر والحال والمقام والمكان والشطح والطوالع والذهاب والنفس والسروالوصل والفصل والأدب والرياضة والتحلي والتخلى والتجلىوالعلة والأنزعاج والمشاهدة والمكاشفة واللوائح والتلوين والغيرة والحرية واللطيفة والفتــوح والوسم والرسم والبسط

والقبض والفناء والبقاء والجمع والتفرقة وعين التحلموالز وائدوالارادة والمرمد والمرادوالهمة والغربة والمكر والاصطلام والرغبة والرهبة والوجد والوجود والتواجيد فنذكر شرح هذه على أوجز ما مكن عشيئة الله تعالى وإن كانت ألفاظهم المصرفة بينهم في عاومهم أكثر مما ذكرنا فأعا قصدنا أن نرمك منهاأنموذجاودستورا تتعملم به إذا طرأ عليك مالم نذكره لكهينا إذ لها ميحث وإلها سبيل فتطلبه بعد ذلك على وجهه (فأماالسفروالطريق) فالمراد عماسفرالقلب بآ لةالفكر في طريق المعقولات وعلى ذلك ابتنى لفيظ السالك والمسافر في لغتهم ولم ىرىد بذلك ساوك الأقدام التي بها يقطع مسافات الأجسام فان ذلك مما شاركه فيـــه البهائم والأنعام وأول مسالك السفر إلى الله تعالى عز وجل معرفة

تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى قيل أفلا نقاتاهم قال صلى الله عليه وسلم لاماصاو ا(١١) ، وقال سيفان في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك وقال حذيفة إياكم ومواقف الفتن قيل وماهى ؟ قال أبو اب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ماليس فيه وقال رسول الله مَرْالِقَلْم «العلماء أمناء الرسل على عاد الله تعالى مالم يخالطوا السلاطين فاذا فعاوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم (٢) » رواه أنس . وقيل للأعمش لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك فقال لاتعجلوا ثلث يموتون قبل الادراك وثلث يازمون أبواب السلاطين فهم شر الخلق والثلث الباقى لايفلح منه إلا القليل وأنالك قال سعيد بن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه فانه لص وقال الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء (٣) » وقال مكحول الدمشقي رحمه الله من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان علقا إليه وطمعا فما لديه خاض في محر من نار جهم بعدد خطاه وقال سمنون ما أسمج بالعالمأن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسئل عنه فيقال هو عند الأُمير قال وكنت أسمع أنه يقال إذا رَأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك إذ مادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسى بعد الحروج فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ماألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ولوددت أن أُنجو من الدخول عليــه كفافا مع أنى لا آخذ منه شيئا ولاأشرب له شربة ماء ثم قال وعلماء زماننا شر من علماء بنى إسرائيل يخبرون السلطان بالرخص وعا نوافق هواه ولو أخبروه بالنيعليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهمعليه وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم وقال الحسن كان فيمن كان قبلكم رجل له قدم في الاسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن المبارك عنى به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وكان لايغشى السلاطين وينفر عنهم فقال له بنوه يأتى هؤلاء من ليس هو مثلك في الصحبة والقدم. في الاسلام فلوأتيتهم فقال يابني آتىجيفة قد أحاطبها قوموالله لئن استطعت لاأشاركهم فيها . قالوا ياأبانا إذن نهلك هزالا قال يابني لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب إلى من أن أموت منافقا سمينا قال الحسن خصمهم والله إذا علم أن التراب يأكل اللحم والسمن دون الإيمان وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لايسلم من النفاق البتة وهومضاد للايمان وقال أبوذر لسلمة ياسلمة لاتغش أبواب السلاطين فانك لاتصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان علمهم لاسها من له لهجةمقبولة وكلام حاو إذ لايزال الشيطانيلقي إليه أن فى وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الـكلام ويداهن ويخوض في الثناء والإطراء وفيه هلاك الدين وكان يقال العلماء إذا علموا عملوا فاذا عملواشغلوا فاذا شغلوا فقدوا فاذا ققدوا طلبوا فاذاطلبواهربوا وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن : أما بعدفأ شرعلى بأقوام

<sup>(</sup>۱) حديث سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون الحديث مسلم من حديث أم سلمة (۲) حديث أنس العلماء أمناء الرسل على عباد الله الحديث العقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزى في الموضوعات (۳) حديث شرار العلماء الدين يأتون الأمراء وخيار الأمراءالذين يأتون العلماء ابن ماجه بالشطر الأول نحوه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

أستمان وأما أهمالله تعالى فكتب إليه أماأهل الدين فلايريدونك وأما أهل الدنيا فلن تريدهم ولكن عليك بالأشراف فانهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة هذا في عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وكان أزهدأهل زمانه فاذاكان شرطأهل الدين الهربمنه فكيف يستنسب طلب غيره ومخالطته ولميزل السلف العلماء مثل الحسن والثورى وابن المبارك والفضيل وابراهم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في علماءالدنيا من أهل مكة والشام وغير همإما لميلهم إلى الدنيا وإما لمخالطتهُم السلاطين. ومنها أن لانكون مسارعا إلى الفتيا بل بكون متوقفاً ومحترزا ماوجد إلى الخلاص سبيلا فان سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلى أفتى وإن سئل عمايشك فه قال لاأدرى وإنسئل عمايظنه ماجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إنكان في غيره غنية هذا هو الحزملأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم وفي الحبر « العلم ثلاثة كتاب ناطقوسنة قائمة ولاأدرى (١) » قال الشعبي لاأدرى نصف العلم ومن سكت حيث لايدرى لله تعالى فليس بأقلّ أجرا ممن نطق لأن الاعتراف بالجهل أشدعلى النفس فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف رضى الله عنهم كانابن عمر إذا سئل عن الفتياقال اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون وقال جنة العالم لا أدرى فان أخطأها فقدأصيبت مقاتله وقال ابراهيم بن أدهمر حمه الله ليسشى أشد على الشيطان من عالم يسكلم بعلم ويسكت بعلم يقول انظروا إلى هذا سكوته أشدعلي من كلامه ووصف بعضهم الأبدال فقال أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة أى لايتسكلمون حتى يسألوا وإذا سئلوا ووجدوا من يكفهم سكتوا فان اضطروا أجابوا وكانوا يعمدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للسكلام ومر على وعبد الله رضي الله عنهما برجل يتكلم على الناس فقال هذا يقول اعرفوني وقال بعضهم إنما العالم الذي إذا سئل عن السئله فكا نما يقلع ضرسه وكان ابن عمريقول تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون علىناإلى جهنم وقال أبوحفص النيسابوري العالم هوالذي نخاف عند السؤال أن يقال له يوم القيامة من أين أجبت وكان ابراهيم التيمي إذاسئل عن مسئلة يبكي ويقول لم تجدوا غيرى حتى احتجم إلى وكان أبوالعالمية الرياحي وابراهيم بنأدهم والثورى يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنفراليسيرفاذا كثروا انصر فو ا وقال صلى الله عليه وسلم « ما أدرى أعزير نبي أملا وما أدرى أتبع ملعون أملاوماأدرى ذو القرنين ني أملا (٢) » ولما سئل رسول الله على عن خير البقاع في الأرض وشرها قال لاأدرى حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدرى إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع الساجد وشرها الأسواق (٣) » وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسئل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب عن تسع ويسكت عن واحدة وكان في الفقهاء من يقول لاأدرى أكثر بمن يقول أدرى منهم سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفضيل ابن عياض وبشر بن الحرث وقال عبد الرحمن بنأبي ليليأدركت فيهذا السجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنهم أحديستل عن حديث أوفتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه ذلك (١) حديث العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدرى، الخطُّيب في أسهاء من روى عن مالك موقوفا

على ابن عمر ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا نحوه مع اختلاف وقد تقدم

(٣) حديث لما سئل عن خير البقاع وشرها قاللا أدرى حتى نزل جبريل الحديث أحمد وأبو يعلى

(٢) حديث ما أدرى أعزير نبي أم لا الحديث أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هميرة

والبزار والحاكم وصححه ونحوه من حديث ابن عمر .

قواعد الشرع وخرق حجب الأمر والنهي وتعلق الفرض فيها والمرادبها ومنها فأذا خلفوانواحهاوقطموا معاطنها أشرفوا على مفاوز أوسع وبرزت لمم مهامه أعرض وأطول من ذلك معرفة أركان المعارف النبوية النفس والعدو والدنيا فاذا تخلصوا مرن أوعارها أشرفواعلي غيرها أعظم منها في الانتساب وأعرض بغير حساب من ذلك سرّ القدروكيفخفي محكم فى الحلائق وقادهم بلطف فيعنفوشدة فىلىن وبقوة فى ضعف وباحتيار في جبر إلى ماهوفي مجاريه لا بخرب المخلفون عنــه طرفة عبن ولا يتقد مون ولا يتأخرون عنـــــه والإشراف اللكوت الأعظم ورؤيةعجائب ومشاهدة . غرائب مشل العلم الإلهى واللوح المحفوظ والبمسين السكاتبة وملائكة الله يطوفون حول العرش وبالبيت المعمور وهم يسبحونه

ويقدسونه وفيم كلام المخلوقات من الحيوانات والجمادات ثم التخطى منها إلى معرفة الخالق للسكل والمالك للجميع والقادر على كل شيء فتغشاهم الأنوار المحرقة ويتجلى لمرآة قاوبهم المحتجبة الحقائق الصفات فعامو ن ويشاهدون الموصوف و محجبون حث غاب الدعوى أهـل ويبصرون ماعمى عنه أولو الأبصار الضعيفة محجبالهوي. والحال منزلة العبد فى الحين فيصفو له في الوقت حاله ووقتسه وقيل هو ما يتحول فيه العبــد ويتغير ممــا يرد على قلبه فاذا صفا تارةو تغير أخرى قيلله حال وقال بعضهم الحاللايزولفاذا زال لم يكن حالا. والمقام هوالذى يقوم بهالعبد فىالأوقات من أنواع العاملات وصنوف المجاهدات فمتى أقيم العبــد بشيء منها على التمسام والسكمال فهو مقامه حتى ينقـــل إلى غيره منه

وفي لفظ آخر كانت السئلة تعرض على أحدهم فبردها إلى الآخر وبردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأول. وروى أن أصحاب الصفة أهدى إلى واحد منهم رأس مشوى وهو في غاية الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر إلى الآخر هكذا دار بينهم حتى رجع إلى الأول فانظر الآن كيف انعكس أمر العلماء فصار لليروب منه مطاوبا والمطاوب ميروبا منه ويشهد لحسن الاحتراز من تقل الفتاوي ماروي مسندا عن بعضهم أنه قال لايفتي الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور أو متكلف وقال بعضهم كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء الإمامة والوصية والوديعة والفتيا وقال بعضهم كان أسرعهم إلى الفتيا أقليم علما وأشدهم دفعا لهما أورعهم وكان شغل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في خمسة أشياء قراءة القرآن وعمارة المساجد وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهيءن المنكر وذلك لما ممعوه من قوله صلى الله عليه وسلم «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة أم بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله تعالى (١) » وقال تعالى \_ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس \_ الآية ورأى بعض العلماء بعض أصحاب الرأى من أهل الكوفة في المنام فقال مارأيت فهاكنت عليــه من الفتيا والرأى فسكره وجهه وأعرض عنه وقال ما وجدناه شيئا وما حمدنا عاقبته وقال ابن حصين إن أحدهم ليفتى في مسئلة لو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لهما أهل بدر فلم يزل السكوت دأب أهل العلم إلا عنـــد الضرورة . وفي الحديث « إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا فاقتربوا منه فانه يلقن الحكمة (٢) » وقيل العالم إما عالم عامة وهمو الفتى وهم أصحاب السلاطين أوعالم خاصة وهو العالمبالتوحيد وأعمال القــاوب وهم أصحــاب الزوايا المتفرقون المنفردون وكان يقال مثل أحمــد بن حنبل مثل دجلة كل أحد يغترف منها ومثلُ بشر من الحرثمثل بئر عذبة مغطاة لا يقصدها إلاواحد بعد واحد وكانوا يقولون فلان عالم وفلان متسكلم وفلان أكثر كلاما وفلان أكثر عمسلا وقال أبو سلمان المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى السكلام وقيل إذا كثر العلم قل السكلام وإذا كثر السكلام قل العسلم وكتب سلمان إلى أبى الدرداء رضى الله عنهما وكان قد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليــــهُ وسلم (٣): ياأخي بلغني أنك قعدت طبيبا تداوى المرضى فانظر فان كنت طبيبا فتكلم فان كلامك شفاء وإن كنت متطببا فاته الله لاتقتل مسلما فسكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سئل وكان أنس رضى الله عنه إذا سئل يقول سلوا مولانا الحسن وكان ابن عباس رضى الله عنهما إذا سئل يقول سلوا حارثة بنزيد وكانابن عمررضي الله عنهما يقول سلوا سعيدبن المسيب . وحكي أنهروي صحابي في حضرة الحسن عشرين حديثافسئل عن تفسيرها فقال ماعندي إلا مارويت فأخذ الحسن في تفسيرها حديثا حــديثا فتعجبوا من حسن تفسيره وحفظه فأخــذ الصحابى كفا من حصى ورماهم به وقال تسألوني عن العلم وهذا الحبر بين أظهركم . ومنها أن يكون أكثر اهتامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفةطريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة فان المجاهدة تفضى إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تتفجر بهاينابيع الحكمة من القلبوأما الكتب والتعلم فلا تني بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنما تنفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال (١) حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة قال الترمذي حديث غريب (٢) حديث إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا الحديث ابن ماجه

من حديث ابن خلاد باسناد ضعيف (٣) حديث مؤ اخاته صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء

البخاري من حديث أبي جعفة .

الظاهرة والبالنة والجاوس معالله عزوجل فى الخلوةمع حضور القلب بصافى الفكرة والانقطاع إلى الله تعالى عماسواه فذلك مفتاح الإلحام ومنبع الكشف فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكامة وكم من مقتصر على الهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من الطائف الحسكمة مأشار فيه عقول ذوى الألباب ولدلك قال صلى الله عليه وسلم « من عمل بماعلم ورثه الله عامِمالم يعلم (١) » وفي بعض الكتب السالفة يابني إسرائيل لاتقولوا العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض ولافي تحوم الأرض من يصعدبه ولا من وراء البحار من يصر يأتى به ، العلم مجمول في قلو بكم تأدبو ابين يدى بآداب الروحانيين وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قلو بكم حتى يفطيكم ويغمركم وقال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله خرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قاوب الصديقين والشهداء ثم تلا قوله تعالى \_ وعنده مفاع الغيب لايعلمها إلاهو \_ الآية ولولاأن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم على علم الظاهر لماقال عَلَيْنَا « استفت قلبك و إن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وقال صلى الله عليه وسلم فما يرويه عن ربه تعالى « لايز ال العبديتة رب إلى بالنو افل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به (٢) » الحديث فكم من ممان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلوعها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين وإذا انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على الفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطاف الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة إليه وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القاوب فان كل علم من هذه الملوم بحر لايدرك عمقهوإ، ما يخوضه كل طالب بقدر مارزق منه وبحسب ما وفق له من حسن العمل وفي وصف هؤلاء العلماء قال على رضي الله عنه فى حديث طويل القاوب أوعية وخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة عالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمجرعاع أتباع لمكل ناعق يميلون معكل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤا إلى ركن وثيق العام خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزكو على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق والعلم دين يدان به تـكتسب به الطاعة فيحياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته العلمحاكم والمال محكوم عليه ومنفعة المال تزول بزواله ماتخزان الأموال وهم أحياء والعلماء أحياء باقون مابقي الدهر ثم تنفس الصعداء وقالهاه إنههنا علما جما لووجدت له حملة بل أجد طالبا غير مأمون يستعملآ لة الدين في طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله على أوليائه ويستظهر بحجته على خلقه أومنقادا لأهـــل الحق لكن ينررع الشك في قلبه بأول عارض من شهة لا بصرة له لاذا ولاذاك أومنهوما باللذات سلس القياد في طلبُ الشهوات أومغرى بجمع الأموال والادخار منقادا لهواه أقرب شبهامهم الأنعام السائمة اللهم هكذا يموتالعلم إذاماتحاملوه ثم لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة إماظاهرمكشوف وإماخائف مقهور لكيلا تبطل حجيج الله تعالى وبيناته وكم وأين أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون قدرا أعيانهم مفقودة وأمثالهم فىالقاوب موجودة يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من ورائهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم هجمهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاســـتلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون صحبوا الدنيا بأبدآن أرواحها معلقة بالمحلى الأعلىأولئك أولياءالله عزوجل منخلقه وأمناؤه وعماله فىأرضه والدعاة إلىدينه تمكى وقالواشوقاه إلىرؤيتهم (١) حديث من عمل بماعلم ورثه الله علم مالم يعلم أبو نعيم في الحلية من جديث أنس وضعفه (٢) حديث

لايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت له سمعا وبصرا متفق عليه من حدث

أىهريرة بلفظ كنت سمعه وبصره وهو في الحلية كما ذكره المؤلف من حديث أنس بسند ضعيف.

من المكان وغير المقـــامات والأحوال فيكون صاحب مكان كاقال بعضيم: مكانك من قلى هو القلبكله فليس لشيء فيه غيرك موضع والشطح كلام يترجم به اللسان عن وجمد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى إلاأن يكون صاحبه محفوظا والطوالع أنواع التوحيــد يطلع على قلوب أهمل المعرفة شعاعها فيطمس سلطان نورها الألوان كما أن نور الشمس بمحوأ نوار الكواك والذهاب هوأن يغيب القلب عن حس كل محسوس عشاهدة محبوبها . والنفس روح سلطه أالله على نارالقلب ليطفئ شرها والسر ما خني عن الخلق فلايعلم به إلاا لحق وسر السر مالا يحس يه السر . والسر ثلاثة

والمكان هو لأهمل

الكمال والتمكين

والنهامة فاذا كمل العمد

في معانيه فقد تمكن

سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة فس العلم حقيقة العالمين بالله عز وجـــل وسر الحال معرفة مراد الله في الحال من الله وسر الحقيقة ما وقعت به الإشارة . والوصل إدراك الفائت. والفصلقوت ماترجوه من محبوبك . والأدب ثلاثة: أدب الشريعة وهو التعلق بأحكام العلم بصحةعزمالخدمة والثانى أدب الخدمسة وهو التشمر عن العلامات والتحرد عن الملاحظات. والثالث أدب الحق وهو موافقة الحق بالمعرفة . والرياضة اثنان رياضة الأدب وهو الحسروج عن طبع النفس ورياضة الطلب وهوصحة المراد والتحلى التشبه بأحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال . والتخلي اختيار الخيلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق والتجلىهوماينكشف للقماوب من أنوار

فهذا الذي ذكرهأخيرا هووصف علماء الآخرة وهو العلم الذي يستفاد أكثره من العمل والمواظبة على المجاهدة . ومنها أن يكون شديد المناية بتقوية اليتمين فأن اليقين هورأس مال الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اليقين الإيمان كله (١) » فلابد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقاب طريقه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « تعلموا اليقين (٢) » ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم علم اليقين وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كافوى يقينهم وقليل من اليمين خير من كثير من العمل وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لما قيل له رجل حُسن اليقين كثير الدنوب ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين فقال صلى الله عليه وسلم : مامن آدمي إلا وله ذنوب ولكن من كان غريزته العقل وسيحيته اليقين لم تضره الذنوب لأنه كُلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقي له فضل يدخل به الجنة (٣) » ولذلك قال عَلِيَّةٍ « إن من أقل ما أو تيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظهمهما لم يبالمافاته من قيام الليل وصيام النهار (٤) » وفي وصية لقمان لابنه يابني لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل الرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عاملحتي ينقص يقينه وقال يحيي بن معاذ إن للتوحيد نورا والشرك ناراوان نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نارالشرك لحسنات الشركين وأرادبه اليقين وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين في مواضع دلهما على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات. فإن قلت فما معنى اليقين وما معنى قوته وضعفه فلابدمن فهمه أولا ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه فان ما لاتفهم صورته لا يمكن طلبه فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين أما النظار والمتكامون فيعبرون به عن عدم الشك إذ ميل النفس إلى النصديق بالشيء له أربع مقامات : الأول أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما إذا سئلت عن شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجهول الحال عندك فان نفسك لا تميل إلى الحكم فيه باثبات ولانفي بل يستوى عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا . الثاني أن عيل نفسك إلى أحدالأمرين معالشعور بامكان نقيضه ولكنه إمكان لايمنع ترجيح الأول كما إذاسئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لومات على هذه الحالة هل يعاقب فأن نفسك عميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا فأنت تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته فهذا التجويزمساو لذلك الميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا . الثالث أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولوخطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز وهــذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام فىالشرعياتكليها إذارسخ فىنفوسهم بمجرد السهاع حتىإنكل فرقة تثق بصحة مذهمها وإصابةإمامها ومتبوعها ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله . الرابع المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لايشك فيه ولا يتصور الشكفيه فاذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقينا

(۱) حديث اليقين الإيمان كله البيهق في الزهد والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود بإسناد حسن (۲) حديث تعلموا اليقين أبو نعيم من رواية ثور بنيزيد مرسلا وهو معضل ورواه ابن أبي الدنيا في اليقين من قول خاله بن معدان (۳) حديث قيل له رجل حسن اليقين كثير الدنوب الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أنس بإسناد مظلم (٤) حديث من أولى ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر الحديث لم أقف له على أصل وروى ابن عبدالبر من حديث معاذ ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين ولاقسم شيئا بين الناس أقل من الحديث .

الغيوب والعلة تنبه عن الحق والانزعاج انتياه القلب من سنة الغفلةوالتحرك للأنس والوحدة . والشاهدة ثلاثة مشاهدة بالحق وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ومشاهدة للحق وهي رؤية الحقفي الأشياء ومشاهدة الحق وهي القين حقىقى بلاارتياب. والمكاشفة أتم من الشاهدة وهي ثلاثة مكاشفة بالعملم وهى تحقيق الاصابة بالفهم ومكاشفة بالحال وهي تحقيق رؤية زيادة الحال ومكاشفة بالتوحيد وهي تحقيق محة الاشارة. واللوائح مايلوح من الأسرار الظاهرة الصافية مو السمو" من حالة إلى حالةأتممنها والارتقاء من درجة إلى ماهو أعلى منها . والتلوين تلوين العبد في أحواله وقالت طائفية علامة الحقيقية رفع التلوين بظهور الاستقامة وقال آخرون علامة التلوين الحقيقية

عند هؤلاء ومثاله أنه إذافيل للعاقل هل في الوجود شي هوقديم فلا يمكنه التصديق، بالبديهة لأن القديم غير محسوس لاكالشمس والقمر فانه يصدق بوجودها بألحس وليس العلم بوجود شيء قديم أزلى ضروريا مثل العلم بأن الاثنين أ كثرمن الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال فان هذا أيضاضروري فحق غريرة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجودالقديم على طريق الارتجال والبديهة ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالساع تصديقا جزما ويستمر عليه وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام ومن الناس من يصدق به بالبرهان وهو أن يقال له إن لم يكن في الوجودقديم فالموجودات كلهاحادثة فان كانت كلهاحادثةفهي حادثة بلا سيسأوفها حادث بلا سب وذلك محال فالمؤدى إلى المحال محال فيلزم في العقل التصديق بوجود شي قديم بالضّرورة لأن الأقسام ثلاثة وهي أن تحكون الموجودات كلها قديمة أوكلها حادثة أوبعضها قديمة وبعضها حادثة فان كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذثبت على الجملةقديم وإن كانالسكل حادثًا فهو محال إذ يؤدى إلى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول وكل علم حصل على هــذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء سواء حصل بنظرمثل ماذكرناهأو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أوبتواتر كالعلم بوجود مكة أوبتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل أو بدليل كما ذكرنا فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لاشك فيه يسمى يقينا عند هؤلاء وعلى هذا لايوصف اليقين بالضعف إذ لاتفاوت في نفي الشك . الأصطلاح الثاني اصطلاح الفقهاء والتصوفةوأ كثر العلماء وهو أن لايلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت معأنه لاشك فيه ويقال فلان قوى اليقين في إتيان الرزق معأنه قد يجوز أنه لايأتيه فمهما مالت النفس إلى التصديق بشئ وغلب ذلك على القلب واستولى حتىصار هوالمتحكم والتصرف في النفس بالتجويز والمنع سمى ذلك يقينا ولاشك في أن الناس مشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه ولكن فهم من لايلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به ، ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعا لغيره فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين ولذلك قال بعضهم مارأيت يقينا لاشك فيه أشبه بشك لايقين فيه من الموت وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة ونحن إنماأر دنا بقولنا إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنيين جميعا وهو نغي الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغافب التحكم علمها المتصرف فها فاذا فهمت هذا علمتأن المراد من قولنا إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام بالقوة والضعف والكثرة والقلة والحفاء والجلاء فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثابي وذلك في العلمه والاستيلاء على القلب ودرجات معانى اليقين في القوة والضعف لاتتناهي وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعانى وأماالتفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضاأما فما يتطرق إلىـــهالتجويز فلا ينكر ، أعنىالاصطلاح الثانىوفها انتفىالشك أيضا عنه لاسبيل إلى إنكاره فانك تدرك تفرقه بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدائمثلا وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع علمهما السلام مع أنك لاتشك فىالأمرين جميعا فمستندها جميعاالتواتر ولكن ترى أحدها أجلى وأُوضح في قلبك من الثاني لأن السبب في أحدها أقوى وهو كثرة الخبرين وكذلك يدرك الناظر هذا فىالنظريات المعروفة بالأدلة فانه ليس وضوح مالاح له بدليـــل واحــــد كوضوح مالاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما فى نني الشك وهذا قد ينكره المتكلم الذى يأخذ العلم من الكتبوالسماع ولا يراجع نفسه فهايدركه من تفاوت الأحوال وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة

متعلقات اليقين كما يقال فلان أكثر علمامن فلان أىمعلوماته أكثر ولذلك قد يكون العالمقوى اليقين في جميع ماوردالشرع به وقديكمون قوى اليقين في بعضه . فان قلت قد فهمت اليقين وقو ته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نفي الشك أو بمعنى الاستياء على القلب فما معنى متعلقات اليقين و عجاريه وفعا ذا يطلب اليقين فانى مالم أعرب ما يطاب فيه اليقين لمأقدر على طلبه . فاعلم أن جميع ماورد به الأنبياء صَّاوات الله وسلامه علمهم من أوله إلى آخره هو من مُجارى اليقين فان اليقين عبارة عن معرفة محصوصة ومتعلقه الملومات آلتي وردتبها الشرائع فلا مطمع في إحصائها ولكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها فمن ذلك التوحيد وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة لاحكم لها فالمصدق بهذا موقن فان انتفى عن قلبه مع الايمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين فان غلب على قلبه مع الاعمان غلبة أزالت عنه الغضب على الوسائط والرضاعة م والشكر لهم ونزل الوسائط فىقلبه منزلة القلم واليدفىحق للنعم بالتوقيع فانه لايشكر القلمولااليدولا يغضب علمهما بل براهما آلتين مسخرتين وواسطتين فقد صارموقنا بالمعنى الثاني وهو الاشراف وهو ثمرة اليقين الأولوروحه وفائدتهومهما يحقق أنالشمس والقمروالنجوم والجماد والنباتوالحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يدالكاتب وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم وصار موقنا بريئا من الفضب والحقد والحسدوسوء الخلق فهذه أحد أبواب البقين ومن ذلك الثقة بضمان الله سيحانه بالرزق في قوله تعالى ــ وما من دابة في الأرض إلاعلى الله رزقها \_ واليقين بأن ذلك يأتيه وأن ماقد ر له سيساق إليه ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملافى الطلب ولميشتد حرصه وشرهه وتأسفه على مافاته وأثمر هذا اليقين أيضا جملةمن الطاعات والأخلاق الحميدة . ومن ذلك أن يغلب على قلبه أنَّ من يعمل مثقال ذرة خير ا مره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، وهواليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبيع ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموموالأفاعي إلى الهلاك فكايحرص على التحصيل للخبزطلبًا للشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات كلمها قليلها وكثيرها وكما يجتنب قليسل السموم وكثيرها فكذلك يجتنب المعاصي قليلها وكثيرها وصغيرها وكبرها فاليقين بالمعنى الأول قديوجد لعموم المؤمنين أما بالمعنى الثانى فيختص به المقربون وتمرة هـــذا اليقين صدق المراقبة في الحركات والسكناتوالخطرات والبالغة فىالتقوى والتحرزعن كلاالسيئات وكملاكاناليقين أغلبكانالاحتراز أشد والتشمير أبلغ . ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال ومشاهد لهو اجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك فهذا متيقن عندكل مؤمن بالمعنى الأولوهو عدمالشك وأما بالمعنىالثاني وهو المقصودفهو عزيزيختص به الصدّيقون وثمرته أنيكون الانسان في خلوته متأدبا في جميع أحواله كالجالس بشهد ملكمعظم ينظر إليه فانه لايزال مطرقا متأدبا في جميع أعماله متماسكا محترزاعن كل حركة تحالف هيئة الأدب ويكون في فكرته الباطنة كهو في أعماله الظاهرة إذيتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلم الخلق على ظاهره فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناسوهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذلوالاستكانة والخضوع وجملةمن الأخلاق المحمودةوهذه الأخلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة فاليقين في كل باب من هذه الأبواب مثل الشحرة وهذه الأخلاق في القلبّ مثل الأغصان المتفرعة منها وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالممار وكالأنوار المتفرعة من الأغصان فاليقين هو الأصل والأساس وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه وسيأتي ذلك في ربع

لأنه يظهر فيه قدرة القادر فيكسب منه العبد الغيرة . والفيرة غيرة في الحق وغيرة على الحق وغــيرة من الحق فالغيرة في الحق الفواحش مرؤية والمناهى وغمرة على الحق هي كتمان السرائر والغيرة من الحقضنه على أوليائه . والحرّية إقامة حقوق العبودية فتكون للهعمدا وعند غيره حرًّا. واللطيفة إشارةدقيقة المعنىتلوح فى الفهم ولا يسعها العبارة . والفتوح ثلاثة فتوح العبادة فى الظاهر وذلك سبب إخلاص القصدوفتوح الحلاوة في الباطن وهوسس جذب الحق بأعطافه وفتوح المكاشفة وهو سبب المعرفةبالحق. والوسم والرسم معنيان مجريان في الأبد بما جريا في الأزل . والبسط عبارةعن حال الرجاء والقبض عبارة عرس حال الخوف. والفناء فناء المعاصى ويكون فناء رؤية العبد لفعله

بقيام الله تعالى على ذلك . والنقاء بقاء الطاعات ويكون بقاء رؤية العيد قيام الله سيحانه على كل شيء والجمم التسوية في أصل الحلق وعن آخرين معناه إشارة من أشار إلى الحسق بلا خلق والتفرقة إشارة إلى اللون والخلق فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع فقدجحد البارى سبحانه ومن أشارإلي جمع بلا تفرقة فقــد أنكر قدرة القادر وإذا جمع بينهما فقد وجد . عين التحلم إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء . والزوائد زيادات الإعان بالغيد واليقسين والإرادار ثلاثة إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى وذلك موضع التمنى وإرادة الحظ" منه وذلك موضع الطعع وإرادة الله سبحانه وذلكمو ضع الإخلاص والمريد هوالدي صح له الابتلاء ودخل فی جملة المنقطعين إلى الله عز وجل بالاسم .

المنجيات إن شاء الله تعالى وهذا القدر كاف في معنى اللفظ الآن . ومنها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لاينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه مرآته وعلماء الآخرة يعرفون بسماهم فىالسكينة والدلة والتواضع وقدقيلما ألبس اللهعبدا لبسة أحسن منخشوع في سكينة فيي لبسة الأنبياء وسها الصالحين والصديقين والعلماء وأما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطروالأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه وهودأب أبناء الدنيا الفافلين عنالله دون العلماء به وهذا لأن العلماء ثلاثة كماقال سيل التسترى رحمه الله عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال والحرام وهذا العلم لايورث الخشية وعالم بالله تعالى لابأمرالله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين وعالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصــديقون والخشية والخشوع إنما نغلب عليهم وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها علىالقرون السالفة واللاحقة فمنأحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه وقال عمر رضى اللهعنه تعلموا العلم وتعلموا للعلمالسكينةوالوقاروالحلموتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم مسكم ولاتكونوا من جبابرةالعلماء فلايقوم علمكم بجهلكم ويقال ما آني الله عبدا علما إلا آتاه معه حلما وتواضعاو حسن خلق ورفقا فذلك هو العلم النافع وفي الأثر منآتاه الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين وفيالخبر « إن من خيار أمتي قوما يضحكون جهرا من سنعة رحمة الله ويبكون سرا من خوف عذابه أبدانهم في الأرض وقاوبهم في السهاء أرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة (١) » وقال الحسن الحلم وزيرالعلم والرفق أبوه والتواضع سرباله وقال بشربن الحرث مسطلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله نعالى بيغضه فانه ممقوت فىالسهاء والأرض ويروى فىالاسر ائيليات أنحكما صنف ثلثمائة وستين مصنفا في الحسكمة حتى وصف بالحسكم فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل لفلان قدملا تالأرض نفاقا ولم تردنى من ذلك بشيء وإنى لاأقبل من نفاقك شيئا فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة ومشي في الأسواق ووا كل بني إسرائيل وتواضع في نفسه فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قاله الآن وفقت لرضاي . وحكى الأوزاعي رحمه الله عن بلال بنسعد أنه كان يقول ينظر أحدكم إلى الشرطي فيستعيذ بالله منه وينظر إلى علماء الدنيا المتصنعين للخلق المتشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطى وروى أنه قيل « يارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال اجتناب الحارم ولا يزال فوك رطبامن ذكرالله تعالى قيل فأى الأصحاب خير قال عَمْلِكُمْ صاحب إن ذكرت اللهأعانك وإن نسيته ذكرك قيل فأى الأصحاب شر قال صلى الله عليه وسلم صاحب إن نسيت لميذكرك وإن ذكرت لم يعنك قيل فأى الناس أعلم قال أشدهم لله خشية قيل فأخبرنا بخيارنا نجالسهم قال صلى الله عليه وسلم الذين إذارؤوا ذكر الله قيل فأى الناس شر قال اللهم غفرا قالوا أخبرنا بارسول الله قال العلماء إذا فسدوا(٢) »

(١) حديث إن من خياراً متى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويبكون سرا من حوف عدا به الحديث الحديث إن من خياراً متى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويبكون سرا من حوف عدا به الحديث الحديث الميهتى في شعب الإيمان وضعفه من حديث عياض بن سلمان (٢) حديث قيل يارسول الله أي الأعمال أفضل قال أفضل قال اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله الحديث المحديث الحسن مرسلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى وللدار مى من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير حيار العلماء وقد تقدم .

والمراد هــو العارف الذى لم يبق له إرادة وقد وصل إلى النهاية وغبرالأحوال والقامات. والهمة ثلاثة : همة منيةوهي يحرك القلب للمني وهمة إرادة وهي أولصدق المريد وهمة حقيقة القصور عن ملاحظة ذروة هــذا الأمر والجهل فان الأمرإد والخطب جد والآخرةمقبلة والدنيا مدبرة والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم . والطريق ســــد وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد وساوك طريق الآخرة معكثرة الفوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد فأدلة الطريق هم العلماء الذينهم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون وقمد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحــد يعاجل حظه مشغوفا فصار يرى العروف

وقال صلى الله عليه وسلم « إن أكثر الناس أمانا يوم القيامة أكثرهم فكر ا فى الدنياو أكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا وأشدالناس فرحافي الآخره أطولهم حزنافي الدنيا(١) » وقال على رضى اللهعنه فىخطبة لهذمتى رهينة وأنابه زعيم إنهلا يهيج على المتقوى زرعقوم ولايظمأعلى الهدى سنخ أصل وإنأجهلاالناس من لايعرف قدره وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمش علما أغاربه فيأغباش الفتنة سماه أشباهله من الناس وأرذالهم عالما ولم يسش فى العلم يوما سالما بكر واستكثر فمـاقل.منه وكـفي خيرتماكثر وألهي حتى إذا ارتوى منماء آجن وأكثر من غير طائل جاس للناس معلما لتخليص ما التبس على عيره فان نزلت به إحدى الهمات هيألها من رأيه حشو الرأى فهو من قطع الشهات في مثل نسج العنكبوت لايدرى أخطأ أمأصاب ركاب جهالات خباط عشوات لايعتذر ممالا يعلم فيسلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم تبكيمنه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحرام لامليء والله باصدار ماورد عليه ولا هو أهل لمافوض إليه أولئك الذين حلت عليهم المثلات وحقت عليهمالنياحة والبكاء أيامحياة الدنيا وقال على رضى الله عنه إذاسمعتم العلمفا كظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمحه القلوب وقال بعض السلف العالم إذاضحكضحكة ميج من العلم مجة وقيل إذا جمع المعلم ثلاثا تمت النعمة بها على المتعلمالصبر والتواضع وحسن الحلق وإذاجمع المتعلم ثلاثاتمت النعمة بهاعلى المعلمالعقل والأدب وحسن الفهم وعلى الجُملة فالأُخلاق التي وردبها القرآن لاينفك عنها علماءالآخرة لأنهم يتعلمون القرآن للعمل لاللرياسة وقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل الفرآن وتنزلالسورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وماينبعي أن يقفعندهمنها ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن وبل الإيمان فيقرأما بين فأتحةالكتاب إلى خاتمته لايدرى ما آمره ومازاجره وماينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل (٢) ، وفي خبر آخر عشل معناه كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الإيمان قبل القرآن وسيأتى بعدكم قوم يؤتون الفرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويضيعون حدوده وحقوقه يقولون قرأ نا فمن أقرأ مناو علمنافمن أعلم منا فذلك حظهم (٣) وفي لفظ آخر أولئك شرار هذه الأمة وقيل خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عز وجل الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد فأما الخشية فمن قوله تعالى .. إنما يخسى الله من عباده العلماء .. وأما الخشوع فمن قوله تعالى \_ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله عناقليلا \_ وأما التواضع فمن قوله تعالى \_ واخفض جناحك للمؤمنين \_ وأماحسن الخاق فمن قوله تعالى \_ فهار حمة من الله لنت لهم \_ وأما الزهد فمن قوله تعالى ــ وقال الذين أوتوا العلم وياكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاــ « ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى \_ فمن يردالله أن يهديه يشرج صدر وللا سلام \_ فقيل له ماهذا الشرح فقال إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر وانفسح قيل فهل الدُّلك من علامة قال صلى لله عليه وسلم نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخاود والاستعداد للموت قبل نزوله (١٤) ». ومنهاأن يكون

(١) حديث إن أكثر الناس أمنا يوم القيامة أكثرهم خوفا في الدنيا الحديث لم أجد له أصلا (٢) حديث ابن عمر لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن الحديث الحاكم وصححه على شرط الشيخين والبيهتي (٣) حديث كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الإيمان قبل القرآن الحديث ابن ماجه من حديث جندب محتصرا مع اختلاف (٤) حديث لمائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام \_ الحديث الحاكم والبيهتي في الزهد من حديث ابن مسعود .

أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهيج الوسواس ويثير النمر فإن أصل الدين التوقى من الشر ولذلك قيل:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه ولأن الأعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكرالله تعالى بالقلب واللسان و إنحا الشأن في معرفة لايفسدها ويشوشها وهذامماتكثر شعبه ويطول تفريعه وكلذلك ممايغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة وأما علماء الدنيا فانهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية ويتعبون فى وضع صور تنقضىالدهور ولاتقعأ بدا وإن وقعت فاتما تقع لغيرهم لا لهم وإذا وقعت كان في القائمين بهاكَثرة ويتركون مايلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إيثارا للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا محققا عالما بالدقائق وجزاؤه من الله أن لاينتفع في الدنيا بقبول الحلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلسا متحسرا على مايشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين وذلك هو الحسران المبين ولقدكان الحسن البصرى رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء علم الصلاة والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم أتفقت الكلمة فيحقه على ذلك وكان أكثر كلامه فى خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة في شهوات النفس وقد قيل له ياأباسعيد إنك تتكلم بكلام لايسمع من غيرك فمن أين أخذته قال من حذيفة بن اليمان وقيل الحذيفة نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابه فمن أين أخذته قال خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الحير وكنت أسأله عن الشرمخافة أن أقع فيه وعلمت أن الحير لا يسبقني علمه (١) وقال مرة فعلمت أن من لايعرف الشرلايعرف الحير وفي لفظ آخر كانوايقولون يارسول الله مالمن عمل كذا وكذايساً لو نه عن فضائل الأعمال وكتأقول يارسول الله مايفسد كذا وكذا فلم رآنى أسأله عن آفات الأعمال خصى بهذا العلموكان حذيفةرضى الله عنه أيضا قد خص جلم المنافقين وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن فكان عمروعثان وأكابر الصحابة رضى الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة وكان يسأل عن النافقين فيخبر بعدد من بقي منهم ولا يخبر بأسماعهم وكان عمر رضى الله عنديسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئا من النفاق فبرأه من ذلك وكان عمر رضي الله عنهإذا دعىإلى جنازة لبصلي عليها نظرفان حضر حذيفة صلى علىها وإلاترك وكان يسمى صاحب السر فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة لأن القلب هو الساعي إلى قرب الله تعالى وقد صار هذا الفن غريبا مندرسا وإذا تعرض العالم لشئ منه استغرب واستبعد وقيل هذا تزويق المذكرين فأبن التحقيق وبرون أنالتحقيق في دقائق المجادلات ولقد صدق من قال :

الطرق شق وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على مهـــل بمشون قصاد والناس فى غفلة عما يراد بهم فجاهم عن سبيل الحق رقاد وعلى الجملة فلا يميل أكثر الحلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم فان الحق م والوقوف عليه صعب وإدراكه شديد وطريقه مستوعر ولا سيا معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق.

(١) حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحير وكنت أسأله عن الحديث أخرجاه مختصرا .

منكرا والنكرمعروفا حتى ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدي في أقطار الأرض منطمسا ولقد خبلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام أو جدل يتدرع به طالب الباهات إلى الغلبة والإفحام أوسجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام إذلم يرواماسوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام فأما علمطريق الآخرة هومادرج عليه السلف الصالح وهي جمع الهم بصفاء الإلهام والغربة ثلاثة: غربة عن الأوطان من أجل حقيقة القصد وغربة عن الأحوال من حقيقة التفر دبالأحوال وغربة عن الحق من حقيقة الدهش عن المعرفة . والاصطلام: نعت وله بردعلى القلوب بقوة سلطان فيستكنها . والمكر ثلاثة : مكر عموم وهو الظاهر فى بعض الأحوال

ومكر خصوص وهو فيسائر الأحوال ومكر خفي في إظهار الآيات والكرامات. والرغبة ثلاثة : رغبة النفس فى الثواب ورغبــة القلب في الحقيقة ورغبة السرفي الحق. والرهبة: رهبة الغيب لتحقيق أمر السبق.والوجد: مصادفة القلب بصفاء ذكر كان قد فقده والوجود: تمام وجد الواجدين وهوأتم الوجد عندهم . وسئل بعضهم عن الوجد والوجود فقال الوجد ماتطلب فتجده بكسبك واجتهادك والوجود ماتجده من الله الكريم والوجد عن غير تمكين والوجود مع التمكين والتواجد: استدعاء الوجد والتشـبه في تسكلفه بالصادقين من أهل الوجد (القاعدة) وأما القاعدة التي ينبني عايما هذاالفن بأسره فذلك اجتذاب أرواح اللعانى والاشارة إلى البعد في القرب قصد الاستدلال بالأقسوال

المذمومة فان ذلك نزع للروح على الدوام وصاحب ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عندالموت ومتى تكثر الرغية في هذا الطريق وأدلك قيل إنه كان في البصرة مائة وعشرون متكاما في الوعظ والتذكير ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم سهل التسترى والصبيحي وعبد الرحيم وكأن يجلس إلى أولئك الحلق الكثير الذي لايحصي وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة لأن النفيس العزيز لايصلح إلا لأهل الخصوص ومايسذل للعمهم فأمره قريب . ومنها أن يكون اعتاده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب ولا على تقليد مايسمعه من غيره وإعما اللقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيا أمر به وقاله وإعما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم إذا قلد صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فى تلقى أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي أن يكون حريصا على فهم أسراره فان القلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله وفعله لابد وأن يكون لسر" فيه فينبغي أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال فانه إن اكتنى بحفظ مايقال كان وعاء للعسلم ولا يكون عالمـا ولذلك كان يقال فلان من أوعية العلم فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غيير اطلاع على الحكم والأسرار ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعاً مقلدا فلا ينبغي أن يقلد غيره ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما مامن أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبيّ بن كعب ثم خالفهما فىالفقه والقراءة جميعاً . وقال بعض السلف ماجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين وماجاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فنأخذ منه وتترك وما جاءنا عن التابعين فيم رجال ونحن رجال وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قلومهم أمورا أدركت بالقرائن فســددهم ذلك إلى الصواب من حيث لايدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضى فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين وإنما حدثت بعد ســـنة مائة وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضي الله عنهم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتذكر وقالوا احفظوا كماكنا تحفظ ولذلك كره أبوبكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف وقالوا كيف نفعل شيئًا مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا اتسكال الناس على المصاحف وقالوا نترك القرآن يتلقاء بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم حتى أشارعمر رضي الله عنه وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفا من تخاذل الناس وتـكاسلهموحـذرا من أن بقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلةأو قراءة من المتشابهات فانشرح صدر أبي بكر رضى الله عنه لذلك فجمع القرآن من مصحف واحد وكان (١) حديث ابن عباس مامن أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الطبراني من حديثه برفعه بلفظه من قوله ويدع .

والأعمال والأحوال على الله تعالى قصدا ذاتا لاعلى ماسلكه أرباب عماوم الظاهر ، ثم التصديق بالقوة والنظر إلى اللكوت من كوة ومعرفة العاوم فى الانصراف ومصاحبة القدر بالمساعدة وبالمعروف ومعاطاة الوجودات الخمس : الذاتى والحسى والخيالي والعقلي والشهي حسما فهم من الشرع وثبت معناه في المحفوظ من الوحىوقلماأدرك شيء من العجز والعلم لاينال براحة الجسم ومن يتق الله يجمـــل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ( والوصية ) أنها الطالب للعاوم والناظر في التصانف والمستشرف على كلام الناس وكنب الحكمة ليكن نظرك فها تنظر فسه بالله ولله وفيالله لأنه إن لميكن

أحمـ بن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ ويقول ابتدع مالم تفعله الصحابة رضي الله عنهم وقيل أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريجني الآثار وحروف التفاسير عن مجاهدوعطاء وأسحاب ابن عباس رضي الله عنهم بمكة . ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني بالبمن جمع فيه سننا مأثورة نبوية ، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس ، ثم جامع سفيان الثورى ، ثم في القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض في الجدال والغوص في إبطال المقالات ، ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخه علم اليقيين في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب علم القاوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون فصار يسمى المجادل المتسكلم عالما والقاصالزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالما وهذا لأنالعوام هم المستمعون إلهم فكان لأيتميز لهم حقيقة العلم من غيره ولم تكن سيرة الصحابة رضي الله عنهم وعلومهم ظاهرة عنسدهم حتىكانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم فاستمر علمهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصبح علم الآخرة مطويا وغاب عنهم الفرق بين العملم والكلام إلا عن الخواص منهم كانوا إذا قيــل لهم فلان أعلم أم فلان يقولون فلان أكثر علما وفلان أكثر كلاما فكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام هكذا ضعف الدين في قرون سالفة فكيف الظن تزمانك هذا وقد انهى الأمر إلى أن مظهر الانكار يستهدف لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الانسان بنفسه ويسكت . ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق علمها الجمهور فلا يغرُّ نه إطباق الحُلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم وليكن حريصًا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيــه أكثر همهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولى الأوقاف والوصاياوأ كل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة أم كان في الحوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهم والباطن واجتناب دقيق الاثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غـير ذلك من علوم الباطن . واعلم تحقيقا أن أعـلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف فمنهم أخسذ الدين ولذلك قال على رضى الله عنه خيرنا أتبعنا لهذا الدين لما قيل له خالفت فلانا فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناس رأوا رأيا فها هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسميح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لاسبيل إلى الجنة سواه ولذلك قال الحسن محمد ثان أحمد ثا في الإسلام رجل ذو رأى سي وعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ومترف يعبم الدنيا لهما يغضب ولهما يرضى وإياها يطلب فارفضوها إلى النار وإن رجلا أصبح في همذه ألدنيا بين مترف يدعوه إلى دنيساه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتني آثارهم متعرض لأجر عظيم فكذلك كونوا وقد روى عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال « إنما ها اثنتان السكلام والهسدى ، فأحسن الكلام كلام الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا وإياكم وعدثات الأمور ، فان شر الأمور محدثاتها ، وان كل محدثة بدعة ، وان كل بدعة ضلالة ، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ، ألا كل ماهو آت قريب ، ألا إن البعيد ماليس بآت (١) » (١) حديث ابن مسعود إنما ها اثنتان الـكلام والهدى الحديث ابن ماجه .

وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه رسلم « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غيرمعصية وخالط أهل الفقهوالحكم وجانب أهل الزللوالمعصية طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خليقنه وصلحت سريرته وعزل عن الناس شرّه طو بىلن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنةولم يعدها إلى بدعة (١) » وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول حسن الهدىفى آخر الزمانخير من كشير من العمل وقال أنتم فىزمان خيركمفيه المسارع فىالأمور وسيأتى بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشهات وقد صدق فمن لم يتوقف في هذا الزمان ووافق الجماهير فهاهم عليه وخاض فها خاضوا فيههلك كما هلسكوا وقالحذيفة رضىالله عنه أعجب من هــذا أن معروّفكم اليوم منكر زمان قد مضى وأنمنكركم اليوم معروف زمان قد أتى وإنكم لاتزالون بخير ماعرفتم الحق وكان العالم فيكم غير مستخفٌّ به ولقدصدق فانأ كثر معروفاتهذه الأعصار منكرات فيعصر الصحابةرضي اللهعنهم إذمن غررالمعروفات فيزماننا تزيين المساجد وتنجيدها وانفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فها ولقد كان يعد فرش البوارى في السجد بدعة وقيل إنه من محدثات الحجاج فقد كان الأولون قلما يجملون بينهم وبين التراب حاجزا وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمات ويزعمون أنه من أعظم القربات وقد كان من المنكرات ومن ذلك التلحيين في القرآن والأذان ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها إلى نظائر ذلك ولقد صدق ابن مسعود رضى الله عنه حيثقال أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم وسيأتى عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى وقد كان أحمد بن حنبل يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فهم والله للستعان وقال مالك بن أنس رحمسه الله لم تكن الناس فما مضى يسألون عن هذه الأموركما يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولأحلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه ومعناه أنهم كانوا ينظرون فىدقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرامفكان فحشهظاهما وكانهشام بنعروة يقولاتسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فانهم قد أعدوا لهجوابا ولكن سلوهم عنالسنة فانهم لايعرفونها وكان أبوسلمان الدارانى رحمه الله يقول لاينبغي لمن ألهم شيئامن الحيرأن يعمل به حتى يسمع به في الأثر فيحمد الله تعالى إذ وافقما في نفسه وإيماقال هذا لأن ماقد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب وربما يشوش صفاءالقلب فيتخيل بسببه الباطل حقافيحتاط فيعبالاستظهار بشهادة الآثار ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيدعند المصلى قام إليه أبو سعيد الحدري رضي الله عنسه فقال يامروان ماهذه البدعة فقال إنها ليست ببدعة إنهاخير مما تعلم إنالناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت فقال أبو سعيدوالله لاتأتون بخير مما أعلم أبدا ووالله لاصليت وراءك اليوموإيماأنكر ذلك عليه ﴿ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوكُّما في خطبة العيدوالاستسقاء على قوسأو عصا لاعلى النبر (٢٠) » (١) حديث طوبي لمن شغله عيبه عن عيوبالناس وأنفق مالا اكتسبه الحديث أبونعيم من حديث الحسين بنعلى بسندضيف والبزار منحديث أنسأول الحديث وآخره والطبراني والبهتي منحديث ركب المصرى وسط الحديث وكلها ضعيفة (٢) حــديث كان يتوكُّأ في خطبة العيد والاستسقاء على قوس أوعصا الطبرانىمن حديث البراء ونحوه في يومالأضحى ليس فيه الاستسقاء وهوضعيف ورواه في الصغير من حديث سعد القرظي كان إذا خطب في العيدين خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا وهو عند ابن ماجه بلفسظ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس الحسديث

نظرك به وكلك إلى نفسك أو إلى من جعلت نظرك به أياكان غيره من فهم أوعلمأو حفظ أو إمام متسع أو صحة مىز أوما شاكل ذلك وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد صار علمك لغيره ونسكصت على عقسك وخسرت فى الدارين صفقتك وعادكل هول عليك فمن كان ترجو لقاء رربه فليعمل عمسلا صالحاولا يشهرك بعادة ربه أحدا وكذلكإن لم يكن نظرك فيهفقد أثلت معيه غييره ولاحظت بالحقيقة سواه ورؤية غيره دونه تعمى القلب وتهتك الستر وتحجب اللب وإذا نظرت في كلام أحدمن الناس بمن قد شهر بعلمفلا تنظره بازدراء كمن يستغني عنه في الظاهر وله إليه كثير حاجة فى الياطين ولاتقف به حث وقف به كلامه فالمعانىأوسع من العبار أتو الصدور أفسح من الكتب المؤلفات وكثير علم مما

وفي الحديث المشهور «من أحدث في ديننا ماليس منه فيو رد» (١)وفي خبر آخر «من غش أمتي فعلمه لعنة الله والملائدكة والناس أجمعين قيل يارسول الله وماغش أمتك قال أن يبتدع بدعة محمل الناس عليما» (٢) وقال رسول الله عليه الله عليه الله على على الله على ال الله عليه وسلم لم تذله شفاعته (٣٠) ومثال الجانى على الدين بابداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يدسدنبا مثال من عصى المالك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة وذلك قد يغفر له فأماقاب الدولة فلا وقال بعض العلماء ماتكلم فيه السلف فالسكوت عنهجفاء وماسكت عنهالسلف فالكلام فيه تكلف وقال أبيره الحق ثقيل من حاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه اكتفى وقال صلى الله عليه وسلم « عليكم بالنمط الأوسط الذي رجع إليه العالى و رتفع إليه التالي (١) ، وقال ان عباس رضي الله عنهما الضلالة لهما حلاوة في قاوب أهلما قال الله تعالى \_ وذر الذين انخذوا دينهم لعبا ولهوا \_ وقال تعالى ــ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ــ فسكل ماأحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم مماجاوز قدر الضرورة والحاجة فهومن اللعب واللهو وحكىعن إبليس لعنه اللهأنه بثجنوده في وقت الصحابة رضي الله عهم فرجعوا إليه محسورين فقالماشأنكم قالوا مارأينا مثل هؤلاء مانصيب منهم شيئا وقد أتعبونا فقال إنكم لاتقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم ولكن سيأتى بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم فلما جاء التا بعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين فقالوا مارأينا أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشيء بعد الشيء من الدنوب فاذا كان آخر النهار أخذوا في الاستغفار فيبدل اللهسيئانهم حسنات فقال إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبهم ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهمتلعبون بهملعبا وتقودونهم بأزمة أهوأئهم كيف شئتم إن استغفروا لميغفرلهم ولايتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات قال فجاءقوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحاوها وآنخذوها دينا لايستغفرون الله منها ولايتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهمأين شاءوا.فان قلتمن أبن عرف قائل هذا ماقاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولاحدثه بذلك فاعلم أن أرباب القاوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لايعلمون وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة فياليقظة علىسبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فاياك أن يكون حظك من هــذا العلم إنــكار ماجاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا يعلوم العقول فالجهل خيرمن عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى ومن أنكرذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجًا عن الدين بالكلية قال بعض العارفين إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنهم لايطيقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء قال سهل التسترى رضي الله عنه إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة وكل عالم خاض فىالدنيا فلاينبغىأن يصغى إلى قوله بل ينبغي أن يتهم (١) حديث من أحدث في ديننا ماليس فيه فهو رد متفق عليه من حديث عائشة بلفظ في أمرنا ماليس منه وعند أبي داود فيه (٢) حديث من غش أمتى فعليه لعنة الله الحديث الدارقطني في الافراد من حديث أنس بسند ضعيف جدا (٣) حديث إن لله ملكًا ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته لم أجد له أصلا (٤) حديث عليكم بالبمطالأوسط

لم يعبر عنبه واطمح بنظر قلمك في كلامه إلى غاية ما محتمل فذلك يعرفك قدره ويفتح باب قصده ولا تقطعه بصحة ولا تحميم عليه بفسادوليكن تحسنن النظر أغلب عليك فيه حتى بزول الإشكال عنك يما تتيقن من معانيه وإذا رأيت له حسنة وسيئة فانشر الحسنة واطلبالعاذر للسيئة ولا تكن كالنبامة تنزل على أقدر مأتجده ولا تعجل على أحدبالتخطئة ولاتبادر بالتجهيل فرعما عاد عليك ذلك وأنت لا تشعر فلكل عالم عورة وله في بعض ما يأتى به احتجاج وناهیك ماجری بین ولى الله تعالى الخضر وكليمه موسى على نبينا وعليهما السلام وإذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظاهر عجال أو اختلال فحذماظهرلك علمه ودع ما اعتاص عليـك فهمه وكل العلم فينه إلى الله

الحديث أبو عبيد في غريب الحديث موقوفا على على بن أبي طالب ولم أجده مرفوعاً .

عزوجل فينه وصيتي اكفاحفظها ونذكيري إباك فلا تدهل عنه: اسمع وصيتي إن تحظ حظت مها وإن تخالف فقديردى مك الحلف وأزيدك زيادة تقتضى التعريف بأصناف العلماء لكي يعسرف أهل الحقيقية من غيرهم فلك في ذلك أكر منفعة ولى في وصفهم أبلغ غرض فال عاماؤنا: العلماء ثلاثة حجة وحجاج ومحجوج فالحجة عالم باقد وبأمره وبآياته مهتما بالخشمة أله سمحانه والورع في الدين والزهد في الدنيا والإيثار لله عز وجل المستقيم والحجاج مدفوع إلى إقامة الحجة وإطفاء نار البدعة قد أخرس التكلمان وأفحم التخرصين برهانه ساطع وبيانه قاطع وحفظه ماينازع شواهده بينة ونجومه نيرة قدحمي صراط الله الستقيم والمحجوج عالم بافحه وبأمره وبآياته

في كل مايقول لأن كل إنسان مخوض فبما أحب ويدهم مالايو افق محبو به والدلك قال الله عزو جل ــ ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا .. والموام العصاة أسعد حالامن الجيال بطريق الدين المعتقدين أنهم من العلماء لأن العامى العامى معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالموأن ماهو مشتغل مهمن العاوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن ساو المطريق الدين فلايتوب ولايستغفر مل لا تزال مستمر اعلمه إلى الموت وإذ غلب هذاهلي أكثر الناس إلامن عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذى الدين المحتاط العزلة والانفر ادعهم كماسيأتي في كتاب العزلة بيانه إنشاءالله تعالى ولذلك كتب يوسف من أسباط إلى حذيفة المرعشي ماظنك عن يبقى لا يحدأ حدا يذكر الله تعالى معه إلاكان آئما أوكانت مذاكرته ممصية وذلكأنه لابجد أهله ولقدصدق فان محالطة الناس لاتنفك عن غيبة أو سهاع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن أحواله أن يفيد علماأو يستفيده ولو تأمل هذا المسكين وعلم أنإفادته لانحلوعن شوائب الرياء وطلب الجمع والرياسة علمأن المستفيد إنما يريد أن بجعل ذلك آلة إلى طلب الدنياو وسيلة إلى الشرف كون هو معيناله على ذلك ورد ، اوظهراو مهيئا لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ولذلك لا برخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريدبه الاستعانة على قطع الطريق فهذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف فكن أحدر جلين إمامتصفا منده الصفات أومعترفا بالتقصير مع الاقرار به وإياك أن تمكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت آ لة الدنيا بالدين و تشبه سيرة البطالين بسيرة العلاء الراسخين وتلتحق بجهلك وإنكارك نزمرة الهالكين الآيسين نعوذ باللهمين خدع الشيطان فها هلك الجمهرر فنسأل الله تعالى أن يجعلنا نمن لاتغره الحياة الدنيا ولابغره بالله الغرور . الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه

## ب بسسبع في المشل وعبرت و د دان شهر ف العقل

اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره لا سياوقد ظهر شرف العلم من قبل العقل والعقل منبع العلم ومطعه وأساسه والعلم بجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة والنورمن الشمس والرؤية من العين فكيف لا يشرف ماهو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة أو كيف يستراب فيه و الهيمة مع قصور عميزها تعتشم العقل حتى إن أعظم البهائم بدنا وأشدها ضرارة و اقو اها سطوة إذا رأى صورة الانسان احتشمه وها بة لشعوره باستيلائه عليه لما خص به من إدر الله الحيل . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «الشيخ في قومه كالنبي في أمته (۱) » وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الحلق مع قرب منزلهم من رتبة البهائم يوقرون المسايخ بالطبيع ولذلك حين قصد كشير من المعاندين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقمت أعينهم عليه واكتعلوا بغرته الكريمة هابوه وتراءى لهم ماكان يتلائل على ديباجة وجهه من نور النبوة وإن كان ذلك باطنا في نفسه بطون العقل فشرف العقل مدرك بالضرورة وإعال وجهه من نور د ما وردت به الأخبار والآيات في ذكر شرفه وقد سهاه الله نورا في قوله تعالى ـ الله نور السموات والأرض مثل نوره مشكاة ـ وسمى العلم الستفاد منه روحا ووحيا وحيا وحيانا له نورا عشى به السموات والأرض مثل نوره أمن أمرنا ـ وقال سبحانه ـ أو من كان مينا نا حيناه له نورا عشى به أو حينا إليك روحا من أمرنا ـ وقال سبحانه ـ أو من كان مينا نا حيناه اله نورا عشى به أوحينا إليك روحا من أمرنا ـ وقال سبحانه ـ أو من كان مينا نا حيناه و وحيانه و وحيانه المقوى به وقديم به وقدينا اله نورا عشى به المناه الله نورا عشى به الأحيان وقال سبحانه ـ أو من كان مينا نا حيناه اله نورا عشى به به وقد ساه الهورة و المن كان مينا نا حيناه و وحيانا له نورا عشى به وحيا وحيانا له نورا عشى به الأحياد والله سبحانه ـ أو من كان مينا نا حيناه و وحيان و المناه و من بي المناه و تصوير على به المناه و تورير والمناه و تعليا اله نورا عشى به وقد ساه المناه و تورير و المناه و توريد و تورير و تور

## الباب السابع في العقل

(١) حديث الشيخ في قومه كالنبي في أمته ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وأبو منصور الديلمي عن حديث أبي رافع بسند ضعيف .

في الناس وحيث ذكر النور والظاة أرادبه العلم والجهل كقوله \_ يخرجهم من الظلمات إلى النور \_ وقال صلى الله عليه وسلم « ياأيها الناس اعتماوا عن ربكم و تواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به ومانهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عندربكم واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإنكان دميم المنظر حقير الحطر دنى المراة رث الهيئة وأن الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المزلة حسن الهيئة فصحانطوقا فالقردة والخنازير أعقل عندالله تعالى ممنعصاه ولا تغتر بتعظيم أهل الدنيا إياكم فانهم من الخاسرين (١) » . وقال عَرْاتُهُ « أول ما حلق الله المقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثمقال الله عز وجل وعزتي وجلالي ماخلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبكأعطى وبك أثيب وبك أعاقب (٢) » فإن قلت فهذا العقل إن كان عرضا فكيف خلق قبل الأجسام وإن كان جوهرا فكيف يكونجوهرقائم بنفسهولايتحيز . فاعلم أنهذامنعلم الكاشفة فلايليقذكره بعلم المعاملة وغرضنا الآنذكرعلومالمعاملة وعن أنسرضي الله عنه قال « أثنى قوم على رجل عندالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل فقالوا نخبرك عن اجتهاده فى العبادة وأصناف الحير وتسألنا عنعقله فقال عَلِيُّتُم : إن الأحمق يصيب بجهله أكثرمن فجورالفاجر وإنما ير تفع العباد غدا في الدرجات الزلني من ربهم على قدر عقو لهم (٣) ». وعن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما اكتسب رجل مثل فضل عقل بهدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى وماتم إيمان عبدو لااستقام دينه حتى يكمل عقله (٤) » وقال عَراقية « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاهم ولايتم لرجل حسن خلقه حق يتم عقله فعندذلك تم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس (٥) » وعن أ في سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تسكون عبادته أماسمتهم قول الفجار في النار ـ لوكنا نسمم أونعقل ماكنا في أصحاب السعير (٢١) » وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لتم الدارى « ما السودد فيكم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله على كاسألتك فقال كاقلت عمقال سألت جبريل علىه السلام ما السوددفقال المقل(٧) » وعن الراء بن عارب رضى الله عنه قال كثرت المسائل يو ماعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا أيها الناس إن لـكلشيءمطية ومطية المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلاً (٨)»

(۱) حديث يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل الحديث داود بن الحجر أحد الضعفاء في كتاب العقل من حديث أبي هريرة وهو في مسند الحرث بن أبي أسامة عن داود (۲) حديث أول ما خلق الله العمل الحديث الطبراني في الأوسط من حديث أي أمامة، وأبو نعيم من حديث عائشة باسناد بن ضعيفين (۳) حديث أنس أثني قوم على رجل عند النبي عليلي حتى بالغوا في الثناء فقال كيف عقل الرجل الحديث ابن الحجر في العقل بهامه والترمذي والحكيم في النوادر مختصرا (٤) حديث عمر ما اكتسب رجل مثل فضل عقل الحديث ابن الحجر في العقل المحديث المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه و

ولكنه فقدالخشية تله برؤيته لنفسه وحجبه عنالورع والزهدني الدنياوالرغبةوالحرص وبعمده من بركات علمه محبة العلو والشرف وخوف السقوط والفقر فهو عبد لعبيدالدنيا خادم لخدمها مفتون بعمد علمه مغتر" بعد معرفته مخذول بعد نصرته شأنه الاحتقار لنعم الله والازدراء لأوليائه والاستخلاف بالجيال منعباده وفخره بلقاء أميره وصلة ساطانه وطاعةالقاضي والوزير والحاجبله قد أهلك نفسه حين لم ينتفع بعلمه والاتباعله ومنبكوز بعده قدوة به ومراده من الدنيا مثله فيمثل هذا ضرب الله المثل حين قال \_ واتل علم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهما فأتبعه الشسيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه م\_ا ولكنه أخسلد إلى الأرضواتبعهواه فمثله كثل الكلب إن محمل

عليه يلهث أو تتركه ملهث فويل لمن صحب مثل هـذا في دنياه وولل لمن تبعه في دينه وهذا هو الذي أكل بدينه غير منصف لله سبحانه في نفســه ولا ناصحٰله فی عباده تراه إن أعطى من الدنيا رضى بالمدحة لمن أعطاه وإن منع رش بالدم لمن منعه وقسد نسي من قسم الأرزاق وقدرالأقدار وأجرى الأسباب وفرغ من الحلق كايهم فنعوذ بالله منالحور بعدالكور ومن الضلالة بعدالهدى وإنما زدتك هـذه الزيادة وإن ظهر لكثيرأنها ليست من الغرض الذى نحن فيه ققصدى أن يعلم من ذهب من الناس ومن بقى ومن أبصر الحقاتق ومن عمى ومن اهتدى على الصراط الستقيم ومن غوى فليعلم أن الصنفين الأولين من العلماء قد ذهبوا وإن كان بق منهم أحد فهو غمير محسوس للناس ولامدرك بالملاحظة:

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال « لمارجن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون فلانأشجع من فلان وفلان أبلي مالميبل فلان و نحوهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فلاعلم الج به قالوا وكيف ذلك يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنهم قاتاوا على قدر ماقسم الله لهممن المقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شي فاذا كان يوم القيامة اقتسموا النازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم (١) » وعن البراء بن عازب أنه صلى الله عايه وسلم قال « جدالملاء كمَّد واجتهدوا في طاعة الله سبحانه و تعالى بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا(٢) » وعن عائشــة رضي الله عنها قالت « فلت يارسول الله عايتفاضل الناس في الدنيا قال العقل قلت وفي الآخرة قال بالعقل قلت أليس إنما يجزون بأعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم ياعائشه وهل عماوا إلا بقدرما أعطاهم عز وجل من العقل فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ماعملوا يجزون (٣٠) » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكلشيء آلة وعدة وإنآلة المؤمن العقل ولكلشيء مطية ومطية المرء العقل ولكلشيء دعامة ودعامةالدين العقل ولكل قومغاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع وداعى العابدين العقل ولسكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل أهل بيت قيم وقيم يبوتالصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل امرىء عقب ينسبإليه ويذكربه وعقب الصديقين الذي ينسبون إليه ويذكرون به العقل ولسكل سنفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل(1) » وقال عَلِيَّةُ « إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله و نصح نفسه فأ بصر وعمل به أيام حياته فأ فلح وأنجح (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « أَيْمَكُمْ عَقَلا أَشْدَكُمْ للهُ تَعَالَى خُوفَاوَأَحْسَنَكُمْ فَمَا أَمْرَكُمْ بِهُونِهِي عَنْهُ نَظْرًا وإنكان أَقَلَكُمْ تَطُوعًا (٦) ﴾ (بيان حقيقة العقل وأقسامه)

اعلم أن الناس اختلفو افى حدالعقل وحقيقته وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كايطلق اسم المين مثلا على معان عدة وما يجرى هذا الحجرى فلاينبغى أن بطلب لجميع أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه . فالأول : الوصف الذي يفارق الانسان بهسائر البهائم وهو ألذى استعدبه لقبول العلوم النظرية و تدبير الصناعات الحفية الفكرية وهو الذي أراده الحرث بن أسد المحاسبي حيث قال فى حد العقل إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف فى القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكرهذا وردالعقل إلى مجرد العلوم الضرورية فان الغافل عن

(۱) حديث أيهريرة لمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزوة أحد سمع الناس يقولون كان فلان أشجع من فلان الحديث ابن الحبر (۲) حديث البراء بن عازب جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل الحديث ابن المحبر كذلك وعنه الحارث في مسنده ورواه البغوى في معجم الصحابة من حديث ابن عازب رجل من الصحابة غير البراء وهو بالسند الذي رواه ابن الحبر (۳) حديث عائشة قلت يارسول الله بأى شيء يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل الحديث ابن المحبر والترمذي الحكيم في النوادر نحوه (٤) حديث ابن عباس لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل الحديث ابن الحبر وعنه الحارث (٥) حديث إن أحب المؤمنين إلى الله من نصب في طاعة الله الحديث ابن المحبر من حديث ابن عمر ورواه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس باسناد آخر ضعيف (٢) حديث ألم عقلا أشدكم لله خوفا الحديث ابن المحبر من حديث أبي قتادة .

العلوم والنائم يسميان عاقلينباعتبار وجود هذه الغريزة فيهمامع فقدالعلوم وكماأن الحياة غريزة بهما يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والادراكات الحسية فكذلك المقل غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للماوم النظرية ولو جازأن يسو ّى بين الانسان والحمار في الغريزة والادراكات الحسية فيقال لافرق بينهما إلاأناللة تعالى بحراء العادة يخلق في الانسان علوماوليس يخلقها في الحمار والهاهم لجازأن يسوى بين الحمار والجمادفي الحياة ويقال لافرق إلاأن الله عزوجل يخلق فى الحمار حركات مخصوصة محكم إجراء العادة فانه لو قدر الحمار جماداميتا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سيحانه وتمالى قادر على خلقها فيهطى الترتيب المشاهدوكما وجبأن يقال لميكن مفارقته للجماد فى الحركات إلابفريزة اختصت به عبرعنها بالحياة فكذا مفارقة الانسان الهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبرعنها بالعقل وهو كالمرآة المي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة وكذلك المين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت الرؤية فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشرع إلى هــذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر فه كذاينبغي أن تفهم هذه الغريزة . الثاني : هي العاوم التي تخرج إلى الوجود فذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالةالمستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثرمن الواحدوأنااشخص الواحدلايكون فى مكانين فى وقت واحدوهو الذى عناه بعض المنكلمين حيث قال فى حد العقل إنه بعض العاوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهو أيضا صحيح فى نفسه لأن هــذه العاوممو حُودة وتسمتهاعقلا ظاهرو إنماالفاسدأن تنكر تلك الفريزة ويقال موجو دإلاهذه العاوم. الثالث: علوم تستفاد من التجارب عجاري الأحوال فانمن حسكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة و من لا يتصف منه الصفة فيقال إنه غي غمر جاهل فهذا نوع آخر من العاوم يسمى عقلا . الرابع : أن تنتهي قوة تلك الفريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجله ويقهرها فاذا حصلت هذهالقوة سمي صاحبهاعاقلامن حيثإن إقدامه وإحجامه محسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا محكم الشهوة العاجلة وهذه أيضامن خواص الانسان التي بها يتميزعن سائر الحيوان فالأول هو الأس والسنخ والنج والنابي هو الفرع الأقرب إليه والثالث فرع الأول والثانى إذ بقوة الغريزة والملوم الضرورية تستفاد علوم التجارب والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الفاية القصوى فالأولان بالطبع والأخيران بالاكتساب ولذلك فال على حَرَّم الله وجهه:

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كالاتنفع الشمس وضوء العين مخنوع

والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « ما خلق الله عن و جل خلقا أكرم عليه من العقل (١) » والأخير هو المراد بقوله على الله على الناس بأبواب البروالأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك (٢) » وهو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى الدرداء رضى الله عنه « از دد عقلا تزدد من ربك قربا ققال بأبى أنت وأمى وكيف لى بذلك فقال اجتنب محارم الله تعالى وأد فرائض الله سبحانه تكن عاقلا واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل في آجل العقبي بها من ربك

(۱) حديث ماخلق الله خلقا أكرم عليه من العقل الترمذى الحكيم في النوادر بسند ضعيف من رواية الحسن عن عدّة من الصحابة (۲) حديث إذا تقرّ بالناس بأنواع البرّ فتقرب أنت بعقلك أبو نعيم في الحلية من حديث على إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب وإسناده ضعيف .

غابالذين إذاماحدثوا صدقوا

وظنهم كيقــين إن هم حدسوا

وذلك لما سبق في القضاء من ظهور الفساد وعدم أهل الصلاح والرشاد نعم وعدم الصنف الثالث على غربته وأعز شي على وجه الأرض وفي الفالب ما يقع عليه في الحقيقة اسم علم عند شخص مشهور به وإيمسا الموجود البوم أهل سخافة ودعوى وحماقة واحتراء وعجب بغمير فضيلة ورياء محبون أن محمدوا عا لم يفعلوا وهمأ كثر من عمر الأرض وصيروا أنفسهم أوتاد البلاد وأرسان العوام وهم خلفاء إبليس الحقائق وأعداء وأخدان لعوائد السوء وعنهم يردعتب الحكم الشائعة وانتقاضأهل الارادة والدىن :

مثل البهائم جهال بخالقهم لهم تصاویر لم یعرف لهن حجا کل یروم علی مقدار

کل بروم علی مقدار حیلته

زوائر الأسدوالنباحة اللهثا

فاحسندرهم قاتلهم الله أنى بؤ ف كون الخدوا أيمانهم جندة فصد وا عن سبيل الله إنهم ساء ما كالزنعام بل هم أضل أولئك كالزنعام بل هم أضل أولئك هم الفافلون .

أولو النفاق فان قلت اصدقه اكذ وا من السفاه وإن قلت اكذبوا صدقوا ولىأخــذ في جواب ماسألت عنه على نحو مارغبت فيــه واستوهب الله نفوذ البصيرة وحسن السرىرة وغفران الجريرة وهورى ورب كل شي وإليه المصير . [ ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة] جرى الرسمفيالاحياء بتقسيم التوحيــد على أربع مماتب تشبها لمواققــة الغرض في ا التمثيل بهوذكرت أن 🎚 المعترض وسوس أو بالخواطر هجس بأن لفظ التوحيــد ينافى التقسيم إذ لانخلو بأن يتعلق بوصف الواحد

عز وجل الترب والعز (١)» وعن سعيد بن السيب «أن عمر وأبي بن كمب وأبا هررة رضى الله عنهم دخاوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله من أعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم المعاقل قالوا فمن أعبيد الناس قال الماقل قالوا فمن أفضل الناس قال العاقل قالوا أليس العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته فقال صلى الله عليه وسلم وإن كل ذلك لما متاع الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إن العاقل هو المتقى وإن كان في الدنيا خديسا ذايلا (١) » قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ﴿ إنميا العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل ساعنه (٢٦ » ويشبه أن يكون أصل الاسم في أصل اللغة لتلك الغريزة وكذلك في الاستعمال وإنما أطلق على العلوم من حيث إنها تمرتها كما يعرف الشيء شمر ته فيقال العلم هو الحشية والعالم من يخشي الله تعالى فان الخشية ثمرة العلم فتكون كالمجاز لفير تلك الغريرة ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة والمقتمود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة والاسم يطلق علىجميتهاولا خلاف فىوجود جميعها إلا في القسم الأول والصحيم وجودها بلهي الأصل وهذه العلوم كأنهامضمنة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظهرفي الوجود إذاجري سبب يخرجها إلى الوجود حقكاً ن هذه العلوم ليست بشي وارد علمها من خارج وكائمها كانت مستكنة فمها فظهرت ومثاله المـاء في الأرض فانه يظهر بحفر البئر ويجتمع ويتميز بالحس لا بأن يساق إلها شي جديد وكذلك الدهن في اللوز وماء الوردفي الورد ولذلك قال تعالى \_ وإذ أخذ ربك من بني آدممن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي ـ فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة فأنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيثوجدت الألسنة والأشخاص إلى مقرّ والى جاحد ولذلك قال تعالى \_ ولئن سألتهم من حلقهم ليقولنّ الله \_ معناه إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم \_ فطرة الله التي فطر الناس علمها \_ أى كل آدمى فطر على الا عان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ماهى عليه أعنى أنها كالمضمنة فهالقرب استعدادها للادراك ثم لما كان الايمان مركوزا في النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى قسمين إلى من أعرض فنسى وهم الكفاروإلى من أجال خاطره فتذكر فكان كمن حمل شهادة فنسها بغفاة ثم تذكرها ولدلك قال عز وجل \_ لعلهم يتذكرون . وليتذكر أولوا الألباب . واذكرواً نعمــة الله عليك وميثاقه الندى واثقكي به . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ــ وتسمية هذا النمط تذكراً ليس ببعيد فـكا أن النذكر ضربان أحدها أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه ولكن غابت بعد الوجود والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه (١) السهاع والتقليددون الكشف والعيان ولذلك تراه يتخبط فى مثل هذه الآيات ويتعسف فى تأويل التذكر وإقرار النفوس أنواعا من التعسفات ويتخايل إليه فى الأخبار والآيات ضروب من المناقضات وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعــين الاستحقار ويعتقد فها التهافت ومثاله مثال الأعمى الذي يدخلدارا فيعثر فهابالأوانى المصفوفة فيالدار فيقول

(أ) حديث ازدد عقلا تردد من ربك قربا الحديث قاله لأبى الدرداء ابن الحبر ومن طريقه الحارث ابن أبى أسامة والترمذى الحكيم فى النوادر (٢) حديث ابن المسيب أن عمر وأبى بن كعب وأباهر يرة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله من أعلم الناس فقال العاقل الحديث ابن المحبر (٣) حديث إنحا العاقل من آمن بالله وصد قى رسله وعمل بطاعته ابن المحبر من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وفيه قصة .

(٤) قوله يستروجه : من الرواج أي يكون الساع والتقليد رائحًا عنده فتأمل اه مصححه .

مالهذه الأوانى لاترفع من الطريق و ترد إلى مواضعها فيقال له إنها في مواضعها وإنما الحلل في بصرك فكذلك خلل البصيرة بجرى عجراه وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر من عمى الفرس و لمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال الله تعالى \_ ما كذب الفؤاد مارأى \_ وقال تعالى \_ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض \_ الآية وسمى ضده عمى فقال تعالى \_ فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور \_ وقال تعالى \_ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا \_ وهذه الأمور التي كشفت للانبياء بعضها كان بالبصيرة وسمى الكل رؤية وبالجلة من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق بالمن الدين إلاقسوره وأمثلته دون لبا به وحقائقه فهذه أقسام ما ينطق اسم العتمل عليها .

(ييان تفاوت النفوس في العقل)

قداختلف الناس فى تفاوت العقل ولامعنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثانى وهوالعلم الضرورى بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات فان من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين وكون الثيء الواحد قديما حادثا وكذاسائر النظائر وكل ما يدركه إدراكا محققا من غير شك وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها . أما القسم الرابع وهواستيلاءالقوة على قمم الشهوات فلايخني تفاوت الناس فيه بللايخني تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشبوة إذقد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض واكن غير مقصور عليه فان الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر عليه وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبرلاضعفا وقد مكونسبه التفاوت في العلم المرف لغائلة تلك الشيوة ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة وقد لايقدر من يساويه في العمل على ذلك إذا لم يكن طبيبا وإن كان يعتقد على الجمسلة فيه مضرة ولكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جندا للعقل وعدةله فيقمع الشهوات وكسرها وكذلك يكون العالم أقدر على ترك الماصي من الجاهل لقوة علمه بضرر المعاصي وأعنى به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهمذيان فانكان التفاوت من جهة الشهوة لميرجع إلى تفاوت العقل وإن كان منجهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا فانه يقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فما رجعت التسمية إليه وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل فانها إذا قويت كان قمعها للشهوة لأمحالة أشد وأما القسم الثالث وهو علوم التحارب فتفاوت الناس فها لاينكر فانهم يتفاو تون بكثرة الاصابة وسرعة الإدراك ويكون سبيه إماتفاوتا في الغريزة وإما تفاوتا في المارسة فأما الأول وهو الأصل أعنى الغريزة فالتفاوت فيه لاسبيل إلى جحده فانه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومبادى إشراقه عند سن التمييز ثم لايزال ينمو ويزداد عواخفي التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة ومثاله نور الصبح فان أوائله يخفي خفاءيشق إدراكه ثميتدرج إلى الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر بل سنة الله عزوجل جارية فىجميع خلقه بالتدريج فى الإبجاد حتى إن غريزة الشهوة لانظهر فى الصي عندالبلوغ دفعة وبغتة بل تظهر شيئا فشيئا علىالتدريج وكذلك جميعالقوىوالصفاتومن أنكر تفاوتالناس فىهذهالغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل ومنظن أنعقل النبي عَلِيُّتِيم مثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادي فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم

الذي ليس بزائد عليه فيذلك لا ننقسم لابالجنس ولا بالفصل ولا يغرذلك وإما أن يتعلق بوصف المكافين الذين توجب لهم حكمه إذا وجد فيهم فذلك أينا لا ينقسم من حيث انتساميم إليه بالعقل وذلك لضيق المجال فسله ولمذا لايتصور فيه مذاهب وإنما التوحيد مسلك حق بين مسلكين باطلىن أحدها الشرك والثانى الإلباس وكلا الطرفيين كفر والوسط إعان محض وهو أحدّمن السيف وأضيق من خط الظلو لهذاقالأكثر المتكامين بتماثل إيمان جميع المؤمنين والملائكة 'والنبيين والرسلين وسائر عموم المرسلين وإعانختلف طرق إعانهم التي هي عاومهم ومذهبهم في ذلك معروف ونحن لانلم في هذه الإجابة كليها بشيء من أنحاء الحدال ومقابلة الأقوال بالأقوال بل يقصــد إزالة غــير الإشــكال

ورد ماطين به أهل الفسلال والإضلال. واعلم أن التقسم على الاطانق يستحمل على أعاريتو حدهونا سيء قدح به المرض أو هجس به الخاطر وإيما الستعدل هينا من أنحائه ماتتميزبه بعض الأشخاص عااختصت به من الأحوال وكل حالةمنها تسمى توحيدا على جهــة تنفرد بها لايشاركها فيها غيرها فمن وجــد التوحيد بلسانه يسمى لأجله موحدا مادام يظن أن قلبهموافق للسانه وان علم منه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقيم عليه ماشرع فىالحكم ومن وجد بقلبه على طريق الركون إليه والميل إلى اعتقاده والسكون نحوه بلا عملم يصحبه فيمه ولا برهان يربط به سمى أيضا موحدا على معنى أنه يعتقد التوحيد كما يسمى من يعتقد مذهب الشافعي شافعيا والحنسلى حنيليا

ولما انق موا إلى بليد لايفهم بالتنهيم إلا بصد تمب طويل من العملم وإلى ذكى يفهم بأدنى روز وإشارة وإلى كامل تنبحث من نفسه حَمَّائق الأمور بدونالتمايم كاقال تعالى \_ يَكَادَرْ يَبْهَا يَضَيُّ ولو لم عسسه نار نور على نور ـ وذلك مثل الأنبياء عليهمالسلام إذينف لهمهىبواطنهمأ مورغاسسةمن غير تعلم وسماع ويعبر عن ذاك بالإلهام وعن متله عبرالسي سلى لله عليه وسلم حيث قال « إن روح الفدس هَثْ فِي وَى أَحْبِ مِن أَحْبِبِ فَانْكُ مَفَارَقَهُ وَعَشَى مَاشَئْتَ لَانْكُمْدِتْ وَأَعْمَلَ مَاشَئْتَ فَانْكُ جَزَى به(١٠) » وعدًا النَّمط من تعريف اللائكة. للا ُنبياء إخالف الوحي الصريح الدي هو مماع الصوت شاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البسر ولذاك أخبر عن هذا بالنفت في الروع وعرجات الوحى كثيرة والخوض فيها لايليق بعلم المعاملة بلهو منعلم المكاشفة ولاتظنن أن مرفة درجات الوحى تستدعى منصب الوحى إذلا يبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق در جات المدالة وإنكان خاليا عنها فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر فلاكل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا وليا ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم وإلى من لايفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لاينفعه التعليم أيضا ولا التنبيه كانقسام الأرض إلى مامجتمع فيــه المــاء فيقوى فيتفجر بنفســه عيونا وإلى مامحتاج إلى الحزر ليخرح إلى القنوات وإلىمالا ينفع فيه الحفر وهم اليابس وذلك لاختلاف جواهر الأرض فيصفاتها فكذلك اختلاف النفوس في غريزة العقل ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل ماروى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت «ياربنا هلخلقت شيئا أعظم من العرش قال نعم العقل قالو ا وما بلغ من قدره قال هيهات لا يحاط بعلمه هللكم علم بعدد الرمل قالوا لا قال الله عز وأجل فانى خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى التـــلاث والأربع ومنهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أكثر من ذلك(٢) » فان قلت فما بال أقوام من النصوفة يذمون العقل والمقول . فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسمالعقل والمعقول إلى الحادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة الكلام فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان ذلك لا ينمحي عن قلويهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل والمعقول وهو السمىبه عندهم فأمانور البصيرة الباطنة التيبها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه وإن ذم فما الذي بعده محمد فان كان المحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع فان علم بالعقل المذموم الذى لايو ثق به فيكون الشرع أيضا مذموما ولايلتفت إلىمن يقول إنه يدوك بعين اليقين ونور الإيمان لابالعقل فانانريد بالعقل مايريده بعين اليقين ونور الإيمان وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور وأكثر هذه التخبيطات إنمــا ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ فهذا القدركاف في بيان العقل والله أعلم.

(۱) حديث إن روح القدس نفث في روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه الحديث الشيرازى في الألقاب من حديث على وكلاهاضعيف في الألقاب من حديث سهل بنسعد نحوه والطبراني في الأصغر والأوسط من حديث على وكلاهاضعيف (۲) حديث ابن سلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت يارب هل خلقت شيئا أعظم من العرش الحديث ابن المحبر من حديث أنس بهامه والترمذي الحكيم في النوادر مختصرا.

نم كناب العلم بحمد الله تعالى ومنه . وصلى الله على سيدنا شمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسهاء، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد العقائد والحمد لله وحده أولا وآخرا .

## بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب قواعد المقائد ، وفيه أربمة فصول )

الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلتي الشهادة التي هي أحد مباني الاسلام فنقول والله التوفيق: الحمدالله المبدىء المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والسلك السديد المنج عليهم بعد شهادةالتوحيد بحراسةعقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله الصطفي واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييدوالتسديد المتجلى لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لايدركها إلا من ألقي السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لاشريك له فردلامثيلله صمدلاضد له منفردلاند لهوأنه واحد قديم لاأوله أزلى لابداية له مستمر الوجو دلا آخرله أبدى لانهاية له قيوم لاانقطاع له دائم لاانصرام له لم يزل ولايزال موصوفا بنعوت الجلال لايقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانفراض الآجال بل هو الأول والآخر والظاهروالباطن وهو بكل شيء علم. التنزيه: وأنه ليس مجسم مصور ولاجوهم محدود مقدر وأنه لاعائل الأجسام لافي التقدر ولافي قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولأنحله الجواهر والابعر ض والآ محله الأعراض بل الايماثل موجوداو الايماثله موجود ليس كمثله شي والاهومثل شيء وأنه لا محده المقدار ولا تحو مه الأقطار ولا تحيط مه الحيات ولاتكتنفه الأرضون ولا السموات وأنه مستوعلى العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن الماسة والاستقرار والتمكين والحلول والانتقال لامحمله العرش بلءالعرش وحملته محمولون يلطف قدرته ومقيه رون في قبضته وهو فوق العرش والسهاء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لاتزيده قربا إلى العرش والسهاء كالاتزيده بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والساء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدوهو على كلّ شي شهيدإذ لا عاثل قربه قرب الأجسام كا لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا على في شيء ولا يحل فيهشى تعالى عن أن يحويه مكان كما تقد س عن أن يحد من زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ماعليه كان وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولافي سواه ذاته وأنه مقدس عن التغير والانتقال لا تحله الخوادث ولا تعتربه العوارض بل لا بزال في نعوت حلاله منزها عن الزوال وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معاوم الوجود بالعقول مرثي " الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإعمامامنه للنعيم بالنظر إلى وجههالسكريم . الحياة والقدرة: وأنه تعالى حي قادر جار قاهر لا يعتر يهقصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نو مولا بمارضه فناءولاموت وأنه ذوالك والملكوت والعزة والجبروتله السلطان والقهر والخلق والأمر والسموات مطويات بيمينه والحلائق مقيورون فيقبضته وأنه المنفرد بالحلق والاختراع المتوحد بالامجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهموقيد أرزاقهم وآجالهم لايشذعن قبضته مقدور ولايعزب عن قدرته تصاريف الأمور لأتحصى مقدوراتهولاتتناهي معلوماته العلم :وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لايعزب عن علمه مثقال ذرة فىالأرض ولا فىالساء بل ( كتاب قواعد العقائد )

ومن رزق علمالتو سيد وما يتحقق به عنده وسعى من أجلسه بشكوكه العارضة له فيسمى موحدا لأنه عارف مه يقال جدلي ونحوى وققيه ومعناه يعرف الجدل والفقة والنحو . وأما من · استغرق علم التوحيد قلبه واستولى على جملته حتى لامجد فيه فضلا لغيره إلا على طريق التبعية له ويكون شهود التوحيد لكل ماعداه سابقا له مع الذكر والفكرمصاحبا من غمير أن يعتريه ذهول ولا نسيان له لأجل اشتغاله بغيره كالعادة في سائر العلوم فهدا يسمى موحدا ويكون القصد بالمسمى من ذلك المالغة فيه. فأماالصنف الأولوهم أرباب النطق المفرد. فـ لا يضربون في التوحيــد بسهم ولا يفوزون منه بنصيب ولا يكون لهمشي من أحكام أهله في الحياة إلامادام الظن مهم أن قلب أحدهم موافق للسانه كايفرد القول

يعلم دبيب النملة السوداء هلي الصخرة الصاء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذرُّ في جو الهواء ويعلم السرُّ وأخنى ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الحواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفا به في أزل آلاز ال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال . الارادة : وأنه تعالى مريد السكائنات مدىر للحادثات فلا يحرى في اللكواللكوتقليل أو كثير صغير أو كبير خيرأوشر نفع أو ضر إعمان أو كفرعر فانأونكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أوعصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته فماشاء كان ومالم يشأ لم يكن لانخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو المدىء الممدالفعال لما ريد لاراد لأمره ولامعقب لقضائه ولامهر بالمبدعن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولاقوَّة على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الانس والجنوالملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك وأن إرادته فأعَة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذالك موصوفا بها مريدافى أزله لوجو دالأشياء في أوقاتها التي قد رها فوجدت في أوقاتها كاأراده فى أزلهمن غير تقدّم ولاتأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادتهمن غير تبدّ لولاتغير دبرالأمور لا بترتيب أفكار ولاتربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن . السمع والبصر : وأنه تمالي سميع بصير يسمع ويرى لايعزب عن ممعه مسموع وإن حنى ولا يغيب عن رؤيته مرأني وإن دق ولأمحجب سمعه بعد ولا يدفعرؤيته ظلام يرى من غير حدقة وأجفان ويسمعمن غيرأصمخة وآذان كمايعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحةو يخلق بغير آلة إذ لاتشبه صفاته صفات الخلق كما لاتشبه ذاته ذوات الحُلق. الكلام: وأنه تعالى متكلم آمرناه واعدمتوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لايشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو صطكاك أجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان وأنالقرآن والتوراة والإنجيلوالزبوركتبه المنزلة على رسلهعليهم السلام وأنالقرآن مقروء بالألسنة مَكتوب في الصاحف محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الا نفصال و الافتراق بالانتقال إلىٰ القلوبوالأوراق وأن موسى ﷺ سمع كالرمالله بغير صوت ولاحرف كمايرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولاعرض وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والارادةوالسمع والبصر والسكلاملا بمجرّ دالدت. الأفعال: وأنه سبحانهوتعالى لاموجودسواه إلا وهوحادث بفعلهوفائضمن عدله علىأحسن الوجوء وأكملها وأتمها وأعدلهاوأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لايقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصوّر منه الظلم بتصرفه فىملك غيره ولايتصو رالظلم من الله تعالى فانه لايصادف لغيره ملكاحتي يكون تصرفه فيه ظلما فكل ماسواه من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه إنشاء بعدأن لم يكن شيئا إذ كان في الأزل موجوداوحده ولم يكن معه غيره فأحدث الحلق بعدذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولمساحق في الأزل من كلته لالافتقاره إليه وحاجته وأنه متفضل بالحلق والاختراع والتسكليف لاعن وجوب ومنطول بالانعام والاصلاح لاعن لزوم فله الفضل والاحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرًا على أنْ يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما وأنه عز وجل يثيب عباده للؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لابحكم الاستحقاق واللزوم له إذلابجب عليه لأحدفعلولايتصور منه ظلم ولا مجبُ لأحد عليه حق وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بأبجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لابمجرد العقلولكنه بعثالرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمرهونهيه ووعده ووعيده

عليه بعد هذا إن شاء الله عز وجلٌّ . وأما الصنف الثاني وهم أرباب الاعتقاد الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الوارث أو البلغ يخـبر عن توحيد الله عز وجل" أو يأمر بهويلزم البشر قول لاإله الله اللهيء واعتقدوه على الجملة من غبر تفصيل ولا دليل فنسيوا إلى التوحيد وكانوا من أهله بمنزلةمولى القوم الذي هو منهم وعنزلة من كثرسواد قومفهو منهم . وأما الصنف الثالث والرابع فهم أرباب البصائر السليمة الذين نظروا مهاإلى أنفسهم ثم إلى سائر أنواع الخسلوقات فتأملوها فرأواعلىكل منها خطا منطبعا فها ليس بعربي ولاسرياني ولاعراني ولاغبرذلك من أجناس الخطوط فبادر إلى قراءة من لم يستعجم عليه وتعلمه منهم من استعجم عليه فاذا هو الخط الإلهي المكتوب على صفحة أو جب على الخاق تصديقهم فيما جاءوا به . معنى السكلمة الثانية : وهي الشهادة الرسل بالرسالة وأنه بعث النبي الأون القرشي عمدا الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والانس فنسخ بشريعته الشهر أن إلا ماقر ره منها وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كال الاعمان بشهادة النوسول وهو قولك محمد رسول اللهو الزم بشهادة الرسول وهو قولك محمد رسول اللهو الزم الحلق تمديته في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لايتقبل إيمان عبد حتى يؤمن عا أخبر به بعد الموت ، وأو له سؤال منكر ونكير وها شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد في قرم سويا ذا روح وجسد في المنافئة عن التوحيد والرسالة ويقولان له من رباك وما دينك ومن نبيك (۱) وها فتانا القبر (۲) وسؤالهما أول فتنة بعد الموت (۳) وأن يؤمن بعذاب القبر (۱) وأنه في الحظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيسه الأعمال بقدرة الله تعالى ، والصنج يومثذ في العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيسه الأعمال بقدرة الله تعالى ، والصنج يومثذ مثاقيل الدر والحردل تحقيقا لمتمام العدل وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيشم الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله وتطرح صحائف السيئات في صورة على متن جهم الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر محدود على متن جهم الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله فيساقون إلى دار القرار (۲) وأن يؤمن بالحوض الورود وتثبت عليسه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار (۲) وأن يؤمن بالحوض الورود

(١) حديث سؤال منكر ونكير الترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنسكر وللآخر النسكير وفي الصحيحين من حمديث أنس إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنمه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه الحديث (٢) حديث إنهما فتانا القبر أحمد وابن حبان من حسديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلمذكر فتانى القبر فقال عمر أترد علينا عقولنا الحديث (٣) حديث إن سؤالهماأول فتنة بعدالموت لم أجده (٤) حديثعذاب القبر أخرجاهمن حديثعائشة إنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر (٥) حــديث الإيمــان بالميزان ذي الــكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السموات والأرض المهتي في البعث من حسديث عمر قال الايمسان أن تؤمن بالله وملائسكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان الحديث وأصله عندمسلم ليس فيهذكر الميزان ولأبى داو دمن حديث عائشة أما في ثلاثة مواطن لايذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أنحف ميزانه أم يثقل زاد ابن مردويه في تفسيره قالتعائشة أي حبى قدعامنا الموازين هي الكفتان فيوضع هذه الشي ويوضع في هذه الشيء فترجح إحداها وتخف الأخرى والترمذي وحسنه من حديث أنس واطلبيني عند الميزان ومن حديث عبد الله بن عمر في حديث البطاقةفتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة الحديث وروى ابن هاهين في كتاب السنة عن ابن عباس كفة الميزان كأطباق الدنيا كلها (٦) حديث الايمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهم أحد من السيف وأدق من الشعر الشيخان من حديث أبي هريرة ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ولهما من حديث أبي سعيد ثم يضرب الجسر على جهنم زاد مسلم قال أبو سعيدإن الجسر أدق من الشعر وأحدُّ منالسيف ورفعه أحمد من حديثعائشة والبيهقي في الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفي البعثمن رواية عبيد بن عمير ممسلاومن قول ابن مسعود الصراط كحد السيف وفي آخر الحديث مايدل على أنه مم فوع .

كل مخاوق النطب فيه من مركب ومفرد وصفةوموصوفوحي وجمادو ناطق وصامت ومتحرك وساكن ومظلم ونيروهو الذى يسمى تارة بعــــلامة . وتارة بسمةوتارة بأثر القدرة وتارة بآبة كما قال الشاعر ولاأدرى عن ماع أورؤية قلب: وفي كلِّ شي ً له آية فلو قرءوا ذلك الخط وجدوا تفســير ذلك الكتوب عليه وشرحه أمدية مالكه والتصريف لهبألقدرة على حكم الارادة بما سبق في ثابت العلم من غبر مزيد ولا تقصير فتركوا الكتامة والمكتوبوترقوا معرفة الكاتب ال أحدث الأشماء وكوتنم ولايخرج عن ملكه شيء منها ولا استغنت بأنفسها عن حولة وقو"ته ولا انتقلت إلى الحرية عن رقّ استعباده فوجدوه كما وصف نفسه ـ ليس كمثله شيءوهوالسميع البصير \_ خاصت لهم

التفرقةوالجمع وعقلت نفس كل وأحد منهم توحيد خالقيا باذنه وإيجاده عن غــيره وعقلت أنهما علقت توحده فسيحان من بيسرها لذلك وفتح علها عاليس فىوسمها أن تدركه إلا بهوهو اللطف الخسر لسكن الصنف الثالث لم يقصر كل منهم أن يعرف نفسه موجدا لديه فما لايزال وهم المقرّ بون والصنف الرابع لم يقصر كل واحد منهم أن عراف ربه موجدا لنفسه فها لم بزل وهم الصديقون وبينهما تفاوت كثير . وأما طريق معرفة صحة هـذا التقسم فلأن العقلاء بأسرهم لانخلو كل واحد منهم أن يوجد أثر التوحيــد بأحدالأ بحاء الذكورة عنده فأما من عدمت عنده فيوكافر إن كان فى زمن الدعوة أوعلى قرب يمكن وصول علمها إليه أو في فترة يتوجه عليسه فها التكليف وهذاصنف مبعد عن مقام هـذا

حوض حمد صلى الله عليه وسلم شرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة و بعد جواز الصراط (١) من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شهر ماؤه أشدّ بياضا من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق عددها بعدد نجوم السماء (٢) فيمه ميزابان يصبان فيمه من الكوثر (٣) وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنسة بفير حساب وهم القرُّ بون فيسأل الله تعمالي (٤) من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تمكذيب المرسلين (٥) ويسأل المبتدعة عن السنة (١) ويسأل السلمين عن الأعمال (٧) وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حق لايبقي في جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد (١) حديث الايمان بالحوض وأنه يشرب منه المؤمنون مسلم من حديث أنس في نزول \_ إنا أعطيناك الكوثر مد هو حوض تردعليه أمق يوم القيامة آنيته عدد النجوم ولهامن حديث ابن مسعود وعقبة ابن عامروجندب وسهل بن سعد أنا فرطكم على الحوض ومن حديث ابن عمر أما لكم حوض كابين جرباءوأدرج . وقال الطبراني كما بينكم وبين جرباء وأدرجوهو الصواب وذكر الحوص في الصحيح من حديثاً بي هريرة وأبي سعيدو عبدالله بن عمر وحديفة وأبي در وحابس بن سمرة وحارثة بنوهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء (٧) حديث من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شهر أشد يباضا من اللبنوأحلى من العسل حولهأ باريق عدد نجومالسماء من حديث عبدالله بن عمرو ولهما من حديثأنس فيه من الأباريق كعدد بجوم السهاء وفي رواية لمسلم أكثر من عدد بجوم السهاء (٣) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر مسلم من حديث ثوبان يفت فيه ميزابان يمد انه من الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (٤) حديث الابمان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش فى الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب البهتى فى البعث من حديث عمر فقال يا رسول الله ما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموتو بالبعث من بعدااوت والحساب والجنة والنار والفدر كله الحديث وهوعند مسلمدون ذكر الحساب وللشيخين منحديث عائشة من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى \_ فسوف محاسب حسابا يسيرا \_ قال ذلك المرض ولهما من حديث ابن عباس عرضت على الأمم فقيل هذهأمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حسابولا عداب . ولمسلم من حديث أبي هم يرة وعمر ان بن حسين يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب زاد البههتي فىالبعث منحديث عمرو بن حزم وأعطاني معكل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفازاد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال فهلا استردته قال قد استردته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استردته قال قد استردته فأعطاني هكذا وفرج عبد الرحمن بنأبي بكربين يديه الحديث (٥) حديث سؤال من شاءمن الأنبياء عن تبليخ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين . البخاري من حديث أبي سعيديدعي نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمدوأمته الحديث. ولابن ماجه بجيء الني يوم القيامة الحديث وفيه فيقال هل بلغت قومك الحسديث (٦) حديث سؤال المبتدعة عن السنة ابن ماجه من حديث عائشة من تسكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة . ومن حديث أبي هريرة مامن داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوة مادعا إليه وإندعا رجل رجلا وإسنادها ضعيف (٧) حديث سؤال السلمين عن الأعمال أصحاب السنن من حــديث أبي هريرة إنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته الحديث وسيأتي في الصلاة . فى النارموحد (١) وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء شمالعاماء شمالشهداء شمسائر المؤمنين على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا مخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان (٢) وأن يعتقد فضل الصحابة رضى الله عنهم وترتيبهم وأن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر شم عمر شم عمان شم على رضى الله عنهم (٢) وأن يحسن الظن بحميع الصحابة ويثنى عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين (٤) فكل دلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة فنسأل الله كال اليقين وحسن الثبات فى الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على صدنا حمد وعلى كل عبد مصطفى .

الفصل الثانى فى وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعلم أن ماذكرناه فى ترجمة العقيدة ينبغى أن يقدم إلى الصبى فى أول نشوه ليحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه فى كبره شيئا فشيئا فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به وذلك مما يحصل فى الصبى بغير برهان فعن فضل الله سبحانه على قلب الانسان أن شرحه فى أول نشوه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين الحجر والتقليد الحفن نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد القليد غير خال عن نوع من الضعف فى الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألتى إليه فلابدمن تقويته وإثباته فى نفس الصبى والعامى حتى يترسخ ولا يتزلزل وتفسيره وليس الطريق فى تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدواد القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع عليه من أنواد

(١) حديث إخراج الموحدين من النار حتى لايبقي فيها موحد بفضلالله سبحانهااشيخانمن حديث ألى هريرة في حديث طويل حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجواً من النار من كان لايشرك بالله شيئا بمن أر ادالله أن يرحمه ممن يقول لاإله إلاالله الحديث (٢) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بقى من المؤمنين ولم يكن لهم شفيع أخرج بفضل الله فلا يخلد فى النار مؤمن بل يخرج منها منكان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان ابن ماجه من حديث عمان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وقد تقدم فى العلم والشيخين من حديث ألى سعيد الخدرى من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه وفي رواية من خير وفيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع للؤمنون ولميبق إلاأرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لميعملوا خيرا قط الحديث (٣) حديث أفضل الناس بعدر سول الله علي أبو بكر ثم عمر ثم عبان ثم على البخارى من حديث ابن عمر قال كنا نخير بين الناس فىزمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الحطاب ثم عُمَان بن عفان ولأبى داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ أفضل أمة الني صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عمان رضى الله عنهم زاد الطبراني ويسمع ذلك الني صلىالله عليه وسلم ولا ينكره (٤) حديث إحسان الظن بجميع الصحابة والثناء عليهم الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدى وللشيخين من حديث أبي سعيد لاتسبوا أصحابي . وللطبر أني من حديث ابن مسعود إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.

الكلام وأما من يوجد عنده فلا مخاو أن يكون مقلدا في عقده أو عالما به والقلدون همالعوام وهم أهل المرتبة الثانية في الكتاب فأما العلماء محقيقة عقدهم فلانخلو كل واحد أن يكون بلغ الغاية التي أعدت لصنفه دون النبوء أولم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ فالذى لم يبلغ وكان على قرب هم للقر" بون وهم أهل الرتبة الثالثة والدين بلغوا الغايةالتيأعدت لهم وهم الصديقون وهم أهل المرتبة الرابعة وهذا التقسم ظاهر الصحة إذهو دائريين النفى والاثبات ومحصور بين اليادى والغايات ولميدخل أهل المرتبة الأولى في شيء من تصحيح هذا التقسيم إذ ليس هم من أهله إلا بانتساب كاذب ودعوى غير صافية ثم لابد من الوفاء بما وعدناك به من إبداء بحث مزید شرح وبسط بيان تعرف منه باذن الله حقيقة

العبادات ووظائفها ويما يسرى إليه من مشاهدة السالحين ومجالستهم وسماهم وسماعهم وهيآتهم في الخضوع لله عز وجل والحوف منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كالقاء بذر في الصدر وتكون هذه الأسبابكالسق والتربيةله حي ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السهاء وينبغي أن يحرس ممعه من الجدل والكلام غاية الحراســـة فان ما يشوَّشه الجدل أكثر ممايمهده ومايفسده أكثرمما يصلحه بلتقويته بالجدل تضاهى ضربالشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأنتكثر أجزاؤها ورعايفتتها ذلك ويفسدها وهوالأغلب والشاهدة تكفيك فيهذا ييانا فناهيك بالعيان برهانا فقس عقيدة أهل الصلاح والتقي من عوام الناس بعقيدة المسكلمين والمجادلين فترىاعتقاد العامي فيالثبات كالطود الشامخ لآبحركه الدواهي والصواعق وعقيدة المسكلم الحارس اعتقاده بتقسمات الجدل كخيط مرسل فىالهوآء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلامن سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقلدا كاتلقف نفس الاعتقاد تقليدا إذلافرق في التقليد بين تعلم الدليل أوتعلم المدلول فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها واكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفو وأصلا وإنأراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنوز إلهى يقذف فى قلبه بسبب المجاهدة تحقيقالو عده عزوجل إذقال ــ والدينجاهدوافينالنهدينهمسبلنا وإن الله لمم المحسنين ــ وهو الجوهر النفيس الذي هوغاية إيمانالصد يقين والمقربين وإليه الإشارة بالسرالدى وقر فىصدر أى بكر الصديق رضى الله عنه حيث فضل به الخلق وانكشاف ذلك السر بل تلك الأسر ار له درجات بحسب درجات الحجاهدة و درجات الباطن فىالنظافة والطهارة عماسوى الله تعالى وفى الاستضاءة بنوراليقين وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذيختلف ذلك باختلافالاجتهاد واختلافالفطرة فىالذكاء والفطنة وكمأ لاتنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه . مسئلة : فان قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أوهو مباح أومندوب إليهفاعلم أنالناس فيهذاعاوا وإسرافا فيأطراف فمن قائل إنهبدعة وحرام وإن العيدإن لقى الله عزوجل بكل دنب سوى الشرك خيرله من أن يلقاه بالكلام ومن قائل إنه واجب وفرض إماعلى الكفاية أوعلى الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله تعالى وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد تن حنيل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف قال ابن عبد الأعلى رحمهالله سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متسكلمي المعتزلة يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ماخلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام ولقد سمعت من حفص كلاما لاأقدر أنأحكيه وقال أيضا قداطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن يبتلي العبد بكل ما نهي الله عنه ماعدا الشرك خير له من أن ينظر في السكلام . وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من السكلام فغضب وقال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله ولما مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفردفقال. من أنا فقال حفص الفرد لاحفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه وقال أيضا لوعلم الناسمافي الكلام منالأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد وقال أيضا إذا ممعت الرجل يقول الاسم هوالمسمى أوغير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولادين له قال الزعفر انى قال الشافعي حكمي فيأصحاب

كل مرتسة ومقام وانقسام أهمله فيمه محسب الطاقة والإمكان عابجريه الواحدالحق على القلب والاسان (بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم) فأقول أرباب النطق الحجرد أربعة أصناف أحدهم نطقوا بكلمة التوحيـد مع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ثملم يعتقدوا معنى مانطقوابه لما لم يعاموه لا يتصورون صحته ولا فساده ولا صدقه ولا كذبه ولا خطأه ولاصوابه إذلميبحثوا عليه ولا أرادوا فهمه إما لبعد همتهم وقلة اكتراثهم وإمالنفورهم من التعب وخوفهم أن يكلفوا البحث عمسا نطقوابه أو يبدو لهم مايلزمهم من الاعتقاد والعمل وما يعسد ذلك فان المتزموها فارقوا راحات أبدانهم العاجلة وفراغأ نفسهم وإن لم يلترموا شيئا من ذلك وقد حصل لهم العلم فتكون عيشتهممنغصة وملاذهم √مكدرة من خوف

عقاب ترك ما علموا لزومه ومثال هؤلاء مثل من بريد قراءة الطب أو يعرض عليه ولكنه عنعه عنيه مخافة أن يتطلع منه على مايغير عنه بعض ملاذه من الأطعمة والأشربة والأنكحة أو كثنر منها فيحتاج إلى أن يتركها أو ترتكها على رقيه وخوف أن يصيبه صورة مايعملم ضرورة منها فيدع قراءة الطب رأسا. سئل هذا الصنف عن معنى مانطقوا به هل اعتقدوه فيقولون لانعلم فيسه مايعتقد وما دعانا النطق إلا مساعدة الجماهي وانخر اطاباظهار القول فى الجم الغفير ولانعرف هل ماقلناه بالحقيقة من قبـــل العرف والنكير ولا شك أن هذا الصنف الذى أخر صلى الله عليــه وسلم عن حاله بمسئلة اللكين أحدهم فى القبر إذيقو لان من ربك ومن نبيك وما دينمك فيقول لاأدرى ممعت الناس يقولون قولا فقلتسه

الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذاجزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ فى السكلام وقال أحمد بن حنبل لايفاج صاحب الكلام أبدا ولاتكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة وقال له ويحك ألست تحكي بدعتهم أو لا ثم ترد عليهم ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشهات فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث. وقال أحمد رحمه الله علماء الحكلام زنادقة. وقال مالك رحمه الله أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدىن جديد يعنى أن أقو ال المتحادلين تتفاوت وقال مالك رحمه الله أيضا لأنجو زشهادة أهل البدع والأهواء فقال بعض أصحابه في تأويله إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أيّ مذهب كانواوقال أبويوسف منطلب العلم بالكلام تزندق وقال الحسن لاتجادلوا أهل الأهواءولا تجالسوهم ولاتسمعوا منهم وقد اتفق أهل الحديث من السلف عيهذا ولاينحصر مانقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا ماسكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلالعاسهم بما يتولدمنه من الشر ولدلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون (١٠)» أى المتعمقون فىالبحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لوكانمن الدين لكانذلك أهم مايأم به رسول الله علي ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه فقد علمهم الاستنجاء (٢) ، وندبهم إلى علم الفرائض وأنى عليم (٣) ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا (١) عن القدر، وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم وهم الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة وأما الفرقةالأخرىفاحتجوا بأن قالوا إنالمحذورمن الكلام إنكان هولفظالجوهروالعرضوهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة رضى الله عنهم فالأمر فيه قريب إذ مامن علم إلا وقد أحدثفيه اضطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه ولوعرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد علىالقياس لماكانوا يفقهونه فاحداث عبارة للدلالة مها على مقصو دصحيح كاحداث آنية على هيئة جديدة لاستعالها في مباح وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لانعنى به إلامعرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الحالق وصفاته كماجاء في الشرع فمن أين تحرممعرفة الله تعالى بالدليل وإنكان المحذورهو التشعب والتعصب والعداوة والبغضاء ومايفضي إليه الحكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه كما أن السكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة ممسايفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهومحرم يجب الاحترازعنه ولكن لايمنع من العلم لأجل أدائه إليه وكيف يكون ذكرالحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظورا وقد قاله الله تعالى قلها توا برها نكم \_ وقال عز وجل \_ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة \_ وقال تعالى \_ قل هلعندكم من سلطان يهذا ــأى حجة و برهان وقال تعالىــقل فله الحجة البالغة ــ وقال تعالى ــ ألمَّر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه \_إلى قوله\_ فبهت الذي كفر إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه وقال عز وجل ـ و تلك حجتنا آ تيناها إبراهيم على قومه ـ وقال تعالى ـ قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا \_وقال تعالى فىقصة فرعون\_ومارب العالمين. إلى قوله \_ أولو (١) حديث هلك التنطعون مسلم من حديث ابن مسعود (٢) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الاستنجاء مسلم من حديث سلمان الفارسي (٣) حديث ندبهم إلى علم الفرائص وأثني عليهم ابن ماجه من حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض وعلموها الناس الحديث وللترمذي من حديث أنس

وأفرضهم زيد بن ثابت (٤) حديث نهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا. تقدم في العلم.

جُنْكُ بني مبين ـ وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكمار فعمدة أدلة التكلمين في التوحيد قوله تعالى ــ لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ـ وفي النبوَّة ـ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله \_ وفي البعث \_قل يحييها الذي أنشأها أو ل مرة \_ إلى غير ذلك من الآيات والأدلة ولمتزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين ويجادلونهم قال تعالى ـ وجادلهم بالتي هي أحسن فالصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا محاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة وكانت الحاجة إليه قلملة فيزمانهم وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق على من أبي طالب رضي الله عنه إذ بعث ابن عباس رضى الله عنهما إلى الحوارج فكالمهم فقال ماتنقمون على إمامكم قالواقاتل ولم يسب ولم يغنم فقال ذلك في قتال الكفار أرأيتم لوسبيت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل فوقعت عائشة رضى الله عنها في سهم أحدكم أكنتم تستحلون منهاما تستحاون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب فقالوا لا فرجعمنهم إلى الطاعة عجادلته ألفانوروى أنالحسن ناظر قدريافرجع عن القدر وناظر على بن أبى طالب كرم الله وجهر جلا من القدرية وناظر عبدالله بن مسعودر ضي الله عنه يزيد ابن عميرة في الإيمان قال عبد الله لوقلت إنى مؤمن لقلت إنى في الجنة فقال له يزيد بن عميرة ياصاحب رسول الله هذه زلةمنك وهل الاعان إلاأن تؤمن بالله وملائكته وكتبة ورسله والبعث والميزان وتقم الصلاة والصوم والزكاةولنا ذنوب لونعلم أنها تغفرلنا لعلمنا أننامن أهل الجنة فمنأجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولانقول إنامن أهل الجنة فقال ابن مسعو دصدقت والله إنهامني زلة فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لاكثيرا وقصيرا لاطويلا وعندالحاجة لابطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعة فيقال أما قلة خوضهم فيه فانه كان لقلة الحاجة إذ لم تكن البدعة تظهر فى ذلك الزمان وأما القصر فقد كان الغاية إلحام الحصم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشبهة فلوطال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لامحالة إلزامهم وماكانوا يقدرون قدر الحاجة عيزان ولا مكيال بعد الشروع فها وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان دأمهم في الفقه والتفسير والحديث أيضافان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لاتتفق إلا على الندور إما ادخار ليوم وقوعها وإن كان نادرا أوتشحيذا للخواطر فنحن أيضا نرتبطرق المجادلة لتوقعوقوع الحاجة بثورانشبهة أو هيجان مبتدعأو لتشحيذا لخاطرأولادخار الحجة حق لايعجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين . فان قلت فما المختار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حالأو بحمده في كل حال خطأ بلابد فيه من تفصيل فاعلم أولا أن الشي قد محرم لذاته كالخرو الميتة وأعنى بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الاسكار والموت وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول مأنه حرام ولايلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار وإباحة تجرع الخمر إذاغص الانسان بلقمة ولم بجدما يسيغها سوى الخروإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أحيك السلم في وقت الحيار والبيع وقت النداءوكأكل الطين فانه يحرملا فيدمن الاضرار وهذاينقسم إلى ما يضر فليله وكثيره فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسمالذي يقتل قليله وكثيره وإلى مايضر عندالكثرة فيطلق القول عليه بالاباحة كالعسل فان كثيره يضر بالمحرور وكأكل الطين وكأن إطلاق التحريم على الطين والحمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال فان تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل فنعود إلى علم السكلام ونقول إن فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتقاع حلال أومندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحلم حرام أمامضرته فاثارة الشبهات وتحريك العقائدوإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل

فقولان له لا دريت ولا تليت وسماه النيّ صلى الله عليــه وسلم الشاك والرتاب والصنف الثاني نطق كا نطق الذين من قبايهم ولكنهم أضافوا إلى قولهم مالانحصل معه الإيمان ولاينتظم به معنى التوحيد وذلك مثل ماقالت السبابية طائفة من الشاعة القدماء ان عليا هو الإله وبلغ أمرهم عليا رضي الله عنه وكانوا في زمنه فحرق منهم جماعة وأمثال من نطق بالشهادتين كثير ثم أصحاب نطقه مثل هذا النكبرويسمون الزنادقة وقد رأينا حديثا عنــه صلى الله عليه وســـلم فى ذلك « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلم في الجنــة إلا الزنادقة» . والصنف الثالث نطقواكما نطق الصنفان المذكوران قبلهم ولكنهم آثروا التكذيب واعتقدوا الردواستنبطوا خلاف ماظهرمنهمن الاقرار وإذا رجعوا إلى أهل

الإلحاد أعلنوا عندهم بكامة الكفر فهؤلاء المنافقون الدن ذكرهم الله في كتابه بقوله : وإذا لقوا الذين آمنوا لَمَّ قَالُوا آمنا وإذا خُلُوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهز أون الله يستهزي بهم ويمدهمني طغياتهم يعمهون . الصنف الرابع قوم لم يعرفوا التوحيد وما نشأوا عليه ولا عرفوا أهله ولاسكنوا بىنأظهرهم ولكنهم حين وصاوا إلينا أو وصل إلهم أحد منا خوطبوا بالأمر المقتضى للنطق بالشهادتين والاقرا بهما فقالوا لانعم مقتضى هـذا اللفظ ولانعقلمعنى المأموريه من النطق فأمروا أن يظهرواالرصاويفهموا بلامهلة فسكنوا إلى ما قيــل لهم ونطقوا بالشهادتين ظاهرا وهم على الحهل بما يعتقدون فيها فاخترم أحدهم من حينه من قبل أن يأتى منسه استفهامأو تصور عكن أن يكوناه معه معتقد

مشكوك فيه ويختلف فيهالأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة البدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعهم ويشتد حرصهم على الاصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصبالذي يثور منالجدل ولذلك ترىالمبتدع العامى يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان إلاإذا كان نشؤه في بلديظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لواجتمع عليه الأوالون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره بل الهوىوالتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولى على قلبه ويمنعهمن إدراك الحق حتى لوقيل لههل تريدأن يكشف الله تعالى لكالغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه وهذاهو الداء العضال الذى استطار فى اليلادو العياد وهو نوع فسادأثاره المجادلون بالتعصب فيذا ضررهوأ مامنفعته فقديظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتهاعلى ماهى عليهوههات فليس فىالـكلام وفاءبهذا المطلبالشريف ولعل التخبيط والتضليل فيهأ كثر من الكشف والتعريف وهذا إذا ممعته من محدّث أوحشوى ربما خطر يبالك أنالناس أعداء ماجهلوا فاسمع هذا ممن خبرال كلام ثم قلاه بعدحقيقة الخبرة وبعدالتغلغل فيه إلى منتهي درجة التكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في عاوم أخر تناسب نوع السكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المرفة من هذا الوجه مسدود ولعمرى لاينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورولكن على الندور فيأمورجلية تكادتفهم قبل التعمق في صنعة الكلام بلمنفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات البتدعة بأنواع الجدل فان العامي ضعيف يستفر مجدل المبتدع وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه والناس متعبدون بهذه العقيدة التىقدمناها إذ ورد الثبرع بها لما فهامن صلاح دينهم ودنياهم وأجمعالسلف الصالح علمها والعلماء يتعبدون محفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد السلاطين محفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصابوإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنعته فينبعي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواءالخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة . وتفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناهفان تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يثير لهم شكا ونزلزل علمهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بعدذلك بالاصلاح وأما العامى المعتقد للبدعة فينبغى أنّ يدعى إلى الحق بالتلطف لابالتعصبو بالكلام اللطيف المقنع للنفس الؤثرفي القلب القريب منسياق أدلة القرآن والحسديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير فان ذلك أنفع من الجدل الوضوع على شرط المتسكلمين إذ العامى إذا ممع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلم التسكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فان عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه فالجدل مع هذا ومعالأول حرام وكذلك معمن وقع في شك إذبجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام واستقصاء الجدل إنما ينفع فيموضع واحد وهو أن يفرض عامى اعتقد البدعة بنوع جدل ممعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالحجادلة مايمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة لايشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه وأما في بلاد تقل فها البدعة ولاتختاف فها المذاهب فيقتصر فها على ترجمــة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض للأدلة ويتربص وقوع شبهة فان وقعت ذكر بَقَدر الحاجة فان كانت البدعة شائعية وكان يُخاف على الصبيان أن يُحَـدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذيأودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكونذلك سببا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقمت

فيرجى أنلاتضيق عنه اللهم وهـ ذا مقدار مختصر وقد أودعناه هـ ذا الكتاب لاختصاره فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤالأو ثارت في نفسه شهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأسأن يرقى منه إلى القدر الذي ذكر ناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث التكلمين فان أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يُفنعه ذلك فقد صارت العلة منهمنة والداءغالبا والمرض ساريا فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاءالله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشبهة إلى ماقدر لهفالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هوالذي يرجى نفعه فأما الحارج منه فقسمانأحدها بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتبادات وعن الأكوان وعن الادراكات وعن الخوض في الرؤية هل لها ضدٌّ يسمى النبع أوالعمى وإن كان فذلك واحدهو منع عن بيع مالا يرى أوثبت لكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترَّ هات الصَّلات والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضا استقصاء لايزيدإلا ضلالا وجهلافيحقمن لميقنعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا . ولوقال قائل البحث عن حكم الادراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الحواطر والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله لعب الشطر بج يشحذ الخاطر فهومن الدين أيضا وذلك هوس فان الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فها مضرة فقدعرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحال التي يذم فيهاو الحال التي يحمد فيهاو الشخص الذي ينتفع به والشخص الذي لا ينتفع به . فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوي وأرهقت ألحاجة فلا بدأن يصير القيامبهذا العلم منفروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما ومالم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولوترك بالكلية لاندرس وليسفى مجرد الطباع كفاية لحلشبه المبتدعةمالم يتعلم فينبغى أنيكون التدريس فيه والبحثءنه أيضا من فروض الكفايات بخلاف زمن الصحابة رضىالله عنهم فان الحاجةما كانتماسة إليه فاعلم أن الحق أنه لابد في كل بلدمن قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليسمن الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير فان هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدواء محذور لما ذكرنافيه من أنواع الضرر فالمالم ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال إحداها التجردالعلم والحرص عليه فان المحترف يمنعه الشغل عرب الاستمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . الثانية النكاء والفطنة والفصاحه فان البليد لا ينتفع بفهمهوالفدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضررَ الكلام ولا يرجى فيه نفعه . الثالثة أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تمكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق بأدنى شهة ينخلع عن الدين فانذلك يحلعنه الحجر ويرفعااسد الذي بينه وبين الملاذ فلايحرص على إزالة الشهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف فيكون مايفسده مثل هذا المتعلمأ كثرمما يصلحه وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أنهذه الحجة المحمودة في الكلام إيما هي من جنس حجيج القرآن من السكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة للنفوس دون التغلغل في التقسمات والمتدقيقات التي لايفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس فاذا قابله مثله في الصنعة قاومه، وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر الذي نهنا عليه وأن ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهمامن مناظرة الخوارج

سعة رحمسة الله عزّ وجل والحركم عليه مالن**ار والخ**اود فيها مع الكفار تحكم على غيب الله سيجانه ورعا كان من هذا الصنف في الحكم عندالله عز وجل قوم رزقوا بعد الفهم وغيب الدهن يدعوا إلى النطق فيجيبوا مساعدة ومحاذاة ثم يدعوا إلى تفهم المعنى بكل وجه فلا يتأتى منهم قبول لما يعرض علمم تفهمه كأنما تخاطب بهيمة ومثل هــذا أيضا في الوجودكثير ولاأحكم على أحــد مثله نخاود فىالنار ولابعدأن هذا الصنف بأسره أعنى المخترم قبل تحصيله العقد مع هذا البليد البعيد بعض ما ذكره النى صلىالله علنه وسلم فى حــديث الشفاعة الذين أخرجهمالله عز وجلمن النار بشفاعته حين يقول تعالى: فرغت شفاعةالملائكةوالنبيين وبقيت شفاعتي . وهو أرحمالراحمين فيخرج

وما نقل عن على رضى الله عنه من الناظرة في القدر وغيره كان من الكلام الجلي الظاهر وفي على الحاجة وذلك محمود في كل حال ، نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلنها فلا يبعد أن يختلف الحمكم لذلك فهذا حكم العقيدة التي تُعبد الخلق بها وحكم طريق النفال عنها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ماهى عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاحله إلا المجاهدة وقم الشهوات والاقبال بالكلية على الله تعالى وملازمةالفكر الصافي عن شوائب المجادلات وهي رحمة من الله عز وجلٌّ تفيض على من يتعرُّض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول المحسل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله [ مسئلة ] فانقلت هذا الحكلام يشير إلىأن هذه العلوم لهاظواهر وأسرار وبعضها جلى يبدو أولا وبعضها خنى يتضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفسكر الصافى والسر" الخالى عن كل شيء من أشغال الدنيا سُوى الطلوب وهذا يكاد يكون مخالفا للشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسرٌّ وعلن بل الظاهر والباطن والسرُّ والعلن واحد فيه فاعلم أنَّ انقسام هذه العاوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها القاصرون الذين تُلقفوا في أوائل الصبا شيئا وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر من أدلة الثمرع قال صلى الله عليه وسلم « إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا (١١) » وقال على ّ رضي الله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا علوما حمة لو وجدت لهـــا حملة . وقال صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكام الناس على قدر عقو لهم (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « ماحدّ ث أحد قوما محديث لم تبلغه عقولُهم إلا كان فتنة عليهم (٣) » وقال الله تعالى \_ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاالعالمون \_ وقال صلى الله عليه وسلم « إن من العلم كريئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى(٢) ﴾ الحديث إلى آخره كما أوردناه في كتتاب العلم . وقال صلى الله عليه وسلم « لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كشيرا(٥) » فليت شعرى إن لم يكن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أولمعنى آخر فليم لميذكره لهم ولاشك أنهم كانوا يصدقو نهلوذكره لهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ـ الله الذي خلق سبع مموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن \_ لو ذكرت تفسيره لرجمتوني وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر . وقال أبو هريرة رضى الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدها فبثنته وأما الآخر لو بثتته لقطع هذا الحلقوم . وقال صلى الله عليه وسلم « مافضلسكم أبو بكر بكثرة سيام ولا صلاة والكن بسروقر في صدره (١٦) » رضى الله عنه ولاشك في أنذلك السر كان متعلقا بقو اعد الدينغير خارح منها وماكان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره وقال سهل التسترى رضى الله عنه للعالم ثلاثة علوم علم ظاهر يبذله لأهــل الظاهر وعلم باطن لايسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لايظهره لأحد . وقال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر وقال بعضهم للربوية سر لوظهر لبطلت النبوة وللنبوةسر لوكشف لبطل العلم وللعاماء بالقمس لوأظهروه

بسهم مدبوي مدر وحهر بست مبود وبسود و بسود و سعة بدن ابن مسعود بنحوه (١) حديث إن للقرآن ظاهرا و باطنا الحديث ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه (٢) حديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نبكام الناس على قدر عقولهم الحديث تقدم في العلم (٣) حديث ماحدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم الحديث تقدم في العلم (٤) حديث إن من العلم كهيئة المكنون الحديث تقدم في العلم (٥) حديث لو تعلمون ما علم لخنجكتم قليلاولبكيتم كثيرا أخرجاه من حديث عائشة وأنس (٣) حديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام الحديث تقدم في العلم .

من النارأقو امالم يعملوا حسنة قط وبدخاون الجنةويكون فيأعاقهم سمات ويسمون عتقاء اللهءزوجل والحديث يطول وهو صحيح وإنما اختصرت منسه قدر الحاجة على للعني وحكم الصنف الأول والثانى والثالث أحممن أن لايجب لهم حرمة ولايكون لهم عصمةولا ينسبون إلىإيمان ولا إسلام بل هم أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالكن فان قتلوا فبها بسيوف الموحدين وإن لم يعثر عليهم فيهمصائرون إلى جهنم خالدون تلفح وجوهيهالنار وهمفيها كالحون.

[فصل] ولما كان الفظ المنبئ عن التوحيد إذا انفرد عنه لمنقع به في حكم الشرع منفعة ولا لصاحب بسبيه نجاة إلا مدة حياته عن السيف أن يراق دمه واليدأن تسلط على ماله

إذالم ملم خني حاله حسن فيهأن يشبه بقشر الجوز الأعلى فهو لامحتمل ولا يرفع في البيوت ولا محضر في المجالس أي مجالس الطعام ولا تشتهيه النفوس إلا مادام منطويا على مطعمه صونا على لنه فاذا أزىل عنه كسم أوعلم منه أنه منطو على فراغ أوسوس أو طعمه فاسد لم يصلح اشيء ولم يبق فيــه غرض لأحد وهذا لاخفاء في صحته و الغرض بالتعثيدل تقريب ماغمض إلى نفس الطالب وتسييل ما اعتاص على التعلم والسامع فهمه وليس من شرط المثال أن يطابق المثل به من كل وجه فكان يكون هوولكن منشرطه أن يكون مطابقا للواحدالرادمنه . [ فصل ] فان قلت فما الذي صد هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر والبحث حتى تعلموا أوعن الاعتقاد حتى تخلصوا من عذابالله

لبطلت الأحكام وهذا الفائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفا، لقصور فهمهم فاذ كره ليس بحق بل الصحيح أنه لاتناقض فيه وأن الكامل من لا يطني فور معرفته نور ورعه وملاك الورع النبوة [مسئلة] فان قلت هــذه الآيات والأخبار يتطرق إليها تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف الظاهر والباطن فان الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن الحقيقة خلاف الشريمة وهوكفر لأن النريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإنكان لايناقضه ولا غالفه فهو هو فيزول به الانقسام ولا يكون السرع سر لايفشي بليكون الخبني والجلى واحدا. فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبا عظما وينجر الى علوم المكاشفة ويخرج عن مقصود علم العاملة وهو غرض هذه الكتب فان العقائدالتي ذكرناها من أعمال القاوب وقد تعبدنا بتلقمها بالقمول والتصديق بعقدالقلب عليها لابأن يتوصل إلىأن ينكشف لنا حقائقها فان ذلك لم يكلف به كافة الحلق ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهر القلب لاعمل باطنه لما أوردناه في الشطر الأول من الكتاب وإنما الكشف الحقيق هو صفة سرّ القلب وباطنه ولكن إذا انجرّ الكلام إلى تحريك خيال فىمناقضة الظاهر للباطن فلابد منكلام وجيز فىحلەفمن قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أوالباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان بل الأسرار التي يختص بها المقربون يدركها ولايشاركهم الأكثرون في عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خمسة أفسام : القسم الأول أن يكون الشيء في نفسه دقيقا تسكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعلمهم أن لايفشوه إلىغير أهله فيصير ذلك فتنة علمهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك وإخفاء سر الروح وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبانه (١) من هذا القسم فان حقيقته مما تسكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه ولا تظنن أن ذلك لم يكن مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانمن لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحانه ولايبعد أن يكون ذلك مكشوفا لبعض الأولياء والعلماء وإنالم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل في صفاف اللهءز وجل من الخفايا ماتقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكررسول الله تراتيج منهاإلا الظواهر للأفهاممن العلم والقدرة وغيرهما حقفهمها الخلق نوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذكان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مةايسة ولوذكر من صفاته ماليس للخلق ممايناسبه بعض الناسبة شيء لميفهموه بل لذة الجماع إذا ذكرت للصبي أو العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدركه ولا يكون ذلك فهماعلي التحقيق والمخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الحلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لذة الجماع والأكل . وبالجملة فلا يدرك الانسان إلانفسه وصفات نفسه بماهى حاصرة له في الحال أو بما كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قديصدق بأن بينهما تفاوتا في الشرف والسكمال فليس في قوة البشر إلا أن يثبت الله تعالى ماهو ثابت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم محريمه على صفات نفسه لاعلى ما اختص الرب تعالى به من الجلال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « لا أحص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك<sup>(٢)</sup> » وليس

<sup>(</sup>۱) حديث الحف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيال الروح الشيخان من حديث ابن مسمود حين سأله اليهود عن الروح قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا الحديث (۲) حديث لاأجمى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مسلم من حديث عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده.

المني أني أعجز عن التعبير عما أدركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله ولذلك قال بعضهم ماعرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل وقال العمديق رضى الله عنه الحمد الله الذي لم يجمل المعتلق سبيلا إلى سعرفته إلا بالعجز عن معرفته . ولنقبض عنان الكلامعن هذا النمط والرجع إلى الفرض وهو أن أحد الأقسام ما تسكل الأفهام عن إدراكه ومن جملته الروح ومن جملته بعض صفات الله تعالى ولحل الاشارة إلى مثله في قوله صلى الله عليه وسلم « إن لله سبحانه سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره (١) » القسم الثاني من الحفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولا يضر بالأنبياء والصديقين وسر القدر الذي منع أهل العلم من إفشائه من هذا القسم فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا يبعض الخلق كما يضر نُور الشمس بأبصار الخفافيش وكاتضررياح الورد بالجعل وكيف يبعدهذا وقولنا إن الكفر والزناوالعاصى والشرور كله بقضاء الله تعالى و إرادته ومشيئته حق في نفسه وقد أضر سماعه بقوم إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه ونقيض الحكمةوالرضا بالقبيح و الظلم وقد ألحد ابن الراوندى وطأثفة من المخذولين بمثل ذلك و كذلك سر القدر لوأفتى لأوهم عند أكثر الخلق عجزا إذ تقصرأفهامهم عن إدراك مايزيل ذلك الوهم عنهم ولو قال قائل إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد ألفسنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفا من النصرر فلعل المدة إليها بعيدة فيطول الأمد وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل اكتراثها ولعلمها كانت قريبة في علمالله سبحانه ولوذكرت لعظم الحوفوأعرضالناس عن الأعمال وخربت الدنيا فهذا المعنىلواتجه وصَّح فيكون مثالًا لهذا القسم . القسم الثالث: أن يكون الشي مجيث لوذكر صريحًا لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكني عنه على صبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب ولهمصلحة في أن يعظم وقت ذلك الأمر في قلبه كالو قالقائل رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازيرفكني به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر اللفظ والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الانسان لم يكن معه در ولاكان في موضعه خنزىر تفطن لدرك السروالباطن فيتفاوت الناس فيذلك ومن هذا قال الشاعر:

رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب القبل

فانه عبر عن سبب مماوى فى الاقبال والادبار برجلين صانعين وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التى تتضمن عين المعنى أو مثله ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « إن المسجد لينزوى من النخامة كا تنزوى الجلدة على النار (٢٠) » وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبض بالنخامة ومعناه أن روح المسجد كو نه معظما ورمى النخامة فيه تحقيرله فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء

(۱) حديث إن تنسبعين حجابا من نورلو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدر كه بصره أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نور وإسناده ضعيف. وفيه أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل هل ترى ربك قال إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور ، وفي الأكبر للطبراني من حديث سهل بن سعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة ولمسلم من حديث أبي موسى حجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انهي إليه بصره من خلقه ولابن ماجه شي أدركه بصره .

وهمفي الظاهرقادرون على ذلك وما المـــانع الخنفي الذي منعهم وأبعدهم عنه وهم يطمون أن ما عليهم كبير مؤنة ولاعظيم نفقة فاعلم أن هذا السؤال يفتح بابا عظيما ويهز قاعدة كبيرة يخاف من التوغل فيها أن يخرج من القصد واكن لابد إذا وقع في الأسماع ووعته قاوب الطالبين واشتاقت إلى سماع الجوابعنه أن نورد في ذلك قدر مايقع به الكفاية وتقنع به النفوس بحول الله وقوته، نعم ماسبق في العلم القديم لأتجرى بخلافه القادير فهم من ذلك بارادة الله عز وجل جاء اختصاص قلويهم بالأخلاق الكلايية والشميم الدئايية والطباع السبعية عليهم وغلبتها والملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب كذلك قال عليه الصلاة والسلام والقماوب بيوت تولى الله بناءها يسده وأعدها لأن

الجلدة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول اللهرأسه رأس حمار (١) "وذلك من حدث الصورة لم يكن قط ولايكون ولكن من حيث المهني هو كأن إذ رأس الحارلم يكن محقيقته لكونه وشكله بل مخاصيته وهي البلادة والحمق ومن رفع رأسه قبل الامام فقدصار رأسه رأس حمار في معنىالبلادة والحمق وهو المقصود دون الشكل الدىهوقالب المني إذ سن غاية الحمق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدُّم فانهما متناقضان وإنما يعرف أن هذا السرعلي خلاف الظاهر إه ابدليل عَقلي أو شرعي أما العقلي فأن يكون حمله على الظاهر غير تمكن كقوله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (٢٠)» إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين فلم نجد فيها أصابع فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر الأصابع وروحها الخفي وكني بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعا في تفيه عمام الاقتدار ومن هذا القبيل في كنايته عن الاقتدار قوله تعالى إعا قولنا الدى الله أردناه أن نقولله كن فيكون فان ظاهره ممتنع إذ قوله كن إن كان خطا باللشي قبل وجوده فهو محال إذالمعدوم لايفهم الخطابحتي يمتثل وإن كان بعد الوجودفهو مستغنءن الشكوين ولكن لماكانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفهيم غاية الاقتدار عدل إليها . وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر يمكنا ولكنه بروى أنه أريد بهغير الظاهر كأوردفي تفسير قوله تعالى أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها ــ الآية وأن معنى الماء همنا هو القرآن ومعنى الأودية هي القلوب وأنَّ بعضها احتملت شيئًا كثيرًا وبعضها قليلًا وبعضها لم يحتمل والزبد مثل الكفر والنفاق فانه وإن ظهر وطفا على رأس الماء فانه لايثبت ولهداية التي تنفع الناس تمكث ، وفي هذا القسم تعمق جماعة فأولوا ماوردفي الآخرة من الميزان والصراط وغيرها وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤه على الظاهر . القسم الربع: أن يدرك الانسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والدوق بأن يصير حالاملابسا له فيتفاوت العلمان ويكون الأول كالقشر والثاني كاللياب والأول كالظاهر والثاني كالباطن وذلك كما يتمثل للانسان فيعينه شخص في الظامة أو على البعد فيحصل له نوع علم فاذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهما ولا يكون الأخير ضد الأول بل لهاستمكال له فكذلك العلم والايمان والتصديق إذ قديصدق الانسان بوجودالعشق والمرض والموت قبل وقوعه واكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع بل للانسان فىالشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة الأول تصديقه بوجوده قبل وقوعه والثانى عند وقوعه والثالث عند تصرّمه فان تحققك بالجوع بعد زواله يخالف التحقق به قبل الزوال وكذلك منعلوم الدين مايصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالاضافة إلى ماقبل ذلك ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها فني هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الحلق وليس في شيء منها باطن يناقص الظاهر بل يتممه ويكمله كا يتمم اللب القشر والسلام. القسم الخامس: أن يعبر بلسان المقالءن لسانالحال فالقاصر الفهم يقفعى الظاهر ويعتقده نطقا والبصير بالحقائق يدرك السر فيه وهذا كقول القائل : قال الجدار للو تد لم تشقني قال سلمن يدقني فلم يتركني وراثى الحجر الذي ورأتي فهذا تعبير عن لسان الحال بلسان المقال، ومن هذا قوله تعالى ــ ثم استوى إلى السهاء وهي دخان نقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين فالبليد يفتقر في فهمه إلى أن يقدّر لهما حياة وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان

تكون خذائن علمه 🖁 ومشارق مكنو ناته ومهبط ملائكنه ومغاشي أنواره وميهاب نفيحاتهو مجال مكاشفانه ومجارى رحمنه وهيأها لتحسيل للعرفة بهفمتي كان فيها شيء من تلك الأخلاق المذمومة لم يدخلها الملائكة ولم ينزل علمها شيء من الخير من قبله إذ هي الوسائط بين الله تعالى وبهن خلقه وهمالوفود منه بالخيرات والموصاون إليه وعنه بالباقيات الصالحات ولولا تلك الأخلاق المذمومة التي حلتفيهم وهي التي ذم الكاب لأجلها لما احترمت لللائكة ياذن الله عن حلولها فيها وهي لاتخاو من خير تنزل به ويکون معرا فيمًا حلت حل الخير في ذلك القلب محلولها وإنميا هيلها فيثماو جدت قلب خاليا ولو حينا من الدهر وزمنا نزلت عليه ودخلتم وثبتت ماعندها من الخير عنده فان لم يظهر على الملائكة مازعجها عنه

<sup>(</sup>١) حديث أما يخنى الذي يرفع رأسه قبل الامام الحديث أخرجاء من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) حديث قلب العبد بين أصبعين من أصابح الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو .

بحرف وصوت وتقولان أتينا طائمين والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه إنباء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير ومن هدا قوله تعالى ـ وإن من شيء إلا يسبح محمده ـ فالبايد يفتقر فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحان الله ليتحقق تسبيحه والبصير يعلم أنه ما أريدبه نطق اللسان بلكونه مسبحا بوجوده ومقدسا بذاته وشاهدا بوحدانية اللهسيحانه كا قال:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وكما يقال هذه الصنعة المحكمة تشبهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم لاعمني أنها تقول أشهدبالقول ولكن الذات والحال وكذلك مامن شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده ويبقيه ويديم أوصافه ويردده في أطواره فهو محاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهر ولذلك قال تعالى \_ ولكن لاتفقهون تسبيحهم \_ وأما القاصرون فلايفقهون أصلاوأما القربون والعلماءالراسخون فلايفقهونكنهه وكاله إذاكل شيء شهادات شتي على تقديس الله سبحانه وتسبيحه ويدرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته وتعداد تلك الشهادات لايليق بسلم المعاملة فهذا الفن أيضامما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه وتظهريه مفارقة الباطن المظاهر وفي هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد فمن مسرف في رفع الظواهر انتهي إلى تغيير جميع الطواهر والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى ـ وتمكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ـ وقوله تعالى \_ وقالوا لجـاودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء \_ وكذلك المخاطبات التي تجرى من منكر ونكير وفي لليزان والصراط والحساب ومناظرات أهل الناروأهل الجنة فىقولهم \_ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله \_ زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا آخرون في حسم الباب منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله \_كن فيكون \_ وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كونكل مكوّن حتى سمعت بعض أصحابه يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم « الحجر الأسود يمين الله في أرضه (١) » وقوله عَلِيُّكُم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » وقوله صلى الله عليه وسلم « إنى لأجدنفس الرحمن من جانب الممن <sup>(٢)</sup> » ومال إلى حسم الباب أرباب الظو اهر والظن بأحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال ولكنه منع منالتأويل حسما للباب ورعاية لصلاح الحلق فانه إذافتح الباب اتسع الحرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حدالاقتصاد إذحدماجاوز الاقتصادلاينضبط فلابأس بهذا ألزجر ويشهدله سيرةالسلف فالهم كانو ايقولون أمر وها كاجاءت حتى قالمالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، الاستواء معاوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل في كل مايتعلق بصفات الله سبحانه وتركوا مايتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية وزاد المعتزلة علمهم حتى أولوا مهز صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سمعا يصراوأولوا المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة واكمن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتمالها على المأكولات والمشمومات واللنكوحات والملاذ (١) حديث الحجر يمين الله في الأرض الحاكم وصححه من حــديث عبد الله بن عمر (٢) حديث

إنى لأجد نفس الرحمن من جانب البمن أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه وأجدنفس

ربكم من قبل اليمن ورجاله ثقات .

الذه وهمة به أسطة الشاطين الذين هم في مقابلة اللائكة ثبتت عنده وسكنت فيه ولم تبرح عنسه وعمرته يقدر سعة البيت وانشراحه من الحير فان كان البيت كشر الاتساع أكثرت فيه من متاعها واستعانت بغيرهاحق تتلى البيت من متاعها وجهازها وهو الإيمان بالله والصلاح وضروب المعارف النافعة عنسد الله عز وجـل فاذا طرق ذلك البيت طارق شيطان ليسرق من ذلك الخير الذي هومتاع الملك ويثبت فيه خلقا مذموما لا يوجد إلا فىالكلب وهو متاع الشطان قاتله اقه وطرده عن ذلك الحل فان جاء الشيطانمدد من الهوى من قبــل النفس ولم يجد الملك نصره وهوعزماليقين من قبل الروح الهزم الملك وأخلى البيت ونهب المتاع وخرب البيت بعدعمار تهوأظلم بعد نوره وضاق بعد

المحسوسة وبالنار واشالها على حسم عسوس عمرق محرق الجلود ويذيب الشحوم ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأواواكل ماوردفي الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولنات عقاية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا يقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بصذاب ونصيم لايدرك بالحس وهؤلاء هم المسرفون وحد الاقتصادبين هذا الانحلال كله وبين جود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالساع ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ماهي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الوارده فمسا وافق ماشاهدوه بنوراليفين قرروه وماخالف أولوه فأمامن يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلايستقر لهفها قدم ولايتمين لهموقف والأليق بالمنتصر على السمع الحجرد مقام أحمسد بن حنبل رحمه الله والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض فيه والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالف له فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أموركشيرة وإذا رأينا أن نقتصر بكافة الموام على ترجمة العقيدة التي حررناها وأنهم لا يكافمون غير ذلك في الدرجة الأولى إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمق فلنورد في هذا الكتاب تلك الاوامع ولنقتصر فيهاطيماحررناه لأهل القدس وسميناه الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا الفصل النالث من هذا الكتاب. الفصل الثالث: من كتاب قو اعداا عقائد في الوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس فنقول: بممالله الرحمن الرحم الحمدلله الذي ميزعصا بةالسنة بأنوار اليتمين وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعام الدين وجنبهم زيغ الزائغين وضلال اللحدين ووفقهم للاقتداء بسيد الرساين وسددهم للتأسى بصحبه الأكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حق اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج البين فجمعوا بالقبول بين نتأعج العقول وقضايا الشرع المنقول وتحققوا أناانطق بماتعبدوابه من قول لا إله إلاالله حجمد سول الله ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة عاتدور عليه هـنه الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلق الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول وعاموا أن بناء الإعان على هذه الأركان وهي أربعة ويدور كل ركن منها على عشرة أصول . الركن الأول في معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول وهي العلم بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس بحوهر ولاجسم ولاعرض وأنه سبحانه ليس مختصا بجمة ولا مستقرا علىمكان وأنه يرى وأنه واحد . الركن الثاني في صفاته ويشتمل على عشرة أصول وهو العلم بكونه حيا عالما قادر امريدا سميعا بصيرا متكلما منزها.عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة . الركن الثالث فيأفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول وهىأنأفعال العباد محاوقة للتتمالي وأنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة للمتعالى وأنهمتفضل بالخلق والاختراع وأناله تعالى تكليف مالايطاق وأناله إيلام البرىء ولايجب عليه رعاية الأصلح وأنه لاواجب إلا بالشرع وأن بعثة الأنبياء جائزة وأن نبوة نبينا محمد على البتة مؤيدة بالمعجزات. الركن الرابع فىالسمعيات ومداره علىعشرة أصولوهي إثبات الحشروالنشر وسؤال منكر ونكيروعذابالقبر والميزان والصراط وخلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم وشروط الإمامة. فأما الركن الأول من أركان الإعان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى

وأن الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار

انشم احه وهكذاحال من آمن وكفر وأطاع وعمىومنل واهتدى فان قلت : المسريل أصناف هذه الأخلاق للذمومة التي صدت هؤلاء الأساف المذكورين عن اعتقاد الإعان ونفرت الملائكة عن النزول إلى قاومهم بكشف معانى التوحيد ومنعهم من الحلول فيها حتى لمينالوا شيئا من الحوات الكائن معيا فاعلم أن الأخلاق التي لايجتمع معها اللائكة فی قلب واحد کثیرة والتي في قلوب هؤلاء منهامعظمهاوهي الطمع فىغيرخطبر والحرص على فان حقير . وأما الصنف الأول فانهم رجعو اوحافو اأن تبدو لهم عة مايشفلهم عن لذانهم وينفص عليهم مارغبوا فيسه أمن راحاتهم وتكدر لديهم منال شهواتهم فأبقوا أمرهم علىماهم عليه . وأما الصنف الثانى والثالث فصدهم أيضا خوفوحزع وحرص علىما ألفوه من تبجيل أحدهم أن يزول

ومؤانسة أشياعهم أن تتغيرو تذهب ومواساة إيلافهم أن تنقطم واستثقالا لمايشاهدونه من أهل الإعان أن يلتزموه وفرارا من شرائطه وما يصحمه من الأعمال والوظائف. إذ عتثاوه والكاب ما ذماصورته وإنما ذم مهـذه الأخلاق التي هى الطمع في الخسائس والجزع من الصبر على مايعده من الفضائل حتى احترمت اللائكة أنتدخل بيتافيه كلب فانقلت فكيف آمن من كفر وأطاع من عصی واهتدی من ضل إذا كانت الشياطان لاتفارق قلب الكافروالعاصي والضال عما تثبتون من الأخلاق المذمومة التي هي كلاب نامحة وذئاب عادية وسباع ضارية وأصناف الحير إنما ترد من الله عز وجلبو اسطة الملائكة وهى لاتدخل موضعا محلفه شي مما ذكرنا وإذا لم تدخل لم يصل إلى الخير الذي بكون معها ولمتصل إليهفعلى

ما أرشد إليه القرآن فليس بعسد بيان الله سبحانه بيان وقد قال تعسالي ــ ألم نجمل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجاوهاجا وأنزلنا من المصرات ماء ثجاجا لنخرج به حباونباتا وجنات الفافا ـ وقال تعالى ـ إنّ فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكالق َجرى في البحر بما ينفع الناس ؟ وما أنزل الله من الساء من ماءفأحيا به الأرض بعد موتها وبث فهامن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ـ وقال تعالى ـ ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن فورا وجعل الشمس سراجاواته أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد كم فهاو نخر جكم إخراجا .. وقال تعالى . أفرأيتم ماتمنون ءأتتم تخلقونه أم نحن الخالقون .. إلى قوله المقوين فليس يخفي على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسموات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أنهذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لايستغنى عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مة هورة تحت تسيخيره ومصرفة عقتضى تدبيره ولدلك قال الله تعالى \_ أفي الله شك فاطر السمو ات والأرض \_ ولهذا بعثالاً نبياء صلوات الله علم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لاإله إلا الله وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله فانذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدإ نشوهم وفي عنفوان شبابهم ولذلك قال عزوجل \_ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقو لن الله \_ وقال تعالى \_ فأقم وجهك للدن حنيفا فطرة الله المنافط الناس علما لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فإذن في فطرة الانسان وشو اهدالقرآن ما يغني عن إقامة البرهان ولكناعلي سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول من بدا ثه العقول أن الحادث لايستغني في حدوثه عن سبب محدثه والعالم حادث فاذن لايستفني في حدوثه عن سبب أما قولنا إن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب فجلي فان كل حادث مختص بوقت يجوز في المقل تقدير تقديمه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ما قبله وسابعده يفتقر بالضرورةإلى المخصص وأماقولنا العالم حادث فيرهانه أنأجسامالعالم لاتخلو عن الحركه والسكون وهاحادثان وما لايخلوعن الحوادث فهو حادث ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى: الأولى قولنا إن الأجسام لآنخاو عن الحركة والسكون وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار فلايحتاج فيها إلى تأمل وافتكار فان من عقل جسها لاساكناولامتحركا كان لمتن الجهل راكبا وعن بهج العقل ناكبا . الثانية قولنا إنهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض وذلك مشاهد في حميع الأحسام ماشوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن إلاوالعقل قاض بجواز حركته ومامن متحرك إلاوالعقل قاض بجواز سكونه فالطارئ منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعسدمه لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه على ما سيأتي بيانه و برهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى و تقدس . الثالثة قولنا مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث و برهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أوَّل لها ولولم تنقض تلك الحوادث بجملتها لاتنتهي النوبة إلى وجوم الحادث الحاصر في الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال ولأنه لوكان للفلك دورات لانهاية لها لـكان لا تحلو عددها عن أن تـكون شفعا أو وترا أو شفعاووترا جميعا أولاشفعا ولا وترا ومحال أن تسكون شفعا ووترا جميعا أو لاشفعا ولاوترا فان ذلك حمع بينالنفي والاثبات إذ في إثبات أحدها نفي الآخر وفي نني أحدها إثبات الآخر ومحال أن يكون شفعاً لأن الشفع يصير وترا بزيادة واحد وكيف يعوز مالا نهاية له واحدومحال أن يكون وترا إذ الونر يصير شفعاً بواحد فكيف يعوزها واحدمعأنه لانهاية لاعدادها ومحالأن يكونلاشفعا ولاوترا إذله نهايةفتحصلمن

هذا أن العالم لا يخاو عن الحودث وما لا يخاو عن الحوادث فهو إذن حادث وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى الحدث من الدركات بالضرورة. الأصل الثاني: العلم بأن الله تعالى قدير لم يزل، أزلى ليس لوجوده أول بل هوأول كل شي وقبل كلميت وحي . وبرهانه أنهلوكان حادثاولم يكن قديما لافتقر هوأيضا إلى محدثو افتقر محدثه إلى محدث وتسلسل ذلك إلى مالاتهاية وماتسلسل لميتحصل أوينتهي إلى محدث قديم هو الأول وذلك هو المطلوب الذي صميناه صانع العالم ومبدئه وبارئه ومحدثه ومبدعه . الأصل الثالث: العلم بأنه تعالى مع كونه أذ إياأ مديا ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهره الباطن لأن مائبت عدمه استحال عدمه ، و برهانه أنه لو انعدم لكان لا يخلو إماأن يسدم بنفسه أو عدم يضاده ولو جازأن ينعدم شي يتصور دوامه بنفسه لجازأن يوجدشي يتصور عدمه بنفسه فسكا محتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك محتاج طريان العدم إلى سبب وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده لأن ذلك المعدم لوكان قديما لما تصور الوجود معه وقد ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه ضده فان كان الضدّ المعدم حادثًا كان محالًا إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده بل الدفع أهون من القطع و القديم أقوى وأولى من الحادث. الأصل الرابع: العلم بأنه تعالى ليس بجوهم يتحيز بل يتعالى ويتقسدس عن مناسبة الحيز وبرهانه أن كل جوهم متحمز فهو مختص مجيزه ولا يخلو من أن يكونساكنا فيه أو متحركا عنه فلا يخلوعن الحركةأو السكونوها حادثان ومالايخلوعن الحوادث فهوحادث ولوتصور جوهر متحبز قديم لـكان يعقل قدم جواهر العالم فان سماه مسم جوهرا ولم يرد به المتحبز كان مخطئا من حيثُ اللفظُ لامن حيث المعنى . الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جو اهر إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر وإذا بطلكونه جوهرا مخصوصا محتربطل كونه جسما لأن كل جسم مختص عنز ومرك من جوهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والقدار وهــذه سهات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهية للشمس والقمر أو لشيء آخرمن أقسام الأجسام فان تجاسر متجاسر على تسميته تعالى حِما من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مع الاصابة في نفي معنى الجسم. الأصل السادس : العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم أو حال في محل لأن العرض ما يحل في الجسم فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجودا قبله فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعراض بعده ولأنه عالم قادر مريد خَالَقَ كَمَا سِيْأَتِي بِيانِه وهــذه الأوصاف تُستحيل على الأعراض بل لاتعقــل إلا لموجود قاعم بنفسه مستقل بذاته وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس مجوهر ولاجسمولاعرض وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فاذن\لايشبه شيئا ولايشبهه شيء بل هو الحيي القيومالذي ليس كمثله شيء وأنى يشبه المخلوق خالقه والمقدور مقــدّره والصور مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء علمها بمماثلته ومشابهته . الأصــل السابع : العــلم بأن الله تعالى منزه الدات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وإما يمين وإما شمال أو قدام أوخلف وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الانسان إذخلق له طرفين أحدها يعتمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابله ويسمى رأسا فحدث اسم الفوق لما يلىجهة الرأس واسم السفل لما يلى جهة الرجلحتي إن النملةالتي تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقيها تحتا وإن كان في حقنا فوقا وخلق للانسان اليدين وإحداها أقوى من الأخرى في الغالب فدث اسم

هـ نا يجب أن يبقى كل كافر على حاله ومن لم يخلق مؤمنامه صوما فلاسالله إلى الاعان على هذا النهوم . فاعلم أنهذا يستدعى أصنافا مى علم القاوب ولا سيل إلى ذلك في مثل هذاالقام المعاوم والقول والعني في جواب ما سألت عنه ان غفلات الشطان وللأخلاق المذمومة عدماتكم أن لللائكة لماعن القاوب غيبات ولتواتر الخبر علها فترات فاذا وجداللك كا أعامتك قلما خالما ولو زمنا مافر ودخل فيه وأراه ماعنده من الخير فان صادف منه قبولا ولما عرض عليه من الخير نشوقا ونزوعا أورد عليه ما علاً ويستغرق لبه وإن صادف منه صحوا وسمع منه مجنود استغاثة الشاطين بالأخلاق الكلابية استعانة رحل عنسه وتركه ولهذا قيل ما خلا لب عن لمة ملك أو نزغة شيطان . فان قلت: فأى بيت فهم

الىمن للأُقوى واسم الثمال لمما بقابله وتسمى الجبة التي تلي اليمين عينا والأخرى ثمالا وخلق له حِانبين يبصر من أحدها ويتحرُّك إليه فحدث اسم الفدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الحلف لمايقابلها فالجهات حادثة بحدوث الانسان ولولم ينملق الانسان بهذه الحلقة بلخلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة فكيفكان في الأزل مختصا مجية والجية حادثة أوكيف صار مختصا بحية بهـد أن لم يكن له أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أوخلق العالم تحته نتعالى عن أن يكون له يحت إذ تعالى عن أن يكونله رجل والتحت عبارة عما يلي جية الرجل وكل ذلك مما يسنحمل في العقل ولأن المقول من كونه مختصا مجرة أنه مختص محسر اختصاص الجواهر أو مختص بالجواهر اختصاص المرض وقد ظهر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة وإن أريد بالجية غير هذين المنيين كان غلطا في الاسم مع الساعدة على المعني ولأنه لوكان فوق العالم لـكان محاذيا له وهو محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أوأصفر منه أوأكبر وكل ذلك تقدير محوج بالسرورة إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر فأما رفع الأيدى عند السؤال إلى جية الساء فهولأنها قبلة الدعاء وفيهأيضا إشارة إلى ماهو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبها بقصد جهة العاو على صفة المجد والعلاء فانه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء. الأصل الثامن : العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء وهوالذي لاينافي وصف السكبرياء ولايتطرُّق إليه سمات الحدوث والفناء وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال في القرآن ــ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ـ وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كماقال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كما اضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى \_ وهومعكم أينا كنتم ــ إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة وااملم وحمل قوله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » على القدرة والقهر وحمل قوله صلى الله عليه وسلم « الحجر الأسود يمين الله فيأرضه » على التشريف والإكرام لأنه لوترك على ظاهره للزم منه المحال فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والنمكن لزم منه كون المتمكن جسما مماسا للعرش إما مثله أو أكبر منه أو أصغر وذلك محال ومايؤدي إلى المحال فهو محال . الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى معكونه منزها عنالصورة والمقدارمقدسا عنالجهات والأقطار مرئى بالأعين والأبصار فىالدار الآخرة دارالقرار لقوله تعالى \_ وجوه يو مئذ ناضرة إلى ربها ناظرة \_ ولا يرى في الدنيا تصديقا لقوله عز وجلُّ \_ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار \_ ولوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام \_ لن ترانى \_ وليت شعرى كيف عرف المعتزلي من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا ولعل الجهل بذوى البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غيرمؤد إلى المحال فان الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أثمّ وأوضح من العلم فاذا جاز تعلق العلم به وليس فيجية جاز تعلق الرؤية به وليس مجية وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الحلق من غير مقابلة وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك. الأصل العاشر : العلم بأن الله عز وجل واحسد لا شريك له فرد لاندّ له انفرد بالخلق والإبداع واستبد بالإبجاد والاختراع لامثلله يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه وبناويه وبرهانه قوله تعالى ـ لوكان

عن التي سلي الله عليه و المرفى الحطاب وأيّ كلب أذهل ويتالقلب كلب الخلق أو بيت اللىن وكاب الحيوان فاعلمأن الحديث خارج علىساب ومعناه وجملته أنالمقصو دبالإخبارهو بيت اللـبن وكلب الحيوان معلوم ولا بيتك فيذلك واكهز يستقرأ منمه ماقلناه ويستنبط من مفيومه مانهناك عليه ويتخطى منه إلى ما أشرنا لك بحوه ولانكرفيذلك إذ دل عليه العلم وجملة الاستنباط ولم عجه القلوب المستضاءة ولم تصادم به شیئا من أركان الشريعــة فلا تكن جاحدا ولا تجزع من تشنيع جاهلولامي نفور مقله فكثيرا ماورد شرع مقرون بسبب فرأى أهــل الاعتبار وجه تعديه عن سبيه إلى مافى معناه ومشايه له من الجيمة التي تصلح أن يعديها إليه ولولاذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم «رب مبلغ أوعىمن سامع وحامل

فقه إلى من هو أفقه منه» سؤال: فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسملم « لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة » وعلم السبب الذى جاء هذا الحديث عليه وفيه فهل يمدى عن سببه ويترقى منه إلى مثل ماترقى من الحديث الآخر فهذا كا قبل الحديث شجون وأتبعنا هسذا الباب مايقرب منه ويبعد علينا التخلص عنه نعم يترقىمنه إلىقريبمن ذلك وشهه ويكون هـذا الحديث منها عليه وهو أنالصورة المنحوتة قد آنخذت آلهة وعبدت من دوناللهعز وجل وقد نبهالله عز وجل قلوب 🖁 المؤمنين على عيب فعل من رضى بذلك و نقص إدراك مندان به حين قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام حيث قال ـ أتعبدون ما تنحتون والله خلفكم وما تعسماون \_ فسكان امتناع الملائكة من دخول بيتفيه صورة

لأجل أن فيه ماعبد

فيها آلهة إلا الله لفسدتا ـ وبيانه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدها أمرا فالثانى إن كان مضطر ا إلى مساعدته كان هذا الثانى مقهورا عاجزا ولم يكن إلما قادرا وإن كان قادرا على مخالفته ومدافسته كان الثانى قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلها قادرا .

(الركن الثانى العلم بصفات الله نعالي ، ومداره على عشرة أصول )

الأصل الأول: العلم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله ــ وهو على كل شيء قدير ـ صادق لأن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف ثم توهم صدور نسجه عن سيت لااستطاعة له أوعن إنسان لاقدرةله كان منخلما عن غريزة المقل ومنخرطا فيسلك أهل النياوة والجيل . الأصل الثاني : العلم بأنه تمالي عالم مجميم الموجودات ومحيط بكل المخاوقات ــ لا يعزب عن علمه مثقال ذر"ة فى الأرض ولا فى السماء ــ سادق فى قوله \_ وهو بكل شيء عليم \_ ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى \_ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الجبير \_ أرشدك إلىالاستدلال بالخلق علىالعلم بأنكلاتستريب فىدلالة الحلق اللطيف والصنع الزين بالترتيب ولوفي الشيء الحقير الضعيف هلى علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فما ذكر هالله سبّحانه هو المنتهي في الهداية والتعريف . الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حيا فان من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولوتصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجازأن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغماس في غمرة الجهالات والضلالات. الأصل الرابع: العلم بكونه تعالى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهومستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته فهو المبدئ المعيد والفعال لما يريد وكيف لا يكون مريدا وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر منه ضده وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه دلك بعينه قبله أو بعده والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين ولواً غنى العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق العلم بوجوده لجاز أن يغني عن القدرة حتى يقال وجد بغير قدرة لأنهسبق العلم بوجوده فيه . الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى سميع بصير لايعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير ولايشذ عن سمعه صوتدبيب النملةالسوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصهاء وكيف لايكون سميعا بصيرا والسمع والبصر كال لامحالة وليس بنقص فكيف يكون المخاوق أكمل من الخالق والمصنوع أسنى وأتمّ من الصانع وكيف تعندل القسمة مهما وقع النقص فى جهته والسكمال فى خلقه وصنعته أو كيف تسستقيم حجّة إبراهيم صلى الله عليه وسلم على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلا وغيا فقال له ـ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا \_ ولوانقل ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى ــ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ــ وكماعقل كونه فاعلا بلاجارحة وعالما بلا قلب ودماغ فليعقل كو نه بصيرا بلاحدقة وسميعا بلاأذن إذلافرق بينهما . الأصل السادس : أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما لايشبه وجوده وجود غــيره والـكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التيس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم:

إن الكلام لني الفؤاد وإعا جمل اللسان على الفؤاد دليلا ومن لم يعقله عقله ولا نهاه نهاه عن أن يقول لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتى الحادثة قديم

من دون الله سبحانه أو ماحكى به ماهوعلى مثاله ويترقى من ذلك الممنى إلى أن القلب الذي هو بيت بناء الله ليكونميبطالله لائكة وعجلا للذكر ومعرفة عبادته وحده دون غيره فاذا حلّ فيه معبود غير الله سبحانه وهو الهوى لم تقر به الللائكة أيضا . فان قيل فظاهر الحديث يقتضي منافرة الملائكة لكل صورة عموماوما ذكرته تعليلا ينبغى أن لايقنضي إلا منافرة ماعبد أو ما نحت على مثاله . قلنا تشامهت الصور المنحوتة كلي في المعنى الذي قصد بها التصوير لأجله "وهو مضارعة ذى الأرواح وما نحت للعبادة إنما قصدبه تشبيهذي روج فلما كان هذا العني الجامع لهاوجب تحريم كل صورة منافرة للملائكة . فان قيل فما وجه الترخيص فيما رقمفى ثوب فذلك لأنها ليست مقصودة في نفسها وإنمسا المقصود الثوبالذي رقمت فيه.

فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شئ وأن الباء قبل السين في قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديما فنزه عن الالتفات إليه قليك فله سبحانه سرٌّ في إبعاد بعض العباد \_ ومن يضلل الله فماله من هاد \_ ومن استبعد أن يسمعموسي عليه السلام في الدنيا كلاما ليس بصوت ولاحرف فليستنكر أن رى في الآخرة موجودا ليس بجسم ولالون وإنعقل أن يرى ماليس بلون ولاجسم ولاقدر ولاكمية وهو إلى الآن لم ير غيره فليعقل في حاسة السمع ماعقله في حاسة البصر وإن عقل أن يكون له علم واحده وعلم بجميع الوجودات فليمقل صفة واحدة للذات هو كلام مجميع مادلٌ عليه من العبارات وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة في مقدار ذرَّة من القلب وأن كل ذلك مرئى في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحلُّ ذات السموات والأرض والجنة والنار في الحدقة والقلب والورقة فليعقل كون الكلام مقروءا بالألسنة محفوظا فىالقلوب مكتوبا فىالمصاحف من غير حلول ذات الـكلام فيها إذ لوحلت بكتاب الله ذات الـكلام فىالورق لحلَّ ذات الله تعالى بكتابة اسمه فىالورقوحلت ذات النار بكتابة اسمهافى الورق ولاحترق . الأصل السابع : أنَّ الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث داخلا تحتّ التغير بل يجب للصفأت من نعوت القدم ما يجب للذات فلا تعتريه التغيرات ولاتحله الحادثات بل لميزل فى قدمه موصوفا بمحامد الصفات ولايزال في أبده كذلك منزهاعن تغير الحالات لأن ما كان حل الحوادث لا يخلوعنها ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث وإنما ثبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرُّ ضهاللتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لهما فى قبول التغير وينبنى على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنمـــا الحادث هي الأصوات الدالة عليه وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله لهعلما متعلقا عما فىقلب أبيه من الطلب صار مأمور ابدلك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليمقل قيامالطلب الذى دلُّ عليه قوله عز وجل ــ اخلع نعليك ــ بذات اللهومصيرموسي عليه السلام مخاطبا به بعد وجوده إذخلفت لهمعرفة بذلك الطلب وسمع لذلك السكلام القديم.الأصل الثامن : أن علمه قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثهمن مخلوقاته ومهما حدثت المخلوقات لم يحدثله علم بها بلحصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى إذ لو خلق لنا علم بقدوم زيد عندطلوع الشمس ودامذلك العلم تقديرا حق طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع الشمس معلوما لنا بذلك العلم من غير تجدد علم آخر فهكذا ينبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى . الأصل التاسع : أن إرادته قديمة وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلَى إذلو كانتحادثة لصار محل الحوادث ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا لهاكما لا تكون أنتمتحركا بحركة ليستفى ذاتك وكيفها قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى وكذلك الارادة الأخرى تفتقرإلى أخرى ويتسلسل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز أن يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة . الأصل العاشر : أن الله تعالى عالم بعلم حي محياة قادر بقسدرة ومريد بارادة ومتسكلم بكلام وسميع بسمع وبصير ببصر وله هسذه الأوصاف من هــذه الصفات القديمة وقول القائل عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلا عالم وعالم بلا معلوم فان العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتسل والقتول والقاتل وكما لايتصور قاتل بلاقتسل ولاقتيل ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل كذلك لايتصور عالم بلا علم ولا علم بلا معاوم ولا معاوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لاينفك بعض منها عن البعض فمن جوز انفكاك العالم عن العلم

فليجو ز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لافرق بين هذه الأوصاف. (الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول)

الأصل الأوَّل : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله و خلقه و اختراعه لا خالق له سواء ولا محدث له إلا إياه خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجميع أفعال عباده مخلوقة لهومتعلقة بقدرته تصديقا له في قوله تعالى \_ الله خالق كل شيء \_ و في قوله تعالى \_ والله خلقك وما تعملون \_ و في قوله تعالى \_ وأسرّوا قولكم أوجهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أمر العباد بالتحرّ ز فيأقو الهموأفعالهم وإسرارهم وإضهار هملعلمه بموارد أفعالهم واستدلّ علىالعام بالخلق وكيف لا يكونخالقا لفعل العبد وقدرته تامةلاقصور فيها وهيمتعلقة بحركة أبدانالعباد والحركاتمةاثله وتعلق القدرة بها لذاتها فما الذى يقصر تعلقهاعن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها أوكيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما نتحمر فمه عقول ذوى الألياب فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل مايصدرمنهامن الاكتساب هيهات هيهاتذلت المخلوقات وتفرد بالملكو لللسكوت جبار الأرض والسموات . الأصل الثاني : أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لايخرجها عن كونهامقدورة للعباد على سبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعا وخلق الاختيار والمختار جميعا فأما القدرة فوصفالعبد وخلق للربسبحانهو ليست بكسبله وأما الحركة فحلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسبله فانها خلقت مقدورة بقدرة هى وصفهو كانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا وكيف تكون جبرا محضاوهو بالضرورة يدرك النفرقة بين الحركة المقدورةوالرعدة الضرورية أوكيف يكون خلقا للعبد وهو لايحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفان لم يبق إلاالاقتصادفي الاعتقادوهو أنهامقدورة بقدرة الته تعالى اختراعاو بقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدورأن يكون بالاختراع فقط إذقدرة الله تعالى فى الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلا بها وهي عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق فبه يظهر أن تعلق القدرة ليس مخصوصاً محصول المقدور بها . الأصل الثالت : أن فعل العبد وإن كان كسباللعبد فلا يخرج عن كو نه مم ادا للهسبحانه فلامجرى فى الملك و الملكوت طرفة عين و لالفتة خاطر و لافلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدر ته و بار ادته و مشيئته ومنه الشر والخيروالنفع والضروالإسلام والكفر والعرفان والنكروالفوز والحسران والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشهرك والايمان لاراد لقضائه ولامعقب لحسكمه يضلمن يشاءويهدىمنن يشاء ـ لايسئل عمايفعلوهم يسألون ـ ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن وقول اللهعزوجل ــ أنالويشاء الله لهدى الناسجيعا ــ وقوله تعالى ــ ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ــ ويدل عليه منجهة العقل أنالعاصىوا لجرائم إنكان الله يكرهها ولايريدها وإنماهي جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه اللهمع أنه عدو للمسبحانه والجارى على وفق إرادة العدو أكثرمن الجاري على وفق إرادته تعالى فليتشعرى كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال والاكرام إلى رتبة لوردت إليها رياسه زعم ضيعة لاستنكف منها إذلو كان مايستمر لعدو الزعم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن و لايته و العصية هي الغالبة على الخلق و كل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة الحق تعالى وهذا غاية الضعف والعجز تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علو اكبيرا شممهاظهرأنأفعال العباد مخلوقة للهصح أنهامرادة له.فان قيل فكيف ينهى عمايريدويا مر بمالايريد

فان قبل فما بال الثياب رخص فی محاکاتها بالتصوروذات أنواط فى العرب مشبورة معلومة فاعلم أن ذات أنواط إعاكانت شجرة في أيام العرب الجاهلية تعلق علمها يوما في السنة فاخر ثيابها وحلى نسائها لأجل اجتماعها عندها وراحتها فيذلك اليوم ولميكونوا يقصدونها بالعبادة لما كانت بغير صفة التماثيل المنحوتة والأصنام ولوكان ذلك ماسأل أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهمذات أنواط حتى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمهم ولو عبدت فقد عبد كثير من خلق الله تعالى كالملائكة والشمس والقمر وبعض ألنجسوم والسيح عليه السلام وعلى وضى الله عنه ولم يعبدوا مانحت على شكل النبات فلم تعبد منهذه إلاذات روح فحاأ بعدعن دركهامن حرَّمه الله تعالىٰ إياها فله ا<del>لم</del>د وهو أهله .

آييان أصناف أهل الاعتقادالمجرد ] وأما أهل الاعتقاد المجرد عن تحصينه بالمد وتوثيقه بالأدلة وشدء بالبراهان فقدانقسموا في الوجود إلى ثلاثة أصناف أحدهم صنف اعتقدوا مضمون ماأقر وابه وحشوايه قاومهم من غير تردد ولاتبكذيبأسر وهفي أنفسهم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على ما اعتقدوا وذلك لفرط بعدهم وغلظ طبائعهم واعتياص طرق ذلك عليهمويقع عليهم اسم الوحدين وتحققنا وجودأمثالهم كثيرا على عهد سيد الرسلين صلىالله عليه وسلموالسلف الصالحين. رضي الله عنيم ثم لم يبلغنا أنه اعترض أحد إسلامهم ولا أوجب علمهم الخروج منه وللعروفعنه ولأ كلفوا معقصورفهمهم وبعدهم عن فهم ذلك بعسلم الدلالة وقراءة ترك البراهين وترتيب الحجاج بلتركوا على ماهم عليسه وهؤلاء

قلنا الأمر غير الإرادة ولذلك إذا ضرب السيدعيده فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ونخالفه بين يديه فقالله أسرج هذه الدابة عشهد من السلطان فهو يأمره بمالايريد امتثاله ولولم يكن آمرا لماكان عذره عندالسلطان ممهداولو كانمريدا لامتثاله لكان مريدا لهلاك نفسه وهو محال . الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجباعليه وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لمافيه من مصلحة العباد وهومحال إذهوالموجب والآمروالناهي وكيف يهدف لإبجاب أويتعرض للزوم وخطاب والمرادبالو اجب أحدامرين إماالفعل الذى فى تركه ضرر إما آجل كما يقال يجب على العبد أن يطيع الله حتى لا يعذبه في الآخرة بالنار أوضر رعاجل كمايقال بجب على العطشان أن يشرب حتى لا موت وإما أن يرادبه الذي يؤدى عدمه إلى محال كايقال وجودالملوم واجب إذعدمه يؤدى إلى محال وهوأن يصير العلم جهلا فانأرادالخضم بأنالخلق واجبعلى الله بالمعنى الأول فقدعر ضه للضرر وانأرادبه المعنى الثانى فهمسلم إذبعدسبق العلم لابدمن وجود المعلوم وانأرادبه معنى ثالثا فهوغير مفهوم وقوله يجب لمصلحة عباده كلام فاسد فانه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العبادلم يكن للوجوب في حقه معنى ثم إن مصلحة العباد فىأن يخلقهم في الجنة فاما أن يخلقهم في دار البلايا ويعر "ضهم للخطايا تم بهدفهم لحطر العقاب وهول العرض والحساب فما في ذلك غيطة عند ذوى الألباب . الأصل الخامس : أنه بجوز على الله سيحانه أن يكاف الخلق مالا يطيقو نهخلافاللمعتزلة ولولم بجز ذلك لاستحال سؤال دفعه وقدسألو اذلك فقالوار بناولا تحملنا مالاطاقة لنابه \_ ولأن الله تعالى أخبرنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أباجهال لايصدقه ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه في جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لايصدقه فكيف يصدقه فيأنه لايصدقه وهل هذا إلامحال وجودُه . الأصلالسادس : أن لله عز وجلُّ إيلام الحلق وتعذيبهم من غير جرمسابق ومن غير ثواب لاحق خلافاللمعتزلة لأنه متصرف في ملكه ولايتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغراذنه وهو محال على الله تعالى فانه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما ويدل على جو از ذلك وجوده فان ذبح البهائم إيلام لها وماصبٌ عليها من أنواع العذاب من جهة الآدميين لميتقدمهاجريمة . فان قيل إن الله تعالى يحشرها و يجازيها على در ماقاسته من الآلام ويجب ذلك على الله سبحانه . فنقول من زعمأنه يجب على الله إحياء كل علة وطئت وكل بقة عركت حتى يثيبها على آ لامها فقد خرج عن الثمرع والعقل إذيقال وصف الثواب والحشر بكو نهواجبا عليه إنكان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو محال وإن أريدبه غيره فقد سبق أنه غيرمفهوم إذا خرج عن العاني الذكورة للواجب. الأصل السابع: أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لماذكرناه من أنه لايجب عليه سبحانه شيءبللايعقل فيحقه الوجوب فانه لايسئل عمايفعل وهم يسئلون وليت شعرى بمايجيب المتزلى فيقوله إن الأصلح واجب عليه في مسئلة نعرضها عليه وهو أن يفرض مناظرة فى الآخرة بين صى وبين بالغ ما تامسلمين فان الله سبحانه يزيد فى درجات البالغ ويفضله على الصي لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعدالبلوغ ويجب عليه ذلك عند المعتزلي فلوقال الصي يارب لم رفعت منزلته على فقول لأنه بلغ واجتهد في الطاعات ويقول الصي أنت أمتني في الصبا فسكان يجب عليك أن تديم حياتى حِتى أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن العدل فى التفضل عليه بطول العمر لهدونى فلمفضلته فيقول الله تعالى لأُنِّي علمت أنك لوبلغت لأشركت أوعصيت فكان الأصلحاك الموت في الصبا هذاعذر العتزلي عن الله عز وجل وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظي ويقولون يارب أماعلمت أننا إذابلغنا أشركنا فهلا أمتنا فيالصبا فانارضينا بمادون منزلة الصبي المسلم فهاذا يجاب عن ذلك وهل يجب عند.

هذا إلاالقطع بأن الأمور الإلهية تتعالى محكم الجازل عن أنتوزن بميزان أهل الاعتزال. فان قيل. هما قدر على رعاية الأصلح للعباد تمسلط عليهم أسباب المذابكان ذلك قبيحا لايليق بالحكمة . قلمنا القبيح مالايو افق الفرض حتى إنه تديكون الثيءقبيحا عندشخص حسنا عند غيره إذاوافق غرض أحدهما دون الآخر حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه فان أريد بالقبيح مالايو افق غرض البارى سبحانه فهو محال إذلاغرض له فلايتصورمنه قبيح كما لايتصورمنه ظلم إذ لأيتصور منه التصرف في ملك الغير وإناريد بالقبيح مالايوافق غرض الغير فلم قلم إنذلك عليه محال وهل هذا إلا مجرد تشه يشيد خلافه ماقد فرضناه من مخاصمة أهل النار ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذامن أين يوجب رعاية الأصلح ، وأما الحكيم مناير اعى الأصلح نظرا لنفسه ليستفيدبه في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا أويدفع به عن نفسه آفة وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى . الأصل الثامن : أنمعرفة الله الله الله وطاعته واجية بإنجاب الله تعالى وشرعه لابالعقل خلافا للمعتزلة لأنالعقل وإنأوجب الطاعة فلايخلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهومحال فان العقل لايوجب العبث وإما أن يوجيها لفائدة وغرض وذلك لايخلو إما أن يرجع إلى المعبود وذلك محال فيحقه تعالى فانه تنقدس عن الأغراض والفوائد بلالكفر والإعان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان وإما أنيرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضا محال لأنه لاغرض له في الحال بل يتعب به وينصرف عن الشهوات لسببه وليس فيالمآل إلاالثواب والعقاب ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على العصية والطاعة ولايعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان إذ ليس له إلى أحدها ميل ولابه لأحدها اختصاص وأعاعرف تمييز ذلك بالشرع ولقدزل منأخذ هذا من للقايسة بين الحالق والمحلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتباح والاهتراز والتلذذ بأحدها دون الآخر . فانقيل فاذا لمجبالنظر والمعرفة إلابالشرع والشرع لايستقر مالم ينظر المكلف فيه فاذا قال المكلف للنبي إن العقل ليس يوجب على النظر والشرع لا يثبت عندى إلا بالنظر ولست أقدم على النظر أدى ذلك إلى إفحام الرسول صلىالله عليه وسلم . قلناهذا يضاهي قولالقائل للواقف فيموضع من الواضع إن وراءك سبعا ضاريا فانلم تبرحءن المكان قتلك وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقى فيقول الواقف لايثبت صدقك مالمألتفتورائي ولا ألتفت وراثى ولاأنظر مالميثبت صدقك فيدل هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولا ضررفيه على الهادى المرشد فكذلك الني صلى الله عليه وسلم يقول « إن وراءكم الموت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعرفوا لي صدقى الالتفات إلى معجزتى وإلاهلكتم فمن التفتءرف واحترز ونجا ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى ولا ضررعليّ إن هلك الناسكلهم أجمعون وإعاعليّ البلاغ المبين » فالشرع يعرفوجود السباع الضارية بعد الموت والعقل يفيد فهم كلامه والإحاطة بإمكان مايقوله فىالمستقبل والطبع يستحثُّ على الحذر من الضرر ومعنى كون الثىء واجبا أن فى تركه ضررا ومعنى كونالشرع موجبا أنه معرف للضرر المتوقع فان العقل لا يهدى إلى التهدف للضرر بعــد الموت عند اتباع الشهوات فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرها في تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتا إذ لامعنى للواجب إلاما يرتبط تركه ضرر في الآخرة . الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة إلأندياء لامدى إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما لا مهدى إلى الأدوية المفيدة للصحة فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النيّ بالمعجزة .

عنسدى معذورون يبعدهم مقبولون بما **توافو ا**عليه من إقرار <sup>م</sup>م وعقدهم والله سيحانه قد عذرهم مع غيرهم تقوله سيحانه لا يكاغب الله نفسا إلاوسعياولا مخرجون عن مقتضي وسندى لك طريقا من الاعتبار تعرف به صحة إسلامهم وسلامة نوحيدهم إن شاء الله عز وجلّ . والصنف الثاني اعتقدوا الحق مع ماظهر منهم من النطق واعتقدت مع ذلك أنواعامن المحاييل قام في مخيلتها أنها أدلة وطأتها براهين وليست كذلك وقد وقع فى هذا كثير ممن يشار إليه فضلا عمن دونهم فان وقع إلى هــذا الصنف من يزعزع علمهم تلك المخاييل بالقدح ويبطلها عليهم بالمعارضة أو الاعتراض لم يلتفتوا إليه ولاأصغوا لما يأتى به ويترفعوا إلى أن يجاوبوه لما يحملهم عليه من سوء الفهم أو رداءة الاعتقاد

الأصل العاشر : أن الله سبحانة قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وناسخا لماقبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر (١) وتسبيح الحصى (٢) وإنطاق العجاء (٣) وماتفجر من بين أصابعه من الماء ومن آياته الظاهرة الق تحدي بها مع كافة المرب القرآن العظيم فانهم عميزهم بالفصاحة والبلاغة تهد فوا لسبيه وتهبه وقتله وإخراجه كَا أُخبِر اللهُ عز" وجل عنهم ولم يقدرواعلى معارضته عثل القرآن إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن و نظمه هذا مع مافيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تعالى \_ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكي ومقصرين - وكقوله تعالى \_ الم علبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين ـ ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله تعالى فمهما كان مقرونا بتحدى النبي يُرْكِيُّ ينزل منزلة قوله صدقت وذلك مثل الْقَائْم بين يدى الملك المدعى طىرعيته أنهرسول الملك إليهم فانه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقم طيسريرك ثلاثا واقعدطىخلاف عادتك ففعل الملكذلك حصل للحاضرين علم ضرورى بأنذلك نازل منزلةقو لهصدقت الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول الأصل الأولُّ : الحشروالنشر (٤) وقدورد بهما الشرعوهو حقوالتصديق بهما واجبلانه فيالعقل ممكن ومعناه الاعادة بعد الافناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الانشاء قال الله تعالى ــ قال من يحيى العظام وهي رميم قل محيها الذي أنشأها أول من قل فاستدل بالابتداء على الاعادة وقال عز وجل ـ ماخلقكم ولابعشكم إلا كنفس واحدة \_ والاعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول. الأصل الثانى سؤال منسكر ونكير (٥) وقد وردت به الأخبار فيجب التصديق به لأنه نمكن إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي بعقهم الخطاب وذلك يمكن في نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميتوعدم مماعناللسؤالله فان النائم ساكن بظاهره ويدرك يباطنهمن الآلام واللذات مامحس بتأثيره عندالتنبه وقد كان رسول الله عليه السمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لايسمعونه ولابرونه (٢٦) ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاءفاذا لم يخلق لهم السمع والرؤية لم يدركوه.

(۱) حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس (۲) حديث تسبيح الحصى البيهق في دلائل النبوة من حديث أبي ذر . وقال صالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ والمحفوظ رواية رجل من بني سليم لم يسم عن أبي ذر (۳) حديث إنطاق العجاء أحمد والبيهق باسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة في البعير الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقد ورد في كلام الضب والذئب والحمرة أحاديث رواها البيهق في الدلائل (٤) حديث الحشر والنشر الشيخان من حديث ابن عباس إنكم لحشورون إلى الله الحديث ومن حديث سهل محشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء الحديث ومن حديث عائشة يحشرون يوم القيامة حفاة ومن حديث أبي هريرة يحشر الناس على ثلاث طرائق الحديث ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس وأرض المحشر والنشر الحديث وإسناده جيد (٥) حديث سؤال منكر ونكير تقدم (٦) حديث كان يسمع كلام جبريل ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ياعائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى مالا أرى قلت وهذاهو الأغلب وإلا فقد يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى مالا أرى قلت وهذاهو الأغلب وإلا فقد رأى جبريل جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله و كعب بن مالك وغيره .

وعنسدهم أن جميع تلك المخاييل في باب الاستدلال أرسخ من شوامخ الجبال فمنهسم من يعتقد دليلهمذهب شيخه الرفيع القدر المطلع على العــــاوم ومنهم من يكون دليله خبرا لهومنهم من يكون دليله بعض محتملات آية أو حديث صحيح ولعسمرى أنهم ينبغى إذا صادفوا السسنة باعتقادهم ولم يقمعوا في شيء من الضلال أن يتركو اعلى ماهم عليه ولابحركوا بأمرآخر بل يصدقوا بذلك ويسلم لهم لئلا يكون إذا تتبع الحال معهم ربما لقنوا شبهة أو ترسخ في نفوسهم بدعة يعسر أنحلالهما أويقعوافى تكفير مسلم وتضليله بل هناك أ أسباب كثيرة . واعلم أن اعتقاد الخلائق وعلمها من أغذية النفوس فمن رغب فى أكملتها لم يقنع بدونها وإذا حصل له ذلك قوىبه ومن قنع بأيسرها ولم تطمح همته إلى ماهو أعـــلى

من ذلك ضعف ولكنه يعيش عيش الطفيف وإنما ماك من لابلغة له ولا عدها أو بحدها ولكنها تكون مشابة عن جاء عضرة بدعة وسموم كفر فلاتذهل عمايشار لكإليه وإنما الرغوب تنبيهك والله للستعان وقلما بعن الصنف الثانى والأول من التفاوت من حيث إن أو لثك مقلدون فما يعتقدونه دليلا غير أنهم أوثق رباطا من الأولين لأنأولئكإن وقع إليهمن شككهم ربما شكوا وانحل رباط عقدهم وهؤلاء فى الأغلب لاسبيل إلى أنحلال عقودهم إذ لارون أنفسهم أنهم مقلدون وإنما يظنون أنهممستداون عارفون فليلذا كانوا أحسن حالا. والصنف الثالث أقرواواعتقدوا كافغل الذين من قبلهم و قدمو ا النظر أيضا ولكنهم لعدم ساوكهم سبيله مع القدرة عليه ومعهم من الدكاء والفطنة والتيقظ مالو نظروا لعدوا ولو استسدلوا

ا الأصل الثالث : عذاب القبر وقدور دالشرع به قال الله تعالى ــ النار يعرضون علم أغدوا وعشياويوم تقوم الساعة أدخلوا آلفرعون أشد العذاب واشتهرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والساف السالح الاستعادة من عذاب القبر (١) وهو ممكن فيجب التصديق به ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور فان المدرك لألم المذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الادراك إليها . الأصل الرابع : الميزان وهو حق قال الله تعالى ــ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة \_ وقال تعالى \_ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون ، ومن خفت موازينه \_ الآية ووجهه أنالله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عندالله تعالى فتصير مقادر أعمال العبادمعلومة للعبادحتي يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو و تضعيف الثواب. الأصل الخامس : الصراط وهو جسر محدودهلي متنجهنم أرق من الشعرة وأحدّ من السيف قال الله تعالى ـ فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقموهم إنهم مسئولون ـ وهذا ممكن فيجب التصديق به فان القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير الانسان على الصراط . الأصل السادس : أن الجنة والنار مخلوقتان فال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّ ت للمتقين فقوله تعالى أعدّت دليل على أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذلااستحالة فيه ولا يقال لافائدة فى خلقهماقبل يوم الجزاء لأنالله تعالى \_ لايسئل عمايفعل وهم يسئلون \_ . الأصل السابع : أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على رضى الله عنهم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا إذلو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاةوالأمراء على الجنود فىالبلاد ولم يخف ذلك فكيف خفى هذا وإن ظهر فكيفاندرسحتى لم ينقل إلينا فلم يكن أبو بكر إماما إلابالاختيار والبيعة وأما تقديرالنص علىغيره فهو نسبة للصحابة كليهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرق الاجماع وذلك مما لايستجرى على اختراعه إلا الروافض واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وماجرى بين معاوية وعلى وضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد لامنارعة من معاوية في الامامة إذ ظن على وضى الله عنه أن تسليم فتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الامامة في بدايتها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الاغراء بالأعمة ويعرض الدماء للسفك ، وقد قال أفاضل العلماء كل مجتبد مصيب وقال قائلون المسيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا. الأصل الثامن : أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الحلافة إذ حقيقة الفضل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلك لايطلع عليه إلارسول الله صلى لله عليه وسلم وقد ورد فى الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة (٢) وإنمـــا يدرك دقائق الفضل والترتيب فيهالمشاهدون للوحى والتنزيل قرأئن الأحوال ودقائق التفصيل فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمركذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف، الأصل التاسع : أن شرائط الامامة بعد الاسلام والسكليف خمسة الله كورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش لقوله صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش (٢٠) » وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالامام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأحكثر باغ بجب رده إلى

<sup>(</sup>١) حديث استعاذ من عذاب القبر أخرجاه من حديث أبي هريرة وعائشة وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث الثناء على الصحابة تقدم .

<sup>(</sup>٣) حديث الأئمة من قريش النسائى من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عمر .

الانتياد إلى الحلق . الأصل العاشر : أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتمد كي الامامة وكان في صرفه إثارة فتنة لاتطاق حكمنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فحسا يلق المسلمون فيه من الفرر ويزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفا عزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الامام و بفساد الأقضية وذلك محالو نحن نقضى بنفو ذقضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لانقضى بصحة الامامة عند الحاجة والضرورة فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد العقائد فمن اعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة فالله تعالى يسد دنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه عنه وسعة جوده وفضله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى .

[ الفصل الرابع من قواعد العقائد ] في الا بمان والاسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيـــه ثلاث مسائل [ مسئلة ] اختلفوا في أن الاسلام هو الإيمانأو غيرهوإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه فقيل إنهما شيءواحد وقيل إنهما شيئان لايتواصلان وقيل إنهماشيئان ولكن يرتبط أحدها بالآخر ، وقد أودر أبو طالب المحكى في هذا كلاماشديد الاضطراب كثير التطويل فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل مالا تحصيل له فنقول في هذا ثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين فى اللغة ، وبحث عن الرادبهما فى إطلاق الشرع ، وبحثعن حكمهما فى الدنيا والآخرة ، والبحث الأول لغوى والثانى تفسيرى والثالث فقهى شرعى . البحث الأول : في موجب اللغة والحقّ فيهأن الا ممان عبارة عن التصديق قال الله تعالى \_ وما أنت مؤمن لنا \_ أي مصدّ ق والاسلام عبارة عن التسلم والاستسلام بالاذعان والانقياد وترك التمرد والاباء والعناد وللتصديق محل خاص وهوالقلب واللسان ترجمانوأما التسليم فانه عام فىالقلب واللسان والجوارحفان كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الاباءوالجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح فموجب اللغةأن الاسلامأعم والايمان أخص فكان الاعمان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام فاذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا . البحث الثانى : عن إطلاق الشرع والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والتوارد وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل. أما الترادف ففي قوله تعالى ــ فأخرجنامن كان فها من الؤمنين . فما وجدنا فهاغيربيت من المسلمين ــ ولم يكن بالاتفاق إلابيت واحدوقال تعالى \_ ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين \_ وقال صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس (١) » وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر"ة عن الايمان فأجاب بهذه الخس (٢) وأما الاختلاف فقوله تعالى .. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ـ ومعناه استسلمنافي الظاهم فأرادبالاعان ههناالتصديق بالقلب فقطو بالاسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح ، وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الايمان فقال « أن تؤمن بالله وملائسكنهوكتبه ورسله واليوم الآخروبالبعث بعدالموت وبالجساب وبالقدرخيره

(۱) حديث بنى الاسلام على حمس أخرجاه من حديث ابن عمر (۲) حديث سئل عن الاعان فأجاب بهذه الحمس ، البهبق فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قصة وقد عبد القيس تدرون ما الايمان شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتقوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام ، والحديث فى الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزادوأن تؤتوا خسا من المغم .

لتحققوا ولوطلبوا لأدركو اسبيل المعارف ووصلواولكنهم آثروا الراحةومالواإلى الدعة واستبعدوا طريق العلم واستثقلوا الأعمال الموصلة إليــه وقنعوا بالقعود في حضص الجيل فيؤلاء فيم إشكال عندكثير من الناس في البديهة ويتردد في حالهم النظر وهل يسمون عصاةأو غسير ذلك محتاج إلى تمهيد آخر ليس هذا مقامه والالتفات إلى • هذا الصنف أوجن خلاف المتكلمين في العوام على الاطلاق من غير تفريق بير يلبد ومتيقظ وفط فنهم من لم ير أنهم مؤمنون ولكن لم يحفظ عنهمأنهم أطلقوا اسم الكفر علهم ولملك تقول إن مذهبهم الشهور أن المحلّ لا نحــاو عن الصفات إلا إلى ضدها فن لم يحكم له بالإيمان حَجَ عَلَيهُ الكُفرِكَا أن من لم يحكم له بالحركة حكم عليه

بالسكون وكذلك

وشره فقال فالذسان فأجاب بد را الحسال أس (١) » فسر بالاسلام عن تسلم الظاهر بالتول والعمل وفي الحديث عن سند أنه صلى الله عليه وسلم « أعطى رجالاعطاء ولم يعط الآخر فقالله سعد يارسول الله تركت فلانا لمتمعله وهومؤمن فقال صلى اللهعليه وسلمأومسلم فأعادعليه فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) » وأما التداخل فهاروى أيضا أنه سئل « فقيل أيّ الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وسلم الاسلام نقال أى الاسلام أفضل فقال بَرْاليُّه الا عان (٢) » وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهوأوفق الاستعالات في اللفة لأن الاعان عمل من الأعمال وهوأ فضلها والاسلام هو تسلم إمابالقلب وإماباللسان وإما بالجوارح وأفضلها الذى بالقلب وهوالتصديق الذى يسمى إيمانا والاستعال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلىسبيلالترادفكله غير خارج عن طريق التجوز فى اللغة أما الاختلاف فهو أن يجعل الايمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهوموافق للغة والاسلام عبارة عن التسلم ظاهرا وهو أيضاموافق للغة فان التسلم ببعض محال التسلم ينطلق عليه اسم التسلم فليس من شرط حصول الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن أن يوجد المعنى فيه فان من لمس غيره يبعض بدنه يسمى لامسا وان لم يستغرق جميع بدنه فاطلاق اسم الاسلام على التسلم الظاهر عندعدم تسلم الباطن مطابق للسان وعلى هذا الوجهجرى قوله تعالى ــ قالت الأعراب آمنا قللم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا \_ وقوله عَلَيْكُم في حديث سعد « أو مسلم » لأنه فضل أحدها على الآخر ويريد بالاختلاف تفاضل السميين وأما التداخل فموافق أيضا للغة في خصوص الايمان وهو أن بجعل الاسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا والايمان عبارة عن بعض مادخل فىالاسلام وهوالتصديق بالقلب وهو الذى عنيناه بالتداخل وهوموافق للغة في خصوص الايمان وعموم الاسلام للسكل وعلى هذا حرج قوله الايمان في جواب قول السائل أي الاسلام أفضل لأنه جمل الايمان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه وأما استعاله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والظاهر جميعا فان كل ذلك تسلم وكذا الايمان ويكون التصرف في الايمان على الحصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه وهوجائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته وقديطلق اسم الشجرويراد بهالشجرمع ثمره طىسبيلاالتسامح فيصير بهذا القدر من التعمم مرادفا لاسم الاسلام ومطابقا له فلا يزيد عايه ولاينقص وعليه خرّ جقوله \_ فهاوجدنا فها غير بيت من المسلمين \_ البحث الثالث : عن الحسكم الشرعي، والاسلام والاعان حكمان أخروى ودنيوى . أما الأخروى فيهو الاخراج من النار ومنع التخليد إذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج من الناء من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (1) »

(۱) حدیث جبریل لماسأله عن الایمان فقال أن تؤمن بالله وملائکته الحدیث أخرجاه من حدیث أی هریرة ومسلم من حدیث عمر دون ذکر الحساب فرواه البهتی فی البعث وقد تقدم (۲) حدیث سعد أعطی رجلا عطاء و لم بعط الآخر فقالله سعدیار سول الله ترکت فلانا لم تعطه و هو مؤمن فقال أو مسلم الحدیث أخرجاه بنحوه (۳) حدیث سئل أی الأعمال أفضل فقال الاسلام فقال أی الاسلام أفضل فقال الایمان أحمد و الطبرانی من حدیث عمرو بن عنبسة بالسطر الأخیر قال رجلیار سول الله أی الاسلام أفضل قال الایمان و إسناده صحیح (٤) حدیث ضرح من النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من الایمان أخرجاه من حدیث أبی سعید الحدری فی الشفاعة ، وفیه اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من إیمان فاخرجوه الحدیث ، ولهما من حدیث أنس فیقال انطاق فاخرج من امن کان فی قلبه مثقال ذرة من إیمان فاخرجوه الحدیث ، ولهما من حدیث أنس فیقال انطاق فاخرج منها من کان فی قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إیمان لفظ البخاری منهما ، وله تعلیقا من حدیث منها من کان فی قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إیمان لفظ البخاری منهما ، وله تعلیقا من حدیث

الحياة والوت والعملم والجيل وسائر مالهمن الصفات.قلنافلأن صم ذلك في الصفات التيهي أعراض فقد لايسم في الأوصاف التي هي أحكامالاءان والكفر والهداية والفسلال والبدعة والسنة رعا كانت ليست من قبيل الاعراض واعاد كرت لك هــذا في معرض الشــك في شعوب مانوردعىذاك ومنهم منأوجب لهم الاعان ولكن أوجب لهم المعرفة وقسدرها لهم وعجزهم عن العبادة ووجوب العبادة في الشرع جار على هذا النحووهؤلاءلم نحالفوا المذكورين قبلهم لأن أولئك سلبوا الإعان عمن لميصدر اعتقاده عن دليل وهؤلاء أوجبوا الايمان لمن أضافوا إليه المعرفة الشروطة فى صحة الايمان وإنما فروا عن الشناعة الظاهرة مهذا الاحتمال وزادوا على أنفسهم أنهم ألموا بقول منجعل العارف

كليها ضرورية ولم يشمروا بذلك حين قالوا إنماعجزت العامة عن سرد الدليل وتعظم العبارة عنمه وأنه لا تجب علمهم لأنهم إذانهواوعرض عليهم ما قرب من الألفاظ واعتادوا مهز المخاطسات دلائل الحدوث ووجوه الافتقار إلى المحدث بعدلاعتقدوا وعددوا منهذه المعارفكشرا ووجدوا أنفسهم عارفين بذلك . واعلم أن من يقول إن المعارف كالهاضرورية هكذا يقولإنما افتقر الناس إلى النسبية وا يتمرنواطىالعبارة على مواضع العاوموإلافهم إذانبهواعليها وتلطف يهم في تفريحها بالزوال إلى ما ألفوه من المبارات وجدوا أنفسهم عير منكرة لما نبهوا عليه وسارعوا إلى الفيئة ومثال هذا كمن نسي شيئا كانمعه أوإنسانا نصحه أو رآه فنسيه وغفل عنمه لأحل غيبته ثم رآه بسد

وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الايمان ماذا هو فمن قائل إنه مجرد المقد ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان ونحن نكشف الفطاء عنه و نقول من جمع بين هذه الثلاثة فلاخلاف في أن مستقره الجنة وهذه درجة . والدرجة الثانية أن يوجد اثنان وبعض الثالث وهوالقول والعقد وبعض الأعمال ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر فعند هذا قالت المتنزلة خرج بهذا عن الايمان ولم يدخل في الكفر بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو عظد في النار وهذا باطل كا سنذكره . الدرجة الثالثة أن يوجدالتعديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارس وقداختلفوا في حكمه فقال أبوطالب المسكى العمل بالجوارح من الإيمان ولايتم دونه وادعى الاجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه كـقوله تعالى ــ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ــ إذهذا يدل على أن العمل وراء الإبمان لامن نفس الايمان وإلا فيكون العمل في حكم للعاد والعجب أنه ادعى الاجماع في هذا وهو مع ذلك ينقل قوله صلى الله عليه وسلم « لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقرَّ به (١) » وينكر على المعترلة قولهم بالتخليد فى النار بسبب الكبائر والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعترلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات فى الحال فهل هو الجنة فلا بد أن يقول نعم وفيسه حكم بوجود الإيمان دون العمل فنريد ونقول لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثممات أورنى ثممات فهل خلدفي النار فان قال نعم فهو مراد المعترلة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركنا من نفس الاعان ولا شرطا في وجُوده ولافي استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فنقول فما ضبط تلك المدة وماعدد تلك الطاعات الق بتركها يبطل الايمان وما عدد الكبائر التي بارتسكابها يبطل الايمان وهذا لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا . الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال وماتٌّ فهل نقولمات مؤمنا بينه وبين الله تعالى وهذا مما اختلف فيه ومن شرط القول لتمام الاعان يقول هذامات قبل الايمان وهو فاسد إذ قال صلى الله عليه وسلم « نخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرةمن الايمان » وهذا قلبه طافح بالايمان فكيف يحلد في النار ولم يشترط في حديث جبريل عايه السلام للايمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر كاسبق. الدرجة الخامسة أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق مها فيحتمل أن مجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن العسلاة ونقول هو مؤمن غسر مخلد في النار والايمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الايمان فلا بد أن يكون الايمان موجودا بتمامه قبل اللسان حق يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لامستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الايمان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وقدقال صلى الله عليه وسلم « غرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة » ولا ينعدم الا عان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كالاينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب وقال قائلون القول ركن إذليس كلتا الشهادة إخبارا عن القلب بلهو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والأول أظهر وقد غلا فىهذا طائفة المرجئة فقالوا هذا لايدخلالنار أصلا وقالوا إن المؤمن وإنعصى فلايدخل النار وسنبطل ذلك عليهم . الدرجة السادسة أنيقول بلسانه لاإله إلاالله أنس يخرج من النار من قال لاإله إلا الله وفى قلبه وزن ذرَّة من إيمان وهو عندها متصل بلفظ خير مكان إيمان (١) حديث لا تمكفروا أحسدا إلا بجحوده بما أقرَّ به الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد لن يخرح أحد من الايمان إلا مجحود مادخل فيه وإسناده ضعيف.

ذاك فذكر فانه مقال يدا لأنه كان عارفا عا فال عنه لكنه ناس له أو غافل عنه ولولا عرفانه به مارجد عدم الانكار وسرعة الألفة التكلمان أيضا أوجب لهم الاعان مع عدم للعرفة الشروطة عند أولئك وأى الآراء أحق بالحق وأولى بالصواب ليس من غرضنا فىهذا الموضع وإنما غرضنا تبعيد ما أشاعه في الاحياء أهلالغلول والأغلال فلا يفتح مثل هـذا الباب وقد أبدينا من وجه ذلك في مراقى الزلف ماينني فهاباذن الله عزوجلٌ . [فصل في بيان أصناف أهل الاعتقاد ] تفصيل آخر من جهة أخرى هو من تتمة ماجرى فلتعلم أن ما منهم صنف إلاوله على التقريب ثلاثة أحوال لايستبد أحدهم من أحدها بحكم الاعتقاد الضرورى فأصفى

الحالات لهم أن يعتقد أحدهم جميع أركان

محمد رسول الله ولكن لم يسدق بقابه فلانشاك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار ولا نشاك في أنه في حكم الدنيا الذي يتملق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لايطاع عليه وعلينا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه وإنما نشك في أمر ثالث وهو ألحكم الدنيوي فها بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم شريصدق بعدذلك بقلبه ثم يستفتى ويقولكنت غيرمصدق بالقلب حالة الموت والميراث الآن فيمدى فهل ميل لي بيني وبين الله تعالى أونكح مسلمة شمصدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيعتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطناو يحتمل أن يقال تناط بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غيرظاهر لغيره وباطنه ظاهرله في نفسه بينه و بين الله تعالى والأظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا يحل له ذلك الميراث ويازمه إعادة النكاح واذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من يموت من النافقين وعمر رضي الله عنه كان يراعى ذلكمنه فلامحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه والصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كان من المبادات والتوقى عن الحراماً يضا من جملة ما يجب لله كالحالة لقوله صلى الله عليه وسلم « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » وليس هذا مناقضا لقو لنا إن الإرث حكم الاسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام التام هومايشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة فلاينبغي أن يظن القاصر في العاوم أن الطاوب فيه القطع من حيث جرت العادة بايراده في فن السكلام الذي يطلب فيه القطم فما أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في العلوم . فانقلت فاشبهة المعتزلة والمرجئة وماحجة بطلان قولهم . فأقول شبهتهم عمومات القرآن أما المرجئة فقالوا لايدخل الؤمن النار وإنأتي كل الماصي لقوله عزوجل \_ فمن يؤمن بر به فلا مخاف محساولار هقا \_ و لقوله عزوجل \_ والدين آمنو ابالله ورسله أولئكهم الصديقون ــ الآية ولقوله تعالى ــ كلما ألق فيها فوج سألهم خزنتها . إلى قوله : \_فكذبنا وقلنا مانزل اللهمن شيء \_ فقوله كلما ألق فيها فوج عام فينبغي أنَّ يكون كل من ألق في النار مكذبا ولقوله تعالى \_ لا يصلاها إلا الأشتى الذي كذب وتولى \_ وهذا حصر وإثبات ونفي ولقوله تعالى \_ منجاء بالحسنة فله خيرمنها وهم من فزع يومئذ آمنون ــ فالإيمان رأس الحسنات ولقوله تعالى ــ والله يحب المجسنين \_ وقال تعالى \_ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا \_ ولاحجة لهم في ذلك فانه حيث ذكر الايمان في هذه الآيات أريد به الايمان مع العمل إذ بينا أنالايمان قد يطلق ويراد به الاسلام وهو الموافقة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة في معاقبة العاصين ومقادير المقاب وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَخْرِج مِن النَّارِ مِن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّة مِن الايمان ﴾ فكيف يخرج إذا لم يدخل ومن القرآن قوله تمالى \_ إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر مادون ذلك المن يشاء \_ والاستثناء بالمشيئة يدل على الانقسام وقوله تعالى \_ ومن يعص الله ورسوله فانله نارجهنم خالدين فها \_ و تخصيصه بالكفر تحكم وقوله تعالى \_ ألا إن الظالمين في عذاب مقم \_ وقال تعالى \_ ومن جاء بالسّيئة فكبت وجوههم في النار \_ فهذه العمومات في معارضة عموماتهم ولا بد من تسليط التخصيص والتأويل على الجانبين لأن الأخبار مصرحة بأن العصاة يعذبون (١) بل قوله تعالى ــ وإن منكم إلا واردها ـ كالصريح في أن ذلك لا بدمنه للسكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب ير تسكبه وقوله تعالىٰ \_ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذبوتولى ـ أرادبه من جماعة مخصوصين أوأراد بالأشقى شخصا معينا أيضا وقوله تعالى - كلَّما ألق فهافوج سألهم خزنتها - أى فوج من الكفار وتخصيص العمومات (١) حديث تعذيب العصاة البخاري من حديث أنس ليصيبن أقواماسفع من النار بذنوب أصابوها الحديث ويأتى في ذكر الموت عدة أحاديث . الاعمان على ما يكمل علمه في الفال لكنه على طريق التفاوت كما سبق. الحالة الثانية أن لا يعتقدوا إلا بعض الأركان مما فسه خلاف إذا نفر ولم ننصف إليه في اعتقاده سواء هل يكون مؤمنا أو مسلما أن يعتقدو جو دالواحد فقط أو يعتقد أنه موجود حي لاغمير وأمثال هذه التقدرات ونخلو عن اعتقاد باقي الصفات خاوا كاملا لانخطر ساله ولاستقد فيها حقا ولا باطلا ولا صو اباولاخطأ ولكن التقدر الذي عتقده من الأركان الثلاثة موافق للحق غمي منسوب لغيره. الحاله الثالثة أن يعتقد الوجـــود كما قلنا والوحدانية والحياة ويكون فيما يعتقد في باقي الصفات على ما لايوافق الحق ماهو وضلالة وليس بكفر صریح فالدی یدل عليه العلم ويستنبط من ظواهر الشرع أن أرباب الحالة الأولى

قر مب ومن هذه الآية وقع للائنعري وطائفة من المسكلمين إنكار صيغ العموم وأن هذهالألفاظ يتوقف فهما إلى ظهور قرينة تدل على معناها . وأما المعترلة فشبهم قوله تعالى \_ وإنى لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ـ وقوله تعالى ـ والعصر إن الانسان لني خسر إلا الذين آمنواوعملوا الصالحات \_ وقوله تعالى \_ وإن منكم إلاواردها كان على ربك حمّا مقضيا \_ ثم قال \_ ثم ننجى الدين اتقوا \_ وقوله تعالى \_ ومن يعص الله ورسوله فان له نارجيم \_ وكل آية ذكر الله عروجل العمل الصالح فهامقرونا بالاعمان وقوله تعالى ـ ومن يقتل مؤمنامتهمدا فزاؤه جهم خالدافها ـ وهذه العمومات أبضا مخصوصة بدليل قوله تعالى ـ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ـ فينبغى أن تبقى له مشيئة في مففرة ماسوى الشرك وكذلك قوله عليه السلام « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان » وقوله تمالى \_ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا \_ وقوله تعالى \_إن الله لايضيع أجر الحسنين \_ فكيف يضيع أجر أصل الايمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة وقوله تعالى \_ ومن يقتل مؤمنا متعمدا \_ أى لايمانه وقد ورد على مثل هذا السبب. فان قلت فقدمال الاختيار إلى أن الايمان حاصل دون العمل و قد اشتهر عن السلف قولهم الاعمان عقدوقول وعمل فمامعناه. قلنا لا يبعد أن يعد العمل من الايمان لأنه مكمل له ومتمم كما يقال الرأس واليدان من الانسان ومعلوم أنه نخرج عن كونه إنسانا بعدم الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد وكذلك يقال التسبيحات والتكبير اتمن الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الاعمان كالرأس من وجود الانسان إذينعدم بعدمه وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض وقدقال مُرْكِينُ «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (١١) «والصحابة رضي الله عنهم مااعتقدوا مذهب المعرلة في الخروج عن الابمان بالزنا ولكن معناه غيرمؤمن حقا إعانا تاما كاملاكم يقال للعاجز المقطوع الأطرافهذا ليس بانسان أي ليس له الكمال الذيهووراء حقيقة الانسانية . (مسئلة) فان قلت فقد اتفق السلف عيأن الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فاذاكان التصديق هوالا عان فلا يتصو رفيه زيادة ولا نقصان . فأقول السلف هم الشهو دالعدول ومالأحد عن قولهم عدول هما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه وفيه دليل على أن العمل ليسمن أجزاء الاعان وأركان وجوده بلهو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لايزيد بذاته فلا بجوزأن يقال الانسان يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ولا يجوزأن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسحودبل تزيد بالآداب والسنن فهذا تصريح بأن الايمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. فان قلت فالاشكال قائم في أن التصديق كيف نزيد وينقص وهو خصلة واحدة فأقول إذا تركنا المداهنة ولمنكترث بتشغيب من تشغب وكشفنا الغطاء ارتفع الاشكال فنقول: الاعان اسم مشترك يطلق من ثلاثه أوجه : الأول أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر وهو إيمانالعوام بل ايمانالحلق كلمم إلا الخواص وهذا الاعتقاد عقدة على القلب تارة تشدُّ وتقوى وتارة تضعف وتسترخى كالعقدةعلى الخيط مثلا ولاتستبعد هذا واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لاعكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدني كلام ومكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاكفي عقده كالأوّ لولكنهما متفاوتان فيشدّة التصميم وهذا موجودفى الاعتقادالحق أيضاو العمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثرستي الماءفي نماءالأشجار ولذلك قال تعالى ــ فزادتهم اعانا ـ وقال تعالى ـ ليزدادوا ايمانا مع إعانهم ـ وقال صلى الله عليه وسلم (١) حديث لايزني الزاني حين نزني وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هربرة .

والله أعلم على سيل بجاة ومسلك خلاص ووصف إعان أوإسان وسواء فيذلك السنف الأول والنانيس أهل الاعتقاد ويبق السنمي الثالث على محتملات النظركا نهناك عليه وأما أهل الحالة الثانية وهي الاقتصار عملي الوجودالفردأوالوجود ووصف آخر معه مع الحلو عن اعتقاد سائر الصفات التي للكمال والجلال وأركانهما فالمتقدمون من السلف لم تشتر عنه في صورة المسئلة ما يخرج صاحب هذا العقد عن حكم الايمان والاسسلام والمتأخرون مختلفون فكثير خاف أن نخرج من اعتقد وجود الله عز وجـــل وأظهر الاقرار بنبيه صلى الله عليه وسلم من الاسلام ولا يبعد أن يكون كثير ممن أسلم من الأجلاف والرعبان وضعفاءالنساءوالأتباع على هذا بلامزيدعليه **ئو س**ئاواواستىكشفوا عن الله عز وجل هل لهإرادة أويقاء أوكالام

فيا يروى في بعض الأخبار «الايمان يزيد وينته وراس وذلك بتأثير الطاعات في الفاب وهذا لا يدر كدالا من راقب أحوال نفسه في أو قات المواظبة على العبادة والتجرد لما مجنور القلب مع أو قات الفتور وإدر الك التفاوت في السكون إلى عقائد الايمان في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعماء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتم معني الرحمة إذا عمل عرجب اعتماده فسيح وأسد و تلملف به أدرك من باطنه تأكيد الرخمة وتفاعفها بسبب العمل و كذاك سنة والتواضع إذا عمل عوجب منات مناه أو ساجدا لغيره أحمر من فلبه بالتواضع عند إقدامه على الخامة و هكذا جميع صنات القلب تصدر منها أعمال الجوارح نم يعرد أثر الاعمال عليها فيؤكدها و يزيد عا وسيأتي هدفا في ربع النجيات والمهلكات عند بيان وجه تعاقي الباطن بالظاهر والأعمال بالمقائد والقاوب فانذلك من جنس تعلق الملكوت وأعني بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس وبالملكوت عالم الغيب الدرك بنور البصيرة والقلب من عالم الملكوت والأعضاء وأعمالها من عالم الماكوت عالم الغيب بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعيض الناس أعاد أسدها بالآخر وظن آخرون أنه لا عالم إلا عالم الشهادة وهوهذه الأجسام الحسوسة ومن أدرك الأحمى ن وأدرك تعددها ثم ارتباط ما عبرعنه فقال: الشهادة وهوهذه الأجسام الحسوسة ومن أدرك الأحمى ن وأدرك تعددها ثم ارتباط ما عبرعنه فقال:

رق الزجاج ورقت الحمر وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولاقدح وكأنمـا قــدح ولا خمر

والرجع الى القصود فانهذا العلم خارج عن علم المعاملة ولكن بين العلمين أيضا اتصال وارتباط فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على عاوم المعاملة إلى أن يكف عنها بالتكلف فهذا وجه زيادة الايمان بالطاعة بموجب هذا الاطلاق ولهذا قال على كرم الله وجهه : إن الايمان ليبدو لمعة بيضاء فاذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فاذا انتهاك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تعمللى انتهاك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تعمللى صلى الله عليه وسلم «الايمان بضع وسبعون بابالات)» وكما قال صلى الله عليه وسلم «الايمان بضع وسبعون بابالات)» وكما قال صلى الله عليه وسلم «الايمان المنى هو عبر دالتصديق هذا فيه نظر وقد أشريا إلى أنه يؤثر فيه . الاطلاق الثالث: أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة وهسذا أن يراد به التصديق الزيادة ولكنى أقول الأمر اليقيني الذى لاشك فيه تختلف طمأنينة النفس الى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع اليه فليس طمأنينة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا في فصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة إلى الاعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة الايمان ونقصانة حق فلا حاجة إلى الاعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة الايمان ونقصانة حق فلا حاجة إلى الاعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة الايمان ونقصانة حق

(١) حديث الايمانيزيد وينقص ابن عدى فى السكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث أبى هريرة وقال ابن عدى باطل فيه محمد بن أحمد بن حرب الملحى يتعمد السكذب وهو عند ابن ماجمه موةوف على أبى هريرة وابن عباس وأبى الدرداء (٢) حديث الايمان بضع وسبعون بابا وذكر بعد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة الأذى عن الطريق البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة الايمان بضع وسبعون زاد مسلم في رواية وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها فذكره ورواه ملفظ الصنف الترمذي وصححه .

و ينم لا وفي الأخبار « أنه يخرج من النارمن كان في قلبه مثقال ذرةمن إعان » وفي بعض المواضع في خبر آخر « مثقال دينار (١) » فأى معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت (مسئلة) فان قلت ماوجه قول السلف أنامؤ من إن شاء الله والاستثناء هك والشك في الاعان كفر وقد كانو اكليم عتنعون عن جزم الجواب الايمان ويحترزون عنه فقال سفيان الثورى رحمه الله من قال أنامؤه من عندالله فهومن المكذابين ومن قال أنا و من حقا فهو بدعة فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه ومن كان مؤمنا في نفسه كان مؤمنا عندالله كاأن من كان طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عندالله وكذا من كان مسرورا أوحزينا أوصميما أوبصرا ولوقيل للانسان هلأنت حوان لم محسن أن تقول أناحوان إن شاءالله ولما قال سفيان ذلك قيلله فإذا نقول قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن يقول آمنا باللهوما أنزل إلينا وبينأن يقول أنامؤمن وقيل للحسن أمؤمن أنت فقال إنشاءالله فقبل له لمُتستثنى يا أباسعيد في الايمان فقال أحاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت ياحسن فتحق على " الكلمة وكان يقولما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قداطلع على في بعض ما يكره فعقتني وقال اذهب لاقبلت لك عملافاً نا أعمل في غير معمل وقال إبراهم بن أدهم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لاإله إلاالله وقال مرة قلأنا لاأشك في الاعان وسؤ الك إياى بدعة وقبل لعلقمة أمؤمن أنت قال أرجو إنشاء الله وقال الثوري نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وماندري مأنحن عندالله تعالى فيامعني هذه الاستثناءات فالجواب أنهذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه وجهان مستندان إلى الشك لافي أصل الاءان ولكن في خاتمته أو كاله ووجهان لا يستندان إلى الشك . الوجه الأول الذي لا يستند إلى معارضة الشك الاحتراز من الجزم خيفة مافيه من تزكية النفس قال الله تعالى .. فلا تزكوا أنفسكم .. وقال .. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم \_ وقال تعالى \_ انظر كيف يفترون على الله الكذب \_ وفيل لحكم ما الصدق القبيح فقال ثناء المرء على نفسمه والاعان من أعلى صفات الحجد والجزم به تزكة مطلقة وصيغة الاستثناء كأنها نقل من عرف التركية كما يقال للانسان أنت طبيب أو فقمه أو مفسر فقول نعم إن شاء الله لافى معرض التشكيك ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو النزكية ومهذا التأويل لوسئل عن وصف ذملم يحسن الاستثناء . الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فى كل حال وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله سبحانه فقد أدب اللهسبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ــ ولاتقولن . الشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله \_ شمام يقتصر على ذلك فما لايشك فيه بل قال تعالى \_ لتدخلن " المسجد الحرام إنشاءالله آمنين محلقين رءوسكم ومقصر بن ـ وكان الله سبحانه عالما بأنهم يدخلون لامحالة وأنه شاءه ولكن القصود تعليمه ذلك فتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان نخبرعنه معاوما كان أومشكوكا حتى قال صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر « السلام عليكم دار قوم مُؤمنين وإنا إنشاءالله بكم لاحقون (٢) » واللحوق بهم غير مشكوك فيهو لكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأموربه وهذهالصيغةدالةعليه حتىصار بعرف الاستعال عيارة عن اظهارالرغية والتمني فاذا قيل لك إن فلانا يموت سر يعافتقول إنشاءالله فيفهم منه رغبتك لاتشكك وإذا قيل لك فلان سنزول مرضهو يصحفتقول إنشاءالله عمنىالرغبة فقدصارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى (١) حديث نخرج من النار من كان فى قلبه مثقال دينار متفق عليه من حديث أبى سعيد وسيأتى فىذكر الموت وما بعده (٧) حديث لما دخل المقابر قال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث مسلم من حديث أبي هريرة .

أوماشا كلذلك وهد لمعنفاتمعنوية ليست هيهو ولا هي غيره رعا وجدوا مجهاون هسدا ولا يمقلون وجه ما مخاطبون به وکیف غرج من اعتقد وجود الله ووحدانيته متمالاقرار بالنبوة من حكي الاسلام والني صلى والله عليه وسلم قدرفع القتال والقتل وأوجب حكم الاعان أوالاسلام لمن قال لا إله إلا الله واعتقد علها وهذه الكلمات لا تقتضي أكثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة فى الظاهر وعلى البديه من غير نظر ئم سمعنا عمن قالما في صدر الاسلام أنهلم يعدها إلا فرائض الوضوء والصلاة وهيئات الأعمال البدنية والكف عن أذى المسلم ولم يبلغنا أنهم درسوا علم الصفات وأحوالها ولاهل الله تعالى عالم بعلم أو عالم. بنفسه وهوباق بيقاء أوباق بنفسه وأشباه

هذه المعارف ولايدفع ظهور هذه إلا معاند أوجاهل سيرةالسلف وماجرى بينهم ويدل على فوة هذا الجانب في الشرع أن من استكشف منسه على همنده الحالة وتحققت منه وأبي أن يدعن لتعلم مازاد على ماعنده لم يفت أحسد بقتله ولا استرقاقه والحسكم عليه بالخلود في النار عسر جدا أو خطر عظم مع ثبوتااشرع بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولملك تقول قد قال فيمواطن أخرى إلا عجقها ثم تقول اعتقاد باقى الصفات التي بها كون اعتقادجلالالله جل وعز " وكاله من حقهانعم هي من حقها عند من بلغه أمرها وسمع بها أن يعتقدها وأما من خلا من اعتقادها ولميقو له أن يلقاها ولم يسمع بها ففيه مرمىهذا النظر وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ وفى مثــله مخاف أن يطلق عليه اسمالكفرهذا وأنت

معنى الرغية وكذلك العدول إلى مسى التأدب بذكر الله تعالى كيف كان الأمر . الوجه الثالث مستنده الشك ومعناه أنا مؤمن حقا إن شاء الله إذ قال الله تمالي لقوم مخصوصين بأعيانهم ـ أولئك هم المؤمنون حقالـ فانقسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك في كال الايمـان لافى أصله وكل انسان شاك في كمال إيمانه وذلك ليس بكفر والشك في كال الايمان حق من وجهين : أحدها من حيث إن النفاق يزيل كالالايمان وهو خني لاتتدتق البراءةمنه . والثاني أنهيكمل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على السكال أما العمل فمدقال الله نعالى \_ إنما المؤمنون الذين آمنو ابالله ورسوله ثم لميرتابوا وجاهدوابا موالمم وأنفسهم في سيلالله أولئك م الصادقون \_ فيكون الشك في هذا الصدق وكذلك قال الله تماني \_ ولكن البرمن وادن بالله واليوم الآخر واللائكة والكناب والنبيين \_ فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالمهد والسبر على الشدائد ثم قال تعالى . أولئك الذين صدقوا . وقدقال تعالى . يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو توا العلم درجات \_ وقال تعالى \_ لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل \_ الآية وقد قال تعالى \_ هم درجات عند الله \_ وقال على الأعمان عريان ولماسه التقوى(١) » الحديث وقال صلى الله عليه وسلم « الايمان بضع وسبعونَ بابا أدناها إماطة الأذي عن الطريق » فهذامايدل على ارتباط كال الا عان بالأعمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الحق فقوله صلى الله عليه وسلم « أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن : من إذا حدّ ثكذب وإذا وعدأ خِلْف وإذا التمن خان وإذاخاصم فجر (٢٢) » وفي بعض الروايات «وإذا عاهدغدر » وفي حديث ألى سعيد الخدري « القاوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الامانفيه كمثل البقلة عدها الماءالعذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة بمدها القبيح والصديد فأى المادتين غلب عليه حكم له بها(٣) » وفى لفظ آخر « غلبت عليه ذهبت به » قال عليه السلام « أكثر منافق هذه الأمة قراؤها (٤) » وفي حديث « الشرك أخني في أمتى من دبيب النمل على الصفا(ه) » وقال حذيفة رضى الله عنه «كان الرجل يتكلم بالسكامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا إلى أن عوت وإنى لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات (٦) » وقال بعض العلماء أقرب الناس من النفاق من يرى أنه برىء من النفاق وقال حديفة المنافقون اليومأ كثرمنهم علىعهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه وهذا النفاق يضاد صدق الاعان وكماله وهو حنى وأبعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه برىءمنه فقدقيل للحسن البصرى يقولون أنلانفاق اليوم فقال ياأخي لوهلك المنافقون لاستوحشم في الطريق وقال هو أو غيره لونبتت المنافقين أذناب ماقيدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا (١) حديث الاعمان عربان تقدم في العملم (٢) حديث أربع من كن فيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (٣) حديث القاوب أربعة قلب أجرد الحديث أحمــد أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر (٥) حديث الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة على

من حديث أبي سعيد وفيه ليث بن أبي سلم مختلف فيه (٤) حديث أكثر منافق هذه الأمة قراؤها الصفا أبو يعلى وابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حــديث أبي بكر ولأحمد والطبراني نحوه من حديث ألىموسى وسيأتى فيذم الجاه والرياء (٦) حديث حذيفة كان الرجل يسكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا الحديث أحمد باسناد فيه جهالة وحديث حديفة المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث البخارى إلا أنه قال شر بدل أكثر . ﴿ وسمم ابن عمررضي الله عنهر جلا يتعرض للحجاج فقال أرأيت لوكان حاضرا يسمع أكنت تتكلم فيه فقال لافقال: كنا نمد هذا فاقاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١) وقال صلى الله عليه وسلم « من كان ذا لسانين في الدنيا جعله اللهذا لسانين في الآخرة »وقال أيضاصلي الله عليه وسلم «شرالناس ذو الوجيهن الذي يأتى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه» وقيل للحسن إن قوما يقولون إنا لانحاف النفاق وقال والله لأن أكون أعلم أنى برئ من النفاق أحب إلى من تلاع الأرض ذهبا وقال الحسن إن سن النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج وقال رجل لحذيفة رضىالله عنه إنى أخاف أن أكون منافقا فقال لو كنت منافقا ما خفت النفاق إن المنافق قد أمن من النفاق وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين ومائة و في رواية خمسين ومائة من أصحاب النبي يُزايِّنَهُ كلهم يُخافون النفاق وروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فى جماعةمن أصحابه فندُّكروا رُجُّلا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجلووجيه يقطر ماءمن أثرالوضوء وقدعلق نعله بيدهوبين عينيه أثر السجود فقالوا يارسول الله هوهذا الرجل الذي وصفناء فقال صلى الله عليه وسلم أرى على وجهٍ سفعة من الشيطان ، فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه أيس فيهم خير منك فقال اللهم فعم (٢) ، وقال عالية في دعائه «اللهم إنى أستخفرك لما عامت ولمالمأعلم فقيل له أيخاف يارسول الله فقال وما يؤمنني والقاوب بين أصبعين من أصابح الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال سبحانه \_ وبدا لهم من اللهمالم يكونوا يحتسبون (٣)» قيل في التَّفسير عماوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فسكانت في كفة السيئات وقال سرى السقطى لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من حجيم الأشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك ياولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرًا في يديها فهذه الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمم بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لايؤمن منه حتى كان عمرين الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلذكر في المنافقين وقال أبو سلمان الداراني صمعت من بعض الأمراء شيئًا فأردت أن أنكر خَفْت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموتولكن خشيت أن يعرض لقلبي النزين للخلق عند خروج روحى فكففت وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الايمسان وصدقه وكماله وصفاءه لاأصله فالنفاق نفاقان أحدها يخرج من الدين ويلحق بالكافرين ويسلك فى زمرة المخلدين فى النار والثانى يفضى بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات علمين ومحط من رتبة الصدّيقين وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن الاستثناء فيه وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية والأمن من مكر الله والعجب وأمور أخر لايخلو عنها إلا الصدّيقون . الوجه الرابع: وهو أيضا مستند إلى الشكوذلك من خوف الحاتمة فانه لايدرى أيسلم له الاعمان (١) حديث سمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج فقال أرأيت لو كان حاضرا أكنت تتكلم فيه قال لا قال كننا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد والطبراني بنحوه وليس فبه ذكر الحجاج (٢) حديث كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا الثناء عليه فبينها هم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء الحديث أحمد والبرار

والدار قطني من حديث أنس (٣) حديث اللهم إنى أستغفرك لما علمت ومالم أعلم الحديث مسلم من

حديث عائشة اللهم إنى أعوذ بك من شر ماعملت ومن شر مالم أعمل ولأنى بكر بن الضحاك في

الشهائل في خديث مرسل وشر ما أعلم وشر مالا أعلم .

الله عز الله عز وجل يقول في الآخرة أخرجوا من النارمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وذكر من الثقال إلى الدرة والخردلة من الاعان إلى أن أخرج منهامن لم يعمل حسنة قط فيا يدريك أن يكونوا هؤلاء وأمثالهم الرادين لأَن التقدير وقع في الاعسان لافي الأعمال فانقلت فان من الناس وأئمـة العامـاء من لم يوجب الاعمان لمن اعتقد جميع الأركان إذالم يصحبها معرفة ولم يقصدها دليل فكيفءن فاتهاعتقاد بعضها أو كلما قلنا قد أريناك وجـــه المذهب ونبهناك طي بعد أهله عن وجه الحق فيسه وأنهم أرباب تعسف ولو استقصى مع كثير منهم القول في ذلك لبدا له أنه تسبب إلى مايظهر له من تصوره عنن معرفة شرطها في إعان غيره ولآثرمن حسهالركون إلى مارأيناه أولى من رأيه وأحق بالصواب

ولعدل عن مدنوبه شم بعد ذلك تراهم عين أخيروا من سنب الإعان عنوالم يبقوا الديم الكانور عليهم بر نمريس ضراعلى الاستتابة إن كانت من مذهبه ثم يحكم فيه بالفتل والاسترفاق اذا تأملت عدا لم يخف عليك عيب ماقالوه ونقص ماقالوا إليه فلنرجع الى مانحن بسبيله ونستعين بالله عز وجل وأما أرياب الحالة الثالثة وهي اعتقاد البدعة في السفات أو بعضيا فان حكمنا بصحة إعان أهل الحالة الذكورة قبل هذا وإسلاميم حققنا أمر هؤلاء فما اعتقدوه اذ لم يقسعوا فه بوحه قصد بقطعيم عن إيصال العهدر لأن هؤلاء قد حصل لهم في العقد ماهو شرط الخلاص والنجاة من الهـ الله الدائم وأصيبوا فهاوراء ذلك فان أمكن ردهم فى الدنيا وزجرهم عنه أن أظهِروا النع عن

الاقلاع والرجوع

الديائم صحوة النهاد عن مع مع فقال أنا والم قطما فاو أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتهين كذبه إذ كانتال عد بنوغة على التمام إلى غروب التاس مرزا غر الهاروكا أن الهار ميفات مسام المموم فالمحر مبقات عمام محة الايان ووصفه بالمسعة قبل آخره بناعطى الاستصحاب وهوسش كولت فيه والعاقبة عنوفة ولأجلم كان بكاء أكثر الحائفين لأجل أنها عرة القضيةالسابقة والشيئة الأزلية التي لاتظام إلا بنام ور القضى به والامطام عليه لأحد من البسر على في اطاعة كوف السابقة مراما يظهر في الحال مامينه الكامة بنقيضة فن الذي يدرى أنه من الذين سبتت لهم من الله الحسن وغيل في معنى قوله تعالى مدو - عاء ف سكرة الرت بالحق بدأى بالسابقة يعنى أغاير نها . و قال بعن السان إنما يوزن من الأعمال خواتيمها وكان أبر الدردا، رضي الله عنه محلف بالله مامن أحدياً من أن يسلب إيمانه إلا سامه وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سرء الحاتمة نعوذ بالله من ذلك وقيل عي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء . وقال بعض العارفين لوعرضت على الشهادة عنا. باب العاره الموت على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة لأني لا أدري مايعرض لقلى من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار . وقال بعضهم لوعرفت واحدا بالتوحيد خمسين صنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد وفي الحديث «من قال أنا مؤمن فيرو كافر ومن قال أناعالم فهو حاهل (١) » وقيل في قوله تمالى \_ وعت كلة ربك صدقاوعدلا \_ صدقالمن مات على الإيمان وعد الالمن مات على الشرك \_ وقد قال تعالى \_ ولله عاقبة الأمور \_ فيهما كان الشك مذه المثابة كان الاستثناء واجبالأن الايمان عبارة عما يفيد الجنة كما أن الصوم عبارة عما يبرى الدمة وما فسدقبل الغروبلايبرى الذمة فيخرج عن كونه صوماف كذلك الاعان بللايبعد أن يسأل عن الصوم الماضي الذي لايشك فيه بعد الفراغمنه فيقال أصمت بالأمس فيقول نعم إن شاء الله تعالى إذ الصوم الحفيتي هو المقبون والقبول غائب عنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى فن هذاحسن الاستثناء في جميع أعمال البر ويكون ذلك شكا في القبول إذ يمنع من الفبول بعد جريان ظاهر شروط الصحة أسباب خمية لا يطاع عليها إلار ب الأراب جلٌّ جلاله فيحسن الشك فيه فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الأيمان وهي آخر ما نختم به كناب قواعد العقائد تم الكتاب بحمد الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى .

(كتاب أسرار الطهارة وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات ) بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) حديث من قال أنامؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل الطبراني في الأوسط بالشطر الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سلم تقدم والشطر الأول روى من قول يحيي بن أبي كثير رواه الطبراني في الأصغر بلفظ من قال أنا في الجنة فهو في النار وسنده ضعيف .

(٧) حديث بنى الدين على النظافة لم أجده هكذا وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوافان الاسلام نظيف والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدامن حديث ابن مسعود النظافة تدعو إلى الايمان.

بالمقوية الؤلمة دون قتل كان ذلك وإن قالوا بالموت لمنفصر مم في اعتقادنا عن أرباب الحالة الثانبة المذكورة قبلهم واللهأعلمبالناجي والهالك من خلفه والمطيع والعاصي مهن عباده هكذاينبغي أن يكونمذهب من نظر في خلق الله تعالى بمين يدخل بيناللهءز وجل وبين عباده فها غاب عنه علمه وعدم فيه سبيل اليقين وفهم معنی قوله عز وجلّ ــ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنـــــا مسئولا . . فان قلت وأين أنت من تـكمير كثير منالناس لجيع أهل البدع عامة وخاصة وقول النيّ صلى الله عليه وسلم في القدرية « إنهم مجوس هذه الأمة » وقوله صلىالله عليه وسلم ﴿ ستفترق أمثى إلى ثلاث وسبعين فرقة كليها فيالنار إلا واحدة » وقال عن

ونال صلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور (١١) » وقال الله أهالي ـ فيهر جال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين \_ وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الطهور نصف الايمان (٢٠) » قال الله تعالى ــ مايريد الله ليجمل عايكم من حرج و لكن يريد ليطم كم ــ فتفطن ذووالبصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تعليم السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقو - سلى الله عليه وسلم « الطهور نصف الايمان » عمارة الظاهر بالتنظيف بافاضة الماء وإلقائه ونخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخباث والأقدار همات ههات والطهارة لهما أربع مراتب: المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات. المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرامم والآثام. المرتبة الثالثة: تطهيرالقلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممةوته . الرتبة الرابعة : تطهير السرُّ عماسوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء صاوات الله علم والصديقين والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فها فان الغاية القصوى في عمل السرّ أن ينكَشف له جلال الله تعالى وعظمته ولن عمل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السرمالم يرمحل ماسوى الله تعالى عنه ولذلك قال الله عز وجل ــ قل الله شمذرهم فى خوضهم يلعبون ــ لأنهما لا يجتمعان فى قلب ــ وماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه ــ وأماعمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد الممروعة ولن يتصف بها مالم ينظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والرذائل المقوتة فتطهره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط فيالثاني فكان الطهور شرط الايمان بهذا المعنى وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني فهذه مقامات الاعان ولسكل مقام طبقة ولزينال العبدالطبقة العالية إلاأن مجاوز الطبقةااسافلة فلايصل إلى طرارة السرّ عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة مالم يفرغ من طهارة القلب عن الحلق المذموم وعمارته بالحِلق المحمود ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ عن طهارة الجوارح عن الناهي وعمارتها باطااعات وكليا عز الطلوب وشرف صعب مسلكه وطالطريقه وكثرت عقباته فلانظن أنهذا الأمر يدرك بالمني وينال بالهويني ، نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لميفهم من مراتب الطهارة إلاالدرجة الأخيرة القهى كالقشرةالأخيرة الظاهرة بالاضافة إلىاللب المطاوب فصار يمعن فها ويستقصى فيمجاريها ويستوعب جميع أوقاته فىالاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنامنه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أنالطهارة المطلوبة الشريفة هى هذه فقط وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم حميىع الهمّ والفكر فىتطهير القلب وتساهلهم فيأمر الظاهر حتى إن عمر رضي الله عنه مع علو منصبه توضأ من ماء في جرة نصرانية وحسى إنهم ماكانوا يغسلون اليد من الدسومات والأطعمة بلكانوا يمسحون أصابعهم بأخمص أقدامهم وعدوا الأشـنان من البدع المحدثة ولقد كانوأ يصاون على الأرض في الساجد وعشون حفاة في الطرقات ومن كان لا يجعل بينه وبين الأرض حاجزا في مضجمه كان من أكابرهم وكانوا يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء وقال أبو هريرة وغيرء من أهل الصفة : ﴿ كُنَا نَا كُلُّ الشُّواء فتقام. الصلاة فندخل أصابعنا في الحصى ثم نفركها بالتراب ونكبر(٢٣) » وقال عمر رضي الله عنه: (١) حديث مفتاح الصلاةالطهور دته من حديث على قالالترمذىهذا أصح شيء فيهذا الباب

وأحسن (٢) حديث الطهور نصفالا بمان ت من حديث رجل من بي سلم وقال حسن ورواهمسلم

من حديث أبى مالك الأشعرى بلفظ شطر كافى الإحياء (٣) حديث كناناً كل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا فى الحصباء الحديث ه من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء ولم أر ممن حديث أى هريرة.

قوم « یخرجون نلی حين فرقة من الناس يقولون بقول خـير البرية أومن قول خير البرية يمرقون سنالدين كا عرق السهم، ن الرمية» والأحاديت الواردة فيمن اعتقد شيئا من الأهواء والبدع مما توجب في الظاهر تكفيرهم بالاطلاق فاعلمأنه وإنكان كفرهم كثير من العلماء فقد أبقى علمهم دينهم وتردد فهم كثير أو أكثر منهم وكل فريق منهم في مقابلة من خالفه فليقع التحاكم عند العالم الأكبر المؤيد بالعصمة سيد البشر إمام المتقين صلى الله عليهوسلم فهوعليه الصلاة والسلام حين قال مجوس هذهالأمة أضافهم إلى الأمـة وما حكم بأن لم يقل مجوس على الاطلاق وحين أخبرعن الفرق أنهم في النار فيا أخبر أنهم خالدون 'فيها وحينقال يمرقونمن الدين كما عرق السهم

﴿ مَا كُنَا نَعْرُفَ الْأَنْهَانُ فِي عَصْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا كَانْت مناديلنا بطون أرجانا كنا إذا أكنا السمر مسحا بهـ ا (١) » ويقال أول ماظهر من البدع بعدر سول الله صلى الله إ عليه وسلم أربع المناخل والأشنان والموائد والشبئ فكنانت عمايتهم كلها بنظافة الباطن حتى فال بعضهم الصلاة في النعلين أفضل ﴿ لأنرسول الله عَرَاكُ لَمُ اللَّهِ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ السلام له أن بهما نجاسة وخلع الناس نعالهم قال صلى الله عليه وسلم لم خلعتم نعالكم (٢) » وقال النيخمي في الذبن نخلمون نعالهم وددت لو أن محتاجا جاء إليها فأخــنها منــكرا لخلع النعال فـكذا كان تساهليم في هذه الأمور بلكانوا عشون في طبن الشوارع حفاة وبجلسون علما ويصاون في المساجد على الأرضوياً كلون من دقيق البر" والشعير وهويداس بالدواب وتبول عليه ولا يحترزون من عرق الإبل والخيل مع كثرة تمر عها في النجاسات ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤال في دقائق النجاسات فهكذاكان تساهلهم فها وقدانتهت النوبة الآن إلىطائفة يسمونالرعونة نظافة فيفولون هيميني الدين فأكثر أوقاتهم في تزييهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها والباطن خراب مشحون بخبائثالكبر والعجب والجهل والرباء والنفاق ولا بستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أومشي على الأرض حافيا أوصلي على الأرض أوعلى بوارى المسجد من غير سحادة مفروشة أو مشي على الفرش من غسير غلاف للقدم من أدم أو توضأ من آنية عجوز أو رجل غرمتقشف أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه النكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم واستنكفوا عن مؤاكلته ومخالطته فسموا البذاذة الق هيمن الاعان قذارة والرعونة نظافةفانظر كَ فَصَارَ النَّكُرُ مِعْرُوفًا والمعروف منكرًا وكيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه . فان قلت أفتقول إن هـنه العادات التي أحدثها الصوفية في هيئاتهم ونظافتهم من المحظورات أو المنكرات. فأقول حاش لله أنأطلق القول فيه من غير تفصيل ولسكني أقول إن هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأوانى والآلات واستعال غلاف القدم والإزار المقنع به لدفع الغبار وغير ذلك من هذه الأسباب إن وقع النظر إلى ذاتها على صبيل التجرد فهي من الباحات وقد يقترن بها أحوال ونيات تلحقها تارة بآلمعروفات وتارة بالمنكرات فأماكونها مباحة فينفسها فلايخفي أن صاحبها متصرف بها في ماله وبدنه وثيابه فيفعل بها مايريد إذا لم يكن فيسه إضاعة وإسراف وأما مصيرها منكرًا فيأن مجمل ذلك أصل الدين ويفسر به قوله عَلِيِّتُهُ ﴿ بَي الدِّينَ عَلَى انْتَظَافَة ﴾ حتى ينكر به على من متساهل فيه تساهل الأولين أو يكون القصدبه تزيين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرهم فان ذلك هو الرياء المحظور فيصير منكرا بهذين الاعتبارين وأماكونه معروفا فبأن يكون القصد منه الحير دون النزين وأن لاينكر على من ترك ذلك ولا يؤخر بسببه الصلاة عن أوائل الأوقات ولا يشتفل به عن عمل هو أفضل منه أو عن علم أو غيره فاذا لم يقترن به شيء من ذلك فهو مباح عكن أن يجعل قربة بالنية ولكن لايتيسر ذلك إلائلبطالين الذين لولم يشتغلوا بصرف الأوقات فيه لاشتغاو ابنوم أوحديث فمالايعني فيصيرشغلهم به أوفئ لأن الاشتغال بالطهارات يجدد ذكر الله تعالى وذكر المبادات فلابأس به إذا لم يخرج إلى مسكر أو إسراف . وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغي أن (١) حديث عمر ماكنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت مناديلنا باطن أرجلنا الحديث لم أجده من حديث عمرولابن ماجه نحوه مختصرا من حديث جابر (٢)حديث خلع مدليه في الصلاة إذ أخيره جبريل عليه الصلاة والسلام أن عليه نجاسة د ك وصححه من حدیث أبي سعید الخدري .

يصرفوامنأ وقاتهم إليه إلاقدر الحاجة فالزيادةعليه منكرفى حقهمو تضييع العمر الذىهوأ نفس الجواهر وأعزها في حق من قدر على الانتفاع به ولا يتعجب من ذلك فان حسنات الأبرار سيثات القراس ولاينبغي للبطال أن يترك النظافة وينكر على المتصوّفة ويزعمأنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فىأن لايتفرّغ إلا لما هو أهمّ منه كما قيل لداود الطائي لم لاتسر حليتك؟ قال إنى إذن لفارغ فلهذا لاأرىللعالم ولا للمتعلم ولا للعامل أن يضيع وقته في غسل الثياب أحترازا من أن يلبس الثياب القصورة وتوهما بالقصار تقصيرافي الغسل فقد كانوآ في العصر الأول يصلون في الفراء المدبوغة ولم يعلم منهم من فرق بين المقسورة والمدبوغة فىالطهارة والنجاسة بلكانوا يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها ولايدققون نظرهم في استنباط الاحتمالات الدقيقة بلكانوا يتأملون فىدقائق الرياء والظلم حتىقال سفيان الثورى لرفيق له كان يمشى معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور لاتفعل ذلكفان الناس لولم ينظروا إليه لسكان صاحبه لايتعاطى هذا الاسراف فالناظر إليه معين له على الاسراف فكانوا يعدُّون حمام الذهن لاستنباط مثل هذه الرقائق لافى احتمالات النجاسة فلو وجدالعالم عاميا يتعاطى له غسل الثياب محتاطا فهو أفضل فانه بالاضافة إلى التساهلخير وذلك العامى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباحق نفسه فيمتنع عليه المعاصي في تلك الحال والنفس إن لم تشغل بشيء شغلت صاحبها وإذا قصد به التقرُّب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبق محفوظاعليه وأشرف وقت العامى أن يشتغل عثله فيتوفر الحير عليه من الجوانب كلمها وليتفطن بهذا للثل لنظائره من الأعمال وترتيب فضائلها ووجه تقديم البعض منها علىالبعض فتدقيق الحساب فىحفظ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أهممن التدقيق في أمور الدنيا بحدافيرها وإذاعرفت هذه المقدّمة واستبنت أنّ الطهارة لهما أربع مما تب . فاعلم أنافي هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر لأنافي الشطر الأوالمن الكساب لانتعر ضقصدا إلاللظو اهر فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام طهارة عن الجبث وطهارة عن الحدثوطهارةعن فضلاتالبدنوهي التي تحصل بالقلمو الاستحداد واستعمال النورةو الحتانوغيره . ( القسم الاوَّل في طهارة الحبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والازالة )

(الطرف الأول في المزال) وهى النجاسة. والأعيان ثلاثة جمادات وحيو انات وأجزاء حيوانات أما الجمادات فطاهرة كالما إلاالحمر وكل منتبذ مسكر والحيوانات طاهرة كلما إلا السكلب والحنزير وما تولد منهما أو من أحدها فاذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة الآدى والسمك والجراد ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل من الأطعمة وكل ماليس له نفس سائلة كالذباب والحنفساء وغيرها فلا ينجس الماء بوقوع شي منهافيه وأما أجزاء الحيوانات فقسمان : أحدها ما يقطع منه وحكمه حكم الميت واللهمقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللهاب الثاني الرطوبات الخارجة من باطنه في كل ماليس مستحيلا ولالهمقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللهاب والخاط وما له مقر وهو مستحيل ننجس إلاماهو مادة الحيوان كالمي والبيض والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلما ولا يعني عن شيء من هذه النجاسات قليلها و كثيرها إلاعن خمسة: والبول نجس من الحيوانات كلما ولا يعني عن شيء من هذه النجاسات قليلها و كثيرها إلاعن خمسة: في الطريق يعني عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه وهو الذي لا ينسب التلطخ به إلى تفريط أو سقطة . الثالث ما على أسفل الحف من عاسة لا يخلو الطريق عنها فيعني عنه بعدالدلك للحاجة . في العربط أو سقطة . الثالث ما في أسفل الحف من عاسة لا يخلو الطريق عنها فيعني عنه بهدالدلك للحاجة . الرابع دم البراغيث ماقل منه أو كثر إلا إذا جاوز حدالهادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته . الخامس دم المبرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ودلك ابن عمر رضي الله عنه بترة على وجه الخامس دم المبرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ودلك ابن عمر رضي الله عنه بترة على وجه الخامس دم المبرات وما ينفصل منها من قيح وصديد ودلك ابن عمر رضي الله عنه بترة على وجه

من الرمية فقد قال . متضلا بهدا القول و تترارى في الفرق وما موضع هذا التمارى من الثل الذي ضربه فهم رسول الله صلي الله عليه وســـلم فحــالي أراك تلاحظ جهــة وتترك أخرى وتذكر شيثا وتذهل عن غره عليك بالعدل تكن من أهمله واستعمل التفطن تشاهد العجائب المعجبة وتفسيم قول الله ـ وكـذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسيول عليكم شهيدا ... [فصــل] ولما كان الاعتقاد المجرد عن العلم بصحته ضعفا وتفرده عن العسرفة قريبا ممن رآه ألــقي عليه شبه القشر الثاني من الجوز لأن ذلك القشر يؤكلمع ماهو عليهصونا وإذا انفرد أمكنأن يكون طعاما للمحتاج وبلاغا للجائع وبالجملة فهو لمن لاشيء معه خمير من فقده

وكداك اعتقادالتوحد وان کان عجردا عن سبيل المرفة وغسير منوط بشي من الأدلة صَميمًا فهو في الدنيا و الآخرة وعنداقاء الله عز" وجلّ خــير من التعطيل والكفر ومتى ركب أحد هذا فقد وقع في أعظم ألحرج والنكر. آبيان أرباب المرتبة الثالثــة وهــو توحيد القرّبين والكلام فىهذا النوع من التوحيد له ثلاثة حدود: أحدها أن يتكلم في الأسباب التي توصل إليــه والسالك التي يعسبر علمها نحوه والأحوال التي يتخذها بحصوله كاقدر والعز من العليمي واختار ذلك ورضاه وسهاه الصراطالستقيم والحد الثاني أنكون الحكلام في عـين ذلك التوحيـــد ونفسه وحقيقته وكف يتصور السالك إليه والطالب له قبل وصوله إليه وانكشافه لهبالمشاهدة

خرج منها الدموصلى لمينسل رفى معناه ما يترشيه من لطحات الدماميل التي تدوم غالبا وكذلك أثر الفتسد إلا ماية ع نادرا من خراج أوغيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البثرات التي لا يحلو الانسان عنها في أحواله ومسامحة النبرع في هده النجاسات الخمس تعرفك أن أمم الطهارة على التساهل وما ابتدع فها وسوسة لاأصل لها .

## (الطرف الثاني في الزال به)

وهو إماجامد وإمامائع أماالجامد فحجر الاستنجاء وهومطهر تطهير تجفيف بشرطأن يكون صلباطاهرا منشفاغير محترم وأما المأثمات فلا تزال النجاسات بشيء منها إلاالماء ولاكل ماء بل الطاهر الذي لم يتفاحش تغيره عخالطة مايستغنى عنه وبخرج الماءعن الطهارة بأنيتغير بملاقاة النحاسة طعمه أولونه أوريحه فان لم يتغير وكان قريبا من مائتـين وخمسين منا وهو خمسائة رطل برطل العراق لم ينجس لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم محمل خبثا (١) » وإن كان دو نه صار تحسا عند الشافعي رضي الله عنه هذافىالماء الراكد وأمالماء الجارى إذا تغير بالنجاسة فالجارية المتغيرة نجسة دونمافوقهاوما يحتما لأن جريات الماء متفاصلات وكذا النجاســة الجارية إذا جرت بمجرى المـاء فالنجس موقعها من الماء وماعن يمينها وشهالهما إذا تقاصر عن قلتين وإن كان جرى الماء أقوى من جرى النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما سفيل عنها فنجس وإن تباعيد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق هذا هومذهب الشافعيرضي الله عنه و كنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلامالتغير إذ الحاجةماسة إليهومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق على الناس ذلك وهو لعمرى سبب المشقة ويعرفه من يجربه ويتأمله ومما لاأشك فيه أن ذلك لوكان مشروطا لسكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة وللدينــة إذلا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة ومن أول عصر رسول الله عليه وسلم إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة في الطهارة ولاسؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات وكانت أواني مياهيم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا محترزون عن النجاسات وقد توضأ عمر رضى الله عنه بماء في جرة نصرانية وهذا كالصريح فيأنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء وإلافنحاسة النصرانية وإنائها غالبة تعلم بظن قريب فاذا عسر القيام بهذا المذهب وعدم وقوع السؤال في تلك الأعصار دليل أول وفعل عمر رضي الله عنــه دليل ثان والدليــل الثالث إصغاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء للهرة (٢) وعدم تغطية الأواني منها بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ولم يكن في الادهم حياض تلغ السنانبر فها وكانت لاتنزل الآبار . والرابع أن الشافعي رضي الله عنه نص على أنغسالة النجاسة طَاهرة إذا لم تنغير و بجسة إن تغيرتوأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود عليها أوبورودها عليه وأىمعنى لقول القائل إن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورودلم يمنع مخالطة النجاسةوان أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة الى هذا فلا فرق بين طرح الماء في إجانة فيها ثوب بجس أوطر ح الثوب النجس في الاجانة وفيهاماء وكلذلك معتاد في غسل الثياب والأواني والخامس أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة ولاخلاف في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا وقع بول فيماءجار ولم يتغير أنه بجوز التوضؤ به وان كان قليلا وأىفرق بين الجارى والراكد وليت

(۱) حديث اذا بلغ الماء قلتين لم محمل حبثا أصحاب السين وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عمر (۲) حديث إصغاء الاناء الهرة الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة وروى أصحاب السنن ذلك من فعل أن قتادة .

شمرى هل الحوالة على عدم التغير أولى أو على قوة الماء بسبب الجريان ثم ماحد تلك القوة أتجرى في المياه الجارية في أنابيب الحمامات أملا فان لم بجر فما الفرق وإن جرت فما الفرق بين ما يقم فها وبين مايقع في مجرى الماء من الأواني على الأبدان وهي أيضا جارية ثم البول أشد اختلاطا بآلماء الجاري من جاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأنما بجرى علمها وإنلم يتغير نجس إلى أن يجتمع في مستنقع قلتان فأى فرق بين الجامد والماثع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة . والسادس أنهاذاوقعرطل من البول في قلتين ثم فرقتا فكل كوز يغترف منه طاهر ومعلوم أن البول منتشرفيه وهو قليل وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوة كثرة الماء بعدانقطاع الكثرة وزوالها مع تحقق بقاءأجزاءالنجاسة فيها . والسابع أن الحمامات لمتزل في الأعصار الحالية يتوضأ فها المتقشفون ويعمسون الأيدى والأوانى في تلك الحياض معقلة الماء ومع العلم بأن الأيدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد علمها فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوى في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين على قوله صلى الله عليه وسلم « خلق الماء طهورا لاينجسه شيء إلا ماغير طعمه أولونه أور محه(١) » وهذا فيه تحقيق وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايقع فيه وكان مغاوبامن جهته فكما ترىالكاب يقع في الملحة فيستحيل ملحا ويحكم بطهارته بصيرورته ملحا وزوال صفةالكلبية عنه فكذلك الحُلُّ يقُع في الماء وكذا اللبن يقع فيمه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة الماء وينطبع بطبعهإلاإذاكثر وغلب وتعرف غلبته بغلبة طعمه أولونهأور محه فهذا المعيار وقدأشارالشرع إليه في الماء القوى على إزالة النجاسة وهو جدير بأن يعول عليه فيندفع به الحرج ويظهر به معنى كونه طهورا إذيغلب عليه فيطهره كماصار كذلك فها بعدالقلتين وفيالغسآلة وفي الماء آلجاري وفي إصغاء الاناء للهرة ولانظن ذلك عفوا إذلوكان كذلك أكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث حتى يصير الماء الملاقى له نجسا ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور في الماء القليل وأماقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحمل حبثًا» فهو في نفسه مبهم فانه يحمل إذا تغير . فان قيل أرادبه إذا لم يتغير فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه فى الغالب لايتغير بالنجاسات المعتادة ممهو تمسك بالمفهوم فما إذا لمبيلغ قلتين وترك المفهوم بأقلمن الأدلة التىذكرناها ممكن وقوله لايحمل خبثا ظاهره نف الحمل أى يقلبه إلى صفة نفسه كإيقال للمملحة لاتحمل كلبا ولاغيره أى ينقلب وذلك لأن الناس قد يستنجون في المياه القليلة وفي الغدران ويغمسون الأوانىالنجسة فها ثم يترددون فيأنها تغيرت تغيرامؤثرا أملا فتبعن أنه إذاكان قلتمن لايتغير مهذه النجاسة المعتادة . فان قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحمل خبثا » ومهما كثرت حملها فهذا ينقلب عليك فانها مهما كثرت حملها حكما كا حملها حسا فلا بد من التخصيص بالنجاسات العتادة على المذهبين جميعا وعلى الجملة فميلى في أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل فهما من سيرة الأولين وحسالمادة الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فما وقع الحلاف فيه فيمثل هذه السائل. ( الطرف الثالث في كيفية الإزالة )

والنجاسة إن كانت حكمية وهى التى ليس لها جرم محسوس فيكنى إجراء الماء على جميع مواردها وإن كانت عينية فلابد من إزالة العين وبقاء الطعم يدل على بقاءالمين وكذابقاء اللون إلافيا يلتصق به فهو معفوعنه بعدالحت والقرص أماالرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولايعنى عنها إلا إذا كان الشيءله رأئحة فأتحة يعسر إزالتها فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص في اللون

(۱) حدیث خلق الله الماء طهورا لاینجسه شیء إلاماغیر لونهأوطعمه أور محه من حدیث ای أمامة . باسنادضعیف وقدرواه بدون الاستثناء د ن ت من حدیث أی سعید و صححه د وغیره .

والحدالثالث فأعرات ذلك التوحيد ومايلتي أهلهبه ويطلمون عليه بسيبه ويكرمون به من أجله ويتحققون من فوائد المزيد من جهته أما الحد الأول فالكلام عليه واليان له والكشف لدقائقه وتذلله للصغير والكبير مأمور بهمشدد فيأمره متوعد بالنار على كتمهفيه بعث الأنساء ومن أجله أرسل الرسل وببيانه للناس كافة نزلت من عند الله عز وجل على أمناء وحيه الصحف والكتب وليقع التفقه في القاوب بتحقيقه وتصديقه أيدت الرسل بالمعجزاد والأولياء والأنبياء بالكرامات لثلابكون للناس على الله حجة بعد الرسل وعليه أخذ الله الميثاق على الدين أوتوا الكتاب ليبينه للناس ولا يكتمونه وفيه أُنزل الله يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إلىك من ربك وان لمتفعل فإبلغت رسالته وإياء عنى رسول الله

صلى الله عليه وساء بقوله و من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلحام من نار » وجميع دلك محصور في اثنتين العلم بالعبرة والعمل بالسنة وهمأ مبنبان على آينسين الحرصالشديد والنبة الخالصة والسرفي يحصلهما اثنان نظافة الباطن وسلامة الجوارح ويسمى جميع ذلك بعلمالعاملة وأماا لحدالثاني فالكلام فيه أكثرما يكون على طريقة ضرب الأمثال تشبيها بالرمز تارة وبالتصريح أخرى ولكن على الجملة بما يناسب عاوم الظواهر ولكن يسرف بذلك اللبيب الحاذق على بعض الراد ويفهم منه كثيرا من القصود وينكشف له جلّ مايشار إليه إذا كان سالمامن شرك التعصب بعيدا من هوة الهوى نظيفا من دنس التقليد ، وأما الحـــد الثالث فلا سبيل إلى ذكر شيء منه إلامع أهله بعد علمهم به على

والمزيل للوسواس أن يسلم أن الأشياء خاتت طاهرة يقين في الايشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يتملى معه ولا ينبغي أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات. القسم الثاني طهارة الأحداث: ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء، فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إنشاء الله تعالى .

## ( باب آداب قضاء الحاجة )

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن يستتر بشيء إنوجده وأن لا يكشف عورته قبل الانهاء إلى موضع الجاوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستقبل القبلة ولايستدبرها إلاإذا كان في بناء والعدول أيضا عنها في البناء أحب وإن استتر في الصحراء براحلته جاز وكذلك بذيله وأن يتقى الجاوس فيمتحدثالناس وأنلايبول فىالماء الراكد ولايحت الشجرة المثمرة ولا فى الجحر وأن يتقى الوضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه وأن يتكي، في جلوسه على الرجل اليسرى وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمني في الحروج ولا يبول قائما قالت عائشة رضى الله عنها « من حد تسكم أن النبي عَلَيْنَةُ كان يبول قائما فلا تصدّقوه (١) » وقال عمر رضى الله عنه « رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمًا فقال : ياعمر لا تبل قائما(٢) » قال عمر فها بلت قائمًا بعد ، وفيه رخصة إذ روى حديقة رضى الله عنه ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهُ الصَّلاة والسلام بال قائمًا فأتيته بوضو وفتوضأ ومسح طي خفيه (٢٦) » ولايبول في المغتسل قال صلى الله عليه وسلم « عامة الوسواس منه (٤) » وقال ابن المبارك قد وسع فى البول فى المغتسل إذا جرى الماء عليه ذكره الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام « لا يبولن " أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه » وقال ابن المبارك إنكان الماء جاريا فلابأس به ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أورسوله صلىالله عليهوسلم ولايدخل بيت الماء حاسر الرأس وأن يقول عنداله خول بسمالله أعوذ باللهمن الرجس النجس الحبيث الخبث الشيطان الرجيم وعند الحروج الحمد لله الذيأذهب عنى مايؤذيني وأبقى على ّ ماينفه في ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن يعدالنبل قبل الجاوس وأن لايستنجى بالماء في موضع الحاجة وأن يستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثا وإمراراليد على أسفل القضيب ولا يكثر التفكر في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأمر وما يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء فان كان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى في نفسه ذلك ولايتسلط عليه الشيطان بالوسواس وفي الحبر أنه صلى الله عليه وسلم فعلهأعني رش الماء(٥) وقد كان أخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلةالفقه وفي حديث سلمان رضي الله عنه « علمنا رصول الله عَلَيْكُم كُلُّ شيء حتى الحراءة فأمرنا أن لانستنجي بعظم ولاروث ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (٢٦) » وقال رجل لبعض الصحابة من العربوقد

(۲) حديث عائشة من حدث م أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ت ن ه قال ت هوأحسن شيء في هذا الباب وأصح (۲) حديث عمر رآبى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال ياعمر لا تبل قائما ابن ماجه باسناد ضعيف ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر ليس فيه ذكر لعمر (۳) حديث أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما الحديث متفق عليه (٤) حديث قال في البول في المغتسل عامة الوسواس منه أصحاب المسنن من حديث عبد الله بن مغفل قال الترمذي غريب قلت واسناده صحيح (٥) حديث رش الماء بعد الوضوء وهو الانتضاح دن ه من حديث سفيان بن الحسكم الثقني أو الحكم بن سفيان وهو مضطرب كاقال ت وابن عبد البر (٢) حديث سلمان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحراءة الحديث م وقد تقدم في قواعد العقائد .

ثم يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار فان أنتي بهاكيني وإلااستعمل رابعافان أنتي استعمل خامسالأن الانقاء واجب والإيتار مستحب قال عليه السلام « من استجمر فليو تر(٢) » ويأخذ الحجر بيساره ويضمه علىمقدَّم القعدة قبل موضع النجاسة ويمره بالمسح والادارة إلى المؤخر ويأخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى المقدمة ويأخذ الثالث فيديره حول المسربة إدارة فان عسرت الادارة ومسح من القدمة إلى المؤخر أجزأه ثم يأخــذ حجراكبيرا بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا فى ثلاثة مواضع أو فى ثلاثة أحجار أوفى ثلاثة مواضع من جدار إلى أن لايرى الرطوبة في محلّ المسح فان حصل ذلك عرتين أنّى بالثالثة ووجب ذلك إنّ أراد الاقتصار على الحجرو إنحصل بالرابعة استحب الخامسة للايتار ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر ويستنجى بالماء بأن يفيضه باليمني على محل النجوويدلك باليسرى حتى لايبق أثر يدركه الكف محس اللمس ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فان ذلك منبع الوسواس وليعلم أن كل مالايصل إليه الماء فهوباطن ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنةمالم تظهر وكلماهو ظاهرو ثبت لهحكم النجاسة فحدظهوره أن يصل الماء إليه فيزيله ولامعني للوسواس ويقول عندالفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ويدلك يده محائط أو بالأرض إزالة للرائحة إن بقيت والجمع بنن الماء والححر مستحب ققد روى « أنه لما نزل قوله تعالىــفيه رجال يحبون أن ينظهروا والله يحب المطهرينــقال رسول الله عَلِي لله الله عليه الطهارة التي أثني الله بها عليكم قالوا كنا مجمع بين الماء والحجر (٣)» ( كيفية الوضوء )

إذا فرغمن الاستنجاء اشتغل بالوضوء فلم ير رسول الله على قط خار جامن الغائط إلا توضأ و يبتدى السواك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أفو اهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك (٤) » فينبغى أن ينوى عندالسواك تطهر فمه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم « صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم

(۱) حديث البول قريبا من صاحبه متفق عليه من حديث حذيفة (۲) حديث من استجمر فليوتر متفق عليه في حديث أبي هريرة (۳) حديث لما نزل قوله تعالى فيه رجال يجبون أن يتطهروا الحديث من أهل قباء وجمعهم بين الحجر والماء البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ه ك وصححه من حديث أبي أيوب وجابر وأنس في الاستنجاء بالماء ليس فيه ذكر الحجر وقول النووى تبعا لابن الصلاح إن الجمع بين الماء والحجر في أهل قباء لا يعرف مردود بما تقدم (٤) حديث إن أفواهكم طرق القرآن أبو نعيم في الحلية من حديث على ورواه موقوفا على على وكلاها ضعيف (٥) حديث صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك أبو نعيم في كتاب السواك من حديث ابن عمر باسناد ضعيف ورواه دك وصححه والبيهتي وضعفه من حديث عائشة وضعفه بلفظ من سبعين صلاة .

سبيل التذكار لاعلى التعليم إعاكانت أحكام هــنه الحدود الثلاثة على ماو صفناء لأن الحد الأول فيهمحضالنسح للخلق واستنقاذهم من غمرة الجهلوالتنكب بهم من مهاوى العطب وقودهمإلى معرفةهذا المقام وماوراءه نماهو أعلى منه مما لهم فيه الملكالأ كبروفوزالأبد وقد بين لهمغاية البيان وأقيم عليسه واضح البرهان وهو يومئذ الطريق وأول سبيل السعادة فمن عجز عن ذلك كان عن غيره أعجز ومن سلكه على استقامة فالعالب عليه الوصولإناللهلايضي أجر من أحسن عما ومن وصلشاهدومن شاهد علم وذلك غاية الطاوبونها يةالرغوب والمحبوب ومن قعمد حرم الوصول وما يعده فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ومن غاب لم تنفعــه الأخبار ولم يفسده كثير من الأحاديث وأيضا فان الإخبار عسا وراء الحدالأول

« لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « مالي أراكم تدخلون على قلحا استاكوا(٢)» أى صفر الأسنان « وكان عليه السلام يستاك في الليلة مرارا(٢)» وعن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لم يزل صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شي ولا عليه السلام «عليكم بالسو الفائه مطهرة الفمو مرضاة للرب (٥)» وقال على ابن أبي طالب كرم اللهوجريه: السواك تريد في الحفظ ويذهب البلغم (٦) . وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذابهم وكينيته أن يستاك بخشب الأراك أوغيرهمن قضبان الأشحار مما نخشن ونزيل القلح ويستاك عرضا وطولا وإن اقتصر فعرضا ويستحب السواك عند كل صلاة وعندكل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير النكرة بالنوم أوطول الأزم أوأكل ماتكره رائحته ثم عند الفراغ من السواك يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم «لاوضوء لمن لم يسم الله تعالى (٧) »أى لاوضوء كامل ويقول عند ذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ثم يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء ويقول اللهم إنى أسألك اليمين والبركة وأعوذبك من الشؤم والهلكة ثمينوى رفع الحدث أواستباحة الصلاة ويستديم النية إلى غسل الوجه فان نسيها عند الوجه لم يجزه ثم يأخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثا ويغرغر بأن يرداا اء إلى الغلصمة إلاأن يكون صائما فيرفق ويقول اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكرلك ثم يأخذ غرفة لأنفه ويستنشق ثلاثا ويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستنثر مافيها ويقول في الاستنشاق اللهم أوجدلي رائحة الجنة وأنت عنى راضوفي الاستنثار اللهم إنى أعوذ بكمن روائح النار ومنسوء الدار لأنالاستنشاق إيسال والاستنثار إزالة ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبد إسطح الجبهة إلى منتهى مايقبل من الدَّقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في العرض ولايدخل في حد الوجه النزعتان اللتان على طرفي الجبينين فها من الرأس ويوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو مايعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه مهما وضع طرف الحيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زواية الجبين ويوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة الحاجبان والشاربان والعداران والأهداب لأنها خفيفة في الغالب والعداران هما مايوازيان الأذنين من مبدإ اللحية ويجب إيصال المساء إلى منابت اللحية الخفيفة أعنى مايقبل من الوجهوأما الكثيفة فلا وحكم العنفقة حكم اللحية في الكشافة والحفة ثم يفعل ذلك ثلاثا أو يفيض الماء على ظاهر ما استرسال (١) حديث لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) حديث مالي أراكم تدخلون على قلحا استاكوا البزار والبيهتي من حديث العباس بن عبد المطلب دوالبغوى من حديث تمام بن العباس والبيهق من حديث عبد الله بن عباس وهو مضطرب (٣) حديث كان يستاكمن الليل مماراً م منحديث ابن عباس (٤) حديث ابن عباس لم يزل يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سيرل عليه فيه شيء رواه أحمد (٥) حديث عليكم بالسواك فانه مطهرة للفهمرضاة للربالبخاري تعليتما مجزومامن حديث عائشة والنسائي وابنخزيمة موصولاقلت وصل المصنف هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي قبله وقدرواه من حديث ابن عباس الطبراني في الأوسط والبيهق في شعب الايمان (٦) حديث كان أصحاب رسول الله عَزَالِتُهُ يروحون والسوالاعلى آذامهمالخطيب في كتاب أسماء منروى عن مالك وعند د ت وصححه أنزيد بن خالد كان يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع القلم من أدن الكاتب (٧) حديث لاوضوء لمن لم يسم الله ت ، من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة ونقل ت عن البخارى أنه أحس شي في هذا الباب.

والثانى على وجيــه لوكشف للخلق كاقة وأمكن بما أعدمن الكلام وجرى بين الناس من عرف التخاطب كان فيهزيادة محنة وسبب فيه إهلاك أكثرهم ممن ليس<sup>أ</sup> من أهل ذلك القام وذلك لغرابة العسلم وكثرة غموضه ودقة معناه وعلوه في منازل الرفعة وبسيده بالجلة والتفصيل من حجيع ما عيد في عالم اللك والشهادة وخروجمه عن تلك الحدود الألوفة ومباينته لكلما نشئوا عنيه ولم يشاهدوا غيره من محسوسات ومعقولات وضروريات ونظربات فلما كان لايدرك شي من ذلك بقياس ولا يتصور بواسطة لفظ ولا محمل عليه مثل كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس مأأخفي لهممن قرةأعين وحكى عن ابن عباس رحمه الله أنه قال ليس عند الناس من علم الآخرة إلاالأساء وأراد من لم ينكشف له شي من علمهاو حقائقها

من اللحية ويدخل الأصابع فىمحاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما فقد روى أنه عليه السلام فعل ذلك (١) ويأمل عندذلك خروج الخطايا من عينيه وكذلك عندكل عضو ويقول عنده اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهى بظلماتك يوم تسود وجود أعدائك ويخلل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه فانه مستحب شميفسل يديه إلى مرفقيه ثلاثا و يحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى العضد فانهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كذلك وردالخبر قال عليه السلام « من استطاع أن يطيل غرته فليفعل (٢٠) » وروى أن الحلية تبلغ مواضع الوضوء (٣) ويبدأ باليمني ويقول اللهم أعطني كتابى بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ويقول عند غسل النهال اللهم إنى أعوذبك أن تعطيني كتابى بشهالي أومن وراءظهرى شم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويلصق رءوس أصابع يديه اليمنى باليسرى ويضعيهما على مقدمة الرأس وعدها إلى القفاشم يردها إلى القدمة وهذه مسحة واحدة يفعل ذلك ثلاثا ويقول اللهم غشني برحمتك وأنزل على من بركاتك وأظلني تحت ظلءرشك يوملاظلك إلاظلك شميمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماءجديد بأن يدخل مسبحتيه في صاخى أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يضع الكف على الأذنين استظهارا ويكرره ثلاثا ويقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسسنه اللهم أسمعني مناديا الجنة مع الأبرار ثم يمسح رقبته بماء جديد لقوله صلى الله عليه وسلم « مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة (٤) » ويقول اللهم فك رقبق من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال شم يغسل رجليه اليمنى ثلاثا ويخلل باليداليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمني ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمني ويختم بالحنصر من الرجل اليسرى ويقول اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقم يوم تزل الأقدام في النار ويقول عند غسل اليسرى أعوذ بك أن تزل قدمي عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين ويرفع المساء إلى أنصاف الساقين فاذا فرغ رفع رأسه إلى السهاء وقال أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي أستغفرك اللهم وأتوب إليك فاغفرلي وتب على إنك أنت التواب الرحم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني عبــدا صبورا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا يقال إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه مخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . ويكره في الوضوء أمور منها أن يزيد على الثلاث فمن زاد فقد ظلم وأن يسرف في الماء « توضأ عليه السلام ثلاثا وقال من زاد فقدظ موأساء (٥) » وقال « سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (<sup>(۲)</sup> » ويقال من وهن علم الرجل ولوعه بالماء فىالطهور <sup>(۷)</sup> وقال إبراهم بن أدهم يقال (١) حديث إدخاله الأصبع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل أحمد من حديث أى أمامة كان يتماهد الماقين ورواه الدارقطني من حديث أنى هريرة باسناد ضعيف أشربوا الماء أعينكم (٢) حديث من استطاع منكم أن يطيل غريه فليفعل خرجاه من حديث ألى هريرة (٣) حديثُ تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ ماء الوضوء أخرجاه من حديثه (٤) حديث مسح الرقبة أمان من العل أبومنصور الديلمي فيمسند الفردوس من حديث عمر وهو ضعيف (٥) حَديث توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد أساء وظلم دن واللفظ له و ه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده

(٦) حديث سيكون قوم من هذه الأمة يعتدن فى الدعاء والطهور ده وابن حبان و ك من حديث

عبد الله بن مغفل (٧) حديث من وهن علم الرجل ولوعه في الماء في التطهير لم أجدله أصلا.

في الدنيا وأيضافلو جاز الاخبار بهالفير أهايها لم يكن لهم سبيل إلى تصورها إلاعلى خلاف ماهى عليه عجرد تقليد ويتطرق إليه من أهل الغفلة وذوى القصور جحود وتبعيد فلهذا أمروا بالكتم إشفاقا على من حجب من العلم ولهذا قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم « لا تحدثوا الناس عالم تصله عقوطم أتريدون أن يكذب الله ورسوله » وقال صلى الله عليه وسلم «ماحدث أحدكم قوما بحديث لم تصله عقولهم إلاكان علیهمفتنة » وعلی هذا يخرّج قول المشاب إفشاء سر الربوبية كفررزقنا الله وإياكم قلوبا واعية الخير إنه وليّ كل صالح وإذا علمت أن الحد الأول قد تقرر علمه في كتب الرواية والدراية وملثت منه الطروسوكثرت يه في المحافل الدروس وهو غير محجوب عن طالب ولا ممنوع عن راغب قد أمر الجهال به أن يتعاموه والعلماء

أن يبذاوه ويعاموه ولانحيد فله مهنا قولا ولما نان حي الحد الثالث الكثم نارة وتسكيت السكلام عنه مع غير أهله على كل الله لم يكن لنا صبيل إلى تعد إلى محدودات الشرع فلنأن العنان إلى الكلام بالذي ملق مذا الحال والمقام فنقول: أرباب المقام الثالث فيالتوحيدوهم القربون على ثلاثة أصناف ، وعلى الجملة فكليه نظروا إلى الخناوقات فرأو اعلامات الحدوث فيها لأمحـة وعاينو احالاتالافتقار إلى الله تعالى علم واضحة وسمعواجميمها تدل على توحيده وتفريده راشدةناصحة شمرأوا الله تعالىباعان قاوبهم ، وشاهــدوه بغيب أرواحهم ولاحظواجازلهوجماله بخني أسرارهم وهممع دلك فى درجات القرب علىقدرحظ كلواحد منه في اليفين وصفاء القلبوهؤلاءالأصناف الثلاثة إعا عرفوا الله سيحانه عخلو قاته

إن أول ما يبندي الوسواس من قبل الله ورن و دل الحسن إن شيطانا بضحك بالناس في الوضوع وأن ياطم وجهه بالماء يتال له الولمان ويكرم أن ينفتن اليد فيرض الله وأن يتكام في أثناء الوضوع وأن ياطم وجهه بالماء للماء كره قوم النشيب والزهري لكن روى معاذ رضي الشعنه « أنا عليه السلام مسحوجهه بطرف ثو به (1) » وروت عاشد ترضي الله عنها « أنه صلى الله عليه وسلم كات منذنة (1) » ولكن ما بن في هذه الرواية عن عائشة ويكره أن يتوضأ من إناء صفر وأن يتوضأ من إناء صفر وأن يتوضأ من إناء صفر وأن يتوضأ بالساء المشمس ودلك من جهة الطب وقد روى عن ابن عمر وأن هريرة رضى الله عنها ومهما فرغ من وضو ئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضى الله عنهما ومهما فرغ من وضو ئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن ينظر بياله أنه طهر فناهر وأرب بعوموضع نظر الرب سبحانه ولينعقق أن طهارة القلب بالتوبة والحلوعن الأخلاق المنهر قالم بالتوبة والحلوعن الأخلاق المنهم والتخلق بالأخلاق المناهرة الناب البراني من الدار وماأجدر ماكا إلى بيته فتركه مشحونا بالهاذورات واشتغل بنجميس ظاهر الباب البراني من الدار وماأجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فنسيلة الوضوء)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من توضاً فأحسن الوضوء وصلى الركة بن لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا خرج من ذنو به كيوم ولد تها أمه (٢٠) » وفي افظ آخر « ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال صلى الله عليه وسلم أيضا « ألاأ نبئكم بما يكفر الله به الحطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره و نقل الأقدام إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاث مرات (٤٠) » «و توضأ ملى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به و توضأ مر تين مر تين وقال من توضأ مر تين مر تين و توضأ ثلاثلاثلاثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء مر تين مر تين ابر اهم عليه السلام (٥٠) » وقال عَلَيْكَ « من ذكر الله عند وضو عه طهر الله جسده كله ومن خليل الرحمن إبر اهم عليه السلام (٥٠) » وقال عَلَيْكَ « من ذكر الله عند وضو على طهر كتب الله له عشر حسنات (٧) » وقال عَلَيْكَ « من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات (٧) » وقال عَلَيْكَ « الوضوء نور على نور (٨) » وهذا كله حث على تجديد الوضوء حسنات (٧) » وقال عَلَيْكَ « الله عنه عنه وقال عَلَيْكِ الله عنه عنه وقال عَلَيْكِ الله عنه عنه وقال عَلَيْكُ وقال عَلَيْكُ الله عنه وقال عَلَيْكُ وقال عَلَيْكُ وقال عَلَيْكُ وقال عَلْمَ عَلْمُ وقال عَلْمُ الله عنه وقال عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْكُ وقال عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وقال عَلْمُ عَلْمُ وقال عَلْمُ عَلَيْهُ الله عنه وقال عَلْمُ عَلْمُ وقال عَلْمُ عَلْمُ وقال عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الله عنه وقال عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الله عنه عنه وقال عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الله وقال عَلْمُ عَلْمُ الله عنه عنه وقال عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الله وقال عَلْمُ عَلْمُ وقال عَلْمُ عَلْمُهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ

(۱) حديث معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه ت وقال غريب و إسناده ضعيف (۲) حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منشفة ت وقال ليس بالقائم قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء (۳) حديث من توضأ وأسبخ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي لفظ آخر لم يسه فيهما غفرله ما تقدم من ذنبه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق باللفظين معا وهو متفق عليه من حديث عمان بن عفان دون قوله بشيء من الدنيا ودون قوله لم يسه فيهما و د من حديث زيد بن خالد ثم حلى ركعتين لاسهو فيهما الحديث (٤) حديث ألا أنبشكم بما يكفر الله به الحطايا ويرفع به الدرجات الحديث م عن أبي هريرة (٥) حديث توضأ مرة مرة وقال هدذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به الحديث م من حديث ابن عمر باسناد ضعيف (٢) حديث من طهر الله جسده كله الحديث الدارقطني من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف (٧) حديث من توضأ على طهر كنب الله لهعشر حسنات دته من حديث ابن عمر باسناد ضعيف (٨) حديث من الوضوء غي الوضوء نور على نور لم أجد له أصلا.

و طل عليه السلام « إذا توضأ السد. النسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الحطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرجت الحطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فاذا غسل بديه خرجت الحطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فاذا مسح برأسه خرجت الحطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الحطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أطاء ررجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له (١) » ويروى « إن الطاهم كالصائم (٢) » قال عليه المسلام «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى الساء فقال أشهد أن الإله إلا الله وحده الاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (٢) » وقال عمر رضى الله عنه: إن الوضوء السالح يطرد عنك الشيطان وقال مجاهد من استطاع شاء (٢) » وقال عمر رضى الله عنه: إن الوضوء السالح يطرد عنك الشيطان وقال مجاهد من استطاع شاء (١) المبيت إلا طاهرا ذا كرا مستغفرا فليفعل فان الأرواح تبعث على ماقبضت عليه .

( كيفية الفسل )

وهو أن يضع الإناء عن يمينه ثم يسمى الله تعالى ويفسل يديه ثلاثا ثم يستنجى كما وصفتاك وبزيل ماعلى بدنه من نجاسة إن كانت ثم يتوضاً وضوءها الصادة كاء صفنا الإغسل القدمين فانه يؤخرها فان غسلېما ثم وضعهما على الأرض كان إضاعة للساء ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم على شقه الأيمن الله على منابت ما كثف منه أو خف وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لايصل إلى خلال الشعر ويتعهد معاطف البدن وليتى أن يمسذ كره في أثناء ذلك فان فعل ذلك فليعد الوضوء وإن توضاً قبل الغسل فلا يعيده بعد الغسل فهذه سنن الوضوء والغسل ذكرنا منها مالابد لسالك طريق الآخرة من علمه وعمله وماعداه من المسائل التي يحتاج إليها في عوارض الأحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه والواجب من جملة ماذكرناه في الغسل أمران النية واستيعاب البدن بالغسل. وفرض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح ما ينطلق عليه الاسم من وفرض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح ما ينطلق عليه الاسم من يخروج المي والتقاء الحتانين والحيض والنفاس وماعداه من الأغسال سنة كفسل العيدين والجمعة والأعياد والاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع على قول والكافر إذا أسلم غير جنبوالمجنون إذا أفاق ولمن غسل ميتا فسكل ذلك مستحب الوداع على قول والسكافر إذا أسلم غير جنبوالمجنون إذا أفاق ولمن غسل ميتا فسكل ذلك مستحب.

من تعذر عليه استعال الماء لفقده بعد الطلب أو عانع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس أوكان الماء الحاصر محتاج إليه لعطشه أولعطش قيقه أو كان ملكا لغيره ولم يبعه إلا بأ كثر من عن الثل أو كان به جراحة أومرض وخاف من استعاله فساد العضو أوشدة الضنا فينغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة ثم يقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر خالص لين محيث يثور منه غبار ويضرب عليه (١) حديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث ده من حديث الصناعى إسناده صحيح ولكن اختلف في صحته وعند م من حديث ألى هريرة وعمرو بن عنبسة نحوه عنصرا (٢) حديث الطاهر النائم كالصائم الومن و راك بعديث على من حديث عمرو بن حريث الطاهر النائم كالصائم أبو منصور الديلمى من حديث عمرو بن حريث الطاهر النائم كالصائم القائم وسنده ضعيف (٣) حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثمر فع طرفه إلى الساء فقال أشهدأن كاله إلا الله الحديث د من حديث عقبة بن عامى وهو عند م دون قوله ثم رفع هكذا عزاه المزى في مسنده . الأطراف وقد رواه في اليوم و الليلة من رواية عقبة بن عامى و كذا رواه الدارمى في مسنده .

وانقساميه في تلك العرفة كانقسام حفاظ تلاوة القرآن مثلا هن حافظ لمعضه ويكون ذلك البعض أكثر أو كثيرا منه دون كاله ومن حافظ لجميمه لكنه متلعم فيه متوقف على الأنهمار في قراءته ومن حافظ فى تلاوته غير منوقف فی شی منه وکایهم ينسب إليه ويعد في الشهد والغيب من أهله وكذلك أهل هذه المرتبة أيضا منهم متوصل إلى للعرفة من قراءة صفحات أكثر المخلوقات أو كثير منها وربمـا كان فها يقرأ من الصفحات مايغم عليهومن قارى لجميعها متفهم لما لكن بنوع نعب ولزوم فكرة ومداومة عبرة ومن ماهر في قراءتها مستخرج لرموزها ناقد البصيرة في رؤية حقيقتها مفتوح السمع تناطقه الأشياء في فراغه وشغله ومحسب ذلك اختلفت أحوالهم فى الحوف والرجاء والقبض والبسسط

والفناء والبقاء ولامزيد على هذا الثال فيو أصلح لذوى الأفيام من شمس النهار وقت الزوال وعلمت لم سمى أهل هــنه الرتة مقر بن فذلك لبعدهم عن ظامات الجيال وقريهم من أنوار المعرفة والعلم ولاأبمد من الجاهلولا أقرب من العارف العالم والقرب والبعد همنا عبارتان عن حالتين على سبيل التجوّز في لسان الجمهور وعلى الحقيقة عندالستعملين لها فيهذا الفن احدى الحالتين عماء البصيرة وانطياس القلب والخلو عن معرفة الربّ سبحانهو تعالى ويسمى هذا بعدا مأخوذا من البعد عن محل الراحة والنزل الواجب وموضع العسهارة والأنس والانقطاع في ميامه القفر وأمكنةالخوف ومظان الانفـــراد والوحشةوالحالةالثانية عبارة عن اتقاد الباطن واشستعال القلبوانفساح الصدر ينور اليقين والمعرفة

كفيه ضاما بين أصابعه ويمسح بهما جميع وجهه من واحدة وينوى عند ذلك استباحة الصلاة ولا يكلف إيصال الفبار إلى ما تحت الشعور خفت أو كثفت ومجهد أن يستوعب بشرة وجهه بالفبار ومحصل ذلك بالضربة الواحدة فان عرض الوجه لا يزيد على عرض الكفين ويكفى في الاستيماب غالب الخان ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرج بين أصابعه ثم يلصق ظهور أصابع يده المجى ببطون أصابع يده البيرى من حيث لا مجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عن المسبحة من الأخرى ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الأيمن إلى المرفق ثم يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه الهني ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح كفيه و فيل بين أصابعه و غرض هذا التكليف تحسيل الاستيعاب إلى الرقة بن بضربة واحدة فان عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزيادة وإذا صلى به الفرض فله أن يتنفل واحدة فان جم بين فريضتين فينغي أن يعيد التيمم للثانية وهكذا يفرد كل فريضة بتيمم والله أعلى المنست وأجزاء )

( النوع الأول : الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية )

(۱) حدیث کان بدهن الشعر و برجه عبا الترمذی فی الشهائل با سناد ضعیف من حدیث أنس کان بکتردهن رأسه و تسریح لحیته و فی الشهائل أیضا با سناد حسن من حدیث صحابی لم یسم أنه علیه الصلاة و السلام کان بترجل عبا (۲) حدیث ادهنو ا غباقال ابن الصلاح لم أحد له أصلاوقال النووی غیر معروف و عند د ت ن من حدیث عبد الله بن معفل النهی عن الترجل إلا غبا با سناد صحیح (۳) حدیث من کانت له شعرة فلیسکر مهامن حدیث أبی هر برة و قال به شعر فلیسکر مه ولیس إسناده بالقوی (٤) حدیث دخل علیه رجل ثائر الرأس أشعث اللحیة فقال أما کان لهذا دهن یسکن به شعره الحدیث د ت و ابن حبان من حدیث جابر با سناد جید (۵) حدیث کان لایفار قه المشطو المدری فی سفر و لا حضر ابن طاهر فی کتاب صفة التصوف من حدیث أبی سعید کان لایفار ق مصلاه سواکه و مشطه و رواه الطبرانی فی الأوسط من حدیث أنس کان یکثر تسریح لحیته وللحطیب فی الجامع من حدیث الحم مرسلا کان یسرح لحیته بالمشط (۷) حدیث کان کث اللحیة ت فی الشهائل من حدیث هند مرسلا کان یسرح لحیته بالمشط (۷) حدیث کان کث اللحیة ت فی الشهائل من حدیث این هند النه فی هالة و أبو نعم فی دلائل النبوة من حدیث کان کث اللحیة ت فی الشهائل من حدیث این که این هالة و أبو نعم فی دلائل النبوة من حدیث علی و أصله عند ت .

والعقل وعمارة البيت عشاهدة ماغاب عنه ولكنه يدل علىأنه لم يصل لعلك تقول أرى بعض أُعْةَالَـكَلامُ عَن لحوقهذا المقام كأن لم يضربوافيه بسهم وأ يفز قدحهم منه محظ ولاسهم وأراهم عند الجمهور في الظاهر وعند أنفسهم أنهم أهل الدلالة على الله تعالى وقادةالخلق إلى مراشدهم ومجاهدون أرباب النحل الردية واللل الضالة الملكة وقد سبق في الإحياء أنهــم مع العوام في الاعتقاد سواء وإنما فارقوهم بإحسانهم حراسةعقودهم . فأعلم أن مارأيت فيالإحياء صحيح ولكن يقي في كشفَّه أمر لايخفي على الستبصرين ولايغيب عن الشاذين إذا كانوا منصفين وهو أن المتكامين من حيث صناعة الكلام فقط لم يفارقوا عقود العوام وإنما فارقوهم بالجدل عنالانخرام. والجدل علم لفظى وأكثره

وكان على عريض اللحية قدملاً ت مابين منكبيه وفى حديث أغرب منه قالت عائشة رضى الله عنها « اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فرأيته يطلع في الحب يسوى من رأسه ولحيته فقلت أو تفعل ذلك يارسول الله ؟ فقال : نعم إن الله يحبُّ من عبده أن يتجمل لإخوانه إذاخرج إليهم(١)» والجاهل ربما يظنأن ذلك من حب النزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها للملائكَة بالحدادين وهمات فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسمى في تعظم أمر نفسه في قاوبهم كيلا تزدريه نفوسهم ولمحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعيبهم فينفرهم ذلك ويتعلق النافقون بذلك في تنفيرهم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الحلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعى من ظاهره مالا يوجب نفرة الناس عنـــه والاعتماد فيمثل هذه الأمور علىالنية فانها أعمال في أنفسها تكتسب الأوصاف من القصود فالتزين علىهذا القصد محبوب وترك الشعث فىاللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور وتركه شغلا بما هو أهم منه محبوب وهـــذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجلَّ والناقد بصير والتلبيس غير رابح عليه بحال وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير فترى حماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمجادلين والتقرب إلى الله تعالى به وهذا أمر ينكشف ـ يوم تبلى السرائر ـ ويوم يبعثر مافى القبور ويحصل مافى الصدور ، فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من البهرجة فنعوذ بالله من الخزى يوم العرض الأكبر . السادس وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل كانت العرب لاتسكثر غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون وسخ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل البراجم (٢) . السابع تنظيف الرواجب (٣) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بتنظيفها وهي رءوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقراض فى كل وقت فتجتمع فيها أوساخ فوقت لهم رسول الله عَلَيْتُهِ قَلْمَالْأَظْهَارُ وَنَتَفَ الْإِبْطُ وَحَلَق المانة أربعين يوما(٤) لكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظيف ما تحت الأظفار (٥) وجاء فىالأثر « أنالنبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحى فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قالله كيف ننزل عليكم وأتتم لاتغساون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحا لاتستاكون مرأمتك بذلك (٢٦) والأفْوسخ الظفر والتفوسخ الأذن وقوله عزوجل ـ فلاتقل لهماأف ـ تعبهما أي عا (١) حديث عائشــة اجتمع قوم بياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فرأيته يطلع في الحب يسوى من رأسه ولحيته ابن عدى وقال حديث منكر (٧) حديث الأمر بغسل البراجم الترمذي الحكم في النوادر من حــديث عبد الله بن بسر نقوا براجمكم ولابن عــدي في حديث لأنس وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة وفيه وغسل البراحم (٣) حديث الأمر بتنظيف الرواجب أخمد من حديث ابن عباس أنه قيلله يارسول الله لقد أبطأ عنك جبريل فقيل ولم لايبطى وأنتم لاتستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم وفيه إسماعيل بن عياش (٤) حديث التوقيت في قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوما م من حديث أنس (٥) حديث الأمر بتنظيف ما عت الأظفار الطبراني من حديث وابصة بن سعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون بين الأظفار فقال دع مايريبك إلى مالا يريبك (٦) حديث استبطاء الوحى فلما هبط عليهُ جبريل قالله كيف ننزل عليكم وأتتم لاتفسلون براجمكم ولاتنظفون رواجبكم تقدمقبلهذا بحديثين

Control of the California and Control of the California and Califo

أنت الظفر من الرسم وقيل لاتنأذ بهما كما تناذي بما تحت الظفر . الثامن الدرن الذي يجتمع على جيرح البدن برعم الدرق وعبار الداريق وذلك يزيله الحام ولابأس بدخول الحمام ، دخل أصحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم عمامات الشام وفال بسنهم نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن ريذكر النار روى دلك عن أن الدرداء وأني أيوب الأنداري رضي الله عنهما وقال بعضهم بئس البت سيت المنام بدى المورة ويذهب الحياء فهذا تعرض لآفنه وذاك تعرض لفائدته ولا بأس بطلب فاتدته عد الاحتراز من آفته ولكن على داخل الحام وظائف من السنن والواجبات، فعليه واجبان في عورته وراحان فيعورة غيره أماالوانحان فيعورته فيو أن يصونها عن نظر الفير ويصونها عن مس الغير فلايتماطي أمرها وإزالة وسعنها إلابيده ويمنح الدلاك من مسالفخذ ومابين السرُّه إلى العانَّة وفي إباحة مسى ما ليس بسوأة لازالة الوسخ احبال ولكن الأفيس التحريم إذالحق مس السوأتين فالتحريم بالنظر فكذاك منسى أن تمكون بقية الدورة أعنى اله غذين ، والواجبان في عورة الغير أن يغن بصر نفسه عنها وأن ينهي عن كشفها لأن النهي عن النسكر واجب وعايه ذكر ذلك وليسعليه الفبرا. ولايسقط عنه وجوب الذكر إلالخوف ضربأوشتم أوما بجرى عليه عماهو حرام في نفسه فليس عليه أن ينكر حراما يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخر فأماقو له اعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به فهذا لا يكون عذرا بل لابد من الذكر فلا يخلو قلب عن التأثر من سماع الانكار واستشعار الاحتراز عند التعبير بالمعاصي وذلك يؤثر في تقبيه والأمر في عينه وتنفير نفسه عنه فلا يجوز تركه ولمثل هذا صار الحزم ترك دخول الحمام في هذه الأوقات إذلا تخلو عن عورات مكشوفة لاسها ما يحت السرة إلى مافوق العانة إذالناس لايمدونها عورة وتدألحقها الشرع بالعورة وجعاها كالحريم لها ولهذا يستحب تخلية الحمام وقال بشرين الحرث ما أعنف رجلالاعملك إلادرهما دفعه ليخلى لهالحمام ورؤى ابن عمر رضى الله عنيهما في الحمام ووجهه إلى الحائط وقدعصب عينيه بعصابة وقال بعضهم لابأس بدخول الحمام ولكن بإزارين إزار للمورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه . وأما السنن فعشرة : فالأول النية وهو أنلا مدخل لهاجل دنيا ولاعايثا لأجلهوي بل يقصديه التنظف المحبوب تزيناللصلاة ثم يعطى الحامي الأحرة قبل الدخول فانمايستوفيه مجهول وكذا ماينتظره الحمامي فتسلم الأجرة قبل الدخول دفع للجهالةمن أحدالعوضين وتطييب لنفسه شميقدم رجله اليسرى عندالدخول ويقول بسم اللهالرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الحبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم يدخل الحلوة أو يتكلف تخلمة الحمام فانه إن لم يكن في الحمام إلا أهل الدس والمحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فهشائية من قلة الحياء وهو مذكر للنظر في العورات ثم لا نحاو الانسان في الحركات عن انكشاف العورات بانعطاف في أطراف الإزار فيقع البصر على العورة من حيث لا يدرى ولأجله عصب ابن عمر رضى الله عنهما عينيه ، ويغسل الجناحين عندالدخول ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا كثر صبّ الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فانه المأذون فيسه بقرينة الحال والزيادة عليه لوعلمه الحمامي لكرهه لاسما الماء الحار فلهمئونة وفيه تعب وأن يتذكر حرالنار يحر ارة الحمام ويقدر نفسه محبوسا في البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم فانه أشبه بيت بجهنم النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك ، بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة في لحظة فأنها مصيره ومستقره فكون له في كل مايراه من ماء أونار أوغيرها عبرة وموعظة فان المرء ينظر بحسب همته فاذا دخلبزاز ونجار وبناء وحائك دارامعمورة مفروشة فاذاتفقدتهم رأيت البزازينظر إلىالفرش تأمل قدمتها والحائك ينظر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينظر إلى السقف يتأمل كيفية تركيها

أحتيال وشمي وهو عمل النمس وتخليق الميم وليس شمرة للشاهدة والكشف ولأعل هذا كان فيه السمين والغث وشاع . في حال النشال إبراد القطعي وما هوحكه من غابة الظن وإبداء الصحيح وإلزام مذهب الخصم والفام الشار إليه مالذكر وشهه إنما هرعلم التوحيد وفهم الأحوال ومعرفته باليقين التام والعملم الضارع للضرورى بأن لا إله إلاالله إذلافاعل غيره ولا حاكم في الدارين سيواه ومشاهدة القاوب لما ححب من الفيوب ومن أبن للنازل طي المنازل ومالعلم الكلام مثل هذا القام بل هو من خدام الشرع وحراس متبعيه من أهل الاختلاس والقطع وله مقام على قدره وبقطعبه ولكهن ليس عن مطالع الأنوار رمدارك الاستبصار واللدار في أوقات الضرورات والاختيار

والبناء ينظر إلى الحيطان يتأمل كنمية إحكامها واستقامتها فكذلك سالك طريق الآخرة لابرى من الأشياء شيئا إلاويكونله موعظة وذكرى للآخرة بللاينظر إلى شيَّ إلا ويفتح الله عزَّ وجلَّ " له طريق عرة فان نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد وإن نظر إلى حية تذكر أفاعي جهنم وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيمة تذكر منكرا ونكيرا والزبانية وإن سمم صوتا هائلا تذكر نفيغة الصور وإن رأى شبئا حسنا تذكر نعيم الجنة وإن سمم كلة رد أو تبول في موق أودار تذكر ماينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدد أن يكون هذا هو الفال على قلب العاقل إذ لا يصرفه عنه إلا مهمات الدنيا فاذا نسب مدة المقام في الدنيا إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن بمن أغفل قلبه وأعميت بصيرته . ومن السنن أن لايسلم عند الدُخُول وان سلم عليه لم يجب وَلَهُ السَّلَامِ مِنْ يَسَكُمُ إِنْ أَجِابٌ غيره وإن أحب قال عافاك الله ولا يأس بأن يصافح الداخل ويقول عافاك الله لا بتداء المكلام . ثم لا يكشر المكلام في الحمام ولا يقرأ القرآن الاسرا ولا بأس باظهار الاستعادة من الشيطان ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريبا من الغروب فان ذلكوفت انتشار الشياطين ولابأس بأن يدلكه غيره فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن يفسله انسان لم يكن من أصحابه وقال إنه دلكني في الحمام مرة فأردت أن أكافئه بما يفرح به وإنه ليفرح بذلك ويدل على جوازه ماروى بعض الصحابة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت ماهذا يارسول الله؟ فقال إن الناقة تقحمت بي (١) »ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعم الذي يسأل عنه وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الحمام من النعم الذي أحدثوه هذا منجية الشرع. أمامن جهة الطب فقد قيل الحمام بعد النورة أمان من الجذام ، وقيل النورة في كل شهر مرة تطفي المرة الصفراء وتنتي اللونوتزيد في الجماع ، وقيل بولة في الحمام قائمـافي الشتاء أنفع من شربة دواء ، وقيل نومة في الصيف بعد الحام تعدل شربة دواء وغسل القدمين عاء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقر صويكره صبّ الماء الباردعلى الرأس عند الخروج وكذا شربه هذا حكم الرجّال. وأماالنساء ققد قال صلى اللهعليه وسلم «لايحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام<sup>(٢)</sup>» وفي البيت المستحم والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا عمر ر (٣) وحرام على الرأة دخول الحمام إلانفساء أومريضة ودخلت عائشة رضي الله عنها حماما من سقم مها فان دخلت لضرورة فلا تدخل الاعترر سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه .

( النوع الثانى فما يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثما نية )

الأو ّلشعر الرأس ولا بأس محلقه لمن أراد التنظيف ولابأس بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا تركه قزعا أى قطعا وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك

(۱) حديث نزل منزلا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره الحديث الطبراني في الأوسط من حديث عمر بسند ضعيف (۲) حديث لا محل لرجل أن يدخل حليلته الحمام الحديث يأتى في الذى يليه مع اختلاف (۳) حديث حرام على الرجال دخول الحمام الابمتزر الحديث النسائى والحاكم وصححه من حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الابمتزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام حرام على نساء من حديث عائشة الحمام حرام على نساء أمتى قال صحيح الاسناد ولأبى داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر فلا يدخلها الرجال بالازار وامنعوها النساء إلا من مريضة أو نفساء .

وبدين ماراد لوقت حاجتسم إن دعت وخمام صاحب مدعة ومناضلة ذى ضلالة عا ينغص على ذوى اليقان العيش ويشغل النهن ويكدر النفس وما أهله الذين حفظ عمم ووقع علمه فيا مضي من الزمان إلىهم لانقول في أ كثرهم إنهم لامحسنون غيره ولا ينجتصون بالتوحيــد عقام سواه عاهوأعلى منه بل الظن بم أنهم علماء مثل ماذ كرنا فهم نصراء لكنهم لم يبدوا من العملم في الظاهر إلاما كانت الحاجة إليه أمس والمصلحة به لتوجيه الضرورة أعهوأوكد ولماكان نجم فىوقتهم من البدع وظهر من الأهواء وشاع مسن تشتيت كلة أهل الحق وتجرؤ العوام معكل ناعق فرأوا الردعلهم والنازعة لهم والسعي في اجتماع الكلمة على السنة بعد افتراقيا وإهلاك ذوي الكمد فى احتيالهم وإخماد نارهم الدين هم أهسل

الأهواء والفتن وأولى عهم من الكلام بماوم الإشارات وكشف أحوال أرباب للقامات ووصف فقه الأرواح والنفوس وتفهم كل ناطق وجامد فان هده كليها وإن كانت أسنى وأعلى فان ذلك من علم الخواص وهم مكفيون المؤنة والعامة أحق بالحفظ وعقائدهم أولى بالحراسة واستنقاذ من يخاف عليه الهلاك أولى من مؤانسة وحيد والتصديق علىذى بلغة من العيش فكيف إن كانعن غناءوأيضا فان علم الكلام إنما يراد كما قلنا للحدال وهو يقع من العلماء العار فبن مع أهل الالحاد والزيغ لقصورهم عن ملاحظة الحق موضع السيف للأنبياء والرسلين عليهم السلام بعد التبليغ مع أهل العناد والتمادي على الغى وسسايل الفساد فكما لايقال السيف أبلغ حجةالنبي صلىالله عليه وسلم كذلك لايقال علم الكلام والجدال أبلغ مقام من ظهر منه من العلماء

شمارا لهم فانه اذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسًا . الثان شعر الشارب وقد قال صلى الله عليه وسلم «قصوا الشارب» وفي لفيل آخر «جزوا الشوارب» وفي لفظ آخر «حفوا الشوارب وأعفوا اللحي (١)» أى اجماوهاحفاف الشفة أى حولها وحفاف النبي عراه بمنه وترى الملائكة حافين من حول العرش وفى لفظ آخر احفوا وهــذا يشعر بالاستئمال وقوله حفوا يدل على مادونذلك قال الله عزَّ وحلُّ " ـإن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا ـ أى يستقصى علبكم وأما الحاق فلم يرد والاحفاء الفريب من الحلق نقل عن الصحابة نظر بعض التابعين إلى رجل أسفى شاربه فقال ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الغيرة بن شعبة « نظر إلى وسول الله صلى علبه وسلم وقد طال شار ن فقال تعال فقصه لي على سواله (٢)» ولا بأس بترك سباليه وها طرفا الشارب فعل ذلك عمر و غير ملأن ذلك لايستر الفم ولايبق فيه غمر الطعام إذ لايصل إليه وقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحي أي كثروها وفي الحبر «أن اليهود يعفون شو ارجم ويقصون لحاهم (٣) خالفوهم» وكره بعض العاماء الحلق ورآه بدعة . الثالث شعر الابط ويستحب نتفه في كل أربعين بوما من أوذلك سهل على من تعوُّد نتفه في الابتداء فأمامن تعوّ د الحلق فيكفيه الحاق إذ في النتف تعذيب وإيلام والقصود النظافة وأن لايجتمع الوسخ في خللها ويحصل ذلك بالحلق . الرابع شعر العانة ويستحب إزالة ذلك إما بالحق أو بالنورة ولاينبغي أن تتأخر عن أربعين يوما . الخامس الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ياأبا هريرة قلم أظفارك فان الشيطان يقعد على مأطال منها (٤) " ولوكان محت الظفر وسخ فلا عنع ذلك صحة الوضوء لأنه لا عنع وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لاسما في أظفار الرجل وفي الأوساخ التي تجتمع على البراحم وظهور الأرجلوالأيدى من العرب وأهل السواد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم القلم وينكر عليهم مايرى تحت أظفارهم من الأوساخ ولم يأمرهم باعادة الصلاة ولوأمر به لكان فيه فائدة أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك ولم أرفى الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن سمت « أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمني وختم بابهامه اليمني وابتدأ باليسرى بالخنصر إلى الإبهام (٥) » ولما تأملت في هذا خطر لي من العني ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة إذ مثل هذا المبي لاينكشف ابتداء إلا بنورالنبو ة وأما العالم ذوالبصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعدنقل الفعل إليه فالذي لاح لى فيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا بدمن قلم أظفار اليد والرجل واليد أشرف من الرحل فيبدأ بها ثم البيئ أشرف من اليسرى فيبدأ بها ثم على البمني خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذهى المشيرة (١) حديث قصوا وفي لفظ جزوا وفي لفظ احفوا الشوارب وأعفوا اللحي متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ أحفوا ولمسلم من حديث أبي هريرة جزواولأحمدمن حديثه قصوا (٢) حديث المغيرة ابن شعبة نظر إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم وقدطال شاربي فقال تعال فقصه لي على سواك د ن ت في الشمائل (٣) حديث إن اليهو ديعفون شو ارجهم ويقصون لحاهم فخالفوهم أحمد من حديث أي أمامة فلنا بارسول الدإنأهلالكتاب يقصونعنا نيهم ويوفرون سبالهم فقال قصواسبالكم ووفروا عثانيكم وخالفوا أهلااسكتاب قلت والمشهور أنهذافعل المجوس ففي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر في المجوس انهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم (٤) حديث يأأباًهريرة قلم ظفركفان الشيطان يقعدعلى ماطال منها الخطيب في الجامع باسناد صعيف من حديث جابر قصوا أظافير كم فان الشيطان بجرى مابين اللحم والظفر (٥) حديث البــداءة فى قلم الأظفار بمسبحة اليمنى والحتم بابرامها وفى البسرى بالخنصر إلى الابهام لم أجد له أصلا وقد أنكره أ بوعبدالله الـازرى فى الردعلى الغز الى وشنع عليه به.

في كلتي الشهادة من جملة الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدئ بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطيور وغيره على اليمني وإن وضَّت ظهر الكف على الأرض فالابهام هواليمين وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمني واليد إذاتركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة الأرض إذ جهة حركة المين إلى اليسار واستنام الحركة إلى اليسار جعل ظهر الكف عاليافا يتنضيه الطبع أولى ثم إذاوضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة فيقتضى ترتيب الدور الذهاب عن يمين السبحة إلى أن يعود إلى السبحة فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبقى بهام اليمني فيخم به التقلم وإنما قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص في حلقة ليظهر ترتيبها وتقديرذلك أولىمن تقديروضع الكفعلىظهر الكنف أووضعظهر الكف علىظهر الكف فان ذلك لا يقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى إن لم يثبت فها نقل أن يبدأ مختصر اليمني ويختم بخنصر اليسرى كما فىالتخليل فان المعانى الق ذكرناها فىاليد لاتتجه همنا إذ لا مسبحة فى الرجل وهذه الأصابع فى حكم صف واحد ثابت على الأرض فيبدأ من جانب اليمنى فان تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة واحدة وإنما يطول التعب علينا ثم لو سئلنا ابتداء عن الترتيب في ذلك ربما لم يخطر لنا وإذا ذكرنا فعله صلىالله عليه وسلموتر تيبه ربما تيسرلنا بما عاينه صلىالله عليه وسلم بشهادة الحكم وتنسهه على المعنى استنباط المعنى ولا نظان أن أفعاله عليلية في جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بلجميع الأمور الاختيارية التىذكر ناها يترددفيها الفاعل بين قسمين أوأقسام كان لايقدم علىواحد معين بالاتفاق بلبمعني يقتضي الاقدام والتقديم فان الاسترسال مهملاكما يتفق سجية الهائم وضبط الحركات عوازين المعانى سجية أولياء الله تعالى ، وكلما كانت حركات الانسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الاهال وتركه سدى أبعد كانت مرتبته إلى رتبة الأنبياء والأولياء أكثر وكان قربه من الله عزوجل أظهر إذالقريب من النبي صلى الله عليه وسلم هو القريب من الله عز وجل والقريب من الله لابدأن كمون قريبا فالقريب من القريب قريب بالاضافة إلى غيره فنعوذبالله أنيكون زمام حركاتنا وسكناتنا فى يد الشيطان بواسطة الهوى واعتبر فىضبط الحركات باكتحاله صلى الله عليه وسلم « فانه كان يكتحل في عينه اليمني ثلاثاو في اليسرى اثنين (١) » فيبدأ باليمني اشر فها و تفاوته بين العينين لتكون الجملة وترا فان للوتر فضلا عن الزوج فان الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى ولذلك استحب الإيتار في الاستحمار وإيما لم يقتصر علىالثلاث وهووتر لأن اليسرى لايخصها إلاواحدة والغالب أن الواحدة لاتستوعب أصول الأجفان بالكحل وإنماخصص اليمين بالثلاثلأن التفضيل لابدمنه للايتار واليمين أفضل فهي بالزيادة أحق . فان قلت فلم اقتصر على اثنين لليسرى وهىزوج فالجواب أنذلك ضرورة إذلو جعل لـكل واحدة وتراكانالمجموع زوجا إذالوتر مع الوتر زوج ورعايته الايتار فيحجموع الفعل وهوفى حكم الحصلة الواحدة أحب من رعايته فيالأحاديث ولدلك أيضا وجه وهو أنيكتحل فيكل واحدة ثلاثاً على قياس الوضوء (٢) وقد نقل ذلك في الصحيح وهو الأولى ولوذهبت أستقصى دقائق ماراعاه صلى الله عليه وسلم في حركاته لطال الأمر فقس بما سمعته مالم تسمعه . واعلم أن العالم لا يكون وارثا للنبي (١) حديث كان يكتحل في عينه اليمني ثلاثا وفي اليسرى انتين الطيراني من حديث ابن عمر باسناد

ضعيف (٢) حديث الاكتحال في كل عين ثلاثا قال الغزالي ونقل ذلك في الصحيح قلت هو عند

الترمذي وانهاجه من حديث ابن عباس قال الترمذي حدث حسن .

وكما لايقال في الصدر الأول فقهاء الأمصار ومن قبلهم حين لم يحفظ عنهم فىالغالب إلاعاوم أخركالفقه والحديث والتفسير لأن الحلق أحوج إلىعلم ماحفظ عهم وذلك لغلبة الجمــل على أكثرهم فاولا أن حفظ الله تعالى تلك العلوم بمن ذكرنا لجهلت العبارات وانقطع عــلم الشرع ونحن مع هذه الحالة نعلم أنهسم عارفون بالتوحيـد على جهة اليقين بغير طريق علم الكلام والجسدل بالمقامات شحلون المذكورة وإنلميشتهر عنهم ذلك اشتها ما أخذه عنهم الخاص والعام ومثلذلكحالة الصحابة رضى الله عنهم بعد النبي صلىالله عليه وسلم لما خافوا دروس الإسلام وأن يضف ويقل أهله وبرجع البلاد والعامة إلى الكفركما كانوا أول مرة فقد مات صاحب العجزة صلى الله عليه وسالم والبعوث لدعوة الحق عليه

العملاة والسلام رأوا أن الجياد والرباط في ثغر العدو والغزو في سبيل الله وضرب وجو مالكفر بالسف وإدخال الناس فيدين الله أولى بهم منسائر الأعمال وأحقّ من تدريس العاوم كايا ظاهرا وباطنا وإنما كانت تؤخذ عنهم علوم الشرع علىالأقل وهم فيحال ذلك الشغل والنظر إلىحال العموم أوكد من النظر إلى الخصوص لأن الخصوصلهم بأنفسهم عناء ولهم بحالهم قيام والعموم إن لم يكن مشتغلا بهموإذابدالهم عن هلكاتهم وسائقا يهم إلى مراشدهم وصلاحهم كان الهلاك إليهأسرع ثملا يكون من بعد ذلك إن فسد حال العموم للخصوص قدر ولايظهر لهم نور ولايقدرون على شيء كامل من البر فلاحاسة إلا بعامة ولقد كانت رعاية الني صلى الله عليه وسلم بحال الجماهير أكثر والخوفعلهم من الزيغ والضلال

صلى الله عليه وسلم إلا إذا اطلح على جميع مناني الشريعة حتى لا يكون بينه وبين النبي سلى الله علميه وسلم إلادرجة واحدة وهيدرجة النبوة وهي الدرج الفارقة بين الوارث والموروث إدالوروث هو الذي حصل المالله واشنغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هوالذي لم يحسل ولم يقدر عليه ولكن انقل إليه وتلقاءمنه بعد حصوله له فأمثال هذه المعانى معسهولة أمرها بالاضافة إلى الأغوار والأسر ارلايسنقل يدركها ابتداء إلاالأنبياء ولايستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء علمها إلا العلماء الدين هم ورثة الأنبياءعلم السلام . السادس والسابع زيادة السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع فيأول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة الهود في اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يتغر الولد أحب وأبعد عن الخطر قال عِلِيَّةُ « الحتان سنة للرجال ومكرمة للنساء (١) » ويذنى أن لا يبالغ في خفض المرأة قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت تخفض « يا أم عطية أشمى ولاتنهكي فانه أسرى الوجه وأحظى عندالزوج (٢) » أيأ كثر لماءالوجه ودمه وأحسن في جماعها فانظر إلى جزالة لفظه صلى الله عليه وسلم فى الكناية وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة التي هي أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا حق انكشف له وهو أمى من هذا الأمر النازل قدره مالو وقعت الففلة عنه خيف ضرره فسبحان من أرسلهر حمة للعالمين ليحمع لهم بيمن بعثته مصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم . الثامنة ماطال من اللحمة وإنما أخرناها لنلحق مها مافى اللحية من السنن والبدع إذهذا أقرب موضع يليق به ذكرها وقداختلفوا فيما طال منها فقيل إن قبض الرجل على لحيته وأخذ مافضل عن القبضة فلابأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركيا عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم « أعفوا اللحي » والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى نقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب فان الطول المفرط قديشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذإليه فلابأس بالاحتراز عنه على هذه النية . وقال النخمي عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لايأخذ من لحيته ويجعلها بين لحيتين فانالتوسط في كلشيء حسن ، ولذلك قيل كلماطالت اللحية تشمر العقل .

(فصل) وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض ، خضابها بالسواد وتبيضها بالكبريت ونتفها ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لأجل الرياء وتركها شعثة إظهارا للزهد والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا بعلوالسن وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين . أما الأول وهو الخضاب بالسواد فهومنهى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم «خبر شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم (") » والمراد بالتشبه بالشيوخ في الوقار لافي تبيض الشعر و « نهى عن الخضاب بالسواد خضابالكفار بالسواد خضابالكفار المنابكم (الحضاب بالسواد خضابالكفار

(۱) حديث الحتان سنة الرجال مكرمة النساء أحمد والبهتي من رواية أبى الليح بن أسامة عن أيه باسناد ضعيف (۲) حديث أم عطية أشمى ولا تنهكي الحديث الحاكم والبهتي من حديث الضحاك بن قيس ولأبى داود نحوه من حديث أم عطية وكلاها ضعيف (۲) حديث خير شبابكم من تشبه بكهولكم الحديث الطبراني من حديث واثلة باسناد ضعيف (٤) حديث نهى عن الخضاب بالسواد ابن سعد في الطبقات من حديث عمرو بن العاص باسناد منقطع ، ولمسلم من حديث جابر: وغيروا هدا بشيء واجتنبوا السواد قاله حين رأى بياض شعر أبى قحافة (٥) حديث الخضاب بالسواد خضاب أهل النار ، وفي لفظ خضاب الكفار الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ الكافر قال ابن أبى حاتم منكر .

والهلاك أشدد اللطف مهم في تخف ف الوظائف والأخذ بالرفق أبلع وكانأهل القوةوذووا البصائر في الحقائق يأخلون أنفسهم بالمشــقات وكان هو صلى الله عليه وسلم محب أن يعمل بالعمل من الطاعة فم عنمه منه أومن المداومة علمه إلا خوف أن يفرض على أمته حتن الضعف ولم يكره لهم وفيــه زيادة الأجر وكثرة الثواب والقرب من الله تعالى ولكن خاف علمهم أن بقعوا في تضييع الفرض فيكون عليهم كفل من الوزر ألارى كيف نهى الخلق عن قيام اللمل كله وكان عبمان رضى الله عنه يقومه فلم ينهه ومنع السيف من كل من أرادأخذه بما شرط عليه فيه حتى جاء من علم منه القدرة على الوفاء عما شرط عليه فأعطاه إياء وقال لعائشـــة رضى الله عنها لولا حدثان عهد قومك

وتزوج رجل على عهد عمر رضى الله عنه وكان يخنب بالسواد فنصل خفابه وظهرت شيبته فرفعه أهل الرأة إلى عمر رضى الله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضربا وقال غررت القوم بالشباب ولست علمهم شيبتك ويقال أول من خضب السواد فرعون لعنه الله وعن ابن عباس رضي الله عنم السي صلى الله علىه وسلم أنه قال « يكون في آخر الزمان قوم خنسون بالسواد كحو اصل الحام لا ير محون رائحة الجنة (١) » الثانى الخضاب بالصفرة والحمرة وهوجائز تلبيسا للشبيب على الكفار في الفزو والجهاد فان لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول الله علي « الصفرة خضاب السلمين والحمرة خضاب المؤمنين (٢) » وكانو الخضبون بالحناءللحمرة وبالحلوق والسكتم للصفرة وخضب بعض الماماء بالسواد لأجل الغزو وذلك لابأس به إذا صحت النبة ولم يكن فيه هوى وشهوة . الثالث تبييضها بالكبريت استعجالا لإظهار عاوالسن توصلا إلى التوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية عن الشيوخ وترفعا عن الشباب وإظهارا لكثرة العلم ظنا بأن كثرة الأيام تعطيه فضلا وههات فلا يزيد كبرالسن للجاهل إلاجهلا فالعلم تمرة العقل وهي غريزة ولايؤثر الشيب فهاومن كانتغريزته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته وقدكان الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلاشابا والخبر كله فىالشباب ثم تلا قوله عزوجل ــ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم \_ وقوله تعالى \_ إنهم فتية آمنوا بربهــم وزدناهم هدى \_ وقوله تعالى \_ وآتيناه الحكي صبيا \_ وكان أنس رضى الله عنه يقول « قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة فقد أسن فقال لميشنه الله بالشيب فقيل أهوشين فقال كليكم يكرهه (٣) » ويقال إن يحيى بنأ كثم ولى القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقال له رجل في مجلسه يريد أن نخحله بصغر سنه كم سنّ القاضي أيده الله فقال مثلسن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمار ةمكة وقضاء هافاً فحمه (؟) » وروى عن مالك رحمــه الله أنه قال قرأت في بعض الكتب لاتفرنكم اللحي فان التيس له لحية وقال أبوعمرو من العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فاقض عليه بالحمق ولوكان أمية بن عبد شمس وقال أيوب السختياني أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع (١) حديث يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد الحديث أبوداود والنسائي من حديث ابن عباس باسنادجيد (٢) حديث الصفرة خضاب السلمين والحمرة خضاب الؤمنين الطبراني والحاكم بلفظ الإفراد من حديث ابن عمر قال ابن أبي حاتم منكر (٣) حديث قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فىرأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فقيلله يا أباحمزة وقدأسنَّ فقال لميشنه الله بالشيب متفق عليه من حديث أنس دون قوله فقيل الح ولمسلم من حديثه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماشانه الله ببيضاء (٤) حديث يحيي بن أكثم ولى القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقيل له كم سن القاضي فقال مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أكبر من،معاذبنجبل حينوجهبه رسولالله صلى الله عليه وسلم قاضيا علىأهلالين . الخطيب في التاريخ باسنادفيه نظر وما ذكره ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى عتاب بن أسيد فانه كان حين الولاية ابن عشرين سنة وأما بالنسبة إلى معاذ فانما يتم له ذلك على قول يحيين سعيد الأنصارى ومالك وابنأ لى حاتم إنه كان حين مات ابن عمان وعشرين سنة والرجح أنهمات ابن ثلاث وثلاثين سنة في الطاعون سنة بمانية عشر والله أعلم.

بالكفر لرددتاابيت على قواءــد إبراهم وقال للا ُ نصار أما ترون أن يدهب النار بالشاء والبعير فتذهبون برسول الله صلى الله عليهوسلم إلىرحالكم ومعذلك فالذى حفظ عنه صلى الله عليه وسلموعن الصحابةمن بعده وفقياء الأمصار وأعيان المتكلمينمن الاشارات لتلك العاوم المذكورة كثير الايحصى وإنما القليل من حمله اليوم عمهم وتفقه مثلهم فاقصد تحد وتصد لاقتباس المعارف تعسلم وطالع كتب الحسديث والتواريخ ومصنفات العاوم توقن ومن يؤت الحكمةفقد أوبىخبرا كثيرا ومايذكر إلا أولو الألباب.

[ ينان الرتبة الرابعة ]
وهو توحيد الصديقين
وأما أهــل الرتبة
الرابعة فهم قوم رأوا
الله سبحانه وتعالى
وحده ثمرأوا الأشياء
بعد دلك به فلم يروا
في الدارين غيره
ولااطلعوا في الوجود

الفلام يتملم منه . وقال على بن الحسين من سبق فيه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك ، وقيلاً في عمروبن العلاء أعسن من الشيخ أن يتعلم من الصغير فقال إن كان الجهل يقسح به فالتعلم يحسن به وقال بحيي من معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشى خلف بغلة هذا الفتي وتسمع منه فقال لهأحمد لوعرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول و إن عقل هذا الشاب إن فاتنى لم أدركه بعلو ولانزول . الرابع نتف ياصها استنكافا من الشيب « وقدنهى عليه السلام عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن (١) » وهو في معنى الحضاب بالسواد وعلة الكراهية ماسبق والشيب نور الله تعالى والرغبة عنهرغبة عن النور . الحامس نتفها أونتف بعضها محكم العبث والهوس وذلك مكروه ومشوه للخلقة ونتف الفنيكين بدعة وهاجانبا العنفقة . شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلي قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته وأما ننفها فيأول النبات تشهابالمرد فمن المنكرات الكبار فان اللحية زينة الرجال فانتسبحانه ملائكة يقسمون والذي زين بنيآدم باللحي وهو من تمام الحلق وبهايتميز الرجال عنالنساء وقيل في غريب التأويل اللحية هي المراد بقوله تعالى \_ يزيد في الحلق ما يشاء \_ قال أصحاب الأحنف بن قيس وددنا أن نشترى للا حنف لحية ولوبعشرين ألفا وقال شريح القاضي وددت أن لى لحية ولو بعشرة آلاف وكيف تسكره اللحية وفها تعظمالرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع فى المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم على الجماعة ووقاية العرض فان من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية وقد قيـــل إن أهل الجنة مرد إلا هرون أخا موسى صلى الله عليهما وسلم فان له لحية إلى سرته تخصيصا له وتفضيلاً . السادس تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع قال كعب يكون في آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كـذنب الحمامة ويعرقبون نعالهم كالمناجل أولئك لاخلاق لهم . السابع الزيادة فمها وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللحي وينتهي إلى نصف الحد وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . الثامن تسريحها لأجل الناس قال بشر في اللحية شركان تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لاظهار الزهد . التاسع والعاشر النظر في سوادها وفي بياضها بعين العجب وذلك مذموم في جميع أجزاء البدن بل في جميسع الأخلاق والأفعال على ما سيأتي بيانه فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع الترين والنظافة وقد حصل من ثلاثة أحاديث من سنن الجسد اثنتا عشرة خصلة حمس منها في الرأس وهي فرق شعر الرأس(٢) والمضمضة والاستنشاق(٣) وقص الشارب والسواك وثلاثة في اليد والرجل وهي القلم

(۱) حديث نهى عن تنف الشيب وقال هو نور المؤمن دت وحسنه ن ه من رواية عمروبن شعيب عن أيه عن جديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره إلى أن قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه (۳) حديث عشر من الفطرة الحديث مسلم من حسديث عائشة ولفظه قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاقه الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال وكيع يعنى الاستنجاء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ضعفه ن ولأى ده من حديث عمار بن ياسر نحوه فذكر فيه المضمضة والاختتان والانتضاح ولم يذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء قالدروى نحوه عن ابن عباس قال خمس كلها في الرأس وذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية وفي الصحيحين من حديث ألى هريرة الفطرة خمس الحتان الحديث .

وغسل البراجم وتنظيف الرواجب (١) وأربعة فى الجسد وهى نتف الابط والاستحداد والختان والاستنجاء بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذاكان غرضهذا الكتاب التعرض الطهارة الظاهرة دون الباطنة فلنقتصر على هذا وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التى يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى وسيأتى تفصيلها فى ربع الهلكات مع تعريف الطرق فى إزالتها وتطهير القلب منها إن شاء الله عز وجل . تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه . ويتاوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصلاة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى .

## ( كتاب أسرار الصلاة ومهماتها )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذيغمرالعباد بلطائفه وعمرقاوبهم بأنوارالدين ووظائفه التي تنزلءن عرشالجلال إلىالسهاء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق اللوكء التفرد بالجلال والكرياء بترغيب الحلق في السؤال والدعاء فقال هلمن داع فأستجيب له وهلمن مستغفر فأغفر له وباين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفيا تقلبت بهم الحالات في الجماعات والحاوات ولم يقتصر علىالرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة، وغيره من ضعفاء الملوك لايسمح بالخلوة إلا بعدتقديم الهدية والرشوة فسبحانه ماأعظمشأنه وأقوى سلطانه وأتملطفه وأعم إحسانه والصلاة على محمد نبيه المصطنى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسلما . أما بعد : فان الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات وقداستقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجبزه أصولها وفروعها صارفين جمام العناية إلى تفاريعها النادرة ووقاتع باالشاذة لتكونخ انة للمفتيمنها يستمد ومعولا لهإلىها يفزع ويرجعو محنالآن فيهذا الكتاب نقنصرعليمالابد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة وكاشفون مندفائق معانها الحفيةفي معانى الحشوع والاخلاص والنية مالم تجر العادة بذكره في فن " الفقه، ومرتبون الكتاب على سبِّعة أبواب . الباب الأول : في فضائل الصلاة . الباب الثاني : في تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . الباب الثالث : تفضيل الأعمال الباطنة منها . الباب الرابع : في الإمامة والقدوة . الباب الحامس : في صلاة الجمعة وآدابها . الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بهاالباوي يحتاج المريد إلى معرفتها . الباب السابع : في التطوُّعات وغيرها . ( البابُ الأول : في فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها )

ِ الباب الاول : في فضائل الصلاة والسجود والجماعة . ( فضيلة الأدان )

قال صلى الله عليه وسلم «ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسودلا بهولهم حساب ولاينالهم فزع حق يفرغ بما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عزوجل وأمّ بقوم وهم به راضون ورجل أذن في مسجدودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله ورجل ابتلى بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « لا يسمع نداء الوّدن جن ولا إنس ولاشي ولاشهد له يوم القيامة (٢) »

(١) حديث تنظيف الرواجب تقدم .

( باب أسرار الصلاة )

(٣) حديث ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك الحديث ت وحسنه من حديث ابن عمر مختصرا وهو فى الصغير للطبرانى بنحو مما ذكره المؤلف (٣) حديث لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامه خ من حديث أبى سعيد .

على سواه فقد كان سان شارات الصحامة رضي الله عنهم أجمين فيا خصوا من المرفة في هجيراهم فكان هجير أبى بكرالصد يق رضي الله عنه : لا إله إلا الله وكان هجير عمر رضي الله عنه: الله أكبر وكان هجير عثمان رضي الله عنه : سبحان الله وكان هجير على رضي الله عنه: الحدثة فاستقرى السابقون من ذلك أن أبا يكر لم يشيد في الدارين غيراللمسبحائه وتعمالي فلذا كان الصديق وسمى به كما علمت وكان يقول لاإله إلا الله وكانعمر یری مادون الله صغیرا مع الله في جنب عظم فيقول الله أكر وكار عثمان لايرى التنزيه إلا لله تعالى إذ السكل قائم به غیر معری من النقصان والقائم يغيره معلول فسكان يقول سبحان الله وعلى لايرى نعمة في الدفع والرفع والعطاء والمنع في المسكروه والمحبوب إلا من الله سيحانه فكان يقول الحمد لله

وأهل هذه الرتبة على الحملة فيحال خدوصير فيها صنفان مريدون ومرادون فالمريدون في الغالب لابد لهممن أن محلوا في المرتبــة الثالماة وعى توحيــد القريين ومنهسا ينتقلون وعلما يعرون إلى المرتبة الرابعة ويتمكنون فهاومن أهل هذا المفام يكون القطب والأوتاد والبدلاء ومنأهل الرسة اثالنة كون النقاء والنحباء والشهداء والصالحون رالله أعلم . فأن فلت لليس الوجود مشتركا مين الحادث والقديم والمألوه والاله ثم معاوم أن الاله واحد والحوادث كشرة فکیف بری صاحب هذه المرتــة الأشماء شيئا واحدا أذلك على طريق قلب الأعيان فتعود الحوادث قدعة ثم تتحدث بالواحــد فترجعهىهو وفىهذا من الاستحالةوالروق عن مصدر العقلما يغنى عن إطالة القول فيه وفان كان عليه طريق

وفال على الله عليه وسلم «يد الرحمن على راس المؤذن حتى يفرغ من أذانه (۱)» وقيل في نفسير قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن عليه وسلم الله وعمل صالحا برنات في المؤذنين وقال صلى الله عليه وسلم (إذا سمتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن (۲)» وذلك مستحب إلافي الحيماتين فانه يقول في الاحول ولاقوة إلا بالله وفي قولة قدقاه تالصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض وفي التفويب صدقت و بررت و نصحت وعند الفراغ يتمول اللهم ربهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيمة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد. وقال سميد بن السيب من صلى بأرض فلاة صلى عن عينه ملك وعن شماله ملك فان أذن وأقام صلى وراء وأمثال الجبال من الملائكة.

قال الله تعالى \_ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقو تا \_ وقال عَيْلِكُمْ «خمس صلوات كتبهن الله على المساد فن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا محقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عدبه وإن شاء أدخله الجنة (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم «مثل نهر عدب غمر بياب أحد كم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك بيق من در نه قالوا لاشي قال صلى الله عليه وسلم «إن الصلوات كفارة لما بينهن ما جنبت السكبائر (٥) » وقال على الله وبين وبين المسادة لم يعبأ الله بشي من حسناته (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم «الصلاة لم يعبأ الله بشي من حسناته (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم «الصلاة عليه وسلم «من تو كهافقدهدم الدين فن تر كهافقدهدم الدين (٨) » وسئل على المعالمة فو المواقع الله عليه وسلم «منات المواقع المنافق المناف

(١) حديث يدالرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه الطبراني في الأوسط والحسن بن سعيد في مسنده من حديث أنس باسناد ضعيف (٢) حديث إذا المعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عايه من حديث أبي سعيد (٣) حديث خمس صلوات كسبهن الله على العباد الحديث دن ه حب من حديث عبادة بن الصامت وصحيحه ابن عبد البر (٤) حديث مثل خمس صلوات كمثل نهر الحديث مسلم من حديث جابر ولها نحوه من حديث أبي هريرة (٥) حديث الصلوات كفارة لما بينهن مااجتنبت الكبائر م من حديث أبي هريرة (٦) حديث بيننا وبين النافقين شهود العتمة والصبح مالك من رواية سعيد بن السيب مرسلا (٧) حديث من لقي الله مضيعًا للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته وفي معناه حديث أول ما محاسب به العبد الصلاة وفيه فان فسدت فسد سأئر عمله رواه طب في الأوسط من حديث أنس (٨) حديث الصلاة عماد الدين البيهتي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر قال له عكرمة لم يسمع من عمر قال ورواه ابن عمر ولم يقف عليه ابنالصلاح فقال في مشكل الوسيط إنه غير معروف (٩) حديث سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لمواقبتها متفق عليه من حديث ابن مسعود (١٠) حديث من حافظ على الحمس بإكال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا الحديث أحمد حب من حديث عبد الله بن عمرو (١١) حديث مفاتيح الجنة الصلاة د الطيالسي من حديث جار وهو عند الترمذي ولسكن ليس داخلا في الرواية (١٢) حديث ماافترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة الحديث لم أجده هكذا وآخر الحديث عند الطبراني من حديث جابر وعند الحاكم من حديث ابن عمر .

وقال النبي صلى الله عليه ومسلم « من ترك صلاة متعمدا فقد كفر (١) » أى قارب أن ينخلع عن الإيمان بانجلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك صلاة متعمدا فقد برى من ذمة محمد عليه السلام (٢) » وقال أبوهريرة رضى الله عنه : من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فانه في صلاة ماكان يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة و يمحى عنه بالأخرى سيئة فاذا مهم أحدكم الإقامة فلا ينبغى له أن يتأخر فان أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أباهريرة ؟ قال من أجل كثرة الحطا . ويروى « إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة (٣) » فان وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله وقال صلى الله عليه وسلم « يا أباهريرة مر أهلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق من حيث لا محتسب (٤) » وقال بعض العلماء مثل السلى مثل التاجر الذي لا يحصل له الربح حتى يخلص له رأس المال وكذلك المصلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقد تموها فاطفئوها .

قال صلى الله عليه وسلم « مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى (٥) » وقال يزيد الرقاشى « كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة (٢) » وقال عليقة « إن الرجلين من أمتى ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودها واحد وإن ما بين صلاتهما ما بين الساء والأرض (٢) وأشار إلى الحشوع وقال صلى الله عليه وسلم « لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده (٨) » وقال صلى الله عليه وسلم « أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يوسلم وسلم وسلم وسلم وسلم الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم

(١) حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر البزار من حديث أبى الدرداء باسناد فيه مقال ،

(٣) حديث من ترك صلاة متعمدا فقد تبرأ من ذمة محمد صلى الله عليه وسلم حم هق من حديث أم أيمن بنحوه ورجاله ثقات (٣) حديث أولما ينظر الله فيه يوم القيامة من عمل العبدالصلاة الحديث رويناه فى الطيوريات من حديث أبى سعيد باسناد ضعيف ولأصحاب السنن ك وصحح إسناده نحوه من حديث أبى هريرة وسيأتى (٤) حديث يا أباهريرة مرأهلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب لم أقف له على أصل (٥) حديث مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى ابن المبارك فى الزهد من حديث الحسن مرسلا وأسنده البهتي فى الشعب من حديث ابن عباس باسناد فيه جهالة (٦) حديث يزيد الرقاشي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة وهو مرسل ضعيف (٧) حديث إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودها واحد الحديث ابن المجبر فى العقل من حديث أبى أبوب الأنصارى بنحوه وهو موضوع ورواه الحارث ابن أبى أسامة فى مسنده عن ابن المجبر (٨) حديث لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده أحمد من حديث أبى هريرة باسناد صحيح (٩) حديث أما يخاف الذي يحول وجهه وسجوده أحمد من حديث أبى عول الله وركوعه ما وحديث ما يؤمنه إذا التفت فى صلاته أن يحول الله عز وجل وجهه وجه حمار ابن عدى فى عوالى مشايخ مصر من حديث حال مناؤمنه إذا التفت فى صلاته أن يحول الله عز وجل وجهه وجه خار الله عزير قال منكر

بهذا الاستناد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أما يخشى الذي يرفع رأســـه قبل الإمام أن

يحمل الله وجهه وجه حمار .

التخييل الولى لما لاحقيقة له فكيف محتج به أوكيف بعد حالا لولي أو فضيلة لبشر ؟ . الجوابعن ذلك أن الحوادث لم تنقلب إلى القدم ولم تتحد بالفاعل ولا اعترى الولى تخسل فتخيل ما لاحقيقة له وإنما هو ولي مجنى وصديق مرتضى خصه الله تعالى ععرفته على سبيل اليقين والكشف التام وكشف لقلمه مالورآه بيضره عيانا ما ازداد إلايقنا وإن أنكرت أن يكون وهبالله المعرفة به على هذا السبيلأحدا من خلقه فما أطمّ مصيبتك وما أعظم العزاء فيكحىن فتش الخلق بمعيارك وكله عكيالك وفضلت نفسك على الجميع إذ لاسبب لانكارك إن صم إلا أنك تخيلت أنه لميرزق أحدا مالم ترزق أو نخص من المعرفة مالم تخص فاذا تقررت هذه القاعدة فصار ماكشف لقلمه

لايخرج منه وما اطلع عليه لايغيب عنيه وما ذكره من ذلك لاننساه ولا في حال نومه وشفله وهذا موجود فيهن كثر اهمامه شيء وثبت في قلبه حاله أنه إذانام أواشتغل لم يفقده في شغلهونومه كما لايفقده في نقظته وفراغه ولهذا والله أعلم إذا رأى الولى المتمكن في رتبة الصديقين مخلوقا كانحيا أوجماداصغيرا أوكبيرا لميرهمن حيث هو هو إنما يراه من حيثأوجده الله تعالى بالقدرةوميره بالإرادة على سائق العلم القديم شم أدام القهر عليه في الوجود ثم لما كانت الصفات الشيودة آثارها في المخلوقات ليست لغىر الموصوف الذي هوالله عزوجل له ألهت الولى عن غيره وصارلم يرسواه ومعنى ذلك أنهلا يتميز بالذكر فی سر القلب وخــیر العرفة ولا بالإدراك في ظاهر الحس دون

ما كان موجودا به

« من صلى صلافلوقة ا وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وحشوعها عرجت وهى بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كاحفظتى ومن صلى لفيروقها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشومها عرجت وهى سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كا ضيعتى حسق إذا كانت حيث شاء الله لفت كا يلف الثوب الخلق فيضربها وجهه (۱) » وقال صلى الله عليه وسلم « أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته (۲) » وقال ابن مسعود رضى الله عنه وسلمان رضى الله عنه : الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى ومن طفف فقد علم ماقال الله في الطففين .

( فضيلة الجماعة )

قال صلى الله عليه وسلم « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٢٦) » وروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهافاً حرّ ق بيوتهم (١) »وفي رواية أخرى « ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فتحرق علمهم بيوتهم بحزم الحطب ولوعلم أحدهم أنه يجد عظاسمينا أومرماتين لشهدها يعنى صلاة العشاء . وقال عُمَّان رضي الله عنه مرفوعا ﴿ مَنْ شَهِدَ العَشَاءُ فَكُمَّا عَا قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة في جماعة فقدملاً نحره عبادة (٦٠) » وقال سعيد بن السيب ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد وقال محمد بن واسع ما أشتهي من الدنيا إلاثلاثة أخا إنه إن تعوجت قومني وقوتا من الرزق عفوا من غير تبعة وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها . وروى أن أبا عبيدة بن الجراح أمّ قوما مرة فلما انصرف قال مازال الشيطان بي آنها حتى أريت أن لي فضلا طي غيري لاأؤم أبداً. وقال الحسن لاتصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء . وقال النخمي مثل الذي يؤم الناس بغير علم مثل الذي يكيل الماء في البحر لايدري زيادته من نقصانه . وقال حاتم الأصم فاتتنى الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحق البخارىوحده ولو مات لي ولدلعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سمع المنادى فلم يجب لميرد خيرا ولم يردبه خير وقال أبوهريرة رضى الله عنه لأن علا أذن ان آدم رصاصا مذابا خيرله من أن يسمع النداء مملا يحيب وروى أنميمون بنمهران أتى السجد فقيلله إن الناس قد انصرفوا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاية العراق وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى أر بعين يوما الصاوات في جماغة لاتفوته فها تكبيرة الإحرام كتب الله براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار(٧٧)

(۱) حديث من صلى الصلاة لوقها فأسبغ وضوءها وأتمر كوعها وسجودها وخشوعها عرضتوهى يضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتنى الحديث طب فى الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف والطيالسي والبهتي فى الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف نحوه (۲) حديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أحمد والحاكم وصحح إسناده من حديث أبى قتادة (۳) حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه من حديث ابن عمر (٤) حديث أبى هريرة لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخافون الحديث متفق عليه الرماني وروى عن عمان موقوفا (٦) حديث من صلى صلاة في جمامة فقد ملا نحره عبادة لم أجده مرفوعا وإنما هو من قول سعيد بن المسيب رواه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة (٧) حديث من صلى أربعين يوما الصاوات في جماعة لاتفو ته تكسيرة الإحرام الحديث تن صحديث أنس باسنادر جاله ثقات.

ويقال إنه إذا كان يوم القيامة محشر قوم وجوههم كالكوكب الدرى فتقول لهم الملائكة ما كانت أعسا لكم فيقولون كنا إذا سمنا الأذان قمنا إلى الطهارة لايشفلنا غيرها ثم تحشر طائفة وجوهم كالأقسار فيقولون بعد السؤال كنا نتوضا قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقراون كنا نسمع الأذان في السجد. وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم الحساعة .

## (فضيلة السحود)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماتقر"ب العبد إلى الله بشي وفضل من سجود خني (١) م وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامن مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله مهادرجة وخطعنه مها سيئة (٢)» وروى « أنرجلا قاللرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يجملني من أهل شفاعتك وأن يرزقني مرانقتا على الجنة فقال والتلقيد «أعنى بكثرة السجود (٢٠) وقيل أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدا(1)» وهو معنى قوله عزو جل \_ واسجد واقترب \_ وقال عزوجل ـ سياهم في وجوههم من أثر السحود ـ فقيل هومايلتصق بوجوههم من الأرض عند السحود وقيل هو نور الخشوع فانه شرق من الباطن على الظاهر وهو الأصحوقيل هي الغرر التي تكون في وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم «إذا قرأ أبن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ياويلاه أمرهذا بالسجو دفسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلى النار (٥)» ويروى عن على بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة وكانوا يسمونه السجاد ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنمه كان لا يسجد إلا على التراب وكان يوسف بن أسباط يقول يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فمسا بقي أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك وقال سعيد بن جبير ما آسي على شي من الدنيا إلا على السجود ، وقال عقبة بن مسلم : مامن حصلة في العبد أحب إلى الله عز " وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل منه حيث يخر ساجدا وقال أبوهريرة رضى الله عنه أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد فأ كثرُوا الدعاء عند ذلك .

## ( فضيلة الخشوع )

قال الله تعالى \_ وأقم الصلاة لذ كرى \_ وقال تعالى \_ ولا تكن من الغافلين \_ وقال عز وجل \_ لاتقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون \_ قيل سكارى من كثرة الهم وقيل من حب الدنيا وقال وهب المراد به ظاهره ففيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال \_ حتى تعلموا ما تقولون \_ وكم من مصل لم يشرب خمرا وهو لا يعلم ما يقول في صلاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون \_ وكم من مصل لم يشرب خمرا وهو لا يعلم ما يقول في صلاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سحود خن ابن المبارك في الزهد من حديث

(۱) حديث ماتقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خنى ابن المبارك في الزهد من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا (۲) حديث مامن مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ه من حديث عبادة بن الصامت باسناد صحييح ولمسلم نحوه من حديث ثوبان وأبي الدرداء (۳) حديث إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك ويرزقني مرافقتك في الجنه الحديث م من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي نحوه وهو الذي سأله ذلك (٤) حديث إن أقرب ما يكون العبد إلى الله أن يكون ساجدا م من حديث أبي هريرة (٥) حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي الحديث م من حديث أبي هريرة .

وصارعنه فانيا فيمد هذا على من أصحبه أن لامحتاج إليا مع هذا الوضوح ولا فهم إلا بالله ولا شرح إلا منه ولا نور إلا من عنده وله الحول والقوة وهو السلى العظم [فصل ]وأمامعنى إفشاء سر الربوبية كفر فيخرج على وجهين أحدها أن يكون المراد به كفرا دون كفر ويسمى بذلك تعظيما لمماأتى به المفشى وتعظما لما ارتكه ويعترض هــذا مأن قال لايصح أن يسمى هذا كفرا لأنه ضد الكفرإذالكفرالذي سمى على معناه ساتر وهمذا المفشى للسر ناشر وأمن النشر والإظهار من التفطية والاعلان من الكتم واندفاع هذاهين بأن يقال ليس الكفر الشرعى تابع الاشتقاق وإنمــا هو حكم لمخالفة الأمروار تكاب النهي فمن رد إحسان محسن

أو جحد نعمة متفضل:

فيقال عليه كافر

«سن صلى ركمتين لم محدث ، نفسه فيهما بني من الدنياغةر لدما تقدم من ذنبه» (١) وقال الني سني الله عليه وسلم «إنما السلاة تمسكن ونواضع وتنضرع وتأوه وتنادمو تضع يديث فتقول اللهم اللهم اللهم فن لمينمل فهي خداج (٢) »وروى عن الله سبحانه في الكتب السالفة أنه قال «ليس كل مصل أتقبل سازنه إنما أقبل صلاةًمن تواضع لمظمى ولم يتكبر على عبادى وأطعم الفقير الجائع لوجهي وقال صلى الله عليه وسلم هانما فرضت العالة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإفامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن في قلبك الدند كور الذي هو المقسود والبتني عظمة ولاهيبة فما قيمة ذكر او (٣) ، وقال صلى الله عليه وسل للذي أوصاه «وإذا صليت فصل صلاة مودع (١)» أي مودع لنفسه مودع لهواء مودع لعمره سائر إلى مولاه كما قال عزوجل – ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربُّك كدحا فملاقيه ــ وقال تعالىــ و اتفوا الله ويعامكم الله \_ وقال تعالى \_ واتقوا الله واعاموا أنكم ملاقوه \_ وقال صلى الله عليه وسلم « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا(٥) والصلاة مناجاة فكيف تكون أبرالففلة وقال بكر تنعبد الله يا إن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك بنير إذن وتكلمه بلا ترجمان دخلت قيل وكيف ذلك قال تسبغ وصوءك وتدخل محرابك فإذا أنتقد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان . وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا و محدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه (٦)» اشتغالا بمظمة الله عز وجل وُقال صلى الله عليه وسلم لاينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه (٧) » وكان ابراهيم الحليل إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على ميلين وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته «ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلايعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه (٨)» (١) حديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه ابن أبي شيبة فى الصنف من حديث صلة بنأشيم مرسلاوهو فى الصحيحين من حديث عمان بزيادة فى أوله دون قوله شيء من الدنيا وزاد طس إلا بخير (٢) حديث إنما الصلاة تمسكن ودعاء وتضرع الحديث ت ن بنحوه من حديث الفضل بن عباس باسناد مضطرب (٣) حديث إنما فرضت الصلاة وأمر بالحيج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله د ت من حديث عائشة نحوه دون ذكر الصلاة قال ت حسن صحيح (٤) حديث إذا صليت فصل صلاة مودع ابن ماجه من حديث أبي أيوب و ك من حديث سعد بن أبي وقاص وقال صحيح الإسناد والبيهق في الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث أنس بنحوه (٥) حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداه على بن معبد في كتاب الطاعة والعصية من حديث الحسن مرسلا باسناد صحيح ورواه طب وأسنده ابن مردويه

في تفسيره من حديث أبي عباس بإسسناد لين والطبر أبي من قول ابن مسعود من لم تأمره صلاته

بالمعروف وتنهه عن المنسكر الحديث وإسسناده صحيح (٦) حديث عائشة كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه الأزدى فىالضعفاء من حديث

سويد بن غفلة مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحدامن الناس (٧) حديث لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه لمأجده بهذا اللفظ وروى محمد بن نصر في كتاب

الصلاة من رواية عُمَان بن أبي دهرش مرسلا لايقبل اللهمن عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنهورواه

أبو منصور الدياسي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب وإسناده ضعيف (٨) حديث رأى رجلا يعبث باحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جو ارحه ت الحكيم في النو ادر من حديث أبي هريرة

بسند ضعيفوالمعروف أنهمن قولسميدين السيب رواه ابن أبي شيبة في الصنفوفيه رجل لم يسم.

حية الاشتقاق ويكون إذ ذاك اسما ينبيء عن وصف والثانية من جهة الشرع ويكون إذ ذاك حكم يوجب عتمسوبة والشرع قد ورد بشكر المنعم غافيهم ولا تذهبمع الألفاظ ولا يغرنك العبارات ولا تحجيك التسميات وتفطن لخداعتها واحسترس من استدراجها فاذن من أظهر ما أص بكتمه كان كمن كتم ماأمر بنشيره فى مخالفة الأمر فيهما حكم واحد على هنذا الاعتبار ويدل على ذلك من جهـة الثمرع قوله صلى الله عليه وسلم « لاتحدثوا الناس بما لم تصله عقولهم »وفی ارتکاب النهى عصيان ويسمى في باب القياس على المذكور كفران البدن وقسمة أخرى وذلك أن العــلم إن حلل إلى ماعلم من أجزائه بالاستقراء فرأس الإنسان تشابه سماء العالم من حيث

لجهتين إحداها من

وروى أن الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول اللهم زوجني الحور العين فقال بئس الخاطب أنت تخطب الحور المين وأنت تعبث بالحصى وقيل لخلف من أيوب ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها قال لاأعود نفسي شيئا يفسد على صلاتي قيل له وكيف تصبر على ذلك قال بلغني أن الفساق يصرون آخت أسواط الساطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بهن يدى رى أفأ تحرك لدبابة وبروى عن مسلم بن يسار أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله تحدثوا أنتم فاني لست أسمكم وبروى عنه أنه كان يصلي يوما في جامع البصرة فسقطت ناحية من المسجد فاحتمع الناس لذلك فلم يشمر به حتى انصرف من الصلاة وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه وكر م وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجيه فقيل له مالك يا أمير المؤمنين فيقول جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملتها ويروى عن على بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفر لونه فيقول له أهله ماهذا الذي يستريك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال داود صلى الله عليهوسلم فى مناجاته : إلهي من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة فأوحى الله إليه ياداود إعمايسكن بيتي وأقبلُ الصلاة منهمن تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلى، يطعم الجائم ويؤوى الغريب وترحم المصاب فذلك الذي يضئ نوره في السموات كالشمس إن دعاني لبيته وإن سألني أعطيته أجعل له في الجيهل حلما وفي الغفلة ذكرا وفي الظلمة نورا وإنمــا مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان لاتبيس أنهارها ولا تتغير ثمارها ويروى عن حاتم الأصم رضي الله عنه أنه سئل عن صلاته فقال إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقمد فيه حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاني وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمى والجنة عن يمينى والنار عن شمالى وملك الموت ورائى أظنها آخر صلانى ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشم وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الابهام وأتبعها الاخلاص مم لأُدرى أقبلت منى أملا وقال ابن عباس رضى الله عنها ركعتان مقتصدتان في تفكر، خير من قيام ليلة والقلب ساه. ( فضيلة المسجد وموضع الصلاة )

قال الله عز وجل \_ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر \_ وقال صلى الله عليه وسلم «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصر افى الجنة (١) » وقال عليه «من ألف السجد ألفه الله تعالى (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم «لاصلاة لجار المسجد إلا فى السجد (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم «الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه الذى يصلى فيه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد (٥) »

(۱) حدیث من بنی آنه مسجدا ولو مثل مفحص قطاة الحدیث ه من حدیث جار بسند صحیح وابن حبان من حدیث أی ذر وهو منفق علیه من حدیث عمان دون قوله ولو مثل مفحص القطاة (۲) حدیث من ألف المسجد ألفه الله تعالی طب فی الأوسط من حدیث أی سعید بسند ضعیف (۳) حدیث إذا دخل أحد كم المسجدفلیر كع ركعتین قبل أن مجلس متفق علیه من حدیث أی قتادة (٤) حدیث لاصلاة الجار المسجد إلا فی المسجد الدارقطنی من حدیث جابر وأبی هریرة باسنادین ضعیفین و لئه من حدیث أی هریرة (٥) حدیث الملائسکة تصلی علی أحد كم مادام فی مصلاه الحدیث متفق علیه من حدیث أی هریرة .

إن كل ما عـــلا فهو سماء وحواسه تشايه الكواكب والنجوم من حيث إن الكواك أجسام مشفة تستمد من نور الشمس فتضيء بها والحواس أجسام اطفة مشفة تستمد من الروح فيضيء مسلك الدركات وروح الانسان مشابه\_\_ة للشمس فضياء العالم ونور نساته وحركة ضــواربه وحبوانه وحياته فيها تظهسر بتلك الشمس وكذلك روح الانشان به حصل في الظاهم عمو أحزاء يدنه ونبات شعره وحاول حياته وجلمت الشمس وسط العالم وهى تطلع بالتهار وتغرب بالليل وجعلت الروح وسط جمم الانسان وهي تغيب بالنوم وتطلع باليقظة ونفس الانسان تشابه القمر من حيث إنَّ القمر يستمد من الشمسي ونفسه تستمد من الروح والقمر. خالف الشمس والروح

خالف الننس والقمر آية عجوة والنفس مثليا ومحو القمرفي آن لا يكون ضاؤه منه وعو النفس في آن ليس عقلها منها ويعسترى الشمس والفمسر وسسائر الكواك كسوف وتعترىالنفسوالروح وسائر الحواس غيب وذهول وفى العالم نبات ومياه ورياح وجبال وحيوان وفي الانسان نباتوهوالشعر ومياه وهوالعروق والدموع والريق والدم وفيه إ حبال وهي العظام وحيوان وهى هوام الجسم فحصلت الشامة عملي كل حال ولما كانتأجزاءالعالمكثيرة ومنها ماهى لنا غسير معروفة ولامعاومة كان في استقصاء مقابلة جميعيا تطويل وفعا ذكرناه مامحصــل به لدوی العقول تشبيه وعثيل. فان قلت أراك فرقت بين النفس والروح وجعلت كل واحمد منهما غـــير الآخر

وهندا قلمنا تساعد

وقال صلى الله عليه وسلم « بأن في آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حاتما ذكر هم الدنيا وحب الدنيا لا بجالسوهم فليس الله بهم حاجة (١)» وقال صلى الله عليه وسلم « قال الله عز وجل في بعين السكنب إن بيوتى في أرضى المساجد وإن زوارى فيها عمارها فطوني لعبد نطهر في بيته ثم زارني في بيق شق في المزور أن يكرم زائره (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم الربل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان (٢) » وقال سعيد بر، السيب سن جلس في المسجد فاشما بالسياد بين المسلم في المسجد فاشما كا تأكل الحسنات بالس به في المناه المناه المناه عنه أن يقول إلا ضيرا وبروى في الأثر أو الحبر «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهام الحشيش (١٩) » وقال النخص كانوا يرون أن الذي في الليلة المظلمة إلى المسجد موجب الحبة وقال أنس بن مالك من أسرج في المسجد سراجا لم تزل الملائكة و عليه المسرس يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضوؤه وقال على كرم الله وجهه إذا مات العبد يني عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السهاء ثم قرأ في المنت عليهم السهاء والأرض وما كانوا منظر بن وقال ابن عباس ومصعد عمله من السهاء ثم قرأ في المنت عليهم السهاء والأرض وما كانوا منظر بن مالك مامن بقعة يذكر بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت وقال أنس بن مالك مامن بقعة يذكر بقاع الأرض إلا شهدت اله نزل يعمل إلا تزخرفت له الأرض ويقال مامن منزل ينزل فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم و فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يعمل فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يعمل فيه قوم إلا أصبح ذلك المهرف المهن منزل ينزل فيه قوه وم إلا أصبح ذلك المنزل يعمل عليهم أو يلعنهم و

( الباب الثانى فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله ) ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الحبث فىالبدن والمكان والثياب وستر العورة من

ينبغى المصلى إذا قرغ من الوضوء والطهارة من الحبث في البدن والمسكان والثياب وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قاعماً متوجها إلى القبسلة ويراوح بين قدميه ولا يضمهما فان ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل وقد «نهى صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد في الصادة (٥)» والصفد هو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى \_ مقرنين في الأصفاد \_ والصفن هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل \_ الصافنات الجياد \_ هذا ما يراعيه في رجليه عند القيام و يراعى في ركبتيه ومحقد نطاقه الانتصاب وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام وإن شاء أطرق والاطراق أقر ب للخشوع

(١) حديث يأتى في آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقاذ كرهم الدنيا الحديث ابن حبان من حديث ابن مسعود و له من حديث أنس وقال صحيح الاسناد (٢) حديث قال الله تعالى : إن يبوتى في أرضى المساجد ، وإن زو ارى فيها عمارها الحديث أبو نعيم من حديث أبى سعيد بسند ضعيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أين جيرانى فتقول الملائكة من هذا الذى ينبغى له أن بجاورك فيقول أبن قراء القرآن وعمار المساجد وهو في الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح وأسند ابن حبان في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه (٣) حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ت وحسنة و ه و ك وصححه من حديث أبى سعيد (٤) حديث الحديث في المسجد يأ كل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش لم أقف له على أصل .

(الباب الثاني)

(ه) حدیث النهی عن الصفن والصفد فی الصلاة عزاه رزین إلی ت ولم أجده عنده ولا عند غیره و إنما ذكره أصحاب الغریب كابن الأثیر فی النهایة وروی سعید بن منصور أن ابن مسعود رأی رجلا صافا أوصافنا قدمیه فقال أخطأ هذا السنة .

وأنهن البصر وليكن بصره محصورا على مصلاه الذي يصلي عليه فان لم يكن له مصلي فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا فان ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفر ق الفكر وليعجر على بيسره أن جاوز أطراف الصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات هذا أدب القيام فاذا استوى قيامه واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس تحسنا به من الشيطان . ثم ليأت بالإقامة وإن كان يرجو حضور من يقتدى به فليؤذن أولا ثم ليحضر النية وهو أن ينوى في الظهر مثلا ويقول بقلبه أؤدى فريضة الظهر لله لعمزها بقوله أؤدى عن القيناء وبالفريضة عن النفل وبالظهر عن العصر وغيره ولتكن معانى هذه الألفاظ حاضرة فيقلبه فانه هوالنية والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها ويجهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حق لايهزب فاذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حدد منكبيه بعد إرسالهما محيث عادى بكفيه منكبيه وبابهاميه شحمتي أذنيه وبرءوس أصابعه رءوسأذنيه (١) ليكون جامعا بين الأخبار الواردة فيه ويكون مقبلاً بكفيه وإبهاميه إلى القبلة ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فها تفريجا ولا ضما بل يتركها على مقتضى طبعها إذ نقل في الأثر النشر والضم (٢) وهذا بينهما فهو أولى وإذا استقرت اليدان في مقرها ابتدأ التكبير مع إرسالهما وإحضار النية . ثم يضع اليدين على مافوق السرة وتحت الصدر ويضع اليمني على اليسرى إكراما لليمني بأن تكون محمولة وينشر المسبحة والوسطى من اليمني على طول الساعد ويقبض بالابهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى وقدروى أن التكبير مع رفع اليدين (٣) ومع استقرارها(١) ومع الإرسال (٥) فكل ذلك لاحرج فيه وأراه بالارسال أليق فانه كلمة العقد ووضع إحدى اليدين على الأخرى فيصورة العقد ومبدؤه الإرسال وآخره الوضع ومبدأ التكبير الألف وآخرهالراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد وأما رفع اليد فكالمقدمة لهذه البداية . ثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردها إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن يمين وشمال نفضًا إذا فرغ من التكبير ويرسلهما إرسالا خفيفا رفيقا ويستأنف وضع اليمين علىالثهال بعد الارسال وفى بعض الروايات أنه صلى الله عَلَيْهُ وَسَلِّمُ « كَانَ إِذَا كَبِرِ أُرْسِلَ يَدِيْهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأُ وَضَعَالَيْمَنَ عَلَى اليسرى (٢٦) » فان صحهذا فهو أولى محما ذكرناه وأما التكبير فينبغي أن يضم الهاء من قوله الله ضمة خفيفة من غير مبالغة .

(۱) حدیث رفع الیدین إلی حدو المنکبین وورد إلی شحمة أدنیه وورد إلی رءوس أدنیه متفق علیه من حدیث ابن عمر باللفظ الأول و د من حدیث وائل بن حجر باسناد ضعیف إلی شحمة أدنیه ولمسلم من حدیث مالك بن الحویرث فروع أدنیه (۲) حدیث نشر الأصابع عند الافتتاح وقل ضعها . وقال عطاء وابن خزیمة من حدیث أیی هریرة والبیهق لم فرج بین أصابعه ولم بضمها ولم أجدالتصریم بضم الأصابع (۳) حدیث التکبیر مع رفع الیدین البخاری من حدیث ابن عمر کان یرفع یدیه حین یکبر ولأبی داود من حدیث وائل یرفع یدیه مع التکبیر (٤) حدیث التکبیر مع استقرار الیدین أی مرفوعتین مسلم من حدیث ابن عمر کان إذاقام إلی الصلاة رفع یدیه حق یکونا حدو منکبیه ثم کبر زاد د وها کذلك (ع) حدیث التکبیر مع إرسال الیدین د من حدیث أیی حمید کان إذا قام إلی الصلاة یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منسکبیه ثم کبر حتی یقر کل عظم فی موضعه معتدلا قال ابن الصلاح فی المشکل فسکلمة حتی التی هی الغایة تدل بالمعنی علی ماذ کره أی من ابتداء التکبیر مع الارسال (۲) حدیث کان إذا کبر أرسل یدیه فاذا أراد أن یقرأ وضع الیمنی علی المیمنی البلیری الطبرانی من حدیث معاذ باسناد ضعیف .

عليه إذ قـــدكنر الخلاف فىذلك فاعلم أنه إنما على الانسان أن يبني كلامـه على مايعلم لا على ما بجهل. وأنت لوعامت النفس والروح علمت أنهما اثنان فان قلت فقد سبق فى الإحياء أنهما شيء واحد وقلت في هذه الإجابة إن النفس منأسماء الروح فالذى سبق فى الإحياء ورأيت فىهذه الاجابة وهو شيء واحد لايتناقض معماقلناه الآن وذلك أن لها معنى يسمى بالروح تارة وبالنفس أخرى وبغير ذلك ثم لايبعد أن يكون لهــا معنى آخر ينفرد باسم النفس فقط ولا يسمى بروح ولاغير ذلك فهذا آخر الكلام فى أحدوجهي الإضافة التي فيضمير صورته والوجهالأخر وهوأن من حمل إضافة الصورة إلى الله تعالى علىمعنى التخصيص به فذلك لأنالله سبحانه نبأ بأنه حيّ قادر سميع بصير عالم مريدمتكام فاعل

ولا يدخل بين الحاء والألف شبه الوار وذلك ينساق إليه بالمبالغة ولايدخل بين باءا كبر ورائه أأنا كأنه يقول أكبار ويجزم راء التكبير ولايضمها فهذه هيئة التكبير وما معه ( القراءة )

ثم بهتدى والمحافظة الاستمتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبر ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا(۱) وجهت وجهى إلى قوله وأنامن السلمين على المن يقول سبحانك اللهم وخسدك وتهارك الله وتعالى بدك وجل تناؤك ولا إله غيرك (۲) ليكون على المن منفرقات ماورد في الأخبار وإن كان خلف الإمام اختصر إن يكن الامام سكتة طويلة يقرأفها ثم يقول أعوذ الله من السيطان الرجم ثم يقوأ الفائحة يبتدى فها بيسم الله الرحم المام تشديداتها وحروفها ، ومجتهد في الفرق بين الفاد والظاء ويقول آمين في آخر الفائحة وعدهامدا ولا يصل آمين بقواه ولا الضالين وسلا ويجهر بالقراءة في الصبيح والمنها وإلا أن يكون مأموما ويجهر بالتأمين ثم قرأ السورة أوقدر شبحان الله ويقرأ في الصبح والمساء إلا أن يكون مأموما ويجهر بالتأمين ثم قرأ السورة أوقدر شبحان الله ويقرأ في الصبح من السور الطوال من المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والمصر والمشاء شهر والمام وضع الدين كاو صفنا في أول الصلاة . في ركمتي الفجر والطواف والتحية وهوفي جميع ذلك مستديم القيام ووضع المدين كاو صفنا في أول الصلاة .

ثم يركع ويراخى فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه مع تسكبيرة الركوع وأن عه التكبير مدا إلى الانتهاء إلى الركوع وأن يضع واحيته على كبيه في الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما وأن عدظهره مستويا وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولاأرفع وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه وتضم المرأة مرفقها إلى جنبيه وأن يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن لم يكن إماما ثم برتفع من الركوع إلى القيام و برفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده ويطمئن في الاعتدال ويقول ربنا لك المحدمل السموات ومل الأرض ومل ماشدت من شيء بعد ولا يطولهذا القيام إلا في صلاة التسبيح والسكسوف والعسبح ويقنت في الصبح في الركعة الثانية بالسكات المأثورة قبل السجود (٤).

( السجود ) ثم يهوى إلى السجود مكبرا فيضع ركبتيه على الأرض ويشع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر

(۱) حديث أنه يقول بعد قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا من حديث ابن عمر قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحديث و د من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة قال الله أكبر كبيرا الحديث (٣) حديث دعاء الاستفتاح وجهت وجهى الحديث م من حديث على وضعفه ت قط ورواه م موقوفا على عمر وعند هنى من حديث جابر الجمع بين وجهت وبين سبحانك اللهم (٤) حديث الصبح بالمحامات المأثورة هنى من حديث ابن عباس كان النبي صلى اللهم (٤) حديث القنوت في الصبح بالمحامات المأثورة هنى من حديث اللهم اهدنى فيمن هديت الحديث د وحسنه و ن من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي و تر الليل بهؤلاء المحامات اللهم اهدنى فيمن هديت الحديث د ت وحسنه و ن من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هؤلاء المحلمات يقولهن في الوتر وإسناده صحيح .

وخلق آدم عليه السلام حيا قادرا عالما صما بصرا مريدامتكاما فاعلا وكانت لآدم عليه السلامصورة محسوسة مكنونة مخلوقة مقدرة بالفطل وهي لله تعالي مضافة باللفظ ودلكأن هذه الأسماء لم نجتمع مع صفات آدم إلا في الأسماء التيهى عبارة ناعظ فقطولا يفهممن دلك نفي الصفات فليس هو مرادنا وإعامرادنا تباين مابين الصورتين بأبعد وجوه الامكان حتى لم بجتمع مع صفات الله تعالى إلافىالإسماء الملفوظ بها لا غير وفرار أأن شبت صورة ته نعالي ويطلق علما حالة الوجودفافهمهذا فانه من أدق بايقرع معمدك ويلج قلبك ويظهر لعقلك ولهذا قيل لك فان كنت تمتقدالسو رةالظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتين على الأخرى في الوجود تكن مشها مطلقا ومعناه نتيقن أنكمن الشهين لامن النزهين

عندالموى ولايرفم يديه في غير الركوع وينبغي أن يكون أول مايقع منه على الأرض ركبناه وأن ينم بهدها يديه ثم يضع بعدها وجهه وأن ينسع جبهته وأنفه على الأرض وأن مجافى مرفقيه عن جنيه ولاتفعل المرأة ذلك وأن يسرج بين رجليه ولاتفعل المرأة ذلك وأن يكون في سجوده مخويا على الأرض ولاتكون الرأة مخوية والنخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريج بين الركبتين وأن يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه ولايفرج بين أصابعهما بل يضمهما ويضم الابهام إليهما وإن لم يضم الابهام فلا بأس ولايفترش ذراعيه على الأرض كما يفترش الكاب(١)فانه منهى عنه وأن يقول سبحان ربى الأعلى ثلاثًا فانزاد فحسن إلا أن يكون إماما ثم يرفع من السجود فيطمئن جالسا معتدلافيرفع رأسه مكرا ومجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه أليمني ويضع يديه على فحذيه والأصابع منشورة ولايتكلف منمها ولانفر نجها ويقول رب اغفرلي وارحمني وارزقني واهدنى واجبرنى وعافني واعفعني ولايطول هذه الجاسةإلا في سجو دالتسبيح ويأتى السجدة الثانية كذلك ويستوى منهاجالساجلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة. لاتشهدعقيها ثم يقوم فيضع اليد على الأرض ولا يقدم إحدى رجليه في حال الارتفاع و يمد التكبير حتى يستغرق مابين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام عيث تسكون الهماء من قوله الله عند استوائه جالسا وكاف أكبر عند اعتماده على اليد القيام وراء أ كبر في وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدئ في وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا نحلوعنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم ويصلى الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوّ ذكالابتداء. (التنهد)

ثم يتشهد فىالركعة الثانية التشهد الأوَّل ثم يصلى علىرسول اللهصلىالله عليه وسلم وعلى آله ويضع يده اليمني على فخذه الممنى ويقبض أصابعه الىمنى إلى المسبحة ولابأس بارسال الابهام أيضا ويشير بمسبحة يمناه وحدها عند قوله إلاالله لاعند قوله لاإله و مجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كما بين السجدتين وفي التشهد الأخر يستكمل الدعاء المأثور (٢) بعد الصلاة على النبي عَالِيَّةٍ وسننه كسنن التشهدالأوَّال لكن مجلس في الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمني ويضع رأس الابهام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه ثم يقول السلام عليهم ورحمة الله ويلتفت يمينا بحيث يرى خده الأيمن من وراءه من الجانب اليمين ويلتفت شمالا كذلك ويسلم تسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة بالسلام وينوى بالسلام من طي يمينه الملائكة والسلمين في الأولى وينوى مثل ذلك في الثانية و بجزم التسلم (٢٦) ولا يمده مدا فهو السنة وهذه هيئة صلاة المنفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولايرفع صوته إلا بقدر مايسمع نفسه وينوى الامام الامامة لينال الفضل فانكم ينوصحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل الجماعة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفردو بجهر بالفائحة والسورة فىجميع الصبح وأوليىالعشاء والغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين فىالصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الامام معا لاتعقيبا ويسكت الامام سكتة عقيب الفايحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الامام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع (١) حديث النهى عن أن يفرش دراعيه على الأرض كما يفرش الكلب متفق عليه من حديث أنس (٢) حديث الدعاء المأثور بعد التشهد م من حديث على في دعاء الاستفتاح قال ثم يكون من آخر مايقول بين التشهد والتسليم اللهم أغفر لي ماقدمت الحديث وفي الصيحين من حديث عائشة إذا تشهدأ حد كمفليستعذ بالله من أربع من عذاب جهم الحديث وفى الباب غير ذلك جميعها فى الأصل (٣) حديث جزم السلام سنة د ت من حديث أبى هريرة وقال حسن صحيع وضعفه ابن القطان.

على نفسك بالتشده معتقداو لاتنكر كأقيل كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلتب بالتوراة أى تتلبس بدينهم وتريد أن لاتنسب إلهم أي تقرأ التوارةولا تعمل بها وإن كنت تعتقد الصورة الباطنة منزها مجللا ومقدسا مخلصا أى ليس نعتقد من الاضافة في الضمير إلى الله تعمالي إلا الأساء دون المعانى فتلك المعانى المساة لايقع عليها اسم صورةعلى حال وقد حفظعن الشبلي رحمة الله عليـــه في معنى الوجهقول بليبغ مختصر حين سئل عن معني الحديث فقال خلقه الله على الأسماء والصفات لاعلى الدات. فانقلت فكذا قال ابن قتيبة في كتابه المعروف بتناقض الحديث حين قالهوصورةلا كالصور فلم أخذ عليه في ذلك وأقيمت عليه الشناعة به واطرح قوله ولم برضه أكثر العاساء وأهل التحقيق. فاعلم

أن الذي ارتكبه ابن قتدة عفا الله عنده بحن أشد إعراضا عنه وأباغفي الانكارعليه وأبدهد الناس عن تسويخ قوله وليسهو الذي ألمنا يحن به وأفدناك بحول الله وقو ته إياه بل يدل منكأنك لمتفهم غرضنا وذهات عن تعقل مرادنا ولم تفرُّق بين قولنا وبين ماقاله ابن قتيبة ألم أخبرك أننا أثبتنا الصحورة في التسميات وهو أثبتها حالة للذات فأين من ل الجوزقشور تفرقع والذى يغلب عملي الظن في إن قتيبة أنه لم يقرع سمه هده الدقائق الـتى أشرنا إلىها وأخرجناها إلى حىز الوجود بتأييد الله تعالى بالعبارة عنها وإنما ظهر له شيء لم يكن له به إلف وعلاه الدهش فتوقف بين ظاهر الحديث الذي هو موجب عند ذوی القصور تشبها وبان التأويل الذى ينفيه فأثنت العني الرغوب

صوت الادام ويقول الامام مم الله لمن حمده عند رفع رأسه من الركوع وكذا الأموم ولا يزيد الامام على الثلاث في تسبيعات الركوع والسجود ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صلى على عمد وعلى آل، عمد ويقتصر في الركمتان الأخيرتان على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد على دعائه في التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوى عند السلام السلام الملام على القوم والملائكة وينوى القوم بتسليم جوابه وبثبت الامام ساعة حتى يغرع الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه والأولى أن بثبت إن كان خلف الرجال نساء ليصرف قبله ولا يقوم واحد من الفوم حتى يقرم وينصرف الامام حيث بشاء عن عينه وشماله والميين أحب إلى ولا يخس الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ومجهر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديم حذاء الصدور وعدج الوجه عند ختم الدعاء الحديث نقل فيه ويؤمن القوم ويرفعون أيديم حذاء الصدور وعدج الوجه عند ختم الدعاء الحديث نقل فيه وإلا فالقياس أن لا رفع البدكا في آخر التشهد .

## (النيات)

نهى وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن في الصلاة والصفد وقد ذكرناها وعن الإفماء (١)

وعن السدل (٢) والكف (١) وعن الاختصار (١) وعن الصلب (٥) وعن المواصلة (١) وعن صلاة الحاقن (٧) والحاقب (٨) والحازق (٩) وعن صلاة الجائع والغضيان والملتم (١٠) وهو ستر الوجه أما الإقماء فهو عند أهل اللغة أن يجاس على وركيه وينصب ركبتيه وبجمل يديه على الأرض كالكلبوعند أهل الحديثأن يجلس هلى ساقيه جاثيا وليس على الأرض منه إلا رءوس أصابح الرجاين (١) حديث النهي عن الإفعاء ت ه من حديث على بسند ضعيف لا تقع بين السعد تين وم من حديث، عائشة كان ينهي عن عقبة الشيطان وك من حديث سمرة وسحمه نهى عن الإقعاء (٢) حديث النهى عن السدل في الصلاة دتك وصححه من حديث أبي هريرة (٣) حديث النهي عن الكفت فى الصلاة متفق عليه من حديث ابن عباس أمرنا النبي عَرَانِكُ أن نسجد على سبعة أعظم ولانكفت شدرا ولا ثو با (٤) حديث النهي عن الاختصار دك وصححه من حديث أنى هريرة وهو متفق عليه بلفظ نهى أن يصلى الرجل مختصرا (٥) حديث النهى عن الصلب في الصلاة دن من حديث ابن عمر باسناد سحيم (٦) حديث النهي عن المواصلة عزاه رزين إلى ت ولم أجده عنده وقد فسره الفزالي بوصل القراءة بالتكبير ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك وقد روى دت وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى صلاته: إذا فرغ من قراءته وإذا فرغ من قراءة القرآن وفي الصحيحين من حديث أنى هر برة كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة الحديث (٧) حديث النهى عن صلاة الحاقن ، وقط من حديث أبى أمامة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي أن يصلي الرجل وهو حاقن و د من حديث أبي هريرة لايحل لرجل أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقن وله و ت وحسنه نحوه من حديث ثوبان وم من حديث عائشة لاصـــلة محضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحبثان (٨) حديث النهى عن صلاة الحاقب لم أجده بهدذا اللفظ وفسره الصنف تبعا للأزهرى بمدافعة الغائط وفيه حديث عائشة الذي قبل هــذا (٩) حديث النهى عن صلاة الحازق عزاه رزين إلى ت ولم أجــده عنده والذى ذكره أصحاب الغريب حديث لارأى لحازق وهو صاحب الحف الضيق (١٠) حديث النهى عن التلثم في الصلاة ده من حديث أبي هريرة بسند حسن نهي أن يغطى الرجل فاه في الصلاة رواه الحاكم وصححه قال الخطابي هو التلثم على الأفواه .

والركبتين . وأما السدل فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخليديه من داخل فيركع ويسجد كذلك وكان هذا فعل الهود في صلاتهم فنهوا عن التشبه مهم والقميص في معناه فلا ينبغي أنيركم ويسجد ويداه في بدن القميص وقيل معناه أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غيرأن يجعلهما على كتفيه والأول أقرب وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أومن خلفه إذا أراد السجود وقد يكون الكف في شعر الرأس فلايسلين وهو عاقص شعره والنهى للرحال وفي الحديث « أمرت أن أسحد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا(١١) » وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن يأتزر فوق القميص في الصلة ورآه من الكف. وأما الاختصار فأن يضع يديه على خاصرتيه . وأما الصلب فأن يضع يديه على خاصرتيه في القيام و يجافي بين عضديه في القيام . وأما الواصلة فيي خمسة اثنان على الامام أن لا يصل قراء به بتكبيرة الاحرام ولاركوعه بقراءته واثنان على المأموم أن لايصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام ولاتسلمه بتسلمه وواحدة سنهما أنلايصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما . وأما الحاقن فمن البول والحاقب من الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فانكل ذلك يمنع من الخشوع وفي معناه الجائع والمهتم وفهم نهى الجائع من قوله صلى الله عليه وسلم « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء إلاأن يضيق الوقت أويكون ساكن القلب (٢) » وفي الخير « لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان (٦) » وقال الحسن كل صلاة لا يحضر فه االقلب فهي إلى العقو بةأ سرع وفي الحديث «سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان الرعافوالنعاسوالوسوسةوالتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشيء(٤)» وزادبعضهم السهووالشك وقال بعض السلف أربعة في الصلاة من الجفاء الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصى وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك « ونهى أيضاعن أن يشبك أصابعه (ه) أويفرقع أصابعه (٦) أويستر وجهه (٧) أويضع إحدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين فخذيه في الركوع (٨) ، وقال بعض الصحابة رضى الله عنهم كنا نفعل ذلك فنهينا عنه ويكره أيضا أن ينفخ فىالأرض عند السجود للتنظيف وأن

(۱) حدیث أمرت أن أسجد علی سبعة أعضاء ولا أ كفت شعرا ولا نوبا متفق علیه من حدیث ابن عمر وائشة (۲) حدیث إذاحضر العشاء وأقیمت الصلاة فابد، وا بالعشاء متفق علیه من حدیث ابن عمر وعائشة (۲) حدیث لایدخل أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا بصلین أحدكم وهو غضبان لم أجده (ع) حدیث سبعة أشیاء من الشیطان فی الصلاة: الرعاف والنعاس والوسوسة والثناؤب والالتفات وزاد بعضهم السمو والشك ت من روایة عدی بن ثابت عن أبیه عن جده فذكر منها الرعاف والنعاس والثناؤب وزاد ثلاثة أخرى وقال حدیث غریب ولمسلم من حدیث عمان بن أبی العاص یارسول الله إن الشیطان قدحال بینی و بین صلاتی الحدیث والبخاری من حدیث عائشة فی الالتفات فی الصلاة هو اختلاس مختلسه الشیطان من صلاة أخدكم والشیخین من حدیث أبی هریرة الثناؤب من الشیطان ولهمامن حدیث أبی هریرة إن أحدكم إذاقام یصلی جاء الشیطان فلبس علیه صلاته حتی لایدری كم صلی (۵) حدیث النهی عن تشبیك الأصابع أحمدوابن حبان والحاكم وصححه من حدیث فی الصلاة و د ت ه حب نحوه من حدیث كسب عجرة (۲) حدیث النهی عن تفقیع الأصابع فی الصلاة و د ت ه حب نحوه من حدیث أبی هریرة حدیث نهی أن یخطی الرجل فاه فی الصلاة قد تقدم الوجه د ه ك وصححه من حدیث أبی هریرة حدیث نهی أن یخطی الرجل فاه فی الصلاة قد تقدم الوجه د ه ك وصححه من حدیث أبی هریرة حدیث نهی أن یخطی الرجل فاه فی الصلاة قد تقدم فی نا النهی عن النه عن الموجه د ه ك وصححه من حدیث آبی عن الموجه د ه ك وصححه من حدیث أبی هریرة حدیث نهی أن یخطی الرجل فاه فی الصلاة قد تقدم فینا عنه وأمر نا أن نضم الأیدی علی الرکوع متفق علیه من حدیث سعد بن أبی وقاص قال كنا نفعه فینا عنه وأمر نا أن نضم الأیدی علی الرک

عنه وأرادنني ماخاف من الوقوع فيه فلم يتأت له اجتماع مارام ولانظام ما اقـترف فهاهوصورة لا كالصور ولـكل ساقطة لاقطة فتبادر النـاس إلى الأخذعنه.

[فصل] ومعنى قاطع الطريق\_فإلث بالوادي القدسطوى ـ أى دم على ما أنت عليه من البحث والطلب فانك على هداية ورشيد والوادى القدس عبارة عن مقام الكليم موسى عليه السلام مع الله تعالى في الوادي وإنما تقدس الوادى عا أنزل فيه من الذكر وسمع كلام الله تعالى وأقم ذكر الوادى مقام ماحصل فيه فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامــه وإلا فالمقصود ماحنف لاما أظهر بالقول إذ المواضع لاتأثير لهما وإنما هي ظروف . [فصل] ومعنى فاستمع أى سر بقلبك الما يوحى فلعلك بجد على النارهدي ولعلك مهز

سم ادقات العز تنادى عانودى به موسى إنى أناربك أىفرغ قلبك لما درد عليك من فوائدالزيد وحوادث الصدق وتمار المعارف وارتياحساوك الطريق وإشار اتقرب الوصول وسر" القلب كما يقول أذن الرأس ووسع الآذان وما يوحي أي ما ترد من الله تعالى بواسطة ملك أوإلقاء بواسطة ملك أوإلقاء فيروع أو مكاشــفة محقىقة أوضرب مثل مع العملم بتأويله ومعنى لعلك حرف ترويح ومعنى إن لم تدركك آفة تقطمك عن سماع الوحى من إعجاب بحالأو إضافة دعوى إلى النفس أو قنوع بما وصلت إليه واستبداديه عن غيره وسرادقات المجد هي حجب الملكوت وما نو دی به موسی هو علم التوحيد التي وسعن العبارة اللطيفة عنسه بقوله حيين قال له ياموسي إننيأ نااللهلاإله إلا أنا والنادي باسمه أزلا وأبدا هو اسم

يسوى الحصى بيده فالها أفال مستغنى علها ولايرفع إحدى قدميه فيضعها على فخده ولايستند في قيامه إلى حائط فان استند بحيث لوسل ذلك الحائط استمعاً فالأظهر بطلان صلاته والله أعلم . ( تمييز الفرائض والسنن )

جملة ما ذكرناه يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الآخرة أن يراعى جميعها . فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة النيةوالتكبير والقيام والفاتحة والانحماءفىالركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائمًا والسحود مع الطمأنينة ولا مجب وسم اليدين والاعتدال عنه قاعدًا والجاوس للتشهد الأخير والتشهد الأخيروالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الأول فأمانية الخروج فلاتجب وماعدا هذا فليس بواجب بلهى سنن وهيئات فها وفي الفرائض . أما السنن فمن الأفعال أربعة رفع اليدين في تسكبيرة الإحرام وعندالهوي إلى الركوعُ وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول فأما ماذكرناه من كيفية نشرالأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة والتورك والافتراش هيئات تابعة للعجلسة والاطراق وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته وجلسة الاستراحة لمنعدها منأصولالسنة فىالأفعال لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة في نفسها ولذلك لمتفرد بذكر . وأما السأن من الأذ كار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله آمين فانهسنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ثم الذكر فيالركوع والسحود والاعتدال عنهما ثمالتشهد الأول والصلاة فيه علىالنبي صلىاللهعليه وسلم ثم الدعاء فىآخر التشهدالأخير ثم التسليمة الثانية وهذه وإن جمعناها فى اسم السنة فلهادرجات متفاوتة إذ بحبر أربعة منها بسجو دالسيو . وأمامن الأفعان فواحدة وهي الجلسة الأولى للتشهد الأول فانهامؤ ثرة فى ترتيب نظم الصلاة فى أعين الناظرين حتى يعرف بها أنهار باعية أم لا بخلاف رفع اليدين فانه لا يؤثر فى تغيير النظم فعبر عن ذلك بالبعض وقيل الأبعاض تجبر بالسجود وأما الأذكار فكلها لاتقتضى سجود السهو إلاثلاثة القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما لأن الركوع والسجود فيصورتهما محالفان للمادة ويحصل بهما معنى المبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الأذكار لاتغير صورة العبادة . وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد ومازيدت إلاللتشهد فتركها ظاهر التأثير وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما لايؤثر معأن القيامصار معمورا بالفاتحة ومميزا عن العادة بها وكذلك الدعاء في التشهد الأخير والقنوت أبعد ما بحبر بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال فالصبح لأجله فكان كمدجلسة الاستراحة إذصارت بالمد معالتشهد جلسة للتشهد الأول فيق هذاقياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكرواجب وفى الممدود احتراز عن غيرالصبح وفي خلوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة . فإن قلت عير السنن عن الفرائض معقول إذ تفويت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاببه دونها فأما تمييز سنة عن سنة والسكل مأموربه على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك السكل والثواب موجود على السكل فا معناه . فاعلم أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لايرفع تفاوتهما ولنكشف ذلك لك عثال وهو أن الانسان لا يكون إنسانا موجوداكاملا إلا يمعنى باطن وأعضاء ظاهرة ، فالمعنى الباطن هو الحياة والروح والظاهر أجسام أعضائه ثم بمض تلك الأعضاء ينعدم الانسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ وكلُّ عضو تفوت الحياة بفواته وبعضها لاتفوت بها الحياة ولسكن يفوتها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان وبعضها لايفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن

كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون وبمضها لايفوت بها أصل الجال ولكن كاله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحيــة والأهدب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض في اللون فهذه درجاتمتفاوتة فسكذلك العبادة صوره صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها فروحها وحياتها الباطنة الحشوعوالنية وحضورالقلب والاخلاص كاسيأتى وبحنالآن فيأجزائها الظاهرة فالركوع والسحود والقيام وسائر الأركان تجرى منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها والسنن التي ذكر ناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول تجرى منها مجرى اليدمن والعينين والرجلين ولاتفوت الصحة بفواتها كما لاتفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء ولسكن يصيرُ الشخص بسبب فواتها مشوَّه الحُلقة مذموما غير مرغوب فيه فكذلك من اقتصر على أقلَّ ما يجزى من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الماوك عبدا حيا مقطوع الأطراف . وأما الهيئات وهي ماوراء السنن فتحرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون . وأما وظائف الأذكار في تلك السنن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرها فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك لللوك كوصيفة بهديها طالب القربة من السلاطين إلهم وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر فاليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحها فان أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتمنز لك السنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها فان ذلك بضاهى قول الطبيب إن فق العين لايبطل وجود الانسان ولكن بخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية فهركذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب فكل صلاة لم يتم الانسان ركوعها وسحودها فهي الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني فطالع الأخبار التي أوردناها في كمال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها .

( الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب )

ولنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب ثم نذكر المعانى الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها ثم لنذكر تفصيل ما ينبغى أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتسكون صالحة لزاد الآخرة .

( بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب )

اعلمأن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى \_ أقم الصلاة لذكرى \_ وظاهر الأمر الوجوب والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقياللصلاة لذكره وقوله تعالى \_ ولاتكن من العافلين \_ نهى وظاهره التحريم وقوله عز وجل \_ حتى تعلموا ما تقولون \_ تعليل لنهى السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا وقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الصلاة تمسكن وتواضع » حصر بالألف واللام وكلة إنما للتحقيق والتوكيد وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام «إنما الشفعة فيا لم يقصر» الحصر والاثبات والني وقوله صلى الله عليه وسلم «من لم ته مصلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا » وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر . وقال صلى الله عليه وسلم «من قائم حظه من صلاته التعب والنصب (١) » وما أراد به إلا الغافل وقال

( الباب الثالث )

(۱) حدیث کم من قائم حظه من صلاته النعب والنصب ن ه من حدیث أبی هریزة ربّ قائم لیس له من قیامه إلا السهر ولأحمد رب قائم حظه من صلاته السهر وإسناده حسن .

موسى لماسمي السالك الموجودفى كلام الله تعالى فيأزل الأزل قبل أن مخلق موسى لاإلى أول وكلام الله تعالى صفةله لايتغير كالايتغير هو إذ ليست صفاته المعنوية لغسيره وهو الذىلايحول ولانزول وقد زل قوم عظم اقتراحهم وهو أنهم حملوا صدور هــذا القول على اعتقاد اكتساب النبوة وعياذا بالله من أمن محتمل هــذا القول ماحملوه من المذهب ألسوا وهم يعرفون أن كثيرا ممن يكون محضرة ملك من ملوك الدنيا وهو مخاطب إنسانا آخر قلد ولاية كبيرة وفوض إليه عملاعظها وحباه حباء خطيرا وهو ينادى باسمه أو يأمره عما عندل من أمره ثم إن السامع للملك الحاضر معهغبر الولى لم يشارك الولى المخلوع عليه والمفوض إليه في شيء بما ولي وأعطى ولم تجب له بساعه ومشاهدته

صلى الله عليه وسلم «اليس للمبد من صلاته إلا ماعقل منها(١) » والتحقيق فيه أن العملي مناج ربه عز وجل(٢) كما وردبه الخبر والمكلام مع الغفلة ليس عناجاة البتة وبيانه أن الزكاة إن غفل الانسان عنها مثلا فهي في نفسها مخالفة للشيوة شديدة على النفس و كذا الصومقاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذي هو آلة للشيطان عدوالله فلايبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة وكذلك الحج أفعاله شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما بحصل به الإيلام كان القلب حاضرا مع أفعاله أولم يكن أما الصلاة فليس فها إلاذ كر وقراءة وركوع وسجو دوقيام وقعود فأما الذكرفانه محاورة ومناجاة معالله عزوجل فاما أن يكون المقصودمنه كونه خطاباو محاورةأ والقصو دمنه الحروف والأصوات امتحا ناللسان بالعمل كاتمتحن المعدة والفرج بالامساك فى الصوم وكما يمتحن البدن بمشاق الحج ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق ولا شكأن هذا القسم باطل فان تحريك اللسان بالهذيان ماأخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حشانه عمل بل المقصود الحروف من حيث إنه نطق ولا يكون نطقا إلاإذا أعرب عما في الضمير ولا يكون معربا إلا بحضورالقلب فأىسؤال فىقوله اهدناالصراط المستقيم إذاكان القلب غافلا وإذا لم يقصدكو نه تضرعا ودعاء فأى مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لاسيما بعد الاعتياد هذاحكم الأذكار بلأقول لوحلف الانسان وقاللأشكرنفلانا وأثنى عليه وأسأله حاجة ثمجرتالألفاظ الدالة علىهذه المعانى علىلسانه في النوملميير فيعينه ولوجرت على لسانه في ظامة وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولايراه لايصير بارافي يمينه إذلايكون كلامه خطابا ونطقامعه مالم يكن هو حاضر افي قلبه فلو كانت تجرى هذه الكلمات على الله وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غافل لكو نهمستغرق الهم بفكرمن الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه لم يصربارا في عينه ولاشك في أن القصو دمن القراءة والأذكار الحذو الثناء والتضرع والدعاء والمخاطبهو الله عزوجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلايراه ولايشاهده بل هوغافل عن المخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلبو تجديدذكر اللاعزوجل ورسوخ عقد الايمان به هذاحكم القراءة والذكرو بالجملة فهذه الخاصية لاسبيل إلى إنكارها فىالنطق وتمييزها عن الفعل وأما الركوع والسجود فالمقصود بهماالتعظيم قطعا ولو جاز أن يكون معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهوغافل عنه أو يكون معظما للحائط الذي بين يديه وهو غافل عنه وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلامجرد حركة الظهر والرأس وليس فيهمن المشقة مايقصد الامتحان به ثم مجعله عماد الدمن والفاصل بين الكفر والاسلام ويقدم على الحيج وسائر العبادات ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلاأن يضاف إليها مقصود المناجاة فان ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحبج وغييره بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المال قال الله تعالى \_ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم \_ أى الصفة التي استولت على القلب حتى حملته على امتثال الأواس هي المطلوبة فكيف الأص في الصلاة ولا أرب في أفعالها فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب. فإن قلت إن حكمت بيطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء فأنهم لم يشترطوا (١) حديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل لمأجده مر فوعا وروى محمّد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة من رواية عُمَان بن أى دهرش مرسلا لايقبل الله من عُبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه ورواه أبو منصور الدياسي في مسندالفردوس من حديث أبي بن كعب ولاين المبارك في الزهد موقوفاعلي عمار

لايكتب للرجل من صلاته ماسهي عنه (٢) حديث المصلي يناجي ربهمتفق عليه من حديث أنس.

أكثرمن حظوةالقربة وشرف الحضور ومنزلة الكاشفة من غير وصول إلى درجــة المخاطب بالولاية والفوتش إليه الأمر وأدلك هلذا السالك المذكور إذا وصل في طريقه ذلك محيث يصل المكاشفة والمشاهدةواليقين التام الذى يوجب المعرفة والعلم بتفاصيل المعلوم فلا يمتنع أن يسمع مايوحي لغيره منغير أن يقصد هو بذلك إذ هو محل سماع الوحى على الدوام وموضع اللائكة وكفي بها أنها الحضرة الربوبيــة وموسى عليه السلام ما استحق الرسالة والنبوءة ولا استوجب التكليم وسماع الوحي مقصودا بذلك بحلوله فيهذا المقام الذي هو المرتبة الثالثة فقط بل قداستحق ذلك بفضل الله تعالى حين خصه معنى. آخر ترقى إلى ذلك المقام أضمافا فجاوز المرتبة الرابعة لأن آخـــر مقامات الاحتذور القلب عندالتكبير . فاعلم أندقد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطنولا يشقون عن القلوب ولافي طريق الآخرة بل يبنون ظاهر أحكام آلدين على ظاهرأعمال الجوارح وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لا يمكن أن يدعى الاجماع فقد نقل عن بشر بن الحارث فمآرواه عنه أبوطالب المسكى عن سفيان الثورى أنه قال من لميخشع فسدت صلاته وروى عن الحسن أنه قال كل صلاة لانحضر فيها القلب فيي إلى العقوبة أسرع وعن معاذبن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له وروى أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها(١) » وهذا لو نقل عن غيره لجعل مذهبا فكيف لايتمسك به وقال عبدالواحد بنزيد أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلاماعقل منها فجعله إجماعا ومانقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى والحق الرجوع إلىأدلةالشرع والأخبار والآثارظاهرة فيهذا الشرط إلاأنمقام الفتوى فيالتكليف الظاهر يتقدر بقدرقصورالخاق فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فان ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مردله إلا أن يشترط منه ماينطق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظاتيه لحظة النكير فاقتصرنا على التكليف بذلك ونحن معذلك نرجو أنالا يكون حال انغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية فانه على الجملة أقدم على آلفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة وكيف لآ والذى صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما محسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشــد من حال التارك وكيف لا والذي يحضر الحدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافلالمستحقر أشد حالا من الذي يعرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا فىنفسه فاليك الخيرة بعده فىالاحتياط والتساهل ومعهذا فلامطمع فى مخالفة الفقهاء فها أفتوابه من الصحة مع الففلة فان ذلك من ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة لمضادها ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحــد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع فلنقتص علىهذا القُدر من البحث فأنفيه مقنعا للمريد الطآلب لطريق الآخرة وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن . وحاصل السكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عندالتكبير فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة وكم من حي لاحراك بهقريب من ميت فصلاة الغافل في جميعها إلاعند التكبير كمثل حيّ لاحراك به نسأل الله حسن العون .

( بيان العانى الباطنة التي تنم بها حياة الصلاة )

اعلم أنهذه المعانى تكثر العبارات عنها ولكن بجمعهاست جمل وهى حضور القلب والنفهم والتعظم والمعظم والمعلم والهيئة والرجاء والحياء فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج فى اكتسابها . أما التفاصيل فالأول حضور القلب ونعنى به أن يفرغ القلب عن غير ماهو ملابس له ومتكام به فيكون العلم بالمعل والقول مقرونا بهماولا يكون الفكر حائلا في غيرها ومهما الصرف الفكر عن عير ماهو فيه وكان

(۱) حدیث إن العبد لیصلی الصلاة لا یکتب له سدسها ولا عشرها الحدیث دن حب من حدیث عمار بن باسر بنحوه .

الأولياء أول مقامات الأنبياء وموسى عليه السلام ني مرسل فمقامه أعلى بكثير بمما نيمن آخذون في أطرافه لأن هذا المقام الذي هو الرتبة الثالثة ليست من غايات مقام الولاية بل هو إلى مباديها أقربمنه إلى غايتها فمن لم يفهم درجاتالقاموخصائص النبوة وأحوال الولاياتكيف يتعرض للكلام فيها والطعن على أهلهاهذا لايصلح إلا لمن لايعرف أنه مؤاخذبكلامه محاسب بظنه ويقينه مكتوب عليه خطراته محفوظ عليه لحظاته مخلصا منه يقظاته وغفلاته فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فان قلتأراك قد أوجبت له نداء الله تعالى ونداءكلامسه والله تعالى يقول ــ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ـ فقد نبهأن تكايم الله تعالى لمن

في قلبه ذكر لماهو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كلشيء فقد حصل حضور القلب ولسكن النفهم لمهي الكلام أمر وراء حضورالقلب فريما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع معنى الانظ فاشتال القلب عى العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم وهذامقام يتفاوت الناس فيه إذليس يشترك الناس فى تفهم المعانى للقرآن والتسبيحات وكممن معان لطيفة يفهمها المصلى فىأثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فانها تفيم أمورا تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لامحالة . وأما التعظم فهوأمر وراء حضور القلب والفهم إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظماً له فالتعظم زائد علمهما . وأما الهمية فزائدة على التعظم ال هي عبارة عن خوف منشؤه التعظم لأن من لا يُحافُّ لا يسمى هائبا والمحافة ، ن العقرب وسوء خلق العدد وما بحرى مجراه من الأسباب الحسيسة لاتسمى مهابة بل الخوف من السلطان العظم يسمى مها بة والهيبة خوف مصدر ها الاجلال . وأما الرجاء فلاشك أنه زائد فكم من معظم ملكا من الملوك يهامه أو مخاف سطوته ولكن لايرجو مثوبته والعبد ينبغى أن يكون راجيا بسلاته نواب الله عز وجل كما أنه خائف بتقصره عقاب الله عز وجل . وأما الحياء فهو زاند على الجملة لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب ويتصور التعظم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعانى الستة فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة فان قلبك تابع لهمتك فلا محضر إلافها يهمك ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبي فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلاً بل جائلًا فما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلاحيلة ولا علاج لإحضارالقلب إلابصرف الهمة إلى الصلاة والهمة لاتنصرف إلها مالم يتبين أن الغرض الطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خمير وأبقي وأن الصلاة وسيلة إلىها فاذا أضيفهذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها حصلمن جموعها حضور القلب في الصلاة و بمثل هذه العلة بحضر قلبك إذا حضرت بين يدى بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتك ومنفعتك فاذاكان لايحضر عبدالناجاة معملك الملولا الندى بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن أن له سببا سوى ضعف الإيمان فاجهد الآن في تقوية الإيمان وطريقه يستقصي في غير هذا الموضع . وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه ماهو علاج إحضار القلب معالاقبال على الفكر والتشمر لدفع الحواطر وعلاج دفع الخواطر الشاغلة فطع موادها أعنى النزوع عستلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إلها ومالم تنقطع تلك للواد لاتنصرف عنها الخواطر فمن أحب شيئًا أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة فلذلك ترى أن من أحب غير الله لاتصفو له صلاة عن الخواطر وأما التعظم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين إحداها معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإعان فان من لايعتقد عظمته لاتذعن النفس لتعظيمه . الثانية معرفة حقارة النفس وخسستها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حستي يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنسه بالتعظيم ومالم ممتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جسلال الله لاتنتظم حالة التعظم والحشوع فان المستغنى عن غسيره الآمن على نفسمه يجوز أن يعرف من غسيره صفات العظمة ولا يكون الحشوع والتعظم حاله لأن القرينــة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس وخاجتها لم تقترن إليه . وأما الهيبة والحُوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقــدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيــه مع قلة المبالاة به وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة هــــذا مع مطالعة

كَلُّهُ مِن الرســل إنما هو على سبيل المالغة في التفضيل وهددا لا يصلح أن يكون لغيره ممن ليس بنبي ولا رسول وإذا بان السبب وقصد بادر الشاك العارض في مسالك الحفائق فنقول ليس في الآية ما يرد ماقلنا ولا يكسره لأنا ما أوجبنا أنه كلمه قصيدا ولا توخاه بالخطاب عمدا وإنما قلنا يجوز أن يسمع ما يخاطب الله تعالى به غيره مما هو أعلى منه أليس من يسمع كلام إنسان مثلا مما يتكلم به غير السامع فيقال فيه إنه كليمه وقد حكى أن طائفة من يني إسرائيل ممعوا كلام الله تعالى النسى خاطب به موسی حین كله شم إذا ثبت ذلك لم بجب لهسم به درجة مُوسى عليه السلام ولا الشاركة في نبوته ورسالته على أنا تقول نفس ورود الخطاب إلى السامعين من الله نعالي عكن

١٠ بحرى على الأنبياء والأولياء من الصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف مايشاهد من ماوك الأرض ، وبالجالة كليا زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة وسيأتي أسباب ذلك في كتاب الحوف من ربع المنحيات . وأما الرجاء فسبيه معرفة لطف الله عزوجل وكرمه وعمم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة ، فاذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعيها الرجاء لاعمالة . وأما الحياء فباستشعاره التقصر في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظم حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخيث دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعالها مع العلم بعظيم مايقتضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت وهذه المعارف إذاحصلت يقينا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحماء فيذه أسباب هذه الصفات وكل ما طلب تحصله فعلاجه إحضار سببه ففي معرفةالسبب معرفة العلاج ورابطة جميع هذه الأسباب الاعمان واليقبن أعنى به هذه المعارف التي ذكرناها ومعنى كونها يقينا انتفاء الشك واستيلاؤها على القلب كما سبق في بيان اليقين من كتاب العلم وبقدر اليقين نخشع القلب ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله صلى عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه» ، وقد روى أن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام « ياموسي إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتني فاجعــل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدى ققم قيام العبد الذليل وناجني بقلب وجل ولسان صادق » ، وروى أن الله تعالى أوحى إليه « قل لعصاة أمتك لايذ كرونى فانى آليت على نفسى أن من ذكرنى ذكرته فاذا ذكرونى ذكرتهم باللعنة «هذا في عاص غير غافل في ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان وباختلاف الماني التي ذكرناها في القلوب انقسم الناس إلى غافل يتمم صلاته ولم يحضر قلبه في لحظة منها وإلى من يتمم ولم يغب قلبه في لحظة بل ربحـا كان مستوعب الهم بها بحيث لا يحس بمـا يجرى بين يديه ولذلك لم يحس مسلم بن يسار يسقوط الأسطوانة في المسجد اجتمع الناس علمها وبعضهم كان محضر الجماعة مدّة ولم يعرف قط من على يمينه ويساره ووجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان يسمع على ميلين وجماعة كانت تصفر وجوهم وترتعد فرائصهم وكل ذلك غير مستبعد فان أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وحوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وحساسة الحظوظ الحاصلة منهم حقيدخل الواحد علىملك أووزير و عدَّثه بمهمته ثم يخرج ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يقدر على الاخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه ولكل درجات مما عماوا فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه فان موقع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدو ومن وجود النعيم بها واللذة ولقد صدق فانه يحشركل على مامات عليه و عموت على ماعاش عليه ويراعى فى ذلك حال قلبه لاحال شخصه ثمن صفات القلوب تصاغ الصور فى الدار الآخرة ولاينجو إلا من أنى الله بقلب سليم ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه .

الاختلاف فمه فكون النبي المرسال يسمع كلام الله تعــالي عز وجل الدآني القديم بلا حجاب في السمع ولا واسطة بينه وبين القلب ومن دونه يسمعه على غير تلك الصورة ممايلق فيروعه ومما ينادي به في سمعه أو سره وأشباه ذلك كما ذكر أن قوم موسى عليه السلام حين سمعوا كلام الله سبحانه مع موسى أنهسم مععوا صوتا كالشبور\_وهو القرآن\_فاذا صحذلك فبتبان القامات اختلف ورود الخطاب فموسى سمع كلام الله بالحقيقة الذي هو صفة له بلا كف ولاصورة نظ الحروف ولا أصوان والدين كانوا معهأيضا سمعواصو تامخلو قاجعل لهم علامة ودلالة على صحة التكليم وخلق الله سبحانه لهم بذلك العلم الضرورى وسمى ذلك الذى سمعوه كلامه إذ كان دلالة علمه كما تسمى التلاوة وهي الحروف التساو بها

( بيان الدواء النافع فى حضور القلب )

اعلم أن الوّمن لابد أن يكون معظا لله عز وجلوحائفا منه وراجيا له ومستحيا من تقصيره فلاينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوتها بقدرة قوة يقينه فانفكاكه عنها فى الصلاة لاسبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الحاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ولا يلهى عن الصلاة

القرآن كلام الله تعالى إذهى دلالة علمه، فان قلت فمايية على السامع إذا سمع كلام الله تعالى الذى يستفيد معرفة وحدانيته وفقه أمره ونهيه وفسيه مراده وحكمه يلحقه العملم الضرورى فها أرى بأنه الشيء المرسل إلا بأن يشتغل باصلاح الخلق دونه ولوكان عوضا منه أخسر عنه ومقامه مقامه ؟ فاعلم أن الذى أوجب عثورك ودوام زللك واعتراضك على العلوم بالجهل وعلى الحقائق بالمخايل إنك بعسد عن غور الطالب قعد في شرك المماطب قميد صوب الصوت عتيد صحب السحاب إن الذي استحق به الناظر السالك الواصل للرتبة الثالثة سماع نداء الله تعالى معنى ومقام وحال وخاصة أعلى من تلك الأولى وأجل وأكبر وبيهما مابين من استحقّ المواجهة بالخطاب والقصد به وبس من

إلاا الواطر الواردة الشاعلة فالدوا، في إحضار الفلب هو دفع تلك الحواطر ولا يدفع الني إلا بدفع سببه فلتعلم سببه وسبب موارد الخواطر إماأن يكون أمرا خارجا أوأمر افيذانه باطنا أما الحارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر فان ذلك قد يختطف الهم حتى ينبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الابصار سببا للافتكار ثم تصير بعض تلك الأفكار سببا للبعض ومن قويت نيته وعلت همته لم يلم، ماجري على حواسه ولكن الضعيف لابد وأن يتفرق به فكره وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يفس بصره أو يصلى في بيت مظلم أولا يترك بين يديه مايشغل حسهويقرب من حائط عند صلاته حتى لانتسع مسافة بصر. ويحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع المنقوشة الصنوعة وعلى الفرش المصبوغة ولدلك كان المتصدون يتعبدون في بيت صغيرمظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهمم والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا بجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في أن لايعرفوا من على يمينهم وشمالهم ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لايدع في موضع الصلاة مصحفا ولاسيفا إلا نزعه ولاكتابا إلا محاه . وأما الأسباب الباطنة فهي أشدُّ فانَّ من تشعبَت به الهموم في أو دية الدنيا لاينحصر فكره في فنَّ واحد بل لايزال يطير من جانب إلى جانب وغض البصر لايغنيه ، فإن ماوقع في القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن يردّ النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر القام بين يدى الله سبحانه وهو المطلع ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبَّان بن أبي شيبة « إنى نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذي في البيت (١) » فانه لاينبغي أن يكون في البيت شي يشغل الناس عن صلاتهم فهذا طريق تسكين الأفكار فان كان لا يسكن هو أمج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروقوهو أنَّ ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب ، ولاشك أنها تعود إلى مهماته وأنها إنما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق فسكل مايشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه فامساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه باخراجه كما روى أنه صلى الله عليه وسلم « لمـــا لبس الحيصة التي أتاه بها أبوحهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته ، وقال صلى الله عليه وسلم : اذهبوا بها إلى أبي جهم فانها ألهتني آنفا عن صلاتي وائتوني بأنبحانية أبي جهم (٢) . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جديدا فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك الحلق (٣). وكان صلى الله عليه وسلم قداحتذي نعلا فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي عزوجل كي لاعقتني ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه ، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يشتري له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما (١). وكان صلى الله عليهوسلم في بده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر (١) حديث إنى نسيت أن أقول لك تخمر القربتين اللذين في البيت الحديث د من حديث عمان الحجي وهو عثمان بن طلحة كافي مسند أحمد ووقع للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن شيبة وهووهم (٧) حديث نزع الخميصة وقال ائتونى بأنبجانية أبى جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في العلم . (٣) حديث أمره بنزع الشراك الجديد ورد الشراك الحلق إذ نظر إليه في صلاته ابن المبارك في الزهد من حديث أبى النضر مرسلا بإسناد صحيح (٤) حديث احتذى نعلا فأعجبه حسنها فسجدوقال تواضعت لربى الحديث أبو عبد الله بن حقيق في شرف الفقراء من حديث عائشة ماسناد صعيف. غر ماه و ذ**ل ش**غلني هذا نظرة إليه و نظرة إليكم (١) » وروى « أن أباطلحة صلى في حائط وفيات جرفاً عجبه ربسي للارفي الشيغر يلتمس عنر جافأ تبعه بصر مساعة شملم يدركم صلى فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنه شمقال بارسول الله هوصدقة فضعه حيث شئت (٢) » . وعن رجلآخر أنه سلى ق حائط له و النخل معاوقة شمرها فنظر إلها فأعجبته ولم يدركم صلى فنكر ذلك لعمان رضى الله عنه وقال هرصدقة فاجعله فيسبيلالله عزوجل فباعه عثمان بخمسين ألفا فكانوا يفعلون ذلك قطعا لمادة الفكر وكفارة لماجرى من نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القامع لمادة الطة ولاينني غيره فأما ماذكرناه من التلطف بالتسكين والرديل فهم الذكر فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة والمسمال لاتشفل إلاحواشي القلب فأما الشهوةالقوية المرهقة فلاينفع فهاالتسكين بللاتزال تجاذبها ويجاذبك ثم تفلبك وتنقضى جهيم صلاتك فيشغل الحجاذبة ومثاله رجل تحتشجرة أراد أن يسفو لهفكره وكانت أصوات السمافير تشوش عليه فلميزل يطيرها بخشبة في يدهويهود إلى فكره فتعود العصافير فيعود إلى التنتير بالخشبة فقيلله إنهذا أسيرالسوانى ولاينقطعفان أردت الخلاص فاقطع الشجرة فكذلك شحرة الشهوات إذاتشمبت وتفرعت أغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب المصافر إلى الأشحار وانجذاب النباب إلى الأقذار والشغل يطول في دفعهافان الذباب كلادب آب ولأجله سمى ذباباف كذلك الخواطر وهذه الشيوات كثيرة وقلما يخاوالعبد عنها ويجمعها أصل واحد وهوحب الدنيا وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد ومن انطوى باطنه علىحب الدنيا حتى مال إلى شىءمنها لاليتزود منهاولا اليستعين بها على الآخرة فلا يطمعن في أن تصفوله لذة المناجاة في الصلاة فان من قرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وعناجاته وهمةالر جلمع قرةعينه فانكانت قرةعينه في الدنيا انصرف لا محالة إلهاهمه ولكن مع هذا فلاينبغى أن يترك الحجاهدة وردالقاب إلى الصلاة وتقلل الأسباب الشاغلة فهذاهو الدواء الرولرته استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا حتىإن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركمتين لايحدثوا أنفسهم فهابأمو والدنيا فعحزواعن ذلك فاذن لامطمع فيهلأمثالنا وليتهسل لنامن الصلاة شطرها أوثلثهامن الوسوأس لنكون ممن خلط عملاصالحا وآخر سيئاوعى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مماوء بخل فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج منه من الحل لامحالة ولا يجتمعان.

(بيان تفصيل ماينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة) فنقول حقك إن كنت من الريدين للآخرة أن لا تغفل أولا عن التنبيهات التى فى شروط الصلاة وأركانها . أما الشروط السوابق فهى الأذان والطهارة وسترالمورة واستقبال القبلة والانتصاب قائما والنية فاذا سمعت نداء المؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك للاجابة والمسارعة فان المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه وبالنداء بالبشرى والفوز يوم القضاء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «أرحنا يابلال (٢٠) » أى أرحنا بها وبالنداء إليها إذ كان قرة عينه فيها صلى الله عليه وسلم وأما الطهارة فاذا أتيت بها فى مكانك وهو ظرفك

(۱) حديث رميه بالخاتم الذهب من يده وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم ن من حديث ابن عباس باسناد صحيح وليس فيه بيان أن الحائم كان ذهبا ولافضة إعاهو مطلق (۲) حديث إن أباطلحة صلى في حائط له فيه شجر فأعجبه ريش طائر في الشجر الحديث في سهوه في الصلاة وتصدقه بالحائط مالك عن عبدالله بن أبي بكر أن أباطلحه الأنصاري فذكره بنحوه (٣) حديث بها أرحنايا بلال قط في العلل من حديث بلال ولأبي داود و محوه من حديث رجل سن الصحابة لم يسم باسناد صحيح.

لايستجق أكثر من سماعه من يخاطب به غيره فهذامن الاشارة باختسلاف ورود الخطاب إلهما محما يوجب نفورا وتباس مايينهما فان فهمت الآن وإلا نقــد عني لاندر محبال؟. غان قيل ألميقل الله تعالى ــ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وسماع كالام الله تعالى محيجاب أو بغيرحجاب وعلم مافى الملكوت ومشاهدة الملائكة وماغاب عن الشاهدة والحَس من أجل الغيوب فكيف يطلع علما من ليس برسول قلنافىالكلام حذف يدل على صحة تقديرهااشرع الصادق والمشاهدة الصورية وهو أن يكون معناه إلا من ارتضى من رسول ومن اتبع الرسول بالإخلاص والاستقامة أوعمل عا جاءبه النيّ لأن الني صلى الله عليه وسلم قال « اتقوا فراسةالمؤمن فانه ينظر بنور الله »

وهليبتي إلاماغابعنه أن ينكشف إليه وقال ﴿ إِن كَن منكم محدثون فعمر » أو كا قال ۾ المؤمن ينظر منه والله » وفي القرآن العزيز \_ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن ىرتد إليك طرفك ـــ فعلم ماغاب عن غيره من إمكان بيان مازعد به وأراد أنه قدر عليه ولم يكن نعياولارسولاوقدأنبأ الله سبحاته وثمالي عن ذي القرنين من إخباره عن العاوم الغيبيةو صدقه فيهحين قال \_ فإذا جاء وعد رى جعله دكاء وكان وعد ربيحقا ــ وإن كان وقع الاختـــلاف في نبوة ذي القرنين فالاجماع على أنه ليس برسول وهو خلاف المسطور في الآية وإنرام أحد المدافعة بالاحتيال لما أخبر به ذوالقرنين وما ظهر على يدى الذى كان عنده علم من الكتاب وأراد أن يجوز على

الأبعد ثم في ثيابك وهي غلافك الأقرب ثم في بشرتك وهو قدرك الأدني فلا تنفل عن لبان ال الذي هو ذانك وعو فلبك فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على مافرطت وتصمم العزم على الزلد فى الستقبل فعاهر بها باطلك فانه موضع نظر مصودك . وأما ستر المورة فاعلم أن معناه تعطية مقابد بدنك عن أبصار الحاق فان ظاهر بدنك موقع لنظر الحاق فما بالك في عُورات باطنك وقضائم، سرائرك التي لا يطلع عامها إلا ربك عز وجل فأحضر تلك الفضائح بيالك وطالب نفسك بسترها وتحتمق أنه لايستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنمايغفرها الندموا ليآء والخوف فتستفيد باحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنها فتذل بها نفسات ويستكين تحمد الحجلة قابك وتتموم بين يدى التدعز وجل قيام المبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى سولاه ناكسا رأسه من الحياءو الخوف. وأما الاستقبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجبَّات إلى جهة بيت الله تعالى أفترى أنرص ف القلب عن سائر الأمور إلى أمراته عنر وجل ليس مطلوبا منك همات فلا مطلوب سواه وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالاثبات في جهة واحدة حتى لاتبغى علىالقاب فانها إذابغت وظلمت فيحركاتها والتفاتها إلى جهاتها اسنتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك . فاعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلىالله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال صلى الله عليه وسلم « إذاقام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه إلى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته أمه(١) » وأما الاعتدال فأمًّا فانما هومثول بالشخص والقلب بين يدى الله عز وجلَّ فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا متنكسا وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤس والتكبر وليكن علىذكرك ههنا خطر القيام بين يدى الله عز وجلُّ في هول المطلع عند العرض للسؤال . واعلم في الحال أنك قائم بين يدى الله عز وجل وهو مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدى بعض ماوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله بلُّ قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل صالح من أهلك أوممن ترغب في أن يمر فك بالصلاح فانه تهدأ عندذلك أطرافك وتخشم جو ارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوع وإذا أحسست من نفسك بالهاسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسسك وقل لهما إنك تدعين معرفة الله وجبه أفلاتستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أوتخشين الناس ولاتخشينه وهو أحق أن يخشى ولذلك لما قال أبو هريرة « كيف الحياء من الله فقال صلى الله عليه وسلم تستحى منه كما تستحى من الرجل الصالح من قومك (٢) ، وروى « من أهلك » . وأما النية فاعزم على إجابة الله عز وحِلّ في امتثال أمره بالصلاة و إتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفامن عقابه وطلبا للقربة منه متقلدا للمنة منه باذنه إياك في المناجاة معسوءأدبك وكثرة عصيانك وعظم في نفسك قدر مناجاته وانظرمن تناجى وكيف تناجى وبماذا

<sup>(</sup>۱) حديث إذا قام العبد إلى صلاته وكان وجهه وهواه إلى الله انصرف كيوم ولدته أمه لم أجده (۲) حديث قال أبوهريرة كيف الحياء من الله قال تستحى منه كما تستحى من الرجل الصالح من قومك الحرائطي في مكارم الأخلاق هق في الشعب من حديث سعيد بنزيد مرسلا بنحوه وأرسله هق بزيادة ابن عمر في السند وفي العلل قط عن ابن عمر له وقال إنه أشبه شيء بالصواب لوروده من حديث سعيد بنزيد أحد العشرة.

عمر التشبه بالحقائق فما يصنع فيا جرى للخضر وما أنبأ األه سبحانه وأظهر عليه من العاوم المسة وهو بعدأن يكون نبيافليس برسول على الوفاق من الجميع والله تعالى يقول ــ إلا من ارتضى من رسول ـ فدل على أن في الآية حذف مضاف مضاه ماتقدم وانظر إلى ماظهر من كلام سعدرضي الله عنسه أنهرى الملائكة وهو غيب الله وأعلمأ بوبكر عافي البطنوهي من الشرع كثيرة جدا يعجز التأول ويلهب المعاند همذا والقول بتخصيص العموم أظهر من الجسراءة وأشهرمما نقل السكافة و محتمل أن بكون المراد في الآية بالرسول المذكور فها ملك الوحى الذي بواسطته تنجلي العلوم وتنكشف العيوب فمتى لم يرسل الله ملكا بإعلام عيب أو مخاطب مشافية أو إلقاء معنى في روع أوضرب مثل

تناجى وعند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجبهك من الحوف. وأما التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذبه قلبك فان كان في قلبك شيء هو أ كر دين الله سبحانه فالله يشهد إنك لسكاذب وان كان السكلام صدقًا كَاشْمِد على المنافقين في قولهم إنه صلى الله عليه وسلم رسول الله فان كان هو اك أغلب عايك من أمر الله عز وجل فأنت أطوع له منك لله تمالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك الله أكر كلاما باللسان المنه و ولا تخلف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر في ذلك لو لاالتوبة والاستغفار وحسن الظن كرم الله تعالى وعفوه . وأما دعاء الاستفتاح فأول كلمانه قولك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر فانك إنما وجهته إلى جهة القبلة والله سبحانه يتقدس من أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض فانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه فيالبيت والسوق متبح للشهوات أومقبل علىفاطر السموات وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاق ولزينصرفالوجه الى الله تعالى إلا بانصرافه عماسواه فاجتهدفي الحال في صرفه إليه وان عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صدقا ، وإذا قلت حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر يالك أن السلم هو الذي سلم المسامون من لسانه ويده فان لم تكن كذلك كنت كاذبا فاجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ماسبق من الأحوال واذا قلت أما أنا من المشركين فأخطر ببالك الشرك الحني فان قوله تعالى ــ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ــ نزل فيمن يقصد بمبادته وجه الله وحمد الناس وكن حذرا مشفقا من هذا الشرك واستشعر الحجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من الشركين من غيير براءة عن هذا الشرك فان اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه واذا قلت محياى ومماتى لله فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائمًا للحال واذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدا لك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفق لها وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك مايحبه وتبديله بما يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك فان من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقـــال أعوذ منك بدلك الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه فان ذلك لاينمعه بل لا يعيده إلا تبديل المكان فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن فلا يعنيه مجرد القول فليقترن قوله بالعزم على التعود بحصن الله عز وجل عن شر الشيطان وحصنه لاإله إلاالله إذ قال عز وجل فما أخبر عنه نبينا عَلَيْهِ «لا إله إلا الله حصى فمن دخل حصى أمن من عذا في (١١) » والمتحصن به من لامعبود الهسوى الله سيحانه فأما من آنخذ إلهه هواه فهو في ميدان الشيطان لافي حصن الله عزوجل . واعلم أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن مهم اتقرأ فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معانى قراء تك فهو وسواس فان حركة اللسان غيرمقصودة بلالقصودمعانيها . فأماالقراءة فالناس فيها ثلاثة: رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمعهمنه كأنه يسمعهمن غيره وهى درجات أصحاب البمين ورجل يسبق قلبه إلى المعانى أولا ثم يخدم اللسان القلب (١) حديث قال الله تعالى لاإله إلاالله حسى له في التاريح وأبو نعيم في الحلية من طريق أهل البيت من حديث على باسناد ضعيف جدا وقول أبي منصور الديلمي إنه حسديث تابت سردود عليه .

فيترجمه ففرق أن يكون اللسان ترجمان الفلب أو يكون معلم الفاب والقرّ بون لسانهم ترجمان يتبي الفلب ولا يتبعه القلب. وتفعيل ترجمة العاني أنك إذا قاتُ بهم الله الرحمن الرحيم فانو به النبرُّ لُـ لابتداء القراءة لــَنلام الله سبحانه وافهم أنَّ معناها أنَّ الأمور أناجا بالله سبحانه وأن الراد بالاسم ههنا هو المسمى واذا كانت الأمور بالله سجانه فلا جرم كان الله لله ومعناه أن الشكر لله إذ النه من الله ومن يرى من غير الله نعمة أو يتمدد غير الله سبحانه بشكر لامن حيث إنه مسخر من الله عز وجسل فني تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غسير الله تمالي فاذا قلت الرحمن الرحي فأحذر في قابك جميع أنواع لطفه لتنضح الثه رحمته فينبعث بها رجاؤك ثم استثر من قلبك التعظيم والحوف بقولك مالك يوم الدين أمااله غلمة فالأنه لاملك إلاله وأماالحوف فليول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه ثم جدد الاخلاص بقولك إياك نعبد وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الحول والقوة بقولك وإياك نستمين وتجمقق أنه ماتيسر تطاعتك إلاباعانته وأنله المنة إذ وفقك الله لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطار اللمين ثم إذافرغت من التعوذ ومن قولك بسم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد ومن إظهار الحاجة إلى الاعانة مطلقا فعين سؤالك ولانطلب إلا أهم حاجاتك وقل اهدنا الصراط المستقيم الدييسوقنا إلى جوارك ويفض بنا إلى مرضاتك وزده شرحا وتفصيلا وتأكيدا واستشهادا بالدبن أفاض علبهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائفين من اليهودو النصارى والصابئين ثم التمس الاجابة وقل آمين فاذا تلوت الفائحة كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم فيا أخبر عنه الذي صلى الله علبه وسلم « قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي ولعبدي ماسأل (١) ، يقول العبد الحمد الله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي وأثني على وهو معنى قوله ممسم الله لمن حمده الحديث الخ فاو لم يكن لك من صلاتك حظسوى ذكر الله لك في جلاله وعظمته فناهيك بدلك عنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله وكذلك ينبني أن تفهم ماتقرؤه من السوركما سأتى في كتاب تلاوة القرآن للا تنفل عن أممه ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر مننه وإحسانه ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد والحوف حق الوعيد والمزمحق الأمر والنهي والاتعاظ حق الوعظة والشكر حق ذكر المنة والاعتبار حق إخبار الأنبياء . وروى أن زرارة بن أوفى كما انتهى إلى قوله تمالى \_ فاذا نقر في الناقور \_ خر ميتا وكان ابرهيم النخمي إذا سمع قوله تعالى \_ إذا السماء انشقت ـ اضطرب حتى تضطرب أوصاله وقال عبد الله بن واقد رأيت ابن عمر يصلى مفلوبا عليه وحق له أن محترق قلبه بوعد سيده ووعيده فانه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر وتكون هنذه المعانى بحسب درجات الفهم ويكون الفهم محسب وفور العلم وصفاء القلب ودرجات ذلك لاتنحصر والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهوحق الأذكار والتسبيحات أيضائم يراعى الهيبة في القراءة فيرتل ولايسرد فان ذلك أيسر للتأمل ويفرق بين نفاته في آية الرحمة والعداب والوعدوالوعيدوالتحميد والتعظيم والتمجيد . كانالنخعي إذا مر عِثْل قوله عز وجل ــ ما آنخذ الله من ولدوما كان معه من إله ــ يخفض صوته كالمستحيى عنأن يذكره بكلشى ولايليق به وروى أنه يقال لقارى القرآن «اقرأوارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا (٢)».

(۱) حدیث قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین الحدیث م عن أبی هر برة (۲) حدیث یقال الصاحب القرآن اقرأ وارق دت ن من حدیث عبد الله بن عمر وقال ت حسن صحیح .

في قطة أومنام لم يكن إلى عملم ذلك الفيب سبيل ويكون تقدير الآية فلا يظير عملي غيبه أحدا إلا من ارتفي من رسول أن برسله إلى من يشاء من عباده في يقظة أو منام فانه يطلع على ذلك أيضا ويكون فائدة الاخبار بهذا في الآية الامتنان على من رزقه الله تعالىعلمشيء من مكنو ناته وإعلامه أنه لاتصل إليها نفسه ولامخلوق سواه إلا بالله تعالى حين أرسل إليه لك بذلك وبعثه الله حتى يتبرأ المؤمن من حوله ومن حول كل مخلوق وقوته ويرجع إلى الله تعالى وحــده ويتحقق أنه لارد عليه شيء من علم أومعرفة أوغمير ذلك إلا بارادته ومشيئته ويحتمل وجبه آخر وهو أن يكون معناه والله أعلم فلا يظهر على غيبه أحدا إلامن الرتضي تريدمن سائر خلقه وأصناف عباده ویکون معسنی من

رأما دوام التيام فانه تنبيه على إقادة القلب معالله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله رسول أي عن .. عليه وسلم « إن الله عز وجل ، قبل على المسلَّى مالم يلتفت (١) » وكما تجب حراســة الرأس والمين رسول من اللائكة عن الالنمات إلى الجيات فكذلك تجب حراسة السرعن الالنمات إلى غير الصلاة فاذ التفت إلى [فصل] ومعنى ولا غميره فاذكره بادالاع الله عليه وبقبيح التهاون بالمناجي عند غفلة المناجي ليعود إليه وألزم الحشوع يتخطى وفاب المعد مس لاتلب فان الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا عمرة الخشوع ومهما خشع الباطن خشع الظاهر إنقلت ماالدي أوصابه قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا ،صليا يعث بلحيته «أما هذا لوخشم قلبه لخشمت إنى مقامهم أوحاوز ا جوارحه » فان الرعية بحكم الراعى ولهذا ورد في الدعاء « اللهم أصلح الراعى والرعية (٢) » وهو الفلب والجوارح وكان السدّيق رضي الله عنه في صلاته كأنه وتد وابن الزبير رضي الله عنه كأنه عود وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد وكل ذلك يقتضيه الطبس بين يدى من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لآيتقاضاه بين يدى ملك الملوك عنسد من يعرف ملك الماوك وكل من يطمئن بين يدى غير الله عز وجل خاشعا وتضطرب أطرافه بين يدى اللهعابثا فذلك لقصور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن اطلاعه على سره وضميره وقال عكرمة في قوله عزوجل \_ الذي يراك حين تقوم و تقلبك في الساجدين \_ قال قيامه وركوعه وسجوده وجاوسه . وأما الركوع الكثرة والسجود فينبغي أن تجدد عندهاذ كركبرياء الله سبحانه وترفع يديك مستجيرا بهفو الله عز وجل من عقابه بتجديد نية ومتبعا سنة نبيه ﷺ شرتستأنفله ذلا وتواضعا بركوعك وتجهد في ترفيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر ذلك وعز مولاك واتضاعك وعلو ربك وتستمين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك فتسبيح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظم وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار ثم ترتفع من ركوعك راجيا أنه راحملك ومؤكدا للرجاء في نفسك بقولك سمع الله لمن حمده أىأجاب لمن شكره ثم تردف ذلك الشكر المتقاضي للمزيد فتقول ربنا لك الحمدو تكثر الحمد بقولك ملء السموات وملء الأرض ثمتهوى إلى السجود وهوأعلى درجات الاستكانة فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهُو التراب وإن أمكنك أن لا تجمل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل فانه أجلب للخشوع وأدل على الذل وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله فانك من التراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدد على قابك عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى وأكده بالتكرار فان الكراة الواحدة ضعيفة الأثر فاذارق قلبك وظهرذلك فلتصدق رجاءك فيرحمة الله فان رحمته تتسارع إلى الصعف والذل لاإلى التكبر والبطر فارفع رأسك مكبرا وسائلا حاجتك وقائلاً ربّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أوما أردت من الدعاء ثمأكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كذلك وأما التشهد قاذا جلستله فاجلس متأدبا وصرح بأن جميع ماتدلى به من الصاوات والطيبات أى من الأخلاق الطاهرة لله وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات وأحضر فىقلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقلسلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته وليصدق أملك فيأنه يبلغهويرد عليك ماهوأوفي منه ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين ثم تأمل أن يرد اللهسبحانه عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة مجددا عهدالله سبحانه بإعادة كلق الشهادة ومستأ نفاللتحصن بها تمادع فىآخر صلاتك بالدعاء المأثور معالتواضع والحشوع والضراعة والابتهال وذلك من تكلمنا عليه حـين أكثر

ذلك وهو في المرنبة الثالثة حال الفرّبين ماوصل حيث ظننت فكيف مجاوزه وإعا خاصية من هو في رتبه الصديقين عدم السؤال التحقق بالأحوال وخاصيةمن هو في رتبة الترب كثرة السؤال طمعة فى باوغ الأمال ومثالها فيا أشير إليه مثال إنسانىن دخلافى بستان أحدها يعرف جميع أنواع نبات البستان ويتحقق أنواع تلك الثمار ويعلم أسماءه ومنافعها فهو لايسأل عن شيء محايراه ولا يحتاج إلى أن نخبريه والثاني لايعرف مما رأى شيئا أو يعرف بعضا ويجهل أكثر مما يعرف فهو يسأل ليصل إلى علم الباقي

<sup>(</sup>۱) حديث إن الله يقبل على المصلى مالم يلتفت د ن ك وصحح إسناده من حديث أبىذر

<sup>(</sup>٢) حديث اللهم أصلح الراعى والرعية لمأقفله علىأصل وفسره المصنف بالقلب والجوارح.

السؤال عما يبعد عنه حاله ويتخلف عن مقامه إلى ماهو أعلى منه وكان غيير مراد الذلك امافي ذلك الوقت أوالأبدو تلك العلوممتي كانت لاتنال بالكسب وإعاتنال بالمنح فتميل له لاتنخط رقاب العديقين بالسؤال فذلك مما لايخطر به وليس هومن الطرق الوصلة إلى مقامهم فارجع إلى الصديق الأكبرفاقتدبه فىحاله وسيرته فعساك ترزق مقامه فانلم يكن فتبقى على حالة ال*قرب وهي* تتلو الصديقية فهذا معناه .

[ فصل ] ومدى انصراف السالك النظر بعدوصوله إلى ذلك الرقيق الأعلى إما أنه لما وصل إليه بالسؤال صرف إليه من الأحوال ليحكم ما يق عليه من الأعمال كاقال الصطفى صلى الله عليه وسلم للذى سأله أن يعلمه غرائب العلم اذهب فأحكم ما هناك و بعد

وصدق الرجاء بالإجابة وأشرك ف دائك أبويك وسائر الرَّمنين و اقصد عند التسام السلام على اللائك، والحاضرين وانوختم الصلاةبه واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لأعمام هذه الطاعة وتوهم أنك موذع لصالاتك عده وأنك ربمالاتميش لمنلها وقال صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه « صلّ صلاة مودع» شمأشعر فالمائنالوجل والحياء من التقصير في الصلاة وخف أن لاتقبل صلاتك وأن تمكون محقو تابذنب ظاهر أوباطن فتردصلاتك في وجهاك و ترجومعذلك أن يقبلها بكرمه وفضله . كان يحيي بن وثاب إذا صلى مكث ماشاءالله تعرف عليه كآبة الصلاة وكان إبراهيم يمكث بعدالصلاة ساعة كأنه مريض فهذا تفصيل صلاة الخاشمين الذين هم في صلاتهم خاشمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية فليعرض الانسان نفسه على هذه الصلاة فبالقدر الذي يسر لهمنه ينبغي أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغي أن يتعصر وفي مداواة ذلك ينبغي أن يجتهد. وأماصلاة الغافلين فهي مخطرة إلا أن يتغمدهالله برحمته والرحمة واسعة والكرم عائض فنسأل الله أن يتفمدنا برحمته ويضمر نابمغفرته إذلاو سيلة لنا إلاالاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته . واعلم أن شخليس الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عزوجل وأداءها بالشروط الباطنة التيذكر ناها من الحشوع والتعظم والحياءسبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم الكاشفة فأولياءالله الكاشفون علكوت السموات والأرض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون فيالصلاة لاسهافي السجود إذيتقرب العبد من ربه عزوجل بالسجود ولذلك قال تعالى \_ واستجدو اقترب \_ وإنما تكون مكاشفة كل مصل على قدر صفاته عن كدورات الدنيا و يختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة وبالجلاء والحفاء حق ينكشف لبعضهم الشيء بعينه وينكشف لبعضهم الشيء بمثاله كاكشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة والشيطان في صورة كلب جائم عليها يدعو إليها ويختلف أيضا بمافيه المكاشفة فبعضهم ينكشفله من صفات الله تعالى وجلاله ولبعضهم من أفعاله ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة ويكون لتعمن تلك المعانى فىكل وقت أسباب خفية لاتحصى وأشدها مناسبة الهمة فانها إذا كانت مصروفة إلىشيء معين كان ذلك أولى بالانكشاف ولما كانت هذه الأمور لاتتراءى إلافى المرائى الصقيلة وكانت المرآة كلها صدئة فاحتجبت عنها الهداية لالبخل منجهة المنعم بالهداية بللخبث متراكم الصدإ على مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك إذا الطبع مجبول على إنكار غير الحاضر ولوكان للجنين عقل لأنسكر إمكان وجود الانسان في متسع الهواء ولوكان للطفل عييز ما ربما أنكر مايز عم العقلاء إدراكه من ملكوت السموات والأرض وهكذا الانسان فى كل طور يكاد ينكر مابعده ومن أنكر طور الولاية لزمه أن يسكر طورالنبوة وقد خلق الخلق أطوارا فلا ينبغى أنينكر كلواحد ماوراء درجته نعم لماطلبوا هذا من المحادلة والمباحثة الشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عز وجل فقدوه فأنكروه ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقلّ من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن يشاهد بالتجربة ففي الخبر « إن العبد إذاقام في الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه و بين عبده وواجهه بوجهٍ وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه وإن الصلى لينثر عليه البر من عنان السهاء إلى مفرق رأسه وينادىمناد لوعلم هذا المناجي من يناجي ما التفت وإنأ بواب الساء تفتح للمصلين وإنالله عز وجل بياهي ملائكته بعبده المصلى(١) ﴾ ففتح أبواب السهاء ومواجهة الله تعالى إياه بوجهه كناية عن الكشف الذي ذكرناه وفي التوراة مكتوب : يا بن دم لاتعجز أن تقوم بين يدى مصليا باكيا فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري قال فكنا

<sup>(</sup>١) حديث إن العبد إذاقام في الصلاة رفع الله الحجاب بينه و بين عبده الحديث لمأحده .

رَى أَنْ لَلْكُ الرُّقَةُوالْبِكَاءُ والفَّتُوحَ الذِّي يَجِدُهُ اللَّصَلِّي في قلبُهُ مِنْ دُنُو ۗ الرب سبحانه من القلبوإذا لم كمن عدا الدنو هو القرب بالمكان فلامعني له إلا الدنو بالهداية والرحمة وكشف الحجاب ويقال إن العبد إدا صلى ركمتين عجب منه عشرة صفوف من اللائكة كل صف منه عشرة آلاف وباهي الله به مائة ألني ملك وذلك أن العبد قد جمع في الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسيحود وقد فرق الله ذلك على أربعين ألنب ملك فالقاعون لايركمون إلى يومالقيامة والساجدون لايرفعون إلى يومالقيامة وهكذا الراكمون والقاعدون فانمارزق اللانعالي الملانكة من القربوالرتبة لازم لهم مستمر علىحال واحد لا يزيد ولا ينقص لذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا: و مامنا إلاله مقام معاوم، و فارق الانسان الملائكة في الترقى من درجة إلى درجة فانه لايزال يتقرب إلى الله تعالى فيستفيد مزيد قربه وباب المزيد مسدود على اللائكة علبهم السلاموليس اكل واحد إلارتبته التيهى وقف عليه وعبادته التيهو مشفول بهالاينتقل إلى غيرها ولايفتر عنهافلا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون و، ستاح مزيد الدر حات هي الصاوات . قال الله عز " وجل " ـ قد أفلح الؤمنون الدنهم في صلاتهم خاشعون \_ فمدحهم بعد الأيمان بصلاة مخصوصة وهي القرونة بالخشوع تم ختم أوصاف الفاحين بالصلاة أيضافقال تعالى \_ والدين هم على صلواتهم محافظون \_ ثم قال تعالى في عمرة تلك الصفات \_ أولئك هم الهِ ارثون الذين يرثون الفردوس إهم فيها خالدون ـ فوصفهم بالفلاح أو لا وبوراثة الفردوس آخرا وماعندى أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي إلى هذا الحد ولذلك قال الله عز وجل في أضدادهم ــ ماسلـككم فيسقر قالوا لم نكُّ من المصلين ــ فالمصلون همورثة الفردس وهم المشاهدون لنور اللهُ تعالى والمتمتعون بقريه ودنوه من قلوبهم . نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيدنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الاحسان وصلى الله على كلُّ عبد مصطفى . ( حكايات وأخيار في صلاة الخاشعين رضي الله عنهم )

اعلم أن الحشوع ثمرة الايمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عزوجل ومن رزق ذلك فانه يكون خاشعا في الصلاة وفي غير الصلاة بل في خلوته وفي بيت الماء عندقضاء الحاجة فان موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى طىالعبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد فمنهذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة ولذلك روى عن بعضهم أنه لم يرفع رأسه إلى السهاء أر بعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعا له وكان الربيع بن حيثم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى وكان مختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة فاذا رأته جاريته قالت لابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء فكان يضحك ابن مسعود من قولها وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول وبشر الخبتين أما والله أورآك محمد مُرْكِيِّةٍ لفرح بك ، وفي لفظ آخر لأحبكوفى لفظ آخر لضحك ، ومشى ذات يوممع ابن مسعود فى الحدادين فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النار تلتهب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد النءسعود عند رأسه إلى وقتالصلاة فلم يفق فحمله على ظهره إلى منزله فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها ففاتته خمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقولُ هذا والله هو الحوف . وكان الربيع يقول مادخلت في صلاة قط فأهمى فيها إلا ماأقول ومايقال لي . وكان عامر بن عبد اللهمن خاشعي المصلين وكان إذا صلى ربمـا ضربت ابنته بالدف وتحدث النساء بمايردن فىالبيت ولم يكن يسمع ذلك ولايعقله وقيلله ذات يومهل بحبرتك نفسك في الصلاة بشي قال نعم بوقوفي بين يدى الله عز وجل ومنصرفي إلى احدى الدارين قيل فهـل تجد هِيثًا مِمَا مُجِدِمِن أَمُور الدُّنيا فقال لأن تختلف الأسنة في أحب إلى من أن أجد في صلاني مأتجدون وكان يقول لوكشفالغطاء ماازددت يقينا وقدكان مسلمين يسار منهم وقد نقلنا أنه لميشعر بسقوط

ذلك أعلمك غرائب العلم وأما صفةانصرفه فانه نهض بالبحث ورجعبالنذكروفوائد الزيد ووجهه أن من لم يستطع المقام في ذلك الموضع بعد وصوله إليه فذلك لتعلق خبر المعرفة بالبدن ومسكنه عالم الملك ولم يفارقه بعد الموت وطول النيب عنه لاعكن في العادة ولو أمكر لملك الجسم وتفير قت الأوصال والله تعالى أراد عمارة الدنباوقد سبق في علمه \_ ولن تجد لسنة الله تبديلان ومعنى قول أبى سلمان الدارانی لو وصلوا مارجعوا مارجع إل حالة الانتقاص من وصنل إلى حالة الاخلاص والذىطمع الناظر في الحصول فيه سؤاله وتماديه إلىحال القرب منه إذ لم يصلح لذلك ولم يصف ولم يخلص أعماله . [ فصل ] ومعنى بأن ليس في الامكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا ولا

أكل صعا واو كان وادّ خره مع القدرة كان ذلك مخالا بناقس الكرم الإلى وإن لم يكن فادرا عايمه كان ذلك عجزا يناقين القدرة الالمسة فكمف يقةبي عليه بالمحز فما لم مخلقه اختيارا وكان ذلك ولم ينسب إليه ذلك قبل خلق العالم ويقال ادّخار إخراج العالم من العدم إلى الوجو دعجزمثل ماقمل فها ذكرنا وما الفرق بينهماوذلك لأن تأخره بالعالم قبل خلقه عن أن يخرجه من العدم إلى الوجود يقع تحت الاختيار المكن من حيث إنالفاعل المختار له أن يفعل فاذا فعل فليس في الامكان أن يفعل إلانها يةما تقتضيه الحكمة التىعرفنا أنها حكمة ولم يعرفنا بذلك إلا لنعلم مجارى أفعاله ومصادر أموره وأن سَحقق أنّ كلّ مااقتضاه ويقتضيه من خلقه بعلمه وإرادته وقدرته إن ذلك على كاية الحكمة ونهايه

أسفاو انأنى السعجة وهوفي الدااة عينا على طرف من اطراف العضيم واحديث فيه إلى السطارة إيداري فنهل إنه في الصلاة النه و على عليه فقطم وهو في الملاة وقال بعضهم الصلاة من الآث ففاذاه على أ فيها خرجت والدنيار قيل لآخرهل تحدث نفسك بدئ من الدنيافي السلاة فقال لافي السلاة ولافي غرسا وسئل بعشيه هل تذكر في الصلاة شيئا فقال وهل شيء أسم إلى من الصلاة غأذك وفد اوكان أبي السرداء رضى الله عله يقول من فقه الرجل أن يبدأ محاجته قبل دخوله في الملاة ليدخل في الميلاة وقليه خارد أ وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة البرسواس وروى أن عمار بن ياسر سلى صلاة فأخفها فقيل له خفف أ ياأنا البيَّمظان فقال هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا ذاله ا لاقال إذ، نادرت .. بو الشيطان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ العبد ليصلى الصلاة لايكنب له نع نمها ولاثانها ولار إمرا ولا خمسها ولاساسها ولاعشرها وكان هول إنما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها (١) ،، بقال إن طلسة والزبير وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخف الناس صلاة وقالوا نبادر بها وسوسة الشيطان وروى أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه فالمعلى المنهر إن الرجل ليشيب عارضاه في الاسائم و١١٠ كال لله تعالى صلاة قيل وكيف ذلك ؟ قال لا يتم خشوعها و تو اضمها و إقباله طي الله عز وجل فيها . وسئن أبوالعالية عن قوله \_ الذين هم عن صلاتهم ساهون \_ قال هو الذي يسيو في صلاته فلا يدري على كم ينصر ف أعلى شفع أم على وتر؟ وقال الحسن هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج. وقال بعضهم هو الذي إن صلاها في أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن فلا يرى تسجيام آخيرا ولا تأخيرها إثما واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كادلت الأخبار عليه وإن كان الفقيه يقول إن الصلاة في الصحة لا تتجزأ و لكن ذلك لهمعني آخر ذكرناه وهذا المعنى دلت عليه الأحاديث إذ ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل(٢٢)وفي الحبر قال عيسى عليه السلام يقول الله تعالى بالفرائض نجِسا مني عبدي وبالنوافل تقرب إلى عبدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى لاينجو منى عبدى إلا بأداء ماافترضته عليه (٣) » وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم « صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما انفتل قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال قرأت سورةً كذا وتركت آية كذا فما ندرى أنسحت أم رفعت فقال أنت لها ياأني ثم أقبل على الآخرين فقال ما بال أنوام يحضرون صلاتهم ويسمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لايدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطونى ألسنتكم وتغيبون عنى بقاوبكم باطل ما تذهبون إليه (٢) » وهذا يدَّل على أن اسماع ما يقرأ الامام وفهمه بدل عن قراءة السورة بنفسه وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكوا قيل وكيف يكون ذلك قال يكونساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه

(۱) حديث إن عمار بن ياسر صلى فأخفها فقيله خففت ياأبا اليقظان الحديث وفيه إن العبد ليصلى صلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها إلى آخره أحمد باسناد صحيح وتقدم المرقوع عنه وهو عند د ن (۲) حديث جبر نقصان الفرائض بالنوافل أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث ألى هريرة إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وفيه فان انتقص س فرضه شيئا قال الرب عزوجل انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها مانقص من الفريضة (٣) حديث قال الله تعالى لا ينجو منى عبدى إلا بأداء ما فترضت عليه لم أجده (٤) حديث صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما التفت قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبى بن كعب الحديث رواء محمد بن نصر في كتاب الصلاة مى سلا وأبو منصور الديلمي من جديث أبى بن كعب ورواه ن مختصر امن حديث عبدالرحمن بن أبزى باسناد صحيح، وأبو منصور الديلمي من جديث أبي بن كعب ورواه ن مختصر امن حديث عبدالرحمن بن أبزى باسناد صحيح،

ويذه صدة الحاشمين فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ماسبق على أن الأصل في الصلاة الحشوع وحشور القلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله أعلم نسأل الله حسن التوقيق. ( الباب الرابع في الإمامة والقدوة

وفي أركان الملاة و بعدالسلام وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة)

أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فستة : أوله أن لا يتقدم للامامة على قوم يكر هو نه فان اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين فانكان الأقلون هم أهل الخيرو الدين فالنظر إلهم أولى وفي الحديث « ثلاثة لاتجاوز صلاتهم رءوسيم: المبدالآبق وامرأةز وجهاساخط علمهاو إمام أمّ قوماوهم له كارهون(١) » وكاينهي عن تقدمه مع كراهتهم فكذلك ينهى عن التقدمة إنكان وراءه من هو أفقه منه إلاإذا امتنع من هو أولى منه فله النقدم فان لم يكن شيءمن ذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط آلإمامة ويكره عند ذلك المدافعة فقدقيل إن قوما تدافعوا الامامة بعدإقامة الصلاة فخسف بهم وماروى من مدافعة الامامة بين الصحابة رضي الله عنهم فسببه إيثارهم من رأوه أنه أولى بذلك أوخوفهم على أنفسهم السهو وخطر ضان صلاتهم فان الأئمة ضمناء وكأن من لم يتعود ذلك ربما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من المقتدين لاسها في جهره بالقواءة فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس. الثانية إذاخيرالمرء بين الأذان والامامة فينبغى أن يختار الامامة فان لكل واحدمهما فضلا وكن الجمع مكروه بلينبغي أنيكون الامام غير المؤذن وإذا تعذرالجمع فالامامة أولى وقال قائلون الأذان أولى لما تقلناه من فضيلة الأذان و لقوله مِرْائِقِيم « الإمام ضامن و المؤذَّن مؤتمن (٢٠) » فقالو افها خطر الضان وقال صلى الله عليه وسلم « الإمام أمين فاذار كع فاركعو او إذا سجد فاسجدوا (٣)» و في الحديث « فان أتم فله ولهم وإن تقص فعليه لأعلم (٤) » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال « اللهم أرشد الأثمة واغفر للمؤذنين (٥) » والمغفرة أولى بالطلب فان الرشدير ادللمغفرة وفي الحبر « من أمّ في (١) مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلاحساب ومن أذن أربعين عاما دخل الجنة بغير حساب (٦) » ولذلك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتدافعون الإمامة والصحيح أن الامامة أفضل إذ واظب علمها رسول الله صلى الله عليه وَسُلُّم وَأُبُوبَكُر وعمررَضي الله عنهما والأنُّمة بعدهم ، نعم فيها خطر الضَّان والفضيلة مع الخطر كما أن رتبة الإمارة والخلافة أفضل لقوله على « ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة (٧) »

(الباب الرابع)

(۱) حديث ثلاثة لأنجاوز صلاتهم رء وسهم: العبدالا بقالحديث ت من حديث أى أمامة وقالحسن غريب وضعفه هق (۲) حديث الامام ضامن والؤذن مؤى دت من حديث أى هربرة وحكى عن ابن المديني أنه لم يثبته ورواه أحمد من حديث أى أمامة باسناد حسن (۳) حديث الامام أمين فاذا ركع فاركعوا الحديث خ من حديث أى هربرة دون قوله الامام أمين وهو بهذه الزيادة فى مسند الحميدى وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة (٤) حديث فان أتم فله ولهم وإن انتقص فعليه ولا عليهم ده ك وصححه من حديث عقبة بن عامر والبخارى من حديث أى هربرة يصاون بكم فان أصابو افلكم وإن أخطئوا فلكم و عليهم (٥) حديث اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين هو بقية حديث الامامضامن و تقدم قبل محديث (٦) حديث من أذن فى مسجد سبع سنين وجبت له الجنة ومن أذن فى مسجد سبع سنين الأول نحوه قال ت حديث غرب (٧) حديث الوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة الأول نحوه قال ت حديث غرب (٧) حديث ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة

(١) قوله منأم الح هكذا هو في النسح وهو الموافق لـكلام الصنف ولكن في العراقي والشارح لفظا وإن في الموضعين فليحرر الحديث اه .

الاتتمان ومبلغ جودة الصنع ليجعل كال ماخلق دليلا قأطعا وبرهانا على كاله في صفات جلاله الموجبة لاحلاله فلوكان ماخلق ناقصا بالإضافة إلى غيره ماقدر على خلقه ولولم نخلق لسكان يظهر النصان المدعى على هذا الوجود منخلقه كايظهر على ماخلقه غر ذلك ملي ويكون الجميعمنباب الاستدلال على ماصنع من النقصان قطعا وما محمل عليه من القدرة على أكمل منه ظنا إذ خلق للخلق عقولاوجعللهمفهوما وعرفهم ما أكن وكشف لهم ماحج وأجن فيكون م حيث عرفهم بكماله دلهم على تقصه ومن حيث أعامهم بقدرته بصرهم بعجزه فتعالى الله رب العالمين اللك الحقالمين وأيضا فلا يعترض هنا ويتزر به إلامن لايعرف مخاوقاته ولم يصرف الكلام الصحيح في مشابه ذلك

ولكن فيها خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه فقد قال صلى الله عليه رسام « أثمتكم شفعاؤكم أوقال وفدكم إلى الله فان أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم (١) » وفال بعض السلف ايس بعد الأنابياء أفصل من العاماء ولا بعد العاماء أفضل من الأعمة الصلين لأن هؤلاء قاموا بين يدى الله عز وجل وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهو الصلاة وبهذه الحجة احتبج الصحابة فىتقديم أبىبكر الصديق رضى الله عنه وعنهم للخلافة إذ قالوا نظرنا فاذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا(٢) » وماقدموا بلالا احتجاجاً بأنه رضيه للأذان (٣) » وماروى أنه قالله رجل يارسول الله « دلني على عمل أدخل به الجنة قال كن مؤذنا قال لاأستطيع قال كن إماما قال لا أستطيع فقال صل بازاء الامام (؟) » فلعلهظن أنه لايرضي بامامته إذ الأذان إليه والامامة إلى الجاعة وتقديمهمله شم بعدذلك توهم أنه ربما مقدر عليا . الثالثة أن راعي الامام أوقات الصاوات فصل في أواثليا لمدرك رضوان الله سيحانه ففضل أُول الوقُّت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا (٥) هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث « إن العبد ليصلى الصلاة في آخر وقتها ولم تفته ، ولما فاته من أول وقتها خيرله من الدنيا ومافها(٦) » ولاينبغى أن يؤخر الصلاة لا نتظار كثرة الجماعة بل علم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهيأًفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة وقد قيل كانوا إذاحضر اثنان فيالجماعة لمينتظروا الثالث وإذاحضرأربعة فىالجنازة لمينتظروا الخامس وقدتأخر رسول الله صلىاللهعليه وسلمعن صلاة الفجر وكانوانىسفر وإنماتأخرالطهارة فلمينتظر وقدمعبدالرحمن بنعوف فصلىبهمحتىفاتترسول الطبرانى من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ ستين (١) حديث أتمتكم وفدكم إلى الله تعالى فان أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم قط هق وضعف إسناده من حديث ابن عمر والبغوى وابن قانع والطبراني فيمعاجمهم و ك من حديث مرثد بنأى مرثد نحوه وهو منقطع وفيه يحييبن يحيى الأسلمى وهوضعيف (٧) حديث تقديم الصحابة أبا بكروة ولهم اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة من حديث على قال لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالناس وإنى لشاهد ما أنا بغائب ولأى مرض فرضينا لدنيانا مارضي به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا والرفوع منه متفق عليه من حديث عائشة وأبى موسى في حديث قال مروا أبا بكر فليصل بالناس (٣) حديث تقديم الصحابة بلالا (١) احتجاجا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه للائذان أما المرفوع منه فرواه أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان وفيه قم مع بلال فألق عليه مارأيت فليؤذنبه الحديث وأما تقديمهم له بعد موت النبي عَرَاكِيٍّ فروى الطبراني أن بلالا جاء إلى أى بكر فقال ياخليفة رسول الله أردت أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكر أنشدك بالله بابلال وحرمتي وحتي لقد كبرت سني وضعفت قوتى واقترب أجــلى فأقام بلال معه فلما توفى أبو بكر جاء عمر فقال له مثلماقال لأبى بكر فابى عليه فقال عمر فمن يابلال فقال إلى سعد فانهقدأذن بقباء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر الأذان إلى سعد وعقبة وفى إسناده جهالة (٤) حديث قال له رجل بارسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال كن مؤذنا الحديث البخاري فى التاريخ والعقيلي فىالضعفاء وطب فى الأوسط من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (٥) حديث فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا أبو منصور الدياسي في مسند الفردوسُ من حديث ابن عمر بسند ضعيف (٦) حديث إن العبد ليصلى الصلاة في أولوقتها ولم تفته الحديث الدارقطني من (١) قول العراق تقديم الصحابة بلالا لعل المناسب عدم تقدعه فليتأمل

أصلا في العلم أو كان نسخا له ومعنى نقيس عليه غيره وأما انكشافه نخبر ممن رزق علم ذلك كان بطلان العلم في حق المخبر إذ أفشاه لغمير أهله وأهداه لمن لايستحقه كاروىءين عيسى على نبينا وعليه السلام: لا تعلقو االدر في أعناق الخنازير. وإنما أراد قطاع العلم غير أهله وقدجاء لأنمنعوا الحكمةأهلهافتظاموهم ولا تضعوها عند غير أهليا فتظلموها وأما سر العلم الذي يوجب كشفه بطلان الأحكام فان كان كشفه من الله سبحانه لقاوب ضعيفة بطلت الأحكام فيحقها لمن يطلع عليه فى ذلك السر من معرفة مآلاأشياء وعواقب الخلق وكشف أسرار العبادة وما يظن من مقدور فمن عرف تفسه مثلا أنهمن أهل الجنة لميصل ولم يصم ولميتعب نفسه في خير وكذلك لوانكشف لهأنهمن أهل الناركمن

الله صلى الله عايه وسلم ركعة فقام بقضها قال فأشفقنا من ذلك فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم «قد أحسنم هكذافافعلو ا(١) »وقدتا خرفي صلاة الظهر ففدموا أبا بكررضي الله عنه حتى جاءر سول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى الصلاة فقام إلى جانبه (٢) ، وليس على الامام انتظار الؤذن وإناعلى المؤذن انتظار الامام للاقامة فأذا حضر فلا ينتظر غيره . الرابعة أن يؤم مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تسالي في طهارته وجميع شروط صلاته أما الاخلاص فبأن لايأخذ عليها أجرة فقد أمررسول الله عَلَيْكُم عَمَان ان أبي العاص الثقني وقال انخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجر الاس فالأذان طريق إلى الصلاة في أولى بأن لا يؤخد علم ا أجر فان أخذ رزقا من مسجدقد وقف على من يقوم بإمامته أومن السلطان أو آحاد الناس فلا محكم بتحرعه ولكنه مكروه والكراهية فىالفرائض أشد منها فىالتراويح وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصلاة . وأما الأمانة فهي الطهارة باطناءن الفسق والكبائر والاصرار على الصغائر فالمترشح للامامة ينبغي أن يحترز عنذلك بجهده فانه كالوفد والشفيع للقوم فينبغى أن يكون خير القوم وكذا الطهارة ظأهرا عن الحدث والحبث فانه لايطلع عليمه سواه فان تذكر في أثناء صلاته حدثا أو خرج منمه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلفواغتسل مرجع ودخل في الصلاة (٤) وقال سفيان صلى خلف كل برا وفاجر إلامدمن حمر أومعلن بالفسوق أوعاق لو الديه أوصاحب بدعة أوعبد آبق. الحامسة أن لايكبر حتى تستوى الصفوف فليلتفت عينا وشمالا فانرأى خللا أم بالتسوية ، قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب ولا يكبرحتي يفرغ المؤذن من الاقامة والمؤذن يؤخر الاقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس في الصلاة ففي الحبر « ليتمهل المؤذن بين الأذان والاقامة بقدر مايفرغ الآكل من طعامه والعتصر من اعتصاره (٥) » وذلك لأنه نهى عن مدافعة الأخبثين (١) وأص بتقديم العشاء على العشاء (٧) طلبًا لفراغ القلب ـ السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة الاحترام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلّا بقدر مايسمع نفسه وينوى الامامة لينال الفضل فان لم ينو صحت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل القدوة وهو لاينال فضل الامامة ، وليؤخر الماموم تكبيره عن تكبيرة الامام فيبتدئ بعد فراغه والله أعلم . وأما وظائف القراءة فثلاثة : أوَّلها

حديث أبي هريرة نحوه باسناد ضعيف (١) حديث تأخر رسول الله عليه الله عليه الفجر وكان في سفر وإنما تأخر الطهارة فقدموا عبد الرحمن بن عوف الحديث متفق عليه من حديث الفيرة. (٣) حديث تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد (٣) حديث آنحذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة أصحاب السنن و ك وصححه من حديث عبان بن أبي العاص الثقني (٤) حديث تذكر الذي عليه الجنابة في صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع د من حديث أبي بكرة باسناد صحيح وليس فيه ذكر الاستخلاف وإنماقال ثم أوما إليهم أن مكانكم الحديث وورد الاستخلاف من فعل عمر وعلى وعند خ استخلاف عمر في قصة طعنه (٥) حديث يمهل الؤذن يين الأذان والاقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره ، ت ك من حديث جابر : يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدرما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدرما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل عبد المنع الدياجي منكر الجديث قاله خ وغيره (٢) حديث النهي عن مدافعة الأخبثين م من حديث عائشة بلفظ لاصلاة والبيه في لايصلين أحدكم الحديث (٧) حديث الأمر بتقديم العشاء على العشاء تقدم من حديث ابن عمر وعائشة إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدء وا بالعشاء متمق عليه.

أنهما كه فسلا محتاج إلى تعبزائد ولاتصيبه مكابدة فلو عرف كل واحمد عاقبته ومآله بطلت الأحكام الجارية عليه وإن كان كشفها من مخسير استروح الضعيف إلى ما يسمع من ذلك فيتعطل وينخرم حاله وينحل قبده وبعسد هذا فسلا محمل كالام سهل إلا على مايقدر لاعلى مايوجد ولذلك جعله مقرونا محرف لو الدال على امتناع الشيء لامتناع غيره كايقال لوكان للانسان جناحان لطار ولو كان الساء درج لصعد عليها ولو كاد الشر ملكا لفقيد یخرج کلام سهل فی ظاهر العلم .

[ فصل ] وأما خطاب العقلاء للجمادات فغير مستنكر فقديما ندب الناس الديار وسألوا الأطلال واستخبروا الآثاروقدجاء في أشمار العرب وكالامها من ذلك كثير وفي حديث

أن يسر بدعاء الاستفتاح والتنو ذ كالنفرد و جهر بالفائحة والسورة بعدها في جميع السبب وأوال العشاء والغرب وكذلك المنفرد وجهر بقوله آمين في العملاة الجهرية وكذا المأموم ويندن الله رم تأمينه بتأمين الامام معا لاتعقيبا(١) وبجهر ببسم الله الرحمن الرحم والأخبار فيه متعار منة(٢)و اختيار الشافهي رفي الله عنه الجير . النانية أن يكون للامام في القيام ثلاث سكتات (٣) هكذا رواء عمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهن إذا كبر وهي الطولي منهن مقدار مايقرأ من خلفه فأنحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فانه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه مانقص من صلاتهم فان لم يقرءوا الفائحة في سكوته واشتفلوا بغيرها فذلك عليه لاعليهم . السكنة الثانيــة إذا فرغ من الفاَّعة ليتم من يقرأ الفاَّعة في السكنة الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى . السكتة الثالثة إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ماتنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فيه ولا يقرأ المأموم وراء الامام إلا الفاتحة فان لم يسكت الامام قرأ فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الامام وإن لم يسمع المأموم في الجهريه لبعده أوكان في السرية فلا بأس بقراءة السورة . الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من الثاني مادون المائة فان الاطالة فى قراءة الفجر والتغليس بها سنة ولايضره الحروج منها مع الاسفار ولا بأس بأن يقرأ فىالثانية بأواخر السور محو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لأنذلك لايتـكرر على الأسماع كثيرا فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى التفكر وإعما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة وقطعها وقد روى أنه صلى الله عليهوسلم قرأ بعض سورة يونس فلما انهمي إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع<sup>(١)</sup> وروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر آبة من البقرة <sup>(٥)</sup> وهي قوله \_ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا \_ وفي الثانية \_ ربنا آمنا بمــا أنزلت \_ وسمع بلالا يقرأ من همهنا وهمهنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت (٦) ويقرأ في الظهر (١) حديث الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم قط ك وصححه من حديث ابن عباس (٢) حديث تُرَكُ الجهر بها م من حديث أنس صليت خلَّفُ النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فَلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسمالله الرحمن الرحم وللنسائي بجهر ببسم الله الرحمن الرحم (٣) حديث ممرة بنجندب وعمران بن حصين في سكتات الامام أحمد من حديث ممرة قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتات في صلاته وقال عمران أنا أحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا في ذلك إلى أبيُّ بن كلب فسكتب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته فيغير نسخة صحيحة من السند والعروف أن عمران أنكرذلك على سمرة هكذا في غيرموضوع من السند و ده حب و ت فأنكر ذلك عمران وقال حفظا سكتة وقال حديث حسن انتهى وليس في حديث معرة إلا سكتتان ولكن اختلف عنه في محل الثانية فروى عنه بعد الفائحة وروى عنه بعد السورة ولقط من حديث أبي هريرة وضعفه من صلى صلاة مكتوبة مع الامام فليقرأ بفائحة الكتاب في سكتانه (٤) حديث قرأ بعض سورة يونس فلما انهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع م من حديث عبد الله بن السائب وقال سورة المؤمنين وقال موسى وهرون وعلقه خ (٥) حديث قرأ في الفجر \_ قولوا آمنا بالله \_ الآية ، وفي الثانية \_ ربنا آمنا بما أنزلت ــ م من حديث ابن عباس كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما ــ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ــ الآية التيف البقرة وفيالآخرة منهما ــ آمنا بالله واشهدوا بأنا مسلمون ـــ و دمن حسديث أبي هريرة ــ قل آمنا بالله وما أنزل عليناــ الآية وفي الركعة الآخرة ــ ربنا آمنا بما أنزلت ـ أو ـ إنا أرسلناك بالحق ـ (٦) حديث سمع بلالا يقرأ من همناومن همنا فسأله عن ذلك

قَمَالُ أَخْلُطُ الطَّيْبُ بِالطَّيْبِ فَقَالُ أَحْسَنَتُ دَ مِنْ حَدَيْثُ أَنَّى هُرِ بُرَةً بِاسْنَاد صحيح نحوه

النبي صلى الله عليسه وسلم « اسكن أحــد فانما عليكنبي وصديق وشيدان » وقال بعضيم اسأل الأرض تخبرك عمن شق أنهارها وفجر عارها وفتق أهمواءها ورتق أحواءهاوأرسى جبالها إن لم تجبك أجابتك اعتبارا وإنما الذي يتوقف على الأذهان ويتحير في قـــوله السامعون وتنعجب منه العقول،هو كيفية كلام الجمادات والحبوانات الصامتات فغ هذا وقع الانكار واضطرب النظار وكذب في تصحيح وجوده ذوالسمع من الاعتبار ولكن لتعلم أنتلقي الكلام للعقلاء من لم يعمل عنسه في الشهود يكون على جهات من ذلك مماع الكلام الدأنى كاتتلقى من أهل النطق إذا قصدوا إلى نظم اللفظ وذلك أكثر ما يكون للأنبياء والرسسل صلوات الله عليهم في بعض الأوقات كحنين

الجذع للني صلى الله عليهوسلم وكان حجر يسلم عليه في طريقه قبل مبعثه ومنها تلتي الكلام في حس السامع من غير أن يكون له وجود من خارج الحس ويعترى هذا سائر الحواس كمثــل مايسمع النائم في منامه من مثال شخص من غير مثال والمثال الرئى للنائم ليس له وجود فيسمعه وأما مايجده غيرالنائم فىاليقظة فمنها خاصة وعامة ، فقد ورد أن الحجر في زمن عيسي ينادى السملم يامسلم خلفي بهودى فاقتله وإن لم نخلق الله تعالى للحجر حياة ونطقا ويذهب عنسه معني الححرية أوبوكل بالحجر منيتكام عنه من يسترعن الأبصار في العادة من الملائكة والجن أويكون كلام نخلقه الله عز وجلفي أذن السامع ليفيده العلم باختفاء الهودى حتى يقتله وكمايقال في العرض الأكبر يوم

بطؤال الفصل إلى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك وفي الغرب بأواخر الفصل وآخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب قرأ فيها سورة المرسلات ماصلي بعدها حتى قبض (١) . وبالجملة الترزيف أولى لاسها إذا كثر الجمع قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة « إذا صلى أحدكم بالناس فليحنف فانفهم الضميف والكبير وذا الحاجة وإذاصلي لنفسه فليطول ماشاء(٢) » وقدكان معاذ ابن جبل يملى بقوم العشاء فقرأ البقرة فخرجر جل من الصلاة وأنم لنفسه فقالو إنافق الرجل فتشاكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر رسول الله عراقي معاذا فقال أفتان أنت يامعاذ اقرأسورة سبح والساء والطارق والشمس وضحاها (٣) . وأما وظائف الأركان فثلاثة : أولهـا أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه قال مارأت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام (٤) ، نعم روى أيضا أن أنس بن مالك لمـاصلى خلف عمر بن عبدالعزيز وكان أميرا بالمدينة قالماصليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسولالله صلى الله عليه وسلم من هذا الشابقال وكنانسبيح وراءه عشر اعشر المشروف وروى مجملاأ نهمقالوا : كنانسبيح وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود عشر اعشر الله وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن فاذا لم يحضر إلاالمتجردون للدين فلابأس بالعشر هذاوجه الجمع بين الروايات وينبغي أن يقول الإمام عندر فع رأسه من الركوع صمعالله لمن حمده . الثانية في المأموم ينبغي أن لا يساوي الإمام في الركوع والسجود بليتأخر فلايهوى للسجود إلاإذاوصلت جبهةالامام إلىالمسجد هكذاكان اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم(٧) ولايهوى للركوع حق يستوى الامام راكما وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أُقسام طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الامام وطائفة بصلاة واحدة وهمالذين يساوونه وطائفة بلاصلاة وهمالذين يسابقون الامام. وقداختلف فيأن الامام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل الجماعة وإدراكيم لتلك الركعة ولعل الأولى أنذلك مع الاخلاص لابأسبه إذا لميظهر تفاوت ظاهر للحاضرين فانحقيم مرعى في ترك التطويل علمهم . الثالثة لايزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذرًا من التطويل ولا يخص نفسه فى الدعاء بل يأتى بصيغة الجمع فيقول اللهم اغفر لنا ولا يقول اغفرلي فقدكره للامام أن يخص نفسه ولابأس بأن يستعيذ في التشهد بالكامات الخمس المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعوذبك من عذاب جهنم وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتو نين (٨) وقيل سمى مسيحا لأنه عسيح الأرض بطولها

(۱) حديث قراءته في المغرب بالمرسلات وهي آخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم الفضل .

(۲) حديث إذاصلي أحدكم بالناس فليخفف الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (۳) حديث صلى معاذ بقوم العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة الحديث متفق عليه من حديث جابر وليس فيه ذكر والساء والطارق وهي عند البهتي (٤) حديث أنس مارأيت أخف صلاة من رسول الله عليه وسلم في تمام متفق عليه (٥) حديث أنس أنه صلى حلف عمر بن عبد العزيز فقال ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله عليه من هذا الشاب الحديث دن باسناد جيدوضفه ابن ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله عليه من هذا الشاب الحديث دن باسناد جيدوضفه ابن القطان (٦) حديث كان السبح وراء رسول الله علي المواقع عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات . أصلا إلا في الحديث الذي قبله وفيه فحررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات . (٧) حديث كان الصحابة لايموون للسجود إلا إذا وصلت جهة الذي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض متفق عليه من حديث البراء بن عازب (٨) حديث التعوذ في التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر منفونين ولم أجده مقيدا.

القيامة إذا نودى فيه باسم كل واحد على الخصوص وفىالخلائق مثل اسم المنادى به كثير وقد قالتالعاماء إنه لايسمع النداء في ذلك الجمع إلامن نودى فيحتمل أن يكون ذلك النداء يخلق للمنادى في حاسة أذنه لتحرك إلى الحساب وحدهدون من يشاركه فياسمه ولا يكون نداء من خارج والأمثــلة كثيرة فى الشرع وفها صحت غنية ومقنع. ومنها تلقى الحكلام فى العقل وهو الستفاد بالمعرفة المسموع بالقلب الفيوم بالتقدير على اللفظ المسمى بلسان الحال كاقال قيس: وأحهشت للتو دادحين رأته

وكبر للرحمن حــين رآنى

فقلت له أين الذين عهدتهم

حواليـك فى عيش وخفض زمان فقـــال مضـــوا

واستودعونی بلادهم ومن الذی يبقی علی الحدثان

## ( الباب الخامس فى فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها ) ( فضيلة الجمعة )

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الاسلام وخصص به المسلمين . قال الله تعالى \_ إذا نودى المسلاة من يوم الجمعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيع \_ فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعى إلى الجمعة ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يومى هذا في مقامى هذا أن وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه (٥) » وفي لفظ آخر « فقد نبذالإسلام وراءظهره (١) » واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجلمات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة ، فقال في النار فلم يزل يتردد إليه شهرا يسأله عن ذلك وهو يقول في النار ، وفي الخبر : إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوافيه فصرفوا عنه وهدانا الله تعالى له وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم فهم أولى الناس به سبقاو أهل الكتابين لهم تبع (٧)

بآخر الصلاة وللترمذى من حديث ابن عباس وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضى إليك غير مفتون و ك نحوه من حديث بون وعبدالرحمن بن عايش وصححهما وسيأتى فى الدعاء (١) حديث المكث بعد السلام خ من حديث أمسلمة (٢) حديث إنه لم يكن يقعد إلا بقدر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت بإذا الجلال والإكرام م من حديث عائشة (٣) حديث رفع اليدين فى القنوت البهق من حديث أنس بسند حيد فى قصة قتل القراء ولقدر أيت رسول الله عليا على الغداة رفع يديه يدعو عليم .

(٤) حديث إن الله فرض عليكم الجمعة في يومى هذا الحديث ه من حديث جابر باسناد ضعيف . (٥) حديث من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه أحمد واللفظ له وأصحاب السنن و ك وصححه من حديث أبى الجعد الضمرى (٦) حديث من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر وقمد نبذ الاسلام وراء ظهره البهتي في الشعب من حديث ابن عباس (٧) حديث إن أهل الكتابين أعطوا

يوم الجمعة فاختلفوافيه ألحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه .

وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أتاني جبريل عليه السلام في كفه مرآة بيشاء وقال هـنـــنده الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عبدا ولأمتك من بعدك. قلت فما لنا فيها قال لكم خير ساعة من دعا فيها نخير قسم له أعطاه الله سبحانه إياه أو ليس له قسم ذخر له ماهو أعظم منه أو تعوذ من شر هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم منه وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد . قلت ولم ؟ قال إن ربك عز وجل آنخذ في الجنة واديا أفيح من المسك أبيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتجلى لهم حتى ينظروا إلى وجهه السكريم (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليــه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كذلك تسميه الملائكة في السماء وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجنة (٢) » وفي الحبر « إن لله عز وجل في كل جمعة سمائة ألف عتيق من النار (٣) » وفي حسديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا سَلَمَتُ الجُمَّعَةُ سَلَمَتُ الأيام (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء فلا تصلوا في هــده الساعة إلا يوم الجمعة فانه صلاة كله وإن جهنم لاتسعر فيه (٥) » وقال كعب إن الله عزوجل فضلمن البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الأيام الجمعةومن الليالي ليلة القدر ، ويقال إن الطير والهوام يلق بعضها بعضا في يوم الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالحوقال صلى الله عليه وسلم «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقى فتنة القبر (٢٦) » ( بيان شروط الجمعة )

اعلم أنها تشارك جميع الصلوات في الشروط وتتميز عنها بستة شروط: الأول الوقت فان وقعت تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهرا أربعا والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف. الثانى المكان، فلا تصح في الصحارى والبرارى وبين الحيام بل لا بدمن بقعة جامعة لأبنية لاتنقل، يجمع أربعين ممن تازمهم الجمعة والقرية فيه كالبلد ولايشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه ولمكن الأحب استئذانه. الثالث العدد فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا مكلفين أحرارا مقمين لا يظعنون عنها شتاء ولاصيفا فان انفضواحي نقص العدد إما في الخطبة أوفى الصلاة لم تصح الجمعة بل لابد منهم من الأول إلى الآخر. الرابع الجماعة فلو صلى أربعون في قرية أو في بلد متفرقين لم تصح جمعتهم ولكن السبوق إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الانفراد

(۱) حديث أنسأتاني جبريل في كفه مم آة بيضاء فقال هذه الجمعة الحديث الشافعي في المسندوالطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف (۲) حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الحديث من حديث أبي هريرة (۳) حديث إن لله في كل جمعة ستائة ألف عتيق من النار عد حب في الضعفاء وهب في الشعب من حديث أنس قال قط في العلل والحديث غير ثابت (٤) حديث أنس إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام حب في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية وهق في الشعب من حديث عائشة ولم أجده من حديث أنس (٥) حديث إن الجحيم تسعر كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس إلى أن قال إلا يوم الجمعة الحديث دمن حديث أبي قتادة وأعله بالانقطاع (٦) حديث من من عديث من حديث من حديث من حديث عبد الله أخر شهيد ووق فتنة القبر أبو نعيم في الحلية من حديث جابر وهو و ت نحوه عنصرا من حديث عبد الله بن عمر وقال غريب ليس إسناده بمتصل . قلت وصله ت الحكيم في النوادر .

وفي أمثال العوام قال الحائط للوتد لم تشقني فقال الوتد للحائط ســل من يدقي فلوكانت العبارة تتأتى منها ماعرت إلا عاقد استعير لهما وعلى هذا المعنى حمل كثير من العلماء قموله تعالى إخبارا عن السماء والأرض حين \_ قالتا أتينا طائعـبن ـ وفي قوله تعالى \_ إناءرضنا الأمانة على السموات والأرض والجيال فأبين أن محملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جهولا \_ ومنها تلقي التكلام من الجبال مثل قولهصلي اللهعليه وسلم «كَأْنِي أَنظُــر إِلِمَ يونس بن متى عليــه السلام عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبال والله يقبول لبيك يايونس» فقوله كأنى يدل على أنه تخيــل حالة سبقت لم يكن لهافي الحال وجود ذاتى لأن يونس بن متى عليه السلام قدمات وتلك الحالة منهسلفت

وفىهذا الحديثإخبار عن الوجود الخيالي. في البصر والوجود الخيالي في السمع ومنها تلقي الكلام بالشبه وهو أن يسمع السامع كلاما أو صوتا من شيخص حاضر فيلق عليه شبه غيره مما غاب عنه كقوله عليه السلام في صوت أبى موسى الأشعرى إذ ممعه يترنم بالقرآن « لقد أعطى مزمار ا منمزامير آلداود » ومزامر آل داود قد عدمت وذهبت وإنما شبه صوته بها وكاإذاسمع الريدصوت مزمار أوعود فجأةعلى غير قصديتخيل صرير . أبواب الجنة وشهها عما فجأ صوتهمن ذلك فيذه مراتب الوجود فأنت إذا أحسنت التصرف بين أساليها ولم يعــــترك غلط في بعضها يبعض ولا اشتهت عليك ومعمت عمن نظر بمشكاة نور الله تعالى إلى كاغــد وقدرآه اسود وجهه

بالحسر فقال له مابال

بالركعة الثانية وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر وإذا سلم الامام تحمها ظهرا . الحامس أن لاتـكمون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد فان تعذر اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجة وإن لم تكن حاجة فالصحيح الجمعة التي يقع بها التحريم أولا ، وإذا تحققت الحاجة فالأفضل العملاة خاف الأفضل من الامامين فإن تساويا فالمسجد الأقدم فإن تساويا فني الأقرب ولكثرة الناسأيضا فضل يراعي . السادس الخطبتان فهما فريضتان والقيام فَهُمَا فَرِيضَةً وَالْجِلْسَةَ بِينِهُمَا فَرِيضَةً وَفَى الْأُولَى أَرْبِعِ فَرَاتُضَ : التَّحْمَيْدُ وَأَقَلُهُ الْجُمْدُلُّهُ وَالثَّانِيةَ الصلاة على النبي عَلِيُّكُم والثالثة الوصية بتقوى الله سبحانة وتعالى والرابعة قراءة آية من القرآن وكذا فرائض الثانية أربُّعة إلا أنه بجب فيها الدعاء بدل القراءة واستاع الخطبتين واجب من الأربعين . وأما السنن : فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن وجلس الامام على المنبر انقطعت الصلاة سوى التحية والكلام لاينقطع إلا بافتتاح الخطبة ويسلم الخطيب على الناس إذا أقبل عليهم بوجه ويردون عليه السلام فإذا فرغ الؤذن قام مقبلا على الناس بوجهه لايلتفت يمينا ولاشمالا ويشغل يديه بقائم السيف أوالعنزة والمنبركي لايعبث بهما أو يضع إحداها على الأخرى ويخطب خطبتين بينهما جلسة خفيفة ولايستعمل غريب اللغة ولايمطط ولايتغنى وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة ويستحب أن يقرأ آية في الثانية أيضا ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب فإن سلم لم يستحق جوابا والاشارة بالجواب حسن ولا يشمت العاطسين أيضا هذه شروط الصحة فأما شروط الوجوب فلا تجب الحمعة إلا على ذكر بالغ عاقل حر مقيم في قريه تشمل على أربعين جامعيين لهذه الصفات أو في قرية من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف يليها والأصوات ساكنة والؤذن رفيع الصوت لقوله تعالى ـ إذا نودى للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ــ ويرخص لهؤلاء في ترك الجمعة لعندر المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره ثم يستحب لهم أعنى أصحاب الأعذار تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعـة فإن حضر الجمعة مريض أو مسافر ا أوعيد أوامرأة صحت جمعتهم وأجزأت عن الظهر والله أعلم .

( بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل )

الأول أن يستعد لها يوم الخيس عزماعليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الحميس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة قال بعض الهسلف إن لله عز وجل فضلا سوى أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الحميس ويوم الجمعة وينعسل في هدنا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن لم يكن عنده ويفرغ قلبه من الأشغال التي تمنعه من البكور إلى الجمعة وينوى في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فان له فضلا وليكن مضموما إلى يوم الخميس أو السبت لامفردا فانه مكروه ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل يوم الجمعة ويجامع أهله في هذه الليلة أوفي يوم الجمعة فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم «رحم اللهمن بكر وابتكر وغسل واغتسل (١)» وهو حمل الأهل على الغسل وقيل معناه غسل ثيابه فروى بالتخفيف واغتسل لجسده وبهذا تتم آداب الاستقبال وغرج من زمن الغافلين الذين إذا أصبحوا قالواماهذا اليوم قال بعض السلف أوفى الناس نصيبامن الجمعة من امن انتظرها ورعاها من الأمس وأخفهم نصيبامن إذا أصبح يقول إيش اليوم وكان بعضهم يبيت ليلة الجمعة من بكر وابتكر وغبل واغتسل الحديث أصحاب السنن وحب و له وصحه من

فى الجاءَ ع لأجلها . الثانى إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعدطلوع الفجر وإنكان لايبكر فأقربه إلى الرواخ أحب آيكون أقرب عهدا بالنظافة فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا وذهب بعض العلماء إلى وجوبه قال صلى الله عليه وسلم « غسل الجمعة واجب على كل محتلم (١) » والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « من أتى الجمعة فليغتسل (٢٠) » وقال مُراتيج «من شهد الجمعة من الرجال والنساء فلينتسل (٣) » وكان أهل المدينة إذا تساب المتسابان يقول أحدها للرَّ خر لأنت أشر بمن لا يفتسل يوم الجمعة . وقال عمر لعبان رضى الله عنهما لمادخل وهو يخطب « أهذه الساعة منكر اعليه ترك البكور فقالمازدت بعد أن ممحت الأذان على أن توضأت وخرجت فقال والوضوء أيضا وقدعلمت أن رسول الله يَرْتُطِينُهُ كَان يأمر نا بالغسل (٤) » وقدعرف جو از ترك الغسل بوضو عثمان رضي الله عنه و عاروي أنهصلي الله عليه وسلم قال « من توضأ يوم الجمعة فهاو نعمت ومن اغتسل فالفسل أفضل (٥) » ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة فان اكتفى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذانوى كلهما ودخل غسل الجمعة في غسل الجنابة وقددخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له أللجمعة فقال بل عن الجنابة فقال أعدغسلاثانيا وروى الحديث في غسل الجمعة على كل محتلم وإنما أمره به لأنهلم يكن نواه وكان لايبعدأن يقال المقصو دالنظافةو قدحصلت دون النية ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضا وقدجعل في الشرع قربة فلابدمن طلب فضلها ومن اغتسل مم أحدث توضأ ولم يبطل غسله والأحب أن يحترز عن ذلك . الثالث الزينة وهي مستحبة في هذا اليوم وهي ثلاثة الكسوة والنظافة وتطييب الرائحة أما النظافة فبالسواك وحلق الشعر وقلم الظفروقص الشارب وسائر ماسبق في كتاب الطهارة قال ابن مسعود من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء فانكان قد دخل الحمام في الخميس أو الأربعاء فقد حصل المقصؤد فليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده ليغلب بها الروائع الكريمة ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين في جواره « وأحب طيب الرجال ماظهر ربحه وخفي لونه وطيب النساء ماظهر لونهوخني ريحه (٦) » روى ذلك في الأثر وقال الشافعي رضىالله عنه من نظف ثوبه قلهمه ومن طاب ريحه زادعقله وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب إذ أحبالثياب إلى الله تعالى البيض لايلبس مافيه شهرة ولبس السواد ليس من السنة ولا فيه فضل بلكره جماعة النظر إليه لأنه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمامة مستحبة في هذا اليوم روى واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَ الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة » (٧) فانأ كربه الحرّ فلابأس بنزعها قبل الصلاة و بعدها ولكن لا ينزع فى وقت السعى من المنزل إلى الجمعة ولا فى وقت الصلاة ولأعند صعودالإمام النبر وفى خطبته . الرابع

(۱) حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه من حديث أبي سعيد (۲) حديث نافع عن ابن عمر من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل متفق عليه وهذا لفظ حب (۳) حديث من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا حب وهق من حديث ابن عمر (٤) حديث قال عمر لعنمان لمادخل وهو يخطب أهذه الساعة الحديث إلى أن قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل متفق عليه من حديث أبي هريرة ولم يسم البخاري وعمان (٥) حديث من توضأ يوم الجمعة فيها و نعمت الحديث دت وحسنه و ن من حديث عمرة (٦) حديث طيب الرجال ماظهر ريحه وخني لونه وخني وعهد و ن من حديث أبي هريرة (٧) حديث وائلة بن الأسقع إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العائم يوم الجمعة طوعد وقال منكر من حديث واثلة .

وجهك وقدكان أبيض أشــقر مونقا والآن قد ظهر فيه السواد فلم سودت وجيك فقال سمل الحبر فانه كان مجمّوعا في المحدة التيهي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلما وعدوانا فقال صدقت . ثم أنت إذا معت أمثال هـنه الراجعات أعمل الفكر وجدد النظر وحل الكلام إلى أجزائه التي ينتظممنها جملة مابلغك فسأل عن معنىالناظر ومعنى المشكاة ومعنى نور الله سيحانه وما سبب أنه لم يعرف الناظر الكتابة والمكتوب وبأى لسان خاطب الكاغدوكيف محاطبة الكاغد وهو ليس من أهل النطق وفنّا صدق الناطق البكاغد ولم صدقه بمجردقوله دون دليل ولا شاهد فيبدو لك ههنا من الناظر هو ناظر القلب فها أورده عليه الحس والشكاة استعارة من مشكاة

الزجاجة التى أعمرت بسراج النار إلى خبر المعرفسة اللقب بسر القلب شبها بها لأنها مسرجة الرب سبحانه وتعالى شطيها بنوره ونوره الذكور ههنا عيارة عن صفاء الباطن واشتعال السر بطلوع نيران كواكب المارف الداهبة بإذن الله تعالى ظلم جهالات القاوب ووجه إضافته إلى الله تعالى على سبيل الإشارة بالذكر لأجل التخصيص بالشرف والكاغدوالحبركناية عن أنفسهما لاعن غيرهما وجعلهما مبدأ طريقه وأول سلوكه إذ ها في عالم الملك والشيادة الذي محل جولة الناظر في حال فظره وأما سبب أنه لم يعــرف الكتابة والمكتوب فلأجمل أنه كان أميا لايقرأ الكتاب الصناعي وإنما يروم معرفسة قراءة الخسط الإلهي الذي هو أبن وأدل عملي الفهم منه وأما مخاطبة الناظر الكاغد وهو

البكور إلى الجامع ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاث وليبكر ويدخل وقت البـــكور بطلوع الفجر وفضل البكور عظيم وينبغي أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعا متواضعا ناويا للاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة قاصدا للسادرة إلى جواب نداء الله عز ّ وجلّ إلى الجمَّة إياء والسارعة إلى منفرته ورضوانه وقدقال صلى الله عليه وسلم « من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الحامسة فكأنما أهدى بيضة فاذآ خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الدكر فمن جاء بعد ذلك فانماجاء لحق الصلاة ليس لهمن الفضل شيء (١١) والساعة الأولى إلى طاوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام والرابعة والخامسة بعد الفحى الأهلى إلى الزوال وفضلهما قليل ووقت الزوال حق الصلاد ولافضلفيه وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاث لو يعلم الناس مافين لركفوا ركض الإبل في طارن الأذان والصف الأول والغدو" إلى الجمعة (٢) ، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه أفضلهن الغدو" إلى الجمعة وفي الحبر « إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبو اب الساجد بأيديم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتهم (٣) » وجاء في الخبر «إن الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه مافعل فلان وما الذي أخره عن وقته فيقولون اللهم ان كان أخره فقر فأعنه وان كان أخره مرض فاشفه وان كان أخره شغل ففرغه لعبادتك وان كان أخره لهو فأقبل بَقُلْبِهِ إِلَى طاعتك (٤) »وكان يرى فى القرن الأو السحرا أو بعد الفجر الطرقات مماو ، قمن الناس يمشون في السرِج ويزد حمون بها إلى الجامع كأيام العيد حتى الدرس ذلك فقيل أوَّل بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع وكيف لايستجي السامون من البود والنصاري وهم يبكرون إلى البيع والكنائس يوم السبت والأحد وطلاب الدنياكيف يبكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والرجح فلم لايسابقهم طلاب الآخرة ويقال إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة ودخل ابن مسعود رضى الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلاثة نفر (١) حديث من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وليس فيه ورفعت الأقلام وهذه اللفظة عند البهتي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢) حديث ثلاث لو يعلم الناس مافيهن لركضوا ركض الإبل في طلبهن الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة أبو الشيخ في ثواب الأعمال من حديث أي هريرة ثلاث لويعلم الناس مافهن ماأخذن إلا بالاستهام عليها حرصا على مافيهن من الحير والبركة الحديث. قال والتهجير إلى الجمعة وفي . الصحيحين من حديثه لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأو لشم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا ولو يعلمون مافى التهجير لاستبقوا إليه (٣) حديث إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبو ابالمسجد بأيديهم محف من فضة وأقلام من ذهب الحديث ابن مردويه فالتفسير من حديث على باسنادضعيف إذا كان يوم الجمعة نزل جبريل فركز لواء بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة إلى المساجد التي بجمع فها يومالجمعة فركزوا ألويتهم وراياتهم بياب الساجد ثم نشروا قراطيس منفضة وأقلاما من ذهب (٤) حديث إن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضامافعل فلان هُقُ مِن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع زيادة ونقص باسناد حسن .واعلمأن الصنف ذكر هذا أثرًا فان لم يرد به حديثا مرفوعا فليس من شرطنا واتما ذكرناه احتياطا .

جماد فسبق الكلام على مثلهومراجعة الكاغد له فعلى قدر حال الناظر إن كان مرادا فيلق الكلام فيالحس بما ينبئه عن المطاوب من الحقوهو من باب الالقاءفىالروع فيودعه الحس المشترك المحفوظ فيه على الانسان صور الأشياء المحسوسةوإن كان مريدا فيتلقاه . بلسان الحال للسموع يسمع القلب بواسطة المرفةو العقلو تصديق الناظر للكاغد في عسدره وإحالته على الحبر لم يكن لمجردقوله بلُّ بشيادة أولى الرضا والعدل وهو البحث والتجربة لم تكن وشهادة النفس وه يسلك إلى القدرةوهو آخرهاسئلعن أجزاء عالماللك . وأماماسمعته في حد عالم الجروت فذلك من القدرة المحدثة إلى العقل والعسلم الوجودين في الانسان المستقرة في القـــوّة الوهمية المدركة جميع ما لايستدعى وجوده جسهاو لكن قديعرض

قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول في نفسه معاتباً لها رادع أربعة ومارابع أربعة من البكور ببعيد . الخامس في هيئة الدخول ينبغي أن لا يتخطى رفاب الناس ولا يمر بين أيديهم والبكور سبى ذلك علمه فقد ورد وعسد شديد في تخطي الرقاب وهو أنه مجعل جسرا يوم القيامة يتخطاه الناس (١) وروى ابن جريج مرسلا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينًا هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلاية خطى رقاب الناسحي تقدم فجلس فلما قضى النبي عُرِيِّيِّةٍ صلاته عارض الرجل حتى لقيه فقال يافلان مامنمك أن تجمع اليوم معنا قال ياني الله قد جممت معكم فقال الني صلى الله عليه وسلم ألم نرك تتخطى رقاب الناس (٢) ». أشار به إلى أنه أحيط عمله . وفي حديث مسند أنه قال «مامنعك أن تصلى معنا »قال أولم تربى يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم «رأيتك تأنيت وآذيت (٣) » أي تأخرت عن البسكور وآذيت الحضور ومهماكان الصف الأول متروكا خاليا فله أن يتخطى وقاب الناس لأنهم ضيمو احقيهمو تركوا موضع الفضيلة قال الحسن تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون عى أبو اب الجوامع يوم الجُمَّة فانه لاحرمة لهم وإذا لم يكن في المسجد إلامن يصلى فينبغي أنلابسلم لأنه تـكليف جواب في غير عجله . السادسأن لا يمر بين يدى الناس و يجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أوحائط حتى لا يمرون بين يديه أعنى بين يدى المصلى فان ذلك لا يقطع الصلاة واكنه منهى عنه قال صلى الله عليه وسلم ((لأن يقف أر بعين عاماخير له من أن يمر بين يدى المصل (٤) » وقال عَلِيَّةُ «لأن يكون الرجل رمادار مديدا تذروه الرياح خيرله منأن يمر بين يدى المصلى (٥) » وقد زوى في حديث آخر في المار والمصلى حيث صلى على الطريق أوقصر في الدفع فقال « لو يعلم المار بين يدى الصلى والصلى ماعليهما في ذلك لـكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن عربين يديد (أن) والأسطوانة والحائط والمصلى المفروش حدّ للمصلى فمن اجتاز به فينبغي أن يدفعه قال صلى الله عليه وسلم «ليدفعه فان أبي فليدفعه فان أبي فليقاتله فانه شيطان (٧) »وكان أبوسعيد الخدرىرضى الله عنه يدفع من يمربين يديه حتى يصرعه فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه عندص وان فيخبره أن النبي علي أو أمره بذلك فان لم بجد أسطوانة فلينصب بين يديه شيئاطوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحده . السَّابع أن يطلب الصف الأول فان فضله كثير كارويناه وفي الحديث «من غسل واغتسل و بكروا بتكرو دنامن الامام واستمع كان ذلك له كفارة لما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام (١٨)» (١) حــديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ت وضعفه و ه من حديث معاذ بن أنس (٢) حديث ابن جريج مرسلا أن النبي صلى الله عليـه وسلم بينها هو يخطب إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس الحمديث وفيه مامنعك أن تجمع معنا اليوم ابن المبارك في الرقائق (٣) حديث مامنعك أن تصلى معنا فقال أو لم ترنى قال رأيتك آنيت وآذيت دن حب ك من حمديث عبد الله بن يسر مختصرا (٤) حديث لأن يقف أربعين سنة خير له من أن يمر بين يدى الصلى البزار من حديث زيد بن خاله وفي الصحيحين من حديث أني جهم أن يقف أربعين قال أبوالنضر لأأدرى أربعين يوما أو شهرا أو سنة و ه وحب من حديث أبي هريرة مائة عام (٥) حديث لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خيرله من أن يمر بين يدىالصلى أبونعيم فى تاريخ أصبهان وابن عبد البر في التمييد موقوفا على عبد الله بن عمر وزاد متعمدا (٦) حسديث لو يعلم المسار بين المصلى والمصلى ماعليهما فيذلك الحديث رواه هكذا أبوالعباس محمد بن يحيي السراج في مسنده من حديث زيد بن خاله باسناد صحيح (٧) حديث أبي سعيد فليدفعه فان أبي فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه (٨) حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الامام واسمع الحديث ك من حديث أوس بن أوس وأصله عند أصحاب السنن .

وفي لفظآخر « غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وقد اشترط في بعضها ولم يتخطر قاب الناس (١) ، ولا ينفل في طاب الصف الأول عن ثلاثة أمور: أولها أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب منكرا يعجز عن تغييره من لبس حرير من الامام أوغيره أوصلى في سلاح كثير ثقيل شاغل أوسلاح مذهب أوغير ذلك عا بجب فيه الانكار فالتأخر لهأسلم وأجمعالهم فعل ذلك جماعة من العلماء طلبا للسلامة قيل لبشر بن الحرث نراكتبكر وتصلى في آخر الصفوف فقال إنما يراد قرب القاوب لاقرب الأجساد وأشار به إلى أن ذلك أقرب لسلامة قلبه ونظر سفيان الثورى إلى شميب بن حرب عند النبر يستمع إلى الخطبة من أى جعفر المنصور فاسا فرغ من الصلاة قال شغل قلى قربك من هذا هل أمنت أن تسمح كلاما بجب عليك، إنكاره فسلا تقوم به ثم ذكرما أحدثوا من لبس السواد فقال ياأبا عبد الله ألبس في الحبر « ادن واستمع (٢)» فقال ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين فأماهؤلاء فكلما بعدت عنهمولم ننظر إليهم كان أقرب إلى الله عزوجل وقال سعيد من عامر «صليت إلى جنب أنى الدرداء فجمل يتأخر في الصفوف حتى كنا في آخر صف فاساصليناقلت له أايس يقال خير الصفوف أو لهاقال نعم إلاأن هذه الأمة مرحومة منظور إلهامن بين الأمم (٢) فان الله تعالى إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس فانما تأخرت رجاء أن يغفرلي بواحد منهم ينظرالله إليه وروى بعض الرواة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فمن تأخر على هذه النية إيثارا وإظهارا لحسن الحلق فلا بأس وعندهذا يقال الأعمال بالنيات . ثانيها إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد للسلاطين فالصف الأول محبوب وإلا فقدكره بعض العلماء دخول المقصورة كان الحسن وبكر المزنى لايصليان فيالمقصورة ورأيا أنها قصرت على السلاطين وهي بدعة أحدثت بعد رسول الله عليلية في المساجد والمسجد مطلق لجميع الناس وقد اقتطع ذلك على خلافه وصلى أنس بن مالك وعمران بن حصين في المقصورة ولم يكرها ذلك لطلب القرب ولعل الكراهية تختص محالة التخصيص والمنع فأما مجرد المقصورة إذا لم يكن منع فلايوجب كراهة . وثالثها أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل اللهي في فناء المنبر وماعلى طرفيه مقطوع وكان الثورى يقول الصف الأول هو الخارج بين يدى المنبر وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولايبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأولولار اعيهذا الممني وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجدوكان بعض الصحابة يضربالناس ويقيمهم من الرحاب. الثامن أن يقطع الصلاة عند خروج الامام ويقطع الكلام أيضابل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة وقدجرت عادة بعض العوام بالسجو دعندقيام المؤذنين ولميثبت له أصل في أثر ولا خبر ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل ولا يحكم بتحرم هذا السجود فانه لاسبب لتحريمه ، وقد روى عن على وعبَّان رضى الله عنهما أنهما قالا : من استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لميسمع ولنافعُليهوزر واحد وقال صلى الله عليه وسلم «من قال لصاحبه والامام يُخطب أنصت أومه فقدلغا ومن لغا والامام نخطب فلاجمعة له (٤) وهذا يدل على أن الإسكات ينبغي أن يكون باشارة أورجى وحصاة لابالنطق

(۱) حديث أنه اشترط في بعضها ولم يتخط رقاب الناس دحب ك من حديث أبى سعيدو أبى هريرة وقال صحيح على شرط م (۲) حديث ادن فاستمع دمن حديث همرة احضروا الذكر وادنوا من الامام وتقدم بلفظ من هجرودنا واستمع وهو عند أصحاب السنن من حديث شدّاد (۳) حديث أبى الدرداء إن هذه الأمة مرحومة منظور إليها من بين الأمم وإن الله إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفرله ولمن وراءه من الناس و لم أجده (٤) حديث من قال لصاحبه والامام يخطب أنصت فقد لغاومن لغالا جمعة له قال تن عن أبي هر رة دوت قوله ومن لغا فلا جمعة له قال ت حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين بلفظ

اهأنه فيجسم كاتدرك السخلة عداوة الذئب وعطف أميا فتتبع العطف وتنفر من العداوة وأما ماسمعته في حدعالم اللكوت وذلك من العلم الإلهى إلىماوراء ذلك مماهو دا خل فيهومعدود منه فسرالقلبالذى يأخذ به عن الملائكة و يسمع به مایمد مکانه ورق معناه وعزب عن القلوبمنجهة الفكر بصوره فأما أي شي حقائق هذمالذكورات وماكنه كل واحد منها على محو معرفتك لأجزاء عالم الملك والشهادة فذلك علم لاينتفع بساعة مع عدم الشاهدة والله قدعرفك بأسمائها فان كنت مؤمنا فصدق بوجودها على الجملة لعلمك أنك لاتخبر بتسميات ليس لما مسمات إلى أن للحقك الله بأولى الشاهـــدة وتحصل خالص السكر اماتومن كفر فان الله عني حميد . [ فصل ] والفرق بين العلم المحسوس في عالم و فى حديث أنى ذر ّ أنه لما سأل أبيا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال متى أنزلت هذه السورة فأومأ إليه أن اسكت فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أني اذهب فلاجمة لك فشكاه أبوذر إلى الني يَرْأَيْنِي فقال « صدق أني (١) » وإن كان بعيدا من الإمام فلاينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت لأن ذلك يتسلسل ويفضي إلى هينمة لحتى ينتهي إلى المستمعين ولا مجلس في حلقة من يسكلم فمن عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو المستحب وإذا كانت تسكره الصلاة في وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية وقال على كرمالله وجهه تكرهالصلاة فىأر بعساعات بعدالفجرو بعدالعصر و نصف النهار والصلاة والإمام خطب . التاسع أن يراعي في قدوة الجعة ماذكرناه في غيرها فاذا مم قراءة الإمام لم يقرأ سوى الفاتحة فاذافرغ من الجمعة قرأ الحمدلله سبح مرات قبل أن يتكلم وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعاسبعا وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حرزا له من الشيطان ويستحب أن يقول بعدا لجمعة اللهم ياغني ياحميد يامبدئ يامعيد يارحم ياودود أغنني يحلالك عن حرامكو بفضلك عمن سواك يقال من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب شم يصلي بعدا لجمعة ستركعات ، فقدروي ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعدا لجمعة ركعتين (٢) ، وروى أبو هريرة أربعا (٣) ، وروى على وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ستا(٤) والكل صحيح في أحوال مختلفة والأكمل أفضل . العاشر أن يلازم المسجد حتى يصلى المصر فانأقام إلى المغرب فهو الأفضل يقالمن صلى المصر في الجامع كانله ثواب الحيج ومن صلى المغرب فلهثو ابحجةوعمرة فإن لميأمن التصنع ودخول الآفة عليه من نظر الحلق إلى اعتكافه أوخاف الحوض فيما لايعني فالأفضل أن يرجع إلى بيتهذا كرا الله عز وجل مفكرا في آلائه شاكرا لله تعالى على توفيقه خائفًا من تقصيره مراقبًا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لاتفوته الساعة الشريفة ولاينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من الساجد بحديث الدنيا قال صلى الله عليه وسلم « يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسُوهم (٥) ». ( بيان الآداب والسنن الحارجة عن الترتيب السابق الذي يتم جميع النهار وهي سبعة أمور ) الأول أن يحضر مجالس العلم بكرة أو بعدالمصر ولا يحضر مجالس القصاص فلأخير فىكلامهم ولا ينبغى أن يخلو المريد في جميع يوم الجمعة عن الخيرات والدعوات حتى تو افيه الساعة الثمريفة وهو خبر ولاينبضي أن محضر الحلق قبل الصلاة وروى عبد الله بن عمر رضى الله عهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك و د من حــديث على من قال صه فقد لغا ومن لغا فلاجمعة له (١) حديث أي ذر ۗ لما سأل أبيا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال متى أنزلت هذه السورة الحديث هق وقال في المعرفة إسناده صحيح د ه من حديث أن من كعب بسندصحيح أن السائل له أبو الدرداء وأبوذر ولأحمدمن حديث أى الدرداء أنه سأل أبيا ولان حبان من حديث جابر إن السائل عبدالله بن مسعود ولأى يعلى من حديث جا برقال قال سعدين أي وقاص لرجل لاجمعة لك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ياسعد فقال لأنه كان يتكلم وأنت تحطب فقال صدق سعد (٧) حديث ابن عمر في الركعتين بعد الجمعة متفق علمه (٣) حديث أبي هريرة في الأربع ركعات بعد الجمعة م إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (٤) حديث على وعبد الله في صَلاة ست ركعات بعد الجمعة هق مرفوعا عن على وله موقوفا على ابن مسعود أربعا و د من حديث ابن عمر كان إذا كان بمكة صلى بعدالجمعة ستا (٥) حديث يأتى على أمتى زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم الحديث هق في الشعب من حديث الحسن مرسلا وأسنده ك من حديث أنس وصحح إسناده وحب نحوه من حديث ابن مسعود وقد تقدم .

اللك وبينالعلمالإلهى في عالم اللكوت أن العلم كما اعتقدته مجس بطيء الحركة بالفعل سريع الانتقال بالهلاك مخلفا عن مشله في الظاهر مجمولا تحت قهر سلطان الآدمي الضعيف الجاهل في أكثرأوقاته متصرف بين أحوال متنافية كالعلم والجيلوالعدل والظلم والشك والصدق والإفك فالعلم الإلهي عبارة عن خلق الله في عالم الملكوت مختص خلاف خصائص الجواهر الحسة الكائنة في عالم اللك يرى من أوصاف ماسمي بهالقلم المحسوس كليا مصرفأ يتميزالخالق محكمإراد على ماسبق به علمه فىأزل الأزل وإنماسي عبشراء لأسهاا اغم بعمل ماسمى به غيرأنه لايكتب إلا حقائق الحق والفرق بين يمين الآدمي ويمين الله عز وجل أن عن الآدمي كما علمت مركبة من عصب استعصى بقاؤها وعضل تعضل أدواؤها وعظام يعظم بلاؤها

ولحم متدو جلدغير جلد موصـولة كمثلها في النعف والانفعال ملقية بالد وهي عاجزة على كل حال وعدن الله أعالى هي عند بعض أهل التأويل عبارة عن قدرته وعسد معضيم صفة لله تعالى غير قدرة وليست مجارحة ولاجسم وعند آخرين أنهاعبارة عن خلق الله هى و اسطة بين القلم الإلهى الناقش العلوم المحدثة وغيرها وبىن قدرته التى ھى صفةله صرف ما اليمين الكاتبة بالقلماللذكور بالخط الإلهى المثبوت على صفحات المخاوقات الذي ليس بعربي ولا عجمي يقرؤه الأميون إذا شرحت صدورهم وتستعجم علىالقارثين إذا كانوا عبيد شهواتهم ولم يشارك عين الآدمي إلا في بعض الأسماء لأجل الشبه اللطيف الذي بينهما بالفعل وتقريباإلى كل ناقص الفهم عساه يعقل ما أنزل على رسل الله تعالى من الذكر .

نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة(١) » إلاأنيكون عالما بالله يذكر بأيام الله ويفقه في دين الله يتكلم في الجامع بالفداة فيجلس إليه فيكون جامعا بين البكور وبين الاستماع واستاع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل فقدروي أبوذر « إن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركمة (٢) » قال أنس بن مالك في قوله تعالى ـ فإذا قضيت الصلاة فانتشر وافي الأرض وابتغوا من فضل الله ـ أما انه ليس بطلبدنيا واكن عيادة مريض وشهود جنازة وتعلم علم وزيارةأخ فىاللهءز وجل وقد سمىالله عز وجل العلم فضلا في مواضع قال تعالى \_ وعامك مالم تكن تعلم وكان فَصْل الله عليك عظما \_ وقال تعالى \_ ولقداً تينا داودمنا فضلا \_ يعنى العلم فتعلم العلم في هذا الميوم وتعليمه من أفضل القربات والصلاة أفضل من مجالس القصاص إذ كانوا يرونه بدعة ويخرجون القصاص من الجامع . بكر ابن عمر رضي الله عنهما إنى مجلسه في المسجد الجامع فاذا قاص يقص في موضعه فقال قم من مجلسي فقال لاأقوم وقد جلست وسبقتك إليه فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه فلوكان ذلك من السنة لما جارت إقامته فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لايقيمن أحدَكُم أَخَاهُ مَن مجلسه ثُمْ يُجِلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا(٣) » وكان ابن عمر إذا قام الرحل له من مجلسه لم مجلس فيه حتى يعود إليه وروى أن قاصا كان مجلس بفناء حجرة عائشة رضي الله عنها فأرسات إلى ابن عمر إن هذا قدآداني بقصصه وشغلني عن سبحتى فضر به ابن عمر حتى كسر عصاه على ظهره شمطرده . الثاني أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة فف الحير المشهور « إن في الجمعة ساعة لا يو افقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فها شيئا إلا أعطاه (١)» وفي خبر آخر « لا يصادفها عبد يصلى (٥) » واختلف فها فقيل إنها عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال وقيل مع الأذان وقيل إذاصعدالإمامالمنبر وأخذفي الخطبة وقيل إذاقام الناس إلى الصلاة وقيل آخروقت العصر أعنى وقت الاختيار وقيل قبل غروب الشمس وكانت فاطمة رضي الله عنها تراعى ذلك الوقت وتأمر خادمتها أنتنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذفي الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبها عراقي وعليها (٢) وقال بعض العلماء هي مبهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها وقيل إنها تنتقل فيساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر وهذاهو الأشبه وله سر لايليق بعلماللعاملة ذكره ولكن ينبغىأن يصدق عاقال صلى الله عليه وسلم « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألافتعرضو ا(٧) لها » ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد فيجميع نهارهمتعرضالها باحضار القلب وملازمةالذكر والنروع عن وساوس الدنيا فعساه محظى شيء من تلك النفحات وقد قال كعب الأحبار إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وذلك عند الغروب فقال أبوهريرة وكيف تكون آخرساعة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة » فقال كعب ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قعد ينتظر

(۱) حديث عبدالله بن عمر فى النهى عن التحلق يوم الجمعة دن وه من رواية عمروبن شعيب عن أيه عن جده ولم أجده من حديث ابن عمر (۲) حديث أبى ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة تقدم فى العلم (۳) حديث لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر و بن عوف إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله في اشيئا إلا أعطاه ت ه من حديث عمرو بن عوف المزنى (۵) حديث لا يصادفها عبد مصل متفق عليه من حديث أبى هريرة (٦) حديث فاطمة فى ساعة الجمعة قط فى العلل هق فى الشعب وعلته الاختلف (۷) حديث إن لربكم فى أيام دهركم نفحات الحديث الحديث الحديث أنى ورواه بن أبى الدنيا فى كتاب الفرج من حديث أبى هريرة واختلف فى إسناده .

السلاة فهو في الصلاة (١٠) قال بلي قال فذلك صلاة فسكت أبو هريرة وكان كعب ماثلا إلى أنها رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليوم وأوان إرسالهـا عند الفراغ من تمــام العمل وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الإمام المنبر فليكش الدعاء فهما . الثالث يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هــذا اليوم فقــد قال صلى الله عليه وسلم « من صلى على في يوم الحمة عمانين مرة غفر الله له ذنوب تمانين سنة قيل يارسول الله كيف السلاة عليك ؟ قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمى وتعقد واحدة وإن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه القام الهمود الذي وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجزه أفضل ماجازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين باأرحم الراحمين (٢) » تقول هذا سبع مرات فقد قيل من قالها في سبع جمع فى كل جعمة سبع مرات وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم وإن أراد أن يزيد أتى بالصلاة الما ثورة فقال «اللهم اجمل فضائل صلواتك ونواى بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الحير وفاتح البر و نبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما مجمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجــة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلغ حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا فيزمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه وأسقنا بكا سهغير خزايا ولانادمين ولاشاكين ولامبدلين ولا فاتنين ولامفتو نين آمسين يارب العالمين (٣) » وعلى الجملة فكل ماأتى به من ألفاظ العسلاة ولو بالمشهورة فيالتشهدكان مصليا وينبغي أن يضيف إليه الاستغفار فان ذلك أيضامستحب في هذا اليوم . الرابع قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ سورة الكهف خاصة فقد روى عن ابن عباس وأبي هريرة رضى ألله عنهما أن «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أويوم الجمعة أعطى نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفرله إلى يوم الجمعة الآخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وعوفي من الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال (٤) » ويستحبأن يختم القرآن فى يوم الجمعة وليلتها إن قدر وليكن ختمه للقرآن فىركعتى الفجر إن قرأ بالليل أوفىركعتى المغرب أوبين الأذان والاقامةالجمعة فله فضل عظم وكان العابدون يستحبون أن يقرءوا يوم الجمعة قلهوالله أحد الف مرة ويقال إن منقرأها في عشر ركعات أو عشر من فهو أفضل من ختمة وكانوا يصلون

[فصل] وحدعالم الملك ماظهر للحواس ويكون بقدرة الله تعالى بعشه من بعض وصحة التصبير وحد عالم اللكوت ما أوجده سيحانه بالأمر الأزلى بلاتدريج وبىقى على حالة واحدة من غنير زيادة فيه ولانقصان منه وحدّ عالم الجروت هومايين العالمين مما يشبه أن يكون في الظاهر من عالم الملك فيز بالقدرة الأزلية بما هومن عالم الملكوت .

[فصل] ومعنى أن الله خلق آدم على صورته فــــذلك على ماجاء في الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم وللعلماء فيسه وجهاز فنهم من برى الحديث سيبا وهو أن رجـــلا ضرب غــلامه فرآه الني صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته وتأوالوا عود الضمير على المضروب وعلى هذا لايكون للحديث مدخل في هذا الموضع لم يرده مورد آخرفىغيرهذا الوطن

ويكون الاعانبه إلى غيرهذا المعنىالمذكور فى السبب الحادث و اثباته فىغيرموطن ذلك السبب المنقول مما يعز ويعسر فليبق السبب على حاله ولينظر فى وجه الحديث غر هذا مما محتمل ويحسن الاحتجاج به فى هذا الموطن والوجه الآخر أن يكون الضمير الذي في صورته عائدا إلى الله سيحانه ويكون معنى الحديث أنَّ الله خلق آدم على صورةهي إلى الله سبحانه وهذا العبد المضروب على صورة آدم فاذاهذا العبد المضروب على الصورة المضافة إلىالله تمالي ثم ينحصر بيان معنى الحديثويتوقف الاضافة وعلى أيّ جهة مل في الاعتقاد الماسي على الله سبحانه ففيها وجهان: أحدها أن إضافة ملك إلى الله تعالى كما يضاف إليــه العبد والبيت والناقة واليمين على أحسد الأوجه والوجـــه الآخر أن تكون إضافة تخصيص

على الني صلى الله عليه وسلم ألف مرة وكانوا يقولون سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكر ألف مرة وإن قرأ السبعات الست في يوم الجمعة أوليلتها فسن وليس يروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورا بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل ياأيها الكافرُون وقلهو الله أحد وكان يقر أفي صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (١)وروى أنه سلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في ركهتي الجمعة وكان يقرأ في الصبح يوم الجمعة سورة سجدة لقمان وسورة هل أتى على الانسان (٢) . الخامس الصاوات يستحب إذادخل الجامع أن لا علس حق يصلى أربع ركمات يقرأ فيهن قل هو الله أحد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة (٣) فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعله لم يمت حتى مرى مقعده من الجنة أو يرى له ولايدع ركعتي التحية وإن كان الامام مخطب ولكن مخفف . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (٤) وفي حديث غريب أنه صلى الله عليه وسلم سكت للداخل حتى صلاهما (٥) . فقال الكوفيون إن سكت له الامام صلاها ويستحبُّ في هذا اليوم أو في ليلته أن يصلي أربع ركمات بأربع سور: الأنعام والكريف وطه ويس فان لم يحسن قرأ يس وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الملك ولايدع قراءة هذه الأربع سور في ليلة الجمعة ففها فضل كثير ومن لايحسن القرآن قرأ مايحسن فهوله بمنزلة الحتمة ويكثر من قراءة سورة الاخلاص ويستحبُّ أن يصلى صلاة التسبيح كما سيأتى في باب التطوُّعات كيفيتها لأنه صلى الله عليمه وسلم قال لعمه العباس صلها في كل جمعة (٢) وكان ابن عباس رضى الله عنهما لايدعهذه الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وكان يخبر عن جلالة فضلها والأحسن أن بجعل وقته إلى الزوال للصلاة وبعد الجمعة إلى العصر لاستماع العلم وبعد العصر إلى المفرب للتسبيح والاستغفار . السادس الصدقة مستحبة في هذا اليوم خاصة فانها تتضاعف إلا على من سأل والامام نخطب وكان يتكلم في كلام الامام فهذا مكروه وقال صالح بن محمد سأل مسكين يوم الجمعة والامام يخطب وكان إلى جانب أبي فأعطى رجل أبي قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها منه أبي وقال ابن مسعود إذا سأل الرجل في المسجّد فقداستحق أن لا يعطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه ومن العلماء من كره الصدقة على السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائما أوقاعدا في مكانهمن غير تخط وقال كعب الاحبار من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدّق بشيئين مختلفين من الصدقة ثمررجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجو دهاو خشوعهما شم يقول اللهم إنى أسألك باسمك بسم اللهالر حمن الرحمو باسمك الذي لاإله إلا الله هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاء وقال بعض (١) حديث القراءة في المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي عشائها الجمعة والمنافقين حب وهق من حديث سمرة وفي ثقات حب المحذوظ عن سماك مرسلا قلت لايصح مسندا ولامرسلا (٧) حديث القراءة في الجمعة بالجمعة والمنافقين وفي صبح الجمعة بالسجدة وهل أتى م من حديث ابن عباس وأبى هريرة (٣) حــديث من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركمات يقرأ فها قل هو الله أحد مائتي مرة الحديث الخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عمر وقال غريب جدا (٤) حديث الأمر بالتخفيف في التحية إذا دخل والامام يخطب م من حديث جابر وخ الأمر بالركعتين ولم يذكر التخفيف (٥) حديث سكوته صلى الله عليه وسلم عن الخطبة للداخل حتى فرغ من التحية قط من حديث أنس وقال أسنده عبيد س حجمد ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلا (٧) حديث صلاة التسبيح وقوله لعمه العباس صلها في كلّ جمعة ده وابن خزيمة والحاكم من حديث ابن عباس وقال عق وغيره ليس فيها حديث صحيح .

السلف من أطعم مسكينا يوما لجمعة شمغداوا بتكر ولم يؤذ أحدا شمقال حين يسلم الإمام بسمالته الرحمن الرحيم الحي القيوم أسألك أن تعفر لي وترحمني وتعافيني من النار شمدعا بما بدا له استجيب له . السابع أن يجول يوم الجمعة للآخرة فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولا يبتدئ فيه السفر فقدروي «أنه من سافر في ليلة الجمعة دعاعليه ملكاه (۱)» وهو بعد طلوع الفجر حرام الإإذا كانت الرفقة تفوت وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعا في المسجد فان البيع والشراء في المسجد مكروه وقالوا لا بأس لواعطي القطعة خارج المسجد شمرب أوسبل في المسجد وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده وأنواع خير اتهفان الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بهيء الأعمال ليكون ذلك أو جعفى عتابه وأشد لمقته لحرمانه بركة الوقت وانها كه حرمة الوقت ويستحب في الجمعة دعوات وسياني ذكرها في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى وصلى الله على كل عبد مصطفى .

( الباب السادس : في مسائل متفر قة تعم بها الباوى و محتاج المريد إلى معرفتها ) فأما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه

[مسئلة] الفعلالقليل وإنكان لايبطل الصلاة فهومكروه إلالحاجة وذلك فىدفعالمار وقتل العقرب التي يخاف ويمكن قتلها بضربة أوضربتين فاذاصارت ثلاثا فقدكثرت وبطلت الصلاة وكذلك القملة والبرغوث مهماتأذى بهماكانله دفعهماوكذلك حاجته إلىالحك الذي يشوش عليه الحشوع كانمعاذ يأخذ القملةوالبرغوث فىالصلاة وابن عمر كان يقتل القملة فىالصلاة حتى يظهر الدم على يده وقال النخعى يأخدها ويوهنها ولاشىءعليه إن قتلها وقال ابن المسيب يأخذها ونخدرها ثم يطرحها وقال مجاهدالأحب إلى أن يدعها إلاأن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر مالاتؤذى ثم يلقمها وهذه رخصة والافالكمال الاحترازعن الفعل وإنقل ولذلك كان بعضهم لايطر دالذباب وقال لاأعود نفسي ذلك فيفسدعلي صلاتي وقدسمعت أنالفساق بينيدىالملوك يصبرون علىأذى كثير ولايتحركون ومهماتثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهو الأولى وإن عطس حمد الله عز وجل في نفسه ولا يحرك لسانه وإن تجشأ فينبغي أن لايرفع رأسه إلى السماء وإن سقط رداؤه فلا يتبغى أن يسويه وكذلك أطرإف عمامته فسكل ذلك مكروه إلالضرورة [مسئلة ] الصلاة في النعلين جائزة وإنكان نزع النعلين سهلا وليست الرخصة فى الخُف لعسر البزع بل هذه النجاسة معفوعها وفي معناها المداس ﴿ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم نزع فنزع الناس نعالهم فقال لمخلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلم إنجر ائيل عليه السلام أتانى فأخبرني أنبهما خبثا فاذا أراد أحدكم السجد فليقلب نعليه ولينظر فهما فان رأى خبثا فليمسحه بالأرض وليصل فهما (٢) » وقال بعضهم الصلاة في النعلين أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمخلعتم نعالكم وهذه مبالغة فانه صلى الله عليه وسلم سألهم ليين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته وقدروى عبدالله بن السائب «أن النبي عَلِيَّةٍ خلع نعليه ٣) » فاذن قدفعل كلمهما فمن خلع فلا ينبعي أن يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه

به تمالي فمن حملها على إضافة الملك له رأىأنالراد بصورته هوالعالمالأكر بجملته وآدم مخــــــلوق على مضاهاة صورة العالم الأكر لكنه مختصر صغير فان العالم إذا فصلت أجزاؤه بالعلم وفصلت أجزاء آدم عليه السلام عثله وجدت أجزاء آدم علمه السلام مشايهة للعالم الأكبر وإذا شابهت أجزاء جمسلة أجزاء جملة فالجملتان بلاشك متشامهتان فالذى نظر فىتجليل صورة العالم الأكبر فقسمه على أنحاء من القسمة وقسم آدم عليــــه السلام كذاك فوجد كل نحوين مهمما شبيهين فمن ذلك أن العالم ينقسم إلى قسمين أحد القسمين ظاهر محسوس كعالم الملك والثانى باطني معقول كعالم الملكوت والانسان كذلك ينقسم إلى ظاهر محسوس كالعظمو اللحم والدم وسائر أنواع

<sup>(</sup>۱) حديث منسافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه قط فىالأفراد من حديث ان عمر وفيه ابن لهيعة وقال غريب والخطيب فىالرواة عن مالك من حديث أبى هريرة بسند ضعيف . ( الباب السادس )

<sup>(</sup>٢) حديث صلى فى نعليه ثم نزع فنزع الناس نعالهم الحديث أحمد واللفظ له د أو وصححه من حديث. أبي سعيد (٣) حديث عبدالله بن السائب فى خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه م .

الجواهر المحسوسة وإلى باطن كالروح والعقل والعلم والإرادة والقدرة وأشباه ذلك، وقسم آخر : وذلكأن العالم قدانقسم بالعوالم إلى عالم الملك وهو الظاهرالحواس وإلى عالمالمكوت وهو الباطن فى العقول وإلى عالم الجبروت وهو المتوسط الذي أخد بطرف من كل عالم منهماو الانسان كذلك انقسم إلىماشابه هذه القسمة فالمشابه لعالم الملك الأجزاء المحسوسة وقد عامتها والمشابهة لعالم اللكوت فمثل الروح والعقل والقدرة والارادة وأشباهذلك والمشابه لعالمالجيروت فكالإدرا كاتالوجودة والقوى بالحواس أحزائه اأو جو دة والوجه الثاني أن مكون معناه كفرا للسامع لاللمخر نخلاف الوجه الأول ويكون هــذا مطابقا لحديث الني صلى الله عليه وسلنر لآمحدثوا الناس عالم تصله عقولهم أتريدون

ولايتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إلىهما ولعل منرزأى الصلاة فبهما أفضل رامىهذا المني وهو التفات القلب إلىهما روى أبوهريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا سلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه (١) » وقال أبو هريرة لغيره اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما ووضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره وكان إماما (٢) فللإ مام أن يفعل ذلك إذلاً يقف أحد على يساره والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه ولعله المراد بالحديث وقدقال جبير بن مطعم وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة [مسئلة] إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل ومالا يحصل بهصوت لايعد كلاما وليسء لي شكل حروف الكلام إلاأنه مكروه فينبغي أن يحترزمنه إلا كَاأَذِن رسول الله عَلَيْثُمْ فَيه إذروى بعض الصحابة « أن رسول الله الله عليه وسلم رأى فى القبلة نخامة فغضب غضبا شديدا شمحكها بعرجونكان فى يده وقال ائتونى بعبير فلطخ أثرها بزغفران شمالتفت إلينا وقال أيكم يحب أن يبزق في وجهه فقلنا لاأحد قال فان أحدكم إذا دخُّل في الصلاة فان الله عزوجل بينهو بين القبلة (٣) » وفي لفظ آخر واجهه الله تعالى فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه ولاعن عينه ولكن عن شهاله أو تحت قدمه اليسرىفان بدرته بادرة فليبصق في ثو به وليةل به هكذا ودلك بعضه ببعض [مسئلة] لوقوف المقتدىسنة وفرض . أماالسنة فأن يقف الواحد عن يمين الامام متأخر ا عنهقليلا والمرأةالواحدة تقف خلفالامام فانوقفت بجنب الأمام لميضر ذلك واكن خالفت السنة فانكان معهار جلوقف الرجل عن يمين الامام وهي خلف الرجل ولايقف أحد خلف الصف منفر دا بل يدخل في الصف أو يحر إلى نفسه و احدا من الصف فان وقف منفر داصحت صلاته مع الكر اهية . وأما الفرض فاتصال الصف وهوأن يكون بين القتدى والامام رابطة جامعة فانهما في جماعة فانكانا في مسجدكيني ذلك جامعا لأنه بنيله فلا يحتاج إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الامام ؟ صلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الامام وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق أوصحراء مشتركة وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكني القرب بقدر غلوةسهم وكني بهارابطة إذيصلفعل أحدها إلىالآخر وإنما يشترط إذاوقف في صحن دارعلى يمين المسجد أويساره وبابها لاطيء في المسجد فالشرط أن يمد صيف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا كيالاً بنية المختلفة فأماالبناءالواحدوالعرصةالواحدة فكالصحراء [ مسئلة ] المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الامام فهو أول صلاته فليوافق الامام وليبن عليه وليقنت فىالصبيح فىآخرصلاة نفسه وإنقنت مع الامام وإنأدرك مع الامام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفائحة وليخففها فان ركع الامام قبل عامها وقدر على لحوقه فى اعتداله من الركوع فليمُّ فان عجز وافق الامام وركع وكان لبعض الفائحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق وإن ركع الامام وهو فىالسورة فليقطعها وإنأدرك الامام في السجود أوالتشهد كبر للاحرام ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فانه يكبر ثانيا في الهوى لأن ذلك انتقال محسوبله والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لاللعوارض بسبب القدوة ولا يكون مدركا للركعة مالم يطمئن راكعا في الركوع والامام بعد في حد الراكعين فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الامام حد الراكمين فاتنه تلك

(۱) حدیث أبی هریرة إذا صلی أحدكم فلیجعل نعلیه بین رجلیه د بسند صحیح وضعفه المنذری ولیس بحید (۲) حدیث ولیس بحید (۲) حدیث وضعه نعلیه علی یساره م من حدیث عبدالله بن السائب (۳) حدیث رأی فی القبلة نخامة فغضب الحدیث من حدیث جابر واتفقا علیه مختصرا من حدیث أنس وعائشة وأبی سعید وأبی هریرة وابن عمر .

أن يكذب الله ورسوله فمن حدث أحدا عالم يصله عقله ربما سارع إلى التكذيب وهو الأكثر ومن كذب بقدرة الله تعالى وعما أوجدتها فقــد كفر ولولم يقصد الكفرفان أكثرالهو دوالنصاري وسائرالكفار ماقصدت الكفر ولاتظنـــه بأنفسها وهى كفار بلاريب وهذا وجه واضح قريب ولا تلتفت إلى مامال إليه بعض من لايعرف وجوه التأويل ولا يعقل كلامأولى الحكمة والراسخين في العـــلم حين ظن أنقائل ذلك أراد الكفر الذي هو نقيض الإيمان والاسلام بتعلق مخبره وتلحق قائله وهمذا لايخرج إلاعلىمذاهب أهل الأهواء الذين يكفرون بالمماصي وأهلالسنن لابرضون بذلك وكيف يقال لمن آمن باللهواليوم الآخر وعبد الله بالقول الذي ينزه به والعمل الذي يقصد به المتعبد لوجهه الركمة [مسئلة] من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهرأو ّلا ثم العصر فان ابتدأ بالعصر أحزأه واكمن ترك الأولى واقتحم شهة الخلاف فان وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده فان الجماعة بالأداء أولى فان صلى منفردا في أوَّل الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت والله محتسب أيهما شاء فان نوى فائتة أو تطوعا جاز وإن كانقد صلى في الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائنة أو النافلة فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لاوحه له وإبما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة [مسئلة] من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولايلزمه ولورأى النجاسة فى أثناء الصلاة رمى بالتوب وأتم والأحب الاستثناف وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليهما نجاسة فانه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة [مسئلة] من ترك التشهد الأول أو القنوت أوترك الصلاة على رسول الله على التشهدالأول أوفعل فعلا سهوا وكانت تبطل الصلاة بتعمده أوشك فلم يدر أصلي ثلاثا أو أربعا أخذباليقين وسجد سجدتى السهو قبل السلام فان نسى فبعد السلام مهما تذكر على القرب فان سجد بعد السلام وبعد أنأحدث بطلت صلاته فانه لمــا دخل في السجو دكأنه جعل سلامه نسيانا فيغير محله فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود فان تذكر سجود السهو بعد خروجه من السجد أوبعد طول الفصل فقد فات [مسئلة] الوسوسة في نية الصلاة سبها خبل في العقل أوجهل بالشرع لأن امتثال أمر الله عز. وجل مثل امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد ومن دخل عليه عالم فقام له فلو قال نويت أن أنتصب قائما تعظيا لدخول زيد الفاضل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلا عليه بوجهى كان سفها في عقله بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما إلا إذا قام لشغل آخر أوفى غفلة واشتراط كون الصلاة ظهرا أداء فرضافي كونه امتثالا كاشتراط كون القيام مقرونابالدخول مع الاقبالبالوجه علىالداخل وانتفاء باعث آخرسواه وقصدالتعظيم به ليكون تعظما فانهلوقام مدبراعنه أوصبر فقام بعدذلك بمدة لم يكن معظما ثمهذه الصفات لابد وأن تسكون معلومة وأن تكونمقصودة ثم لايطول حضورهافي النفسفي لحظة واحدة وإنما يطول نظنم الألفاط الدالة عليها إماتلفظا باللسان وإماتفكرا بالقلب فمن لم يفهم نية الصلاة علىهذا الوجه فكأنه لم يفهم النية فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة محض الجهل فان هذه القصود وهذه العلوم تجتمع في النفس في حالة واحدة ولاتكون مفصلة الآحاد في الدهن بحيث تطالعها النفس وتتأملها وفرق بين حضور الشيء في النفس وبين تفصيله بالفكر والحضور مضادللعزوب والغفلة وإن لم يكن مفصلا فانمن علم الحادث مثلا فيعلمه بعلم واحد فىحالةواحدة وهذا العلم يتضمن علوما هى حاضرة وإن لم تسكن مفصلة فأن من علم الحادث فقد علم الموجود والمعدوم والتقدم والتأخر والزمان وأن التقدم للمدم وأن التأخر للوجود فهذه العلوم منطوية نحت العلم بالحادث بدليل أن العالم بالحادث إذالم يعلم غيره لو قيلله هل علمت التقدم فقط أو التأخر أو العدم أو تقدّم العدم أو تأخر الوجو دأوالزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأخر فقال ماعرفته قطكانكاذبا وكان قوله مناقضا لقوله إنى أعلم الحادث ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فان الموسوس يكلف نفسه أن يحضر فى قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محالولو كلف نفسهذلك في القيام لأجل العالم لتعذر عليه فبهذه المعرفة يندفع الوسواس وهوأن يعلم أن امتثال أمر الله سبحانه في النية كامتثال أم غيره ثم أزيدعلى سبيل التسهيل والترخص وأقول لو لم يفهم الموسوس النية إلا باحضار هذه الأمور مفصلة ولم يمثل فى نفسه الامتثال دفعة واحدة وأحضر حملة ذلك فى أثناء التكبير من أوله

الذى يستزيد به إعانا ومعرفة له سبحانه ثم يكرمه الله تعالى على ذلك بفوائد المزيد وينيله ماشرف من المنحوريه أعلام الرضا شم يكفره أحد بغير شرع ولاقياس عليه والاعان لاغرج عنه إلا بنبذه واطراحه وتركه واعتقاد مالايتم الإعان معهولا محصل بمقارنته وليس في إفشاء سر" الولى مامحســــل. يه تناقض الإيمان اللهم إلا أن يريد بافشائه وقوع الكفر من السامع له فهذا عات متمرّد وليس بوليّ ومن أراد بأحد من حلق الله أن يكفر بالله فهو لامحالة كافر وعلى هذا محرج قوله تعالى ـ ولا تسبوا الدين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير : علم - ثم إنه من سب أحدا منهم على معنى مايجد له من العداوة والبغضاء قيل له أخطأت وأثمت من غير تكفير وأنه أيما فعل ذلكوسپرسول

إلى آخره محيث لايفرغ من التكبير إلا وقد حصلت النية كفاه ذلك ولانكلفه أن يقرن الجيم بأول التكبيرأو آخره فانذلك تكليف شطط ولوكان مأمورابه لوقع للأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة في النية فعدم وقوع ذلك دليل على أن الأمن على التساهل فكيفماتيسرت النية الموسوس ينبغىأن يقنع بهحتى يتعود ذلك وتفارقه الوسوسة ولايطالب نفسه بتحقيق ذلك فان التحقيق نريد في الوسوسة ، وقد ذكرنا في الفتاوي وجوها من التحقيق في تحقيق العاوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلىمعرفتها أما العامة فرعماضرها سماعها ومهيج عليها الوسواس فلذلك تركناها [مسئلة] ينبغي أن لايتقدم المأموم على الامام في الركوع والسحود والرفع منهما ولا في سائرالأعمال ولاينبغي أن يساويه بل يتبعه ويقفوا أثره فهذا معنى الاقتداء فان ساواه عمدالم تبطل صلاته كالووقف بجنبه غير متأخر عنه فان تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف ولايبعد أن يقضى بالبطلان تشبيها عالو تقدم في الم قف على الامام المهذا أولى لأن الحاعة اقتداء في الفعل لافي الموقف فالتبعية في الفعل أهم وإنما شرط رك التقدم في الموقف تسهيلا للمتابعة في الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل لاوجه له إلاأن يكون سهوا ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير فيه فقال «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار (١)» وأما التأخر عنه بركن وإحد فلا ببطل الصلاة وذلك بأن يعتدل الامام عن ركوعهوهو بعد لم يركع ولسكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فان وضع الامام جبهته على الأرض وهو بعسد لم ينته إلى حد الراكعين بطلت صلاته وكذا إن وضع الامام جبهته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأول [مسئلة] حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه وان صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف والانكار على من رفع رأسه قبل الامام إلى غير ذلك من الأمور فقد قال صلى الله عليه وسلم « ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه (٢) » وقال ابن مسعود رضى الله عنه من رأى من يسي صلاته فلم ينهه فهو شريكه فىوزرها وعن بلال ابن سعد أنه قال الخطيئة إذا أخفيت لم تضرُّ إلاصاحبها فاذا أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة وجاء فى الحديث « أن بلالاكا نيسوى الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة (٣)» وعن عمر رضي الله عنه قال تفقدوا إخوانكم في الصلاة فاذا فقدتموهم فان كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم والعتاب إنكار على من ترك الجماعة ولاينبغي أن يتساهل فيه وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخرعن الجماعة دون الحيومن دخل المسجد ينبغيأن يقصد يمين الصف ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل له تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم « من عمر مسرة المسجد كان له كفلان من الأجر (٤) » ومهما وجد غلاما في الصف ولم بجد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه أعنى إذا لم يكن بالغا وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها البلوي وسيأتي أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) حدیث أما یحشی الذی یرفع رأسه قبل الامام متفق علیه من حدیث أبی هریرة (۲) حدیث ویل للعالم من الجاهل الحدیث صاحب مسند الفردوس من حدیث أنس بسند ضعیف (۳) حدیث إن بلالا كان یسوی الصفوف ویضرب عراقیهم بالدرة لم أجده (٤) حدیث قبل له قد تعطلت المیسرة فقال من عمر میسرة المسجد الحدیث و من حدیث این عمر بسند ضعیف.

( الباب السابع من النوافل من الصلوات )

اعلم أنماعدا الفرائض من الصاوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات ونعني بالسنن مانقل عنرسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبةعليه كالرواتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيرها لأن السنة عبارة عن الطريق السلوكة ونعنى بالمستحبات ماوردالحبر بفضله ولمينقل المواظبة عليه كاسننقله فىصاوات الأيام والليالى فى الأسبوع وكالصلاة عند الحروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله ونعنى بالتطوعات ماوراء ذلك مما لم يرد فى عينه أثر ولكنه تطوع به العبد من حيثُ رغب فيمناجاة الله عزوجل بالصلاة التيورد الشرع بفضلها مطلقا فكأنه متبرع به إذلم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة مطلقا والتطوع عبارة عن التبرع ومميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إنالنفل هو الزيادة وجملتها زائد على الفرائض فلفظ النافلة والسنة والستحب والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه القاصد ولا حرج على من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم القاصد وكل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته في الفضل بحسب ماورد فهامن الأخبار والآثار المعر فة لفضلها وبحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسملم علمها وبحسب صحة الأخبار الواردة فها واشتهارها ولذلك يقال سنن الجماعات أفضل من سنن الانفراد وأفضل سنن الجماعات صلة العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأفضل سنن الانفراد الوتر ثم ركعتا الفجر ثم مابعدها من الرواتب على تفاوتها . واعلم أن النوافل باعتبار الاضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى مايتعلق بأسبابكالكسوف والاستسقاء وإلى مايتعلق بأوقات والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى مايتكرر بتكرر اليوموالليلة أو بتكرر الأسبوع أوبتكرر السنة فالجلة أربعة أقسام :

القسم الأول مايتكرر بتكرر الأيام والليالى وهي ثمانية خمسة هي رواتب الصلوات الخس وثلاتة وراءها وهى صلاة الضحى وإحياء ما بين العشاءين والتهجد

الأولى : راتبة الصبح وهي ركعتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافها(١) م ويدخل وقها بطاوع الفجر الصادق وهوالمستطير دون المستطيل وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير فىأوله إلا أن يتعلم منازل القمر أويعلم اقتران طاوعه بالكواكب الظاهرة للبصر فيستدل بالكواكب عليه ويعرف بالقمر في ليلتين من الشهر فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثنى عشر من الشهر هــذا هو الغالب ويتطرق إليه تفاوت فى بعضُ البروجُ وشرح ذلك يطول وتعسلم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح ويفوت وقتركعتى الفجر بفوات وقت فريضة الصبحوهو طلوع الشمس ولمكن السنةأداؤهما قبل الفرض فإن دخل المسجد وقدقامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فانه صلى الله عليه وسلم قال « إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلاالمكتوبة (٣) » ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إلىهما وصلاهما والصحيح أنهما أداء ماوقعتا قبل طاوع الشمس لأنهما تابعتان للفرض فى وقته وإنمسا الترتيب بينهما مسنة في التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعة فاذا صادف جماعة انقلب الترتيب وبقيتا أداء والمستحب أن يصليهما فى المنزل ويخففهما ثم يدخل المسجد ويصلى ركعتين تحية المسجد ثم يجلس ولا يصلى إلى أن يصلى المكتوبة وفيا بين الصبح إلى طلوع الشمس الأحب

(الباب السابع)

(١) حديث ركعتا الفجر خيرمن الدنيا الحديث م من حديث عائشة (٢) حديث إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلاالمكتوبة م من حديث أى هريرة .

الله صلى الله عليه وسلم فهوكافر بالإجماع .

[ سؤال ] فان قيل فامعني قولسهلرحمه الله تعالى ونسب إليه : للالهية سراوانكشف لبطلت النوات وللنبوات سرلو انكشف لبطل العدر وللعلمسر لوانكشف بطلت الأحكام وجاء في الإحياء على أثرهذا القول وقائل هذا القول إن لم يرد به إبطال النبوة فىحق الضعفاء فا قالوا ليس محقوفإن الصحيح لا يتناقض والكامل من لايطفي نورمعرفته نورورعه وهذا وإن لم يكن من الأسئلة المرسومة فهو متعلق منها بما فرع من الكلام فها آنفا وناظر إليه إذما أدى إفشاؤه إلى إبطال النبوة والأحكاموالعلمكفر . فالجواب: أن الذي قالەرحمە الله وإنكان مستعجما في الظاهر فهو قريب السلك باد للمتأمل الذى يعرف مصادر أغراضهم ومسالك أقوالهم الإلهية

ومن وصل إليه القين الذي لولاملم يكن نبيا لانحلو أن يكون انكشافه من الله بما يطلع على القاوب من أنوار الشمس التي هي غائبة عنها بأنكانت القاوب ضعيفة طرأ علم ا مرف الدهش والاصطلام والحيرة والتيه مايهر العقول ويفقد الحس ويقطع عن الدنيا وما فيها وذلك لضعفه ومن انتهى إلى هذه الحالة فتبطل النبوة فىحقه أن يعرفها أو يعلم ماجاء من قبلها إذقد شغله عنها ماهو أعظم لديه منها ورعا كان سب مو ته لعيجزه عن حمال ما يطرأ عليه كما حكى أن شابا من سالكي طريق الآخرة عرض عليه أبويزيد ولميره من قبل فلمارآه انكشف له ذلك وكان في مقام الضعفاء من المريدين فلم يطقحمله فاتبه وإما أن يكون انكشافه من عالم به على وجه الحبر عنسه فتبطل النبوة في حق

فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركمتي الفجر والفريضة . الثانية : راتبة الظهر وهي ست ركمات ركهنان بعدها وهي أبضاسنة مؤكدة وأربع قبلها وهي أيضاسنة وإنكانت دون الركهتين الأخيرتين روى أبوهريرة رضى الله عنه عن الذي عَلِيَّةً أنه قال « من صلى أربع ركمات بعدزوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلىمقه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل(١). وكان صلى الله عليه وسلم لايدع أربعا بعدالزوال يطيلهن ويقول إن أبواب الماء تفتح في هذه الساعة فأحبأن يرفع لى فهاعمل (٢) » رواه أبوَ أيوب الأنصاري وتفردبه ودل عليه أيضا ماروت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بني له بيت في الجنة وركمتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصرور كمتين بعد المغرب (٣) » وقال ابن عمر رضى الله عنهما: حفظت من رسول الله عليه في كل يوم عشر ركعات (١) » فذكر ماذكر ته أمحبيبة رضى الله عنها إلاركه ي الفجر فانه قال تلك ساعة لم يكن يدخل فهاعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتني أختى حفصة رضي الله عنها أنه عَرَائِيُّتُم كان يصلي ركعتين في بيتها شم يخرج وقال في جديثه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدالعشاء فصارتالركعتان قبل الظهرآ كد من حملة الأربعة ويدخل وقتذلك بالزوال والزوال يعرف بزيادةظل الأشخاص المنتصبة ماثلة إلىجهة الشرق إذيقم للشخص ظل عند الطلوع فىجانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة الغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهي ارتفاعها وهو قوس نصف النهار فيكون ذلك منتهي نقصان الظل فاذا زالت الشَّمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر ويعلم قطعا أنالزوال فيعلم الله سبحانه وقع قبله والحكن التكاليف لاترتبط إلا بما يدخل محت الحس والقدر الباقي من الظل الذي منه يأخذ في الزيادة يطول في الشيتاء ويقصر في الصيف ومنتهي طوله بلوغ الشمس أول الجدى ومنتهي قصره بلوغها أول السرطان ويعرف ذلك بالأقدام والموازين ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالي بالليل ويضع على الأرض لوحا مربعا وضعا مستويا بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب بحيث لوتو همت سقوط حجر من القطب إلى الأرض شم توهمت خطا من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أي لا يكون الخط مائلا إلى أحد الضلعين ثم تنصب عمودا على اللوح نصبا مستويا في موضع علامة ٥ وهو بازاء القطب فيقع ظله على اللوح في أول النهار ماثلا إلى جهة الفرب في صوب خط ١ ثم لا يزال يميل إلى أن ينطبق على خط ب بحيث لومد رأسه لانتهى على الاستقامة إلى مسقط الحجر ويكون موازيا للضلع الشرقي والغربي غيرمائل إلى أحدها فاذابطل ميله إلى الجانب الغربي فالشمس فيمنتهي الارتفاع فاذا أمحرف الظل عن الحط الذي على اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس وهذا يدرك بالحس تحقيقا في وقت

(۱) حديث أى هريرة من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراء بهن الحديث ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغا من حديث ابن مسعود ولم أره من حديث أى هريرة (۲) حديث أى أيوب كان لايدع أربعا بعد الزوال الحديث أحمد بسند ضعيف نحوه وهو عند أى داود وه مختصرا و ت نحوه من حديث عبدالله بن السائب وقال حسن (۳) حديث أم حبيبة من صلى في يوم اثنتى عشرة ركعة الحديث بن ك وصحح اسناده على شرط م ورواه م مختصرا ليس فيه تعيين أوقات الركعات عشرة ركعة المحديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم عشر ركعات الحديث متفق عليه واللفظ لح ولم يقل في كل يوم .

هو قريب من أول الزوال في علم الله تعالى شم يعلم على رأس الظل عند أمحرافه علامة فاذا صار الظل من تلك العلامة مثل العمود د- لوقت العصر فهذا الفدر لا بأس بمعرفته في علم الزوال وهذه صورته :

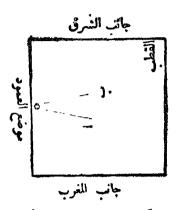

الثالثة : راتبة العصر وهيأر بعر كماب قبل العصر . روى أبو هريرة رضى الله عنه الني صلى الله عليه وسلم أنه قال «رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا(١) » ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول اللهصلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكدا فان دعوته تستجاب لامحالة ولم تسكن مواظبته على السنة قبل العصر كمو اظبته على ركفتين قبل الظهر . الرابعة : راتبة المغرب وهما ركفتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فهما ، وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامة الؤذن على سبيل المبادرة فقدنقل عن جماعية من الصحابة كأنيّ بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي ذر وزيد بن ثابت وغيرهم قال عبادة أو غيره كان المؤذن إذا أذن لصلاة الغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليـــــــ وسلم السواري يصلون ركمتين (٢) وقال بعضهم كنا نصلي الركمتين قبل المفرب حتى يدخــل الداخل فيحسب أنا صلينا (٣) فيسأل أصليتم المفرب ، وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم «بين كل أذانين صلاة لمن شاء (٤) وكان أحمد بن حنبل يصلهما فعابه الناس فتركهما فقيل له في ذلك فقال لم أرّ الناس يصلُّونهما فتركهما وقال لئن صلاها الرجّل في بيته أو حيث لايراه الناس فحسن ويدخل وقت الغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال فانكانت محفوفة بها فى جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السوادمن جانب المشرق قال صلى الله عليه وسلم « إذا أقبل الليل من همهنا وأدبر النهار من همهنا فقد أفطر الصائم (٥) » والأحبّ البادرة فى صلاة المغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوية الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه وأخر عمر رضى الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين . الحامسة : راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة قالت عائشة رَضَى الله عنها كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام (٦) واختان بعض (١) حديث أبي هريرة رحم الله عبدا صلى أربعا قبل العصر د ت حب من حديث ابن عمر وأعله ابن القطان ولم أره من حديث أبي هريرة (٢) حديث عبادة أو غيره في ابتدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارى إذا أذن لصلاة المغرب متفق عليه من حديث أنس لامن حديث عبادة وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسنسد أن أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف كانا ركعان حين تغرب الشمس ركعتين قبل المغرب (٣) حــديث كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى مدخل الداخل فيحسب أنا صلينا م من حديث أنس (٤) حديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل (٥) حديث إذا أقبل الليل من همنا الحديث متفق عليه من حديث عمر (٦) حديث عائشة كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام د .

المخبر حان نهي أن لايفشى فأفشى أوأم أن لايتحدث فلم يفعل فخرج بهداء المصية عن طاعة النبي صلي الله عليمه وسلم فيها فلمذا قيل في ذلك بطلت النبوة في حقه . فانقيل فالملاتكفروه على هذا الوجه إذا بطلت النبوة في حقه باخياره. قلنا ما بطلت في حقه جميعا وإنمسا بطل في حقهمنها ماخا لف الأمر الثابت من قيابا ويعد هذا من الكلام على تغليظ حق الافشاء وقد سبق الكلام عليه في معسني إفشاء سر الربوبية كفر وأما سر النبوةالذىأوجب العلم لمن رزقها أو رزق مسرقها على الجملة إذ النبــوة لايعسرفها بالحقيقة إلا نبي فان انكشف ذلك لقلب أحد بطل

العلم في حقه بارتفاع

المحنة له بالأمر المتوجه

عليه بطلبه والبحث

عنه والتفكر فه

فيكون كالني إذا

سئلءنشي لو وقعت

العلماء من جموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبح عشرة كعدد المكتوبة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعدالمغرب وثلاث بعد العشاءالآخرة وهي الوتر (١) ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلامعنى للتقدير فقد قال صلى الله عليه وسلم « الصلاة خير موضع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل (٢) «فاذا اختيار كل من يد من هذه الصاوت بقدر رغبته في الحير فقد ظهر فها ذكرناه أن بعضها آكد من بعض وترك الآكد أبعد لاسيا والفرائض تسكمل بالنوافل فمن لم يستكثر منها يوشك أن لاتسلم له فريضة من غير جابر . السادسة : الوتر قال أنس ابن مالك كانرسول الله صلى الله عليهوسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبحاسم ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها السكافرون وفى الثالثة قل هوالله أحد (٣)وجاء فى الحير أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعدالوتر وكعتين جالسا وفي بعضها متربعا (١) وفي بعض الأخبار «إذا أرادأن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر (٥)» وفي رواية أخرى قل يا أيها السكافرون ويجوز الوتر مفصولاوموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين وقد أوتر رسول الله عليه و كمة (١) وثلاث (٧) وخس (٨) وهكذا بالأوتار (٩) إلى إحدى عشرة ركعة (١٠) والرواية مترددة في ثلاث عشرة(١١) وفي حديث شاذ سبع غشرة ركعة (١٢) وكانت هذه الركمات أعنى ماممينا جملتها وترا صلاة بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأتى ذكر فضلها في كتاب الأوراد وفي الأفضل خلاف فقيل إن الايتار بركعة فردة أفضل إذ صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الايتار بركعة فردة وقيسل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لاسياا الامام إذ قد يقتدى به من لايرى الركعة الفردة صلاة فان صلى موصولًا نوى بالجميع الوتر وإنّ اقتصر على ركعة واحدة بعدركمتي العشاء أو بعدفرض العشاء نوى الوتر وصح لأن شرط الوترأن يكون فى نفسه وترا وأن يكون موترا لغيره ممسا سبق قبله وقد أو تز الفرض ولو أوتر قبل العشاء لم يصح

(١) حديث الوتر بثلاث بعــد العشاء أحمد واللفظ له والنسائي من حديث عائشة كان يوتر بثلاث لايفصل بينهن (٢) حديث الصلاة خير موضع أحمد وابن حبان له وصححه من حديث أبي ذر (٣) حديث أنس كان يوتر بعد العشاء بثلاث ركمات يقرأ في الأولى سبح الحديث ابن عدى في ترجمة محمد بن أبان ورواه ت ن ه من حديث ابن عباس بسند صحيح (٤) حــديث كان يصلى بعد الوتر ركمتين جالسا م من حديث عائشة (٥) حديث إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه ثم صلى ركعتين الحديث هق من حديث أى أمامة وأنس نحوه وضعفه وليس فيه زحف إليه ولا ذكر ألهاكم النكائر (٦) حديث الوتر بركعة متفق عليــه من حــديث ابن عمر وهو لمسلم من حديث عائشة (٧) حديث الوتر بثلاث تقدم (٨) حديث الوتر بخمس من حديث عائشة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شئ إلافي آخرها (٩) حديث الوتر بسبع م دن واللفظ له من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركمات لايقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولايسلم فيصلى السابعة حديث الوترتسع م من حديث عائشة وهوفى الذى قبله (١٠) حديث الوترباحدى عشرة أبو داود باسناد صحبيحمن حديث، عائشة كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث، وثمان وثلاثوعشر وثلاث الحديث ولمسلم من حديثها كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة الحديث (١١) حديث الوتر بثلاث عشرة تقدم في الذي قبله وللترمذي والنسائي من حديث أمسلمة كان يو تر بثلاث عشرة وقال ت حسن ولمسلم من حديث عائشة كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة زادفي رواية بركعتي الفجر (١٢) حديث الوترسبُع عثمرة إن البارك من حديث طاوس مرسلا كان يصلى سبع عشرة وكعة من الليل.

له واقعة لم يحتج إلى النظر فها ولا إلى البحث عنها بل ينتظر مأعود من كشف الحقائق باخبار ملك أو ضرب مثل يفيهم عنه أو اطلاع علىاللوح المحفوظأو إلقاءفىروع فيعود مخترعاته وأم يعلم مقسدار الدنيا وترتيب الآخرة علمها ولا عرف خواصها ولاتنزه في عجائبها ولا لاحظ الملكوت يبصر قلبه ولا جاوز التخوم إلى أسفل من ذلك بسره ولبه ولافهم أن الجنة أعلى النعم وأن النار أقصى العذاب الأليم وأن النظر إليه منتهى الكرامات وأن رضاه وسنخطه الدرجات غايسة والدركات وأن منح المعارف والعلوم أسنى الهبات و برى أن العالم بأسره أخرجه من العدم الذي هو نني معض إلى الوجو دالذي هو إثبات صحبح وقدره منازل وجعله الميقات فمن حي وميت ومتحرك وساكن وعالم

أى لاينال فضيلة الوتر الذى هو خير له من حمر النعم (١) كما ورد به الحبر وإلا فركمة فردة صحيحة في أيّ وقت كان وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق في الفعل ولأنه لم يتقدّم ما يصير به وترا فأما إذا أراد أن يوتر بثلاثمفصولة ففي نيته في الركمتين نظرفانه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكنهو من الوتر وإن نوى الوتر لم يكنهو في نفسهوترا وإنما الوتر مابعده ولسكن الأظهر أن ينوى الوتركم ينوى في الثلاث الموصولة الوترولكين للوترمعنمان أحدها أن كمون في نفسه وترا والآخر أن ينشأ ليجعل وترا بما بعده فيكون عجموع الثلاثة وترا والركعتان من جُملةالثلاث إلاأن وتريته موقوفة على الركمة الثالثة وإذاكان هوعلى عزمأن يوترها بثالثةكان له أن ينوى سهما الوتر والركعة الثالثة وتر بنفسهاوموترة لغيرها والركحتان لابوتران غيرها وليستاوترا بأنفسهما ولكنهما موترتان بغيرهماوالوتر ينبغىأن يكون آخرصلاة الليل فيقع بعدالتهجد وسيأتى فضائلالوتروالتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد . السابعة : صلاة الضحى فالمواظبة علمها من عزائم الأُفعال وفواصلها ، أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركمات روت أم هاني أختاطي من أبى طالب رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى نماني ركعات أطالهن وحسنهن (٢) ولم ينقل هذا القدر غيرها فأما عائشة رضي الله عنها فانها ذكرت أنه صلى الله علمه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ماشاء الله سبحانه (٣) فلم تحــد الزيادة أى أنه كان يواظب على الأربعــة ولا ينقص منها وقد يزيد زيادات وروى في حديث مفرد أن الني صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستّ ركمات (١) وأما وقتها فقد روى على رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى ستا في وقتين إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين وهو أوَّل الوردُ الثاني من أوراد النهار كما سيأتى وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع الساء من جانب الشرق صلى أربعا (٥) فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاني إذا مضي من النهار ربعه بازاء صلاة العصر فان وقته أن يبقى من النهارربعه والظهر علىمنتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب وهــذا أفضــل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ماقبــل الزوال وقت للضحي على الجملة . الثامنة : إحياء ما بين العشاء بن وهي سنة مؤكدة ومما نقل عدده من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العشاءين ست ركمات (٦) ولهــنـه الصــلاة فضل عظيم وقيــل إنها المراد بقوله عز وجل

(۱) حدیث الوتر خیر من حمر النعم دت ه من حدیث خارجة بن حدافة إن الله أمد کم بصلاة هی خیر کمن من حمر النعم وضعفه خ وغیره (۲) حدیث أم هانی علی الضحی ثمانی رکعات أطالهن و أحسنهن و هی منکرة (۳) حدیث عائشة کان یصلی الضحی أربعا و برید ما شاء الله م (٤) حدیث کان یصلی الضحی ست رکعات ك فی فضل صلاة الضحی من حدیث و برید ما شاء الله م (٤) حدیث کان یصلی الضحی ست رکعات ك فی فضل صلاة الضحی من حدیث جا بر ورجاله ثقات (٥) حدیث کان إذا أشرقت وارتفعت قام وصلی رکعتین و إذا انسطت الشمس و کانت فی ربع النهار من جانب المشرق صلی أربعات ن ه من حدیث علی کان نبی الله صلی الله علیه و سلم إذا زالت الشمس من مطلعها قید رمح أو رمحین کقدر صداة العصر من مغربها صلی مرکعتین ثم أمهل حتی إذا ارتفع الضحی صلی أربع رکعات لفظ ن وقال ت حسن (٦) حدیث صلی بین العشاء بن ست رکعات ابن منده فی الضحی و طب فی الأوسط و الأصغر من حدیث عمار بن مند ضعیف و ت وضعفه من حدیث أبی هریرة من صلی بعد الغرب ست رکعات لم یت کام بینین بسوء عدلن له بعبادة ثنتی عشرة سنة .

وجاهل وشقي وسعيد وقريب وبسد وصغير وكبير وجليل وحقير وغنى وفقير ومأمور وأمير ومؤمن وكافرا وجاحدوشاكروذكر وأنثى وأرض وساء ودنيا وأخرى وغير ذلك نما لاعمى والسكل قائم بهموجود بقدرته وباق بعلمه ومنتمه إلى أحله ومصرف عشيثه وذلك على بالغ حكمته فما أكمل جهلمن لامجد به إلا قدماه ولا من يصرفه إلا استبداده ولا ملكه إلا ملكه فيعود المحدث قدعا والربوبربا والماوك مالكافيعودالخلقمن خْلْقَ الله كَيْرُو، تَعَالَى الله عن جهل الجاهل المتو هير وتخييل وزيغ الزائغين . [فصل] وأماحكم هذه العاوم المكتوبة في الطلب وساوك هذه القامات ورفق هذه الدرجات واستفيام هذه المخاطبات أهيمن ألوأجبات قبيل

والمندوبات أوالماحات

فاعلم أن المسئول عنه علىضربين أحدها ماهو فيحكم المبادى والثانى ال في حكم الفايات فأما الدى هوني - براابادي فطلبه فرض على كل أحديقدر بذل المجهود وإفراغ الوسعوجميح مايقدرعليه من العبادة و ذلك ما تضمنه أصول علم العاملة مثل إخلاص التوحيد والصدق في العمل وعدم الإجحاف بالخوف والرجاء والتزين بالصبروالشكر لأن هـنه كليا وما يتعلق بها من علم الأمر والنهى واجبة قال الله تعالى ــ فاتقوا الله مااستطعتم ــ وقد مبق التنبيه عليه. وأما الدىهو فىحكىم الغايات مثل انقلاب الهيئات والنظر بالتوفيق محكم المو افقة والرضابالا ثبات والتوكل بالتجريد وحقيقة علم معانى التوحيد وسبر معانى التقريروأوصافأهل أساتُ القين فيو درجات ومقامات ومناز لومراتب ومنح

- تتجافى جنوبهم عن المناجع - وفد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى بين النرب والهشاء فانها من صلاة الأو ابين (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « من عكف نفسه فها بين الغرب والهشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بسلاة أو بقرآن كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويفرس له بينهما غراسا لوطافه أهل الأرض لوسعهم (٢) » وسيأتي قية فضائلها في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى .

( القسم الثانى مايتكرر بتكرر الأسابيع ) ( وهى صاوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة )

أما الأيام فنبدأ فها بيوم الأحد . يوم الآحد : روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ من صلى يومالأحد أربح ركمات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مَنَّةَ كُتْبِ الله له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب ني وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركمة ألف صلاة وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك أَذَفَر (٣) » وروى عن على بن أبي طالبرض الله عنه عن النبي مُنْإِلَيْكِم أنه قال « وحدوا الله بكثرة السلاة يوم الأحد فانه سبحانه واحد لاشريك له فمن صلى يوم الأحد بعدصلاة الظهر أربعركمات بعد الفريضة والسنة يقرأ في الأولى فآمحة الكتاب وتنزيل السجدة ، وفي الثانية فأنحة الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام فصلى ركمتين أخريين يقرأ فهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وسأل الله سبحانه حاجته كأن حقاً على الله أن يقضى حاجته (١) ». يوم الاثنين : روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد والمعوّ ذتين مرة صرة فاذا سلم استغفرالله عشرمرات وصلى على النبي عَلِيُّكِّيِّ عشر مرات غفرالله تعالى له ذنو به كلمها (٥) » وروى أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى يوم الاثنين ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركمة فاتحـة الكتاب وآية الكرسي مرة فاذا فرغ قرأ قل هو الله أحــد اثنتي عشرة مرة واستغفر اثنتي عشرة مرة ينادي به يوم القيامة أين فلان بن فلان ليقم فليأخـــذ ثوابه من الله عز وجل فأوَّل مايعطي من الثواب ألف حلة ويتوَّج ويقال لهادخل الجنَّج فيستقبله مائةألف ملك مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على ألف قصر من نور يتلائلًا (٦) ». يوم الثلاثاء : روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم « من صلى يوم الثلاثاء عشر ركمات عند اتتصاف النهار (٧) » وفي حديث آخر « عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب

(۱) حديث من صلى بين المغرب والعشاء فانها من صلاة الأو "ابين . ابن المبارك في الرقائق من رواية ابن المنذر مرسلا (۲) حديث من عكف نفسه بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة أبو الوليدالصفار في كتاب الصلاة من طريق عبد الملك بن حبيب بلاغاله من حديث عبد الله بن عمر (۳) حديث من صلى يوم الأحد أربع ركعات الحديث أبو موسى المديني من حديث أبي هم يرة بسند ضعيف (٤) حديث على وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد الحديث ذكره أبو موسى المديني فيه بعير إسناد (٥) حديث جابر من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين الحديث أبو موسى المديني من حديث جابر عن عمر مرفوعا وهو حديث من حديث النس من صلى يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة الحديث ذكره أبو موسى المديني عن أنس من صلى يوم الثلاثاء غشر ركعات عند انتصاف النهار الحديث أبو موسى المديني بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار الحديث أبو موسى المديني بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار

وآية الكرسي مرة وقل هوالله أحد الات مرات لمتكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما فانمات إلى سبمين يوما مات شهيدا وعفر لهدنوب سبعين سنة . يوم الأربعاء : روى أبو إدريس الحولاني عن مماذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى يوم الأربعاء ثنتي عشرة ركمة عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقلهو الله أحد ثلاث صات والموذتين ثلاثمرات نادى مناد عند العرش ياعبدالله استأنف العمل فقدغفولك ماتقدممن ذنبك ورفع الله سبحانه عنك عذاب القبر وضيقه وظلمته ورفع عنك شدائد القيامة ورفع له من يومه عمل بي (١) » يوم الخيس: عن عكرمة عن ان عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى يومالخيس بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ فيالأولى فآمحة الكتاب وآية الكرسي مأثة مرة وفي الثانية فانحة الكتاب وقل هوالله أحد مائة مرة ويصلي طي محمد مائة مرة أعطاه الله ثواب من صام رجبا وشعبان ورمضان وكان لهمن الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعدد كل من آمن بالله مبحانه و توكل عليه حسنة (٢٦) » يوم الجمعة : روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يوم الجمعة صلاة كله مامن عبدمؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أوأ كُثر من ذلك فتوضأ ثمأسبخ الوضوء فصلى سبحة الضحى ركعتين إيماناواحتساباإلا كتب الله له مائتي حسنة ومحا عنه مائة سيئة ومن صلى أربع ركعات رفعالله سبحانه له في الجنة أربعائة درجة ومن صلى ثمانى ركمات رفع الله تعالى له في الجنة ثمانمائة درجة وغفر له ذنو به كلم ا ومن صلى ثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة ومحا عنه ألفين ومائتي سيئة ورفع له في الجنة ألفين ومائتي درجة (٣) » وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْكِيْرُ أَنْهُ قَالَ ﴿ مَنْ دَخُلُ الْجَامِع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل ركعة الحدلله وقل هوالله أحد خمسين مرة لم عت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له (٤) » . يوم السبت : روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الـكتاب مرة وقل هو الله أحدثلاث مرات فاذا فرغ قرأ آية الكرسي كتب اللهله بكل حرف حجة وعمرة ورفع لهبكل حرف أجرسنة صيامنهارها وقيام ليلها وأعطاه الله عز وجل بكلحرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين والشهداء (٥) » . وأما الليالي . ليلة الأحد : روى أنس بنمالك في ليلة الأحد أنه صلى الله عليه وسلم قال « من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة والعوذتين مرةمرة واستغفرالله عز وجلمائة مرة واستغفر لنفسهولوالديهمائة مرة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة و تبرأ من حوله وقو ته والتجأ إلى الله مم قال : أشهدأن لاإله إلا الله وأشهد أن آدم صفوة الله وفطرته وإبراهم خليل الله وموسى كلم الله وعيسى روحالله

ولاعند ارتفاعه (١) حديث أي إدريس الحولاني عن معاذ من صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة الحديث أبوموسي المديني وقال رواته ثقات والحديث مركب. قلت بل فيه غير مسمى وهو محمد بن حميد الرازي أحد الكذابين (٢) حديث عكرمة عن ابن عباس من صلى يوم الخيس بين الظهر والعصر ركعتين الحديث أبوموسي المديني بسند ضعيف جدا (٣) حديث على يوم الجمعة صلاة مامن عبدمؤمن قام إذا استقلت الشمس الحديث الم احداث الله وهو باطل (٤) حديث نافع عن ابن عمر من دخل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات الحديث الدار قطني في غرائب مالك وقال لا يصح وعبدالله بن وصيف مجهول والخطيب في الرواة عن مالك وقال غريب جداولا أعرف الهوجها غيرهذا (٥) حديث ألى هريرة من صلى يوم السبت أربع ركمات الحديث أبوموسي المديني في كتاب وظائف الليالي والأيام بسند ضعيف جدا .

يخص الله تعالى ما من شاء من عباده من غير أن ينال بطلب ولا محث ولاتعلم ولوكان ذلك لما قيل الناظر السالك حسين أراد الارتقاء إلى درجة أعلىمن درجته بلسان السؤال ارجع لاتتخط رقاب الصديقين لكنيا مواهب أكرم الله تعالى بهاأهل صفو تهوولايته وهي مراتب الصدق في العلم وبركات الإخلاص في العمل فمن لم يرث من علمه وعمله المفترض عليه فطلبه والعملبه شتان منهده المعانى فليس في شيء من الحقيقة وإنكان حقا غير أن حاله معاول إمامفتون مدنياه أومححوبهم وربك على كل شو قدىر .

[فصل] وأمالأىشى، ذكرت هـنده العلوم بالإشـارات دون العبار موز دون دون وبالرموز وبالمشابة من الألفاظ دون الحكمات وإن كان قد سبق هذا من

الشارع فها له أن عتجن به من كلف ويتاومن بعيد ولكن للمار جال مخصوصون فما بال من لم يجعل شارعاولميبعث لغير أن يسلك ذلك.والجواب عنه أن العالم هو وارث الني صلى الله عليهوسلم وإنماورث العلم ليتجمل بعمله و محلفه كمحله والنبي صملى الله عليه وسلم لاينطق عن الهــوى إن هو إلاوحي يوحي عامه شديد القوى نومرة فاستوى وحكم يارث فهاورث حكم للوروث فهاورثعنه فاعرف فيه الحك مهن فعل الموروث عنه امتثله وما لميصل إليه فيهشىء كانله اجتهاده فان أخطأ كانلهأجر وإن أصاب كان له أجران ثم إن الوارث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بعاوم المعاملات وأشار ممما وراءها عالا يفهمه إلا أرباب التخصيص كماقال الله عز وجــل ومايعقلها إلا العالمون

ومحمدا حبيب الله كان له من الثواب بعدد من دعا لله ولدا ومن لميدع لله ولدا وبعثه الله عزوجل يوم القيامة مع الآمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين (١) ». ليلة الاثنين : روى، الأعمش عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى ليلة الاثنين أربع ركمات بقرأ في الركعة الأولى الحمد لله وقل هو الله أحد عشر مرات وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد عشرين مرة وفي الثالثة الحمد لله وقل هو الله أحد ثلاثين مرة وفي الرابعة الحمد لله وقل هوالله أحد أربعين مرة ثم يسلم ويقرأ قل هو الله أحد خمسا وسبعين مرة واستففر الله لنفسه ولوالديه خمسا وسبعين مرة ثم يسأل الله حاجته كان حقا على الله أن يعطيه سؤاله ما سأل (٢) » وهي تسمى صلاة الحاجة . ليلةالثلاثاء : من صلى ركمتين يقرأ في كل ركمة غايحة الكتاب وقل هو الله أحد والعوذتين خمس عشرة مرة ويقرأ بعد التسلم خمس عشرة مرة آية الكرسي واستغفر الله تعالى خمس عشرة مرة كان له ثواب عظيم وأجر جسيم . روى عن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد سبعمرات أعتق الله ورقبته من النار ويكون يوم القيامة قائده ودليله إلى الجنة (٣) ». ليلة الأربعاء: روت فاطمة رضى الله عنها عن النبي عَلِيِّكَ أنه قال « من صلى ليلة الأربعاء ركمتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفي الثانية بعدالفا محة قل أعوذ برب الناسعشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة (١) » وفي حديث آخر ﴿ سَتَ عَشَرَةُ رَكُمَةً يقرأ بعد الفائحة ماشاءالله ويقرأ في آخر الركعتين آية الكرسي ثلاثين مرة وفي الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار » روت فاطمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه الله وسلم « من صلى ليلة الأربعاء ستركعات قرأ في كلركمة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فاذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ماهو أهله غفرله ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار (م) » . ليلة الحيس : قال أبوهرير رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم « من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركمة فامحة الكتاب وآيةالكرسي خمسمرات وقلهوالله أحد خمسمرات والمعودتين خمسمرات فاذافرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرةمرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه

(۱) حديث أنس من صلى ليلة الأحد بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركمة الحديث لم أحد له أصلا وحديث من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة الحديث ذكره أبوموسى المدينى بغير إسناد وهو منكر وروى أبوموسى من حديث أنس فى فضل الصلاة فيها ست ركعات وأربع ركعات وكلاها ضعيف جدا (۲) حديث الأعمش عن أنس من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات الحديث ذكره أبوموسى المديني هكذا عن الأعمش بغير إسناد وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا فى صلاة ست ركعات فيها وهو منكر (۳) حديث الصلاة فى ليلة الثلاثاء ركعتين الحديث ذكره أبوموسى بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثا فى صلاة أربع ركعات فيها وكليها منكرة (٤) حديث من صلى ليلة الأربعاء ركعتين الحديث لم أجد فيه إلاحديث جابر فى ضلاة أربع ركعات أنس ثلاثين ركعة (٤) حديث فاطمة من صلى ستركعات أي ليلة الأربعاء الحديث أبوموسى المدينى بسندضعيف جدا .

قول العراقي حديث أنس من صلى ليلة الأحداثنتي عشر ركعة . . لم يكن بالاحياء ولعله بنسخته وكذالم يخرجه تأمل.

وإن كان تاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصديقين والشهداء (١) ». ليلة الجمعة: قال جابر قال رسول الله صلى الله على وسلم «من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركمة بقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب من وقل هو الله أحد إحدى عشرة من فك أغاعبد الله تعلى اثنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها (٢) » وقال أنس قال النبي علي الله الجمعة صلاة العشاء الآخرة في جماعة وصلى ركمتي السنة ثم صلى بعدها عشر ركعات قرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدو العوذ تين من من ثم أو تربثلاث ركمات و نام على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة فكأ نما أحيا ليلة القدر (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم «أكثر وامن الصلاة على خبه الأيمن وجهه إلى القبلة فكأ نما أحيا ليلة القدر (٦) ». ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركمة بني له قصر في كل مؤمن ومؤمنة و تبرأ من اليهود وكان حقا على الله أن يغفر له (٥) » . في الجنة وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة و تبرأ من اليهود وكان حقا على الله أن يغفر له (٥) » .

وهي أربعة: صلاة العيدين والتراويح وصلاة رجب وشعبان · الأولى صلاة العيدين: وهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين وينبغي أن يراعي فيها سبعة أمور ، الأولى : التكبير ثلاثا نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لاشريك له علصين له الدين ولو كره السكافرون يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد وفي العيد الثانى يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا أكمل الأقاويل ويكبر عقب الصلوات المفروضة وعقيب النوافل وهو عقيب الفرائض آكد. الثانى إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويترين ويتطيب كما ذكرناه في الجمعة والرداء والعمامة هو الأفضل للرجال وليحنب الصبيان الحرير والعجائز الترين عند الخروج · الثالث أن يحرج من طريق ويرجع من طريق آخر (٢) هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عربي المقدس فان كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة في المسجد و يحرج بالأقوياء مكبرين . الخامس يراعي الصحو أن يأمر الامام رجلا يصلى بالضعفة في المسجد و يحرج بالأقوياء مكبرين . الخامس يراعي الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ووقت الذبح للضحايا ما بين طوع الشمس قدر الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طوع الشمس إلى الزوال ووقت الذبح للضحايا ما بين طوع الشمس قدر خطبتين وركمتين إلى آخريوم الثالث عشر و يستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح و تأخير صلاة الفطر خطبتين وركمتين إلى آخريوم الثالث عشر و يستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح و تأخير صلاة الفطر

(١) حديث أبي هريرة من صلى ليلة الجهيس ما بين المغرب والعشاء ركعتين الحديث أبوموسى المديني وأبومنصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر (٣) حديث أنس من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء النتي عشرة ركعة الحديث باطل لاأصل له (٣) حديث أنس من صلى ليلة الجمعة العشاء الآخرة في جماعة وصلى ركعتي السنة ثم صلى بعدها عشر ركعات الحديث باطل لاأصل له وروى المظفر بن الحسين الأرجاني في كتاب فضائل القرآن وإبراهيم بن المظفر في كتاب وصول القرآن الميت من حديث أنس من صلى ركعتين ليلة الجمعة قرأ فيهما بفائحة الكتاب وإذا زلزلت خمسة عشر مرة وقال إبراهيم بن المظفر حمسين مرة أمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ورواه أبومنصور الديلمي في مسند الفردس من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضاو كلم اضعيفة منكرة وليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه شي والله أعلم (٤) حديث أكثروا على من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر طب في الأوسط من حديث أبي هريرة وفيه عبد المنعم بن بشير ضعفه ابن معين وابن حبان (٥) حديث أنس من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء الذي عشرة ركعة الحديث أبي هريرة والمياد في أخرى م من حديث أبي هريرة والمياد في أخرى م من حديث أبي هريرة أجد له أصلا (٦) حديث أنس من طلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء الذي عشرة ركعة الحديث أبي هريرة والمياد في أخرى م من حديث أبي هريرة والمياد في أخرى م من حديث أبي هريرة والمياد في أخرى م من حديث أبي هريرة أبيد له أصلا (٦) حديث أبي الغراج العواتق وذوات الحدور متفق عليه من حديث أم عطية .

فلم يكن للوارث تعد عن حكم الموروث كا حكى عن أبى هرارة رضى الله عنسه قال إنى رويت عن رسول لله صلى الله عليه وسلم وعاء فن أحدها هو الذي بثثته في ١ وأما الثانىفلو بثثته لحززتم السكين على هذاالبلموم وأشار إلى حلقه ويعد كل شيء فني القدوة بصاحب الشرع صاوات اللهعليه وسلامه النحاة وفى إتباعه الفوز بحب الله ويد اللهمع الجماعة وفوق كل ذىعلم عليم وقدأ فدناك من طرائف ماعندناوأهدينا إلىك من غرائب مالدينا وإلى الله يرد العلم مما دق وجل وكثر وقل وعظم وصغر وظهر واستتر وإنما ينطق الانسان عا أنطقه الله تعالى وهو مستعمل عــ استعمله فيــه إذ كلّ ميسر لما خلق له فاستنزل ماعند ربك وخالقك من خــــير واستجلب ماتؤمله منه منهداية وبر بقراءة السبع الثانى والقرآن

العظيم القاأمس بقراءتها في كل صلاة ركذا علىك أن تسدها في كل ركمة وأخسرك الصادق المسدوق صلى الله عليه وسارأن ليس في التوراة ولافى الإنجيل ولاني الفرقان مثليا وفىهذا تنبيه بل تصريح بأن یکثر منها بما شمنت. من الفوائد وخصت به من الدخائر والعواثد عالوسطر لكان فيه أوقار الجمال فافيه وانتبه واعقــل ماخلقت له واعرف ماأعد لكوالله تعالى سبحانه حسيب من أراده وهادي من جاهد في سبيله وكاف من توكل عليه وهو الفنى الكريم انتهى الجوابعما سألت عنه وفرغنا منسه بحسب الوسع من الكلام ونسأل الله تعالى المباعدة بين حيلات قلوب البشر أن يصرف عنا حجب الكدرات والأهمواء ومراتب النبن فبيده مجارى القدوراتوهو إلهمن ظهر وغبروإليه يرجع

لأجل تفريق صدفة الفطر قبانها هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) . السادس في كيفية الصلاة فليخرج الناس مكبرين في الطريق وإذا بلغ الامام المدلي لم يُجلس ولم يتنفل ويقطع الناس التنفل ثم ينادي مناد: الصلاة جامعة ويصلي الامام بهم ركتين يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبح تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحندلله ولاإله إلاالله والله أكبر ويقولوجهت وجهر للذى فعار السموات والأرض عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخر الاستعادة إلى ماوراء الثامنة ويقرأ مورة ق في الأولى بعد الفاتحة واقتربت في الثانية والتكبير أت الزائدة في الثانية خمس سوى تكبير في القيام والر كوعو بين كل تحكير تين ماذكرناه ثم يخطب خطبتين بينهما جاسة ومن فاتنه صلاة الميد قداها : السابع أن يضحى بكبش « ضعى رسول الله عَلِيِّهِ بكبشين أماحين وذبح بيده وقال بسمالله والله أكبرهذا عنى وعمن لم يضح من أمني (٢) وقال صلى الله عليه وسلم « سن رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحي فالايأخذ من شعره والامن أظفاره شيئا(٢) »قال أبو أبوب الأنصاري كان الرجل يضحى على عهد رسول على الله عليه وسلم بالشاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون (1) وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق ، وردت فيه الرخصة بعد النهى عنه وقال سفيان الثورى يستحب أن يصل بعد عيدالفطر أثنتي عشرة ركمة و بعد عيدالأضحى ست ركمات (٥) وقال هو من السنة • الثانية التراويم: وهي عشرون ركعة وكيفيتها مشهورة وهي سنة مؤكدة وإنكانت دون العيدين واختلفوا فى أن الجاعة فيها أفضل أم الانفراد وقد خرج رسول الله عَلِيُّكُم فيها ليلتين أو ثلاثا للجماعة ثم لم يخرج وقال «أخاف أن توجب علم (٦)» وجمع عمر رضي الله عنه الناس علمها في الجماعة حيث أمن من الوجوب بانقطاع الوحيفقيل إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضي الله عنه وَلأنالاجتماع بركة ولهفضيلة بدليل الفرائض ولأنه ريما يكسل في الانفرادوينشط عندمشاهدة الجمع وقيل الانفراد أفضل لأنهذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحىوتحية المسجد أُولى ولم تشرع فها جماعة وقد جرت المادة بأن يدخل المسجد جمع معا ثم لم يصلوا التحية بالجماعة ولقوله صلى الله علية وسلم « فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في السجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت (٧)»

 من آمن و كفر و مجازى الحلائق بنعيم أوسقر والصالاة على سيد البشر وكافى الضرر وعلى آله السادات الغرر وسلم تسلما والحمد لله رب العالمين.

تمِّ كتاب الإملاء. فى مشكلات الإحياء [كتاب عوارف المعارف]

بسم الله الرحمن الرحم الحداله العظم شأنه القوى ملطانه الظاهر إحسانه الباهر حجته وبرهسانه المحتحب بالجسلال والمنفرد بالكال والمستردي بالعظمة في الآباد والآزال لايصوره وهم وخيال ولا محصره حد ومثال ذي العزّ الداءُ السرمدى والملك القائم الديموحي والقيدرة المتنع إدراك كنهها والسطوة المستوعر طريق استيفاء وصفها نطقت الكائنات مأنه الصانع البدع ولاحمن صفحات ذرات الوجود بأنه الخالق المخــترع وسم عقل الانسان

وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال «صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من الساجد و مائة في السحد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي وأفضل من ذلك كله رجل يصلى في ذاوية بينه ركمتان لايملمهما إلا الله عز وجل (١) » وهسذا لأن الرياء والتصنع رعما يتطرق إليه في الجرع ويأمن منه في الوحدة فهذا ماقيل فيه ، والختار أن الجماعة أفضل كما رآه عمر رضي الله عنه فان بسن النوافل قد شرعت فيها الجاعة وهدا جدير بأن يكون من الشعائر الى تظهر ، وأما الالتفات إلى الرياء في الجمَّع والكُّسل في الانفراد عدول عن مقصود النظر في فغيلة الجمَّم من حيث إنه -جاعة وَكَأْنٌ قائله يقول الصلاة خير من تركيا بالكسل والإخلاص خير من الرياء فلنفرض المسئلة فيمن يثق بنفسه أنه لايكسل لوانفرد ولايرائي لوحضر الجميع فأيهما أفضل له فيدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوة الإخسلاص وحضور القلب في الوحدة فيجوز أن يكون في تفضيل أحدها على الآخر تردُّد، ومما يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان. أما صلاة رجب: فقد روى باسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ مامن أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلى فما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركمة بفائحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد انفي عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته صلى طيّ سبعين مرة يقول اللهم صلى على عمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبمين مرّة: سبوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ثم يسجد سجدة أُخرى ويقول فيا مثل ماقال في السجدة الأولى ثم يسأل حاجسه في سعوده فانها تقضي (٢) » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايسلى أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة فيسبعائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار » فهذه صلاة مستحبة وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين وإن كانتر تبتهالا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيدلأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكني رأيتأهل القدس بأجمعهم يواظبون علمهاولا يسمحون بتركها فأحببت إبرادها. وأما صلاة شعبان: فليلة الخامس عشرمنه يصليمائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأفي كل ركعة بعدالفاتحة قلهو اللهأحد إحدى عشرة مرة وإن شاءصلي عُشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفائحة مائة مرة قل هو اللهأحد فهذا أيضا مروى في جملة الصلوات كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخيرو يجتمعون فهاه

وفى سنن د باسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة (١) حديث صلاة فى مسجدى هذا أفسل من مائة صلاة فى غيره وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى وأفضل من هذا كله رجل بصلى ركعتين فى زواية بيته لا يعلمهما إلا الله ، أبو الشيخ فى الثواب من يحديث أنس صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة الاف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام تعدل عمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفى ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل لا يريد بهما إلا وجه الله عز وجل وإسناده ضعيف وذكر أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزعى قال دخلت على نحيى فأهندلى حديثا فذكره إلا أنه قال فى الأولى ألف وفى الثانية مائة (٢) حديث مامن أحد يصوم أول خميس من رجب الحديث فى صلاة الرغائب أورده رزين فى كتابه وهو حديث موضوع .

بالعجز والنقصان وألزم فصيحات الألسن وصف الحصر في حلبة السان وأحرقت سبحات وجهه الكريم أجنحة طائر الفهسم وسدتت تعززا وجلالا مسالك الوهم وأطرق طامح البصيرة تعظما وإجلالا ولم بجد من فرط الهيبة في فضاء الجسبروت مجالا فعاد البصر كليلا والعقل غليلا ولم ينتهج إلى كنه الكبرياء سبيلا فسيحان من عزت معرفته لولا تعريفه وتعلذرعلى العقول تحديده وتكييفه ثم ألبس قاوب الصفوة من عباده مسلابس العرفان وخصهم من بين عباده مخصائص الاحسان فصارت ضمائرهم من مواهب الأنس نماوءة ومرائى قلومهم بنور القدس مجلوتة فتهمأت لقبول الإمداد القدسية واستعمدت لورود الأنوار العساوية واتخذت من الأنفاس المعطـــرية بالأذكار

وربما صلوها جماعة روى عن الحسن أنه قال حدثنى ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى هذه الصلاة فى هذه الايلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة (١)

(القسم الرابع من النوافل مايتعلق بأسباب عارضة ولايتعلق بالمواقيت وهي تسعة :) صلاة الحسوفوالكسوف والاستقساء وتحية المسجد وركهتي الوضوء وركعتبن بين الأذان والإقامة وركمتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه ونظائر ذلك فنذكر منها ما يحضرنا الآن . الأولى صلاة الحسوف قال رَسُول الله عَلَيْتُهُ « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يحسفان لموت أحد ولالحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة (٢) » قال ذلك لمامات ولده ابراهيم صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس فقال الناس إنماكسفت لموته . والنظر في كيفيتها ووقتها : أما الكيفية فاذا كسفت الشمس في وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة نودى الصلاة جامعة وصلى الامام بالناس في المسجد ركمتين وركع في كل ركعة ركوعين أوائلهما أطول من أواخرها ولابجهر فيقرآ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة وفي الثانية الفاتحة وآل عمران وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفيالرابعة الفاتحةوسورة المائدة أومقدار ذلكمن القرآن من حيث أراد ولواقتصر على الفائحة في كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الأنجلاء ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية وفي الثاني قدر ثمانين وفي الثالث قدر سبعين وفي الرابع قدر خمسين وليسكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة وكذلك يفعل نخسوف القمر إلا أنه بجهر فبها لأنها ليلية . فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمــام الانجلاء ويخرج وقتها بأن تفرب الشمس كاسفة ، وتفوت صلاة خسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب القمر خاسفا لأنَّ الليل كله سلطان القمر فان انجلي في أثناء الصلاة أتمها محففة ومن أدرك الركوع الثاني مع الامام فقــد فاتته تلك الركعة لأن الأصل هو الركوع الأول. الثانية صلاة الاستسقاء : فاذا غارت الأنهار وانقطبت الأسطار أوانهارت قناة فيستحب للامام أن يأمر الناس أوَّلا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي شم يحرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين نخـــلاف العيد • وقيل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة ولقوله صلى لله عليه وسلم « لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا (٣) » ولو خرج أهـل الذمة أيضا متميزين لم عنعوا فاذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي الصلاة جامعة فصلى بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة وليكن الاستغفار معظم الخطبتين وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يسستدبر الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه في هـنَّده الساعة تَفاؤلا بتحويل الحال (٤) هكذا فعـل رسول الله صـلى الله عليــه وســلم (١) حديث صلاة ليلة نصف شعبان حسديث باطل و ، من حديث على إذا كانت ليلة النصف من

(۱) حديث صلاة ليلة نصف شعبان حسديث باطل و ، من حديث على إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وإسناده ضعيف (۲) حديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث أخرجاه من حديث المغيرة بن شعبة (۳) حديث لولا صبيان رضع ومشايخ ركع الحديث هق وضعفه من حديث أبى هريرة (٤) حديث استدبار الناس واستقبال القبلة و محويل الرداء في الاستسقاء أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المبازني .

فيجمل أعلاه أسفله وماعلى اليمين على الشهال وماعلى الشهال علىاليمين وكذلك يفعل الناس ويدعون في هذه الساعة سرا ، ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب ويقول في الدعاء : اللهم إنكأمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجينا كما دعوتنا اللهم فامنن علينا بمغـفرة ماقارفنا وإجابتك في سقيانا وسـعة أرزاقنا ولا بأس بالدعاء أدبار الصاوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج ، ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها وسيأتى ذلك في كتاب الدعوات. الثالثة صلاة الجنائز: وكيفيتها مشهورة وأجمع دعاءماً ثور ماروى في الصحيح عن عوف سمالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلى على جنازة فحفظت من دعائه : الليم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثليج والبرد ونقه من الخطايا كما ينتي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار (١) » حتى قال عوف تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغي أن يراعى ترتيب الصلاة في نفسه و يكبر مع تكبيرات الإمام فاذا سلم الإمام قضى تكبيره الذي فات كفعل المسبوق فانه لوبادر التكبيرات لمتبق للقدوة في هذه الصلاة معنى فالتكبيرات هي الأركان الظاهرة والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلانطيل بايرادها وكيف لابعظم فضلها وهي من فرائض الـكفايات وإنما تصير نفلا في حق من لم تتعين عليه بمحضور غيره ، ثم ينال بها فضل فُرض الكفاية وإن لميتعين لأنهم مجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غيرهم فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن أحــد ويستحبّ طلب كثرة الجمع تبركا بكثرة الهمم والأدعية واشتماله على ذى دعوة مستجابة لما روى كريب عن ابن عباس أنه مات له ابن فقال ياكريب انظر ما اجتمعه من الناس قال فخرجت فاذا ناس قداجتمعوا له فأخبرته فقال تقول همأر بعون قلت نعم قال أخر جو مفاتى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه<sup>(٢٢)</sup> » وإذاشيع الجنازة فوصل المقابر أودخلها ابتداء قال السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين والسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينوإنا إن شاءالله بكم لاحقون والأولى أنلا ينصرفحتي يدفن الميت فاذا سوى على البيت قبره قام عليه وقال اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبوابالماء لروحه وتقبلهمنك بقبولحسن الليم إنكان محسنا فضاعفله فيإحسانه وإنكان مسيئًا فتجاوز عنه . الرابعة تحية المسجد : ركعتان فصاعدا سنة مؤكدة حتى إنها لاتسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع تأكد وجوب الاصغاء إلى الخطيب وإن اشتغل بفرض أوقضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذالقصود أنلا يخلوا بتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما محق السجد ولهذا يكره أن يدخل السجد على غيروضوء فان دخل لعبور أوجلوس فليقل سبحان الله والحمد لله ولاله إلا الله والله أكبر يقولها أربعمرات يقال إنها عدل ركعتين في الفضل ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لانكره التحية فيأوقات الكراهية وهي بعدالعصر وبعدالصبح ووقت الزوال ووقت الطاوع والغروب لما روى (١) حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة اللهم اغفرليوله وارحمني وارحمه وعافني وعافه

الحديث أخرجه مسلم دون الدعاء للمصلى (٢) حديث ابن عباس مامن رجل مسلم يموت فيقوم على

جنازته أربعون الحديث م .

جلاسا وأقامت على الظاهر والباطن من التقوى حراساوأشعلت في ظلم البشرية من اليقين نبراسا واستحقرت فوائد الدنيا ولذاتها وأنسكرت مصايدالهوى وتمعاتها وامتطت غوارب الرغبوت والرهبوت واستفرشت بعلوهمتها بساط الملكوت وامتــدت إلى للعالى أعناقها وطمحت إلى اللامع العاوى أحداقها وأتخسدت من اللام الأعلىمسامر اومحاورا ومن النــور الأعز الأقصىمز اورا ومجاورا أجساد أرضية بقلوب سماوية وأشباح فرشية بأرواح عرشسية نفوسهم في منازل الخدمة سيارة وأرواحهم فى فضاء القرب طيارة مذاهبهم في العبودية مشهورة وأعلامهم في أقطار الأرض منشورة يقول الجاهل بهم فقدوا وما فقدوا ولكن ممت أحوالهم فلم بدركوا وعلا مقامهم فلم يملكوا

بالجثمان كا ئنـــين باثنين بقاوم\_م عن أوطان الحـدثان لأرواحهم حول العرش تطواف ولقلومهم من خزائن البر إسعاف يتنعمون بالخدمة في الدياجرو تتلذذونمن وهيج الطلب بظمأ الهواجر تسـلوا بالصلواتءن الشيروات محلاوة وتعوضوا التسلاوة عن اللذات يلوح من صفحات وجوههسم بشر الوجـدان وينم على مڪنون سرائرهم نضارةالعرفان لايزال فىكل عصرمنهم علماء بالحق داعون للخلق منحوا محسن المتابعة رتبة الدعوة وجعلوا المتقين قدوة فلايزال تظهر فيالخلق آثارهم وتزهر في الأفاق أنو ارهم من اقتدى مهم اهتدى ومنأنكرهم ضلواعتدى فللهالحمد على ماهيأ للعباد من بركة خواص حضرته من أهل الو دادو الصلاة على نبيــه ورسوله محمد وآله وأصحابه

« أنه صلى الله عليه وسلم صلى كفنهن بعد العصر فقيل له أمانهاتنا عن هذا ؟ نقال : هار كستان كنت أصلهما بعد الظير فشعلى عنهما الوفد (١) » فأفادهذا الديث فائدتين إحداهاأن الكراهية مقصورة على صَّلاة لاسبب لها ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ اختلفت العلماء فيأن النوافل هل تقضي وإذا فعل مثل مافاته هل يكون قضاء وإذا انتفت الكراهية بأضعف الأسمياب فبأحرى أن تنتفي بدخول السجد وهوسبب قوى ولذلك لاتكره صلاة الجنازة إذاحضرت ولاصلاة الخسوف والاستسقاء في هذه الأوقات لأن لها أسبابا . الفائدة الثانية : قضاء النوافل إذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولنا فيه أسوة حسنة وقالت عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أومرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار اثنتي عشرة ركعة (٢٠) » وقدقال العلماء من كان في الصلاة ففاته جواب المؤذنفاذاسلم قضى وأجاب وإن كان المؤذن سكت ولامعنى الآن لقول من يقول إن ذلك مثل الأول وليس يقضي إذ لوكان كذلك لما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقت الكراهة ، نعم من كانله ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أنلا يرخص لنفسه في تركه بل يتداركه في وقت آخر حَتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية وتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس ولأنه صلى الله عليه وسلم قال « أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل (٦) » فيقصد به أن لا يفتر في دوام عمله وروت عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من عبد الله عز وجل بعبادة ثم تركيامالالة مقته الله عز وجل(٤) » فليحذر أن يدخل محت الوعيد وتحقيق هذا الحبر أنه مقته الله تعالى بتركها ملالة فلولا المقت والابعاد لماسلطت الملالة عليه . الحامسة: ركعتان بعد الوضوء مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات وعرف ذلك بحديث بلال إذقال صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فرأيت بلالا فها ققلت لبلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ فقال بلال لاأعرف شيئا إلاأني لاأحدث وضوءا إلاأصلى عقيبه ركمتين (٥) . السادسة: ركمتان عند دخول المنزلوعند الخروج منه روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذاخر جتمن ماراك فصل ركعتين عنعانك محرج السوء وإذا دخلت إلى ماراك فصل ركعتين عنمانك مدخل السوء (٢٦)» وفي معنى هذا كل أمر يبتدأ به مماله وقع ولذلك وردر كعتان عند الاحرام (٧) وركعتان

(١) حديث صلى ركعتين بعد العصر قبل له أما نهيتنا عن هدا فقال ها ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر الحديث أخرجاه من حديث أم سلمة ولمسلم من حديث عائشة كان يصلى ركعتين قبل العصر ثم إنه شغل عنهما الحديث (٣) حديث عائشة كان إذا غلبه نوم أومرض فلم يقم تلك الليلة الحديث م (٣) حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أخرجاه من حديث عائشة. (٤) حديث عائشة من عبد الله عبادة ثم تركها ملالة مقته الله ورواه ابن السنى في رياضة المتعبدين موقوفا على عائشة (٥) حديث دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت بلال بم سبقتني إلى الجنة الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين عنمانك أخرجاه من حديث أبي هريرة إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين عنمانك عزج السوء وإذا دخلت منزلك الحديث هي في الشعب من رواية بكر بن عمرو عن صفوان ابن سلم . قال بحر حسبته عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره وروى الحرائطي في مكارم الأخلاق وابي عدى في المكامل من حديث أبي هريرة إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فان الله جاعل له من ركعتيه خيرا قال ابن عدى وهو بهذا الإسناد منكر وقال خ لاأصل له (٧) حديث ركوق الاحرام خ من حديث ابن عمر .

عند ابنداءالسفر (١) وركمتان عند الرجوع من السفر (٢) في المسجد قبل دخول البيت فكل ذلك مأثور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى ركعتين وإذا شرب شربة صلى ركمتين وكذلك في كل أمريحدثه وبداية الأمور ينبغي أن يتبرك فيها بذكر الله عز وجلوهي على ثلاث مراتب بعضها يتكرر مراراكالأ كلوالشرب فيبدأ فيه باسمالله عز وجلقال صلى الله عليه وسلم «كلأمر ذى باللايبدأفيه ببسم الله الرحمن الرحم فهوأ بتر (٣) » الثانية مالا يكثر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحبفها أن يصدر محمد اللهفيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رَسُولُ اللهُ عَرْكِيُّ زُوجِتَكُ ابْنَقُ وَيَقُولُ القَابِلُ الْحَدَلَّةُ وَالصَّلاقَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَى الله عليه وسلم قبلت النكاح وكانتعادة الصحابة رضى الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقديم التحميد . الثالثة مالايتكرر كثيرا وإذاوقعدام وكاناهوقع كالسفروشراءدار جديدة والاحراموما يجرى مجراه فيستحب تقديم ركعتين عليهوأدناه الحروج من المنزل والدخول إليه فانه نوع سفرقريب. السابعة صلاة الاستخارة . فمن هم بأمر وكانلا يدرى عاقبته ولا يعرف أنالخير في تركه أو في الاقدام عليه نقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقال ياأيها السكافرون وفى الثانية الفاتحة وقلهوالله أحد فاذا فرغ دعاوقال اللهم إنىأستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظم فانك تقدر ولاأقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلمأن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاقدره لي وبارك لي فيهثم يسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى في ديني ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصر فني عنه واصر فه عنى واقدر لي الحيرأيم كان إنك على كل شي قدير (١) رواه جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلمها كما يعلمناالسورة من القرآن وقال عَرَاكِيُّهُ « إذا همأحدكم بأمر فليصل رُكمتين ثم ليسمّ الأمر ويدعويما ذكرنا » وقال بعض الحكاء من أعطى أربعالم يمنع أربعا من أعطى الشكر لم يمنع المزيد ومن أعطى التوبة لم يمنسع القبول ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الحيرة ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب. الثامنة صلاة الحاجة: (٥) فمن ضاق عليـــه الأمر ومسته حاجةفي صلاح دينهودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة فقدروى عن وهيب بن الورد أنه قال إن من الدعاء الذي لا يرد أن يصلى العبد اثنق عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحــد فاذا فرغ خر " ساجــدا ثم قال سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجــد وتــكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا لهسبحان ذى المن والفضل سبحان ذى العز والكرم سبحان ذى الطول أسألك تماقد العز

(۱) حدیث صلاة رکمتین عند ابتداء السفر الخرائطی فی مکارم الأخلاق من حدیث أنس ما استخلف فی أهله من خلیفة أحب إلی الله من أربع رکمات یصلیهن العبد فی بیته إذا شد علیه ثیاب سفره الحدیث وهو ضعیف (۲) حدیث الرکمتین عند القدوم من السفر أخرجاه من حدیث کعب بن مالك (۳) حدیث کل أمر ذی بالد لایبد أفیه بیسم الله فهو أبتر دن ه حب فی صحیحه من حدیث أی هررة (٤) حدیث صلاة الاستخارة خ من حدیث جابر قال أحمد حدیث منكر (٥) حدیث ابن مسعو دفی صلاة الحاجة اثنتی عشرة رکمة أبو منصور الدیلمی فی مسندالفردوس باسنادین ضعیفین جدا فیهما عمرو بن هارون البلخی كذبه ابن معین وفیده علل أخری وقد وردت صلاة الحاجة رکمتین رواه ت ه من حدیث عبد الله بن أبی أوفی وقال ت حدیث غریب و فی اسناده مقال .

الأكروبن الأمجاد . ثم إن إيثارى لهدى هؤلاء القوم ومحبتى لهم علما بشرف حالهم وصحة طريقتهم البنية على الكتاب والسنة المتحقق بهما من الله الحكريم الفضل والمنةحدانى أنأذهب عن هذه العصابة عنه الصبابة وأؤلف أبوابا في الحقائق والآداب معربة عن وجــــه الصواب فما اعتمدوه مشعرة بشهادة صريح العلم لهم فها اعتقدوه حيث كثر المتشهون واختلفت أحوالهم وتستر بزيهمالمتسترون وفسدت أعمالهم وسيق إلى قلب / من لايعرف أصولسلفهم سوء ظن وكاد لايسلم من وقيعة فهم وطعن ظنا منه أن حاصلهم راجع إلى عجرد رسم وتخصصهم عائد إلى مطلق اسم ومما حضرنی فیه من النية أن أكثر سواد القوم بالاعتزاء إلى طريقهم والاشارة إلى أحوالهم وقدورد من

من عرشك ومنهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدُّك الأعلى وكلَّمانك التامات العامات التي لا بجاوزهن بر ولا فاجرأن تصلى على محمدوعلى آل محمدثم يسأل حاجته التي لامعصية فيها فيجاب إن شاء الله عز وجل قال وهيب بلغنا أنه كان يقال لا تعلموها لسفهائكم فيتعاونون بها على معصية الله عز وجل . التاسعة صلاة التسبيح : وهذه الصلاة مأثورة على وجهها ولا تختص بوقت ولا بسبب ويستحب أن لا يحلو الأسبوع عنها مرة واحدة أوالشهر مرة فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عَلِيُّتُهِ قال للعباس بن عبد الطلب « ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك بشي إذا أنت فعلته غفر الله الكذنبك أوَّله وآخرهقديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته تصلى أربع ركمات تقرأ في كلركمة فاتحة الكتابوسورة فاذا فرغت من القراءة فيأولركمة وأنتقائم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرمرات ثم ترفع من الركوع فتقولها قائمًا عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا عشرًا ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصلمها في كل يوم مرةفافعل فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة فان لم تفعل فني كل شهر مرة فان لم تفعل فني السنة مرة (١) ﴿ وَفَى رُوايَة أخرى : أنه يقول في أول الصلاة سبحانك اللهم و محمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و تقدّ ست أسماؤك ولا إله غيركثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة والباقي كاسبق عشرا عشرا ولايسبح بعدالسجود الأخيرقاعدا وهذا هوالأحسن وهواختيار ابن المبارك والمجموع عن الروايتين ثلثًا تة تسبيحة فان صلاها نهار افبتسليمة واحدة وإنصلاها ليلا فبتسليمتين أحسن إذ ورد ﴿ أنصلاة الليل مثني مثني (٢) » وان زاد بعد التسبيح قوله لاحول ولا قو قإلا بالله العلى العظم فهو حسن فقدور د ذلك في بعض الروايات فهذه الصاوات المأثورة ولا يستحب شي من هذه النوافل في الأوقات الكروهة إلا تحية السجد وماأوردناه بعدالتحية من ركعتي الوضوء وصلاة السفر والحروج من النزل والاستخارة فلا لأن النهى مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاءوالتحية وقدرأيت بعض التصوُّفة يصلى في الأوقات المكروهة ركعتي الوضوءوهو في غاية البعدلأن الوضوء لايكونسببا المصلاة بل الصلاة سبب الوضوء فينبغي أن يتوضأ ليصلي لا أنه يصلي لأنه توضأوكل محدث يرمدأن يصلي في وقتالكراهية فلاسبيل له إلاأن يتوضأ ويصلى فلايبقي للسكراهية معنىولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كماينوى ركعتي التحية بل إذا توضأصلي ركعتين تطوعا كيلا يتعطل وضوءه كماكان يفعله بلال فهو تطوع محض يقع عقيب الوضوء وحديث بلال لميدل على أن الوضوء سبب كالحسوف والتحية حتى ينوى ركمتي الوضوء فيستحيل أن ينوى بالصلاة الوضوء بل ينبغي أن ينوى بالوضوء الصلاة وكيف ينتظم أن يقول في وضوئه أتوضأ لصلاني وفي صلاته يقول أصلي لوضوئي بلمن أراد أن يحرس وضوءه عن التعطيل فىوقت الكراهية فلينو قضاءإن كان يجوزأن يكون فى ذمته صلاة تطرق إلها خلالسبب من الأسباب فانقضاءالصاوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأما نية التطوع فلاوجه لها ففي النهي في أوقات الكراهية مهمات ثلاثة أحدها التوقي من مضاهاة عبدة الشمس والثاني الاحتراز من انتشار الشياطين إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت قارتها وإذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها فاذاز التفارقها فاذا تضيفت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها (٣) »ونهى عن الصلوات (١) حديث صلاة التسبيح تقدم (٢) حديث صلاة الليل مثني مثنى أخرجاه من حديث ابن عمر (٣) حديث

إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت قارنها الحديث ن من حديث عبدالله الصنامحي .

کثر سواد قوم فہو منهم وأرجو من الله الكريم صحة النيسة فيمه وتخليصها من شوائب النفس وكلّ مافتح الله تعالى على فيه منح من الله الكريم وعوارفوأجل المنح عوارف المعارف والكتاب ستمل على نيف وستين بابا والله العين . الياب الأول في منشأ عاوم الصوفية . البابالثاني في تخصص الصوفة بحسن الاستماع. الباب الثالث في بيان فضيلة عملم الصوفية والاشارة إلى أنموذج منها . الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختــــلاف طريقهم فيها . الباب الخامس · في ذكرماهية التصوف الباب السادس في ذكر تسميم بهذا الاسم . البابالسابع في ذكر التصوّف والتشبه . الباب الثامن في ذكر َ الملامتي وشرح حاله . الباب التاسع في ذكر منانتمي إلىالصوفية وليس منهم . الباب

في هذه الأوقات ونبه به على العالة والثالث أن سالكي طريق الآخرة لا يزالون يواظبون على الصاوات في جميع الأوقات والواظبة على نمط واحدمن العبادات يورث الملل ومهما منع منها ساعة زاد النشاط وانبشت الدواعي والانسان حريص على مامنع منه فني تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار انقضاء الوقت فخصصت هذه الأوقات بالتسبيح والاستجداد لذة ونشاط وفي الاستمرار على بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر فني الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفي الاستمرار على شيء واحد استثقال وملال ولذلك لم تكن الصلاة سجودا مجردا ولاركو عامجردا ولاقياما مجردا بلرتبت العبادات من أعمال مختلفة وأذكار متباينة فان القلب يدرك من كل عمل منهما لذة جديدة عند الانتقال إليها ولو واظب على الشيء الواحدلتسارع إليه الملل فاذا كانت هذه أمورا مهمة في النهي عن ارتكاب أوقات الكراهة إلى غير ذلك من أسرار أخر ليس في قوة البشر الاطلاع علمها والله ورسوله أعلم ارتكاب أوقات الكراهة إلى غير ذلك من أسرار أخر ليس في قوة البشر الاطلاع علمها والله وسوله أعلم السجد فأما ماضعف عنها فلا ينبغي أن يصادم به مقصود النهي هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم . كمل كتاب أسرار الصلاة من كتاب أسرار الزكاة بحمدالله وعونه وحسن توفيقه والحدللة وحده وصلاته على حير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلماكثيراً .

( كـتاب أسرار الزكاة ) بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الدىأسعدوأشتي وأمات وأحياوأضحكوأ بكىوأو جدوأفنىوأفقر وأغنى وأضر وأقنىالدى خلق الحيوان من نطفة تمني ثم تفرد عن الخلق بوصف الغني ثم حصص بعض عباده بالحسني فأفاض عليهم من نعمه ماأينسر به من شاء واستغنى وأحوج إليه من أخفق في رزقه وأكدى إظهارا للامتحان والابتلاثم جعلالزكاة للدين أساساومبني وبينأن بفضله تزكيمين عباده مين تزكي ومنغناه زكيماله من زكي والصلاة على محمّد المصطفى سيد الورى وشمس الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقي . [أمابعد] فان الله تعالى جعل الزكاة إحدى مبانى الاسلام وأردف بذكرها الصلاة التيهي أعلى الأعلام ققال تعالى ـ وأقيمو ا الصلاة وآتو ا الزكاة \_ وقال صلى الله عليه وسلم « بني الاسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (١) وشدد الوعيد على القصر من فهافقال \_ والذين يكنزونالذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم – ومعنى الانفاق في سبيل الله إخراج حق الزكاة قال الأحنف بن قيس كنت في نفر من قريش فمر أبوذر فقال بشر الكانزين بكى فى ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى فى أقفائهم يخرج من جباههم وفىرواية أنه يوضع على حلمة ثدى أحدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى بخرج من حلمة ثدّيه يتزلزل وقال أبو ذر انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال « هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت ومنهم قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذاوهكذامن بين يديه ومنخلفهوعن يمينهوعن شمالهوقليل ماهم ، مامن صاحب إبلولا بقر ولاغنم لايؤدى زكانها إلا جاءت يومالقيامة أعظم ماكنتوأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاكلا نفدتأخراها عادت

وهومرسل ومالكهوالذى يقول عبدالله الصنا محىووهم فيه والصواب عبدالر حمن ولم يرالنبي صلى الله عليه وسلم . (كتاب أسرار الزكاة )

(١) حديث بني الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر

العاشر في شرح رتبة الشييخة . الياب الحادي عشر في شرح حال الخادمومن يتشبه يه . الباب الثاني عشر في شرح خرقة المشايخ الصوفية . الباب الثالث عشر في فضلة سكان الربط. الباب الرابع عشر في مشابهة أهل الربط بأهل الصفة. الباب الخامس عشر في خصائص أهل الربط فما يتعاهدونه بينهم . الباب السادس احوال المشايخ بالسفر والقام . الباب السابع عشرفها يحتاج المسافر إليه من الفرائض والنوافل والفضائل . الباب الثامن عشر في القسدوم من السفر ودخولالرباطوالأدب فيه. الباب التاسع عشر في حال الصوفي التسيب . الباب العشرون في حال من يأكل من ُ الفتوح . الباب الحـادي والعشرون فى شرح حال المتجــــرّد من الصوفية والتأهل .

الباب الثانى والعشرون في القول في الساع قبولا وإيثارا . الباب الثالث والعشرون في القـول في الساع ردا وإنـكارا. الباب الرابع والعشرون في القول في السهاع ترفعا واستغناء. الباب الخامس والعشرون في القـول في الساع تأدبا واعتناء. الباب السادس والعشرون في خاصة الأربعنية التي يتعاهدها الصوفينة. الباب السابع والعشرون في ذكر فتــوح الأربعينية . الباب الثامن والعشرون في كيفية الدخـول في الأربعينية . الباب التاسع والعشرون في ذكر أخلاق الصوفية وشرح الخلق. الباب الشـــلاتون في ذكر تفاصيل الأخـــلاق. الساب الحادي والثلاثون في الأدب ومكانه من التصوف .

الياب الثاني والثلاثون

في آداب الحضرة لأهل

المقرب. الياب الثالث

عليه أولاها حتى يقضى بين الناس (١)» وإذا كان هذا التشديد مخرجا في الصحيحين فقد سار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشروطها الجلية والحفية ومعانيها الظاهرة والباطنة مالاقتصارعلى مالايستغنى عن معرفته مؤدّى الزكاة وقابضها وينكشف ذلك في أربعة فصول . الفصل الأول : في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها . الثانى آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة . الثالث : في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضة . الرابع : في صدقة التطوع وفضاها .

(الفصل الأول: فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع: زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاةالمعشرات وزكاة الفطر) (النوع الأول: زكاة النعم)

ولاتجب هذه الزكاةوغيرها إلاعلى حرمسلم ولايشترط البلوغ بل تجب فىمال الصبى والحنونهذا شرط من عليه . وأماللال فشروطه خمسة أن يكون نماسائمة باقية حولانصابا كاملا محاوكا على الكال . الشرط الأول كونه نعماً فلا زكاة إلافي الإبل والبقروالغنم . أما الحيل والبغال والحمر والمتولدمن بين الظياء والغنم فلا زكاة فها . الثاني السوم فلا زكاة في معلوفة وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظير بذلك مؤنتها فلا زكاة فها . الثالث الحول قالرسول الله عِلِكَة « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٢) » ويستثنى من هذا نتاج المال فانه ينسحب عليه حكم المالو تجب الزكاة فيه لحول الأصول ومهما باع المال فى أثناء الحولأووهبه انقطع الحول . الرابع كمال الملكوالتصرف فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لأنه الذى حجر على نفسهفيه ولانجب في الضال والمغصوب إلاإذا عاد بجميع نما ثه فتجب زكاة مامضي عند عوده ولوكان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فانه ليس غنيا به إذالغني ما يفضل عن الحاجة . الخامس كمال النصاب. أما الابلفلاشي فها حتى تبلغ خمساففها جذعة من الضأن والجذعة هيالتي تكون في السنة الثانية أوثنية من المعز وهبي التي تكون في السنة الثالثة وفي عشر شاتان وفي خمس غشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وهي إلتي في السنة الثالثة فان لم يكن في ماله بنت مخاض فامن لبون ذكر وهو الذي في السنة الثالثة يؤخذو إن كان قادرا على شرائها وفيست وثلاثين ابنة لبون ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التيفيالسنة الرابعةفاذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الخامسة فاذا صارت ستاوسبعين ففيها بنتا ليون فاذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان فاذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات آبون فاذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب فني كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وأما البقر فلا شي ُ فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانيه شم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة ثم فيستين تبيعان واستقر الحساب بعد ذلك فني كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبييع . وأما الغنم فلا زكاة فيهاحتي تبلغ أربعين ففيها شاة جذعةمن الضأن أو ثنية من المعزثم لأشيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحسدة ففيها شاتان إلى مائتي شاة وواحدة ففيها ثلاث شسياه إلى أربعمائة ففيها أربع شيساه شماستقر الحساب في كل مائة شاة . وصدقة الخليطين كصدقة السالك الواحد في النصاب فاذاكان بين رجلين أربعــوں من الغنم ففيها شاة وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جميعهم وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحامعاو يسقيا

(۱) حديث أبى ذر انتهيت إلى النبى سلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رآنى قال هم الأخسرون ورب الكعبة الحديث أخرجاه م وخ (۲) حديث لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول أبو داود سن حديث على باسناد جيد و م سن حديث عائشة باسناد ضعيف .

معا و محلبامعا و يسرحا معا و يكون المرعى معا و يكون إنزاء الفحل معا وأن يكونا جميعا من أهدل الزكاة ولاحكم للخلطة مع الذمى و المسكاتب ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهوجائز مالم محاوز بنت محاض في المزول ولسكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درها ولسنتين أربع شياه أو أربعين درها وله أن يصعد في السن مالم مجاوز الجذعة في الصعود و يأخذ الجبران من الساعين من بيت المال و لا تؤخذ في الزكاة مم يضة إذا كان بعض المال صحيحا ولوواحدة و يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربى و يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربى ولا الفحل ولا غراء المال .

#### (النوع الثانى زكاة المعشرات)

فيجب العشر فى كل مستنبت مقنات بلغ تما عائة من ولاشى و فيادونها ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقنات وفي النمر والزبيب ويعتبر أن تسكون تما عائة من تمرا أو زبيبا لارطبا وعنبا ويخرج ذلك بعد التجفيف ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالمستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثما عائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثما نون منا من زبيب بقدر حصهم ولا يعتبر خلطة الجوار فيه ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير ويكمل نصاب الشعر بالسلت فانه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يستى بسيح أوقناة فان كان يستى بنضح أودالية فيجب نصف العثمر فان اجتمعا فالأغلب يعتبر وأماصفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعدالتنفية ولا يؤخذ الرطب عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدر الك فيؤخذ الرطب في كان تسعة للمالك وواحد للفقير ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل في كان تسعة للمالك ووقت الوجوب أن يبدوالصلاح في المار وأن يشتدا لحب ووقت الأداء بعد الجفاف .

#### ( النوع الثالث زكاة النقدين )

فاذا تم ّالحول على وزن مائتى درهم بوزن مكة نقزة خالصة فقيها خمسة دراهم وهو ربع العشر ومازاد فبحسابه ولو درها ونصاب النهب عشر ون مثقالا خالصا بوزن مكة فقيها ربع العشر ومازاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة و تجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة و تجب الزكاة فى التبر وفى الحلى المحظور كأوانى الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال ولا تجب فى الحلى المباح و تجب فى الدين الذى هو على ملى ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجب إلاعند حلول الأجل .

#### ( النوع الرابع زكاة التجارة )

وهى كركاة النقدين وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذى به اشترى البضاعة إن كان النقد نصابا فان كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يقوم فان كان مابه الشراء نقدا وكان نصابا كاملاكان التقويم به أولى من نقد البلد ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشترى به شيئا ومهما قطع نية التجارة قبل عام الحول سقطت الزكاة والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح فى السلعة فى آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول وأس المال ولم يستأنف له حولا كما فى النتاج وأموال الصيارفة لاينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة ، هذا هو الأقيس .

والثلاثون في آداب الطيارة ومقدماتها . الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره . الباب الخامس والثلاثونفي آداب أهل الخصوص والصوفية فيه . الباب السادس والثلاثونفي فضيلة الصالة وكبر شأنها . الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب. الباب الثامن والثلاثون فی ذکر آداب الصلاة وأسرارها . الباب التاسع والثلاثون في فضل الصوم وحسن أثره. الباب الأربعون فىأحوال الصوفية في الصوموالافطار . الباب الحادى والأربعونفي آداب الصوم ومهامه . الباب الثاني والأرسون فىذكر الطعام ومافيه من الصلحة والفسدة .

الساب الشالت

والأربعون في آداب

الأكل.الباب الرابع

والأربعون في ذكر

آدابهم في اللباس

الباب الخسامس

ونياتهم ومقاصدهمفيه

( النوع الخامس الركاز والمعدن )

والركاز مالدفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجرعليها في الاسلام ملك فعلى واجده في الدهب والفضة منه الحمس والحول غير معتبر والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لأن إيجاب الحمس يؤكد شبهه بالغنيمة واعتباره أيضا ليس بيعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة ولذلك بخصص على الصحيح بالنقدين ، وأما المعادن فلا زكاة في استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد الطحن والتخليص ربح العسر على أصح القولين ، وعلى هذا يعتبر النصاب وفي الحول قولان وفي قول بجب الحمس فعلى هذا لا يعتبر وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فانه نوع اكتساب وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق و يعتبر النصاب كالمعشرات والاحتياط أن يخرج الحمس من القليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فانها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فها خطر لتعارض الاشتباه .

( النوع السادس في صدقة الفطر )

وهى واجبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاع ممايقتات (٢) بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومنوان وثلثامن عرجه من جنس قوته أومن أفضل منه فان اقتات بالحنطة لم بجز الشعير وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها أخرج أجزأه وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق و بجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو فى نفقته أعنى من بجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد . قال صلى الله عليه وسلم «أدوا صدقة الفطر عمن يمونون (٢) » و بجب صدقة العبد المكافر وإن الفطر عمن يمونون (٢) » و بجب صدقة العبد المكافر وإن تبرعت الزوجة بالاخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الاخراج عنها دون إذنها وإن فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم أدى عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكدوقدقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الحادم (٣) فهذه أحكام فقهية لا بدللغنى من معرقها وقد تعرض له وقائع نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار . (الفصل الثاني في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة)

اعلم أنه مجب على مؤدى الزكاة مراعاة خمسة أمور: الأول: النية وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض ويسن عليه تعيين الأموال فان كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب إن كان سالما وإلا فهو نافلة جاز لأنه إن لم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه ونية الولى تقوم مقام نية المجنون والصبى ونية السلطان تقوم مقام نيسة المالك الممتنع عن الزكاة ولكن فى ظاهر حكم الدنيا: أعنى فى قطع المطالبة عنه أما فى الآخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أووكل الوكيل بالنية كفاه لأن توكيله بالنية نية . الثانية : البدار عقيب الحول

(۱) حديث وجوب صدقة الفطر على كل مسلم أخرجاه من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان الحديث (۲) حديث أدوا زكاة الفطر عمن عونون قط هق من حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن عونون قال هق إسناده غير قوى (۳) حديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقها على نفقة الخادم من حديث أبى هريرة بسند صحيح وحب ك وصححه ورواه ن حب بتعديم الزوجة على الولد وسيأتى

والأربعون فيذكر فضل قيام الليل. الباب السيادس والأربعون في الأسباب المسنة على قيام الليل . الباب السابع والأربعون في آداب الانتباه من النوم والعمل بالليل . الباب الثامن والأربعون في تقسم قيام الليل . الباب التاسع والأربعون في استقبال النهار والأدب فيه . الباب الخسون فى ذكر العمل في جميع الهارو توزيع الأوقات.الياب الحادي والخسون في آداب الريدمع الشيخ. الباب الثانى والخسون فبما يعتمده الشييخ مع الأصحابوالتلامذة . البابالثالثوا لخسون في حقيقة الصحية ومافهامن|لخيروالشر. البابالرابعوا لخسون فىأداءحقوق الصحبة والأُخوَّة فىالله تعالى. الباب الخامس والجسسون في آداب الصحبة والأخوة . الباب السادس والخسون في معرفة الانسان

وفي زكاة الفطر لايؤخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخريوم من شهر رمضان ووقت تعجيلها شهر رمضان كله ومن أخر زكاة مالهمع التمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه عصادفة الستحق وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقم بعد كمال النصاب وانعقاد الحول ويجوز تعجيل زكاة حولين ومهما عجل فمات المسكين قبل الحول أوارتد أوصار غنيا بغير ماعجل إليه أو تلف مال المالك أومات فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه غيرممكن إلاإذاقيد الدفع بالاسترجاع فليكن للمجل مراقبا آخرالأموروسلامة الماقبة . الثالث : أن لا يخرج بدلا باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه فلا يجزى ورق عن ذهب ولاذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة ولعل بعض من لايدرك غرض الشافعي رضي الله عنه يتساهل فيذلك ويلاحظ المقصود من سد الحلة وما أبعده عن التحصيل فانسد الحلة مقصود وليس هو كل المقصودبل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم هو تعبد محض لامدخل للحظوظ والاغراض فيه وذلك كرمى الجمرات مثلا إذ لاحظ للجمرة في وصول الحصى إلها فمقصود الشرع فيه الأبتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل مالايعقل له معنى لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلايظهر به خلوصالرق والعبودية إذ العبودية تظهربأن تـكونالحركة لحق أمرالمعبود فقط لالمعنى آخر وأكثر أعمال الحبح كذلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في إحرامه « لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا (١٠)» تنبيهاعلى أن ذلك إظهارًا للعبودية بالانقياد لمجرد الأمر وامتثاله كما أمر من غير استثناس العقل منه بما يميل إليه ويحث عليه . القسم الثاني من واجبات الشرع ما للقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء دين الآدميين ورد المفصوب فلاجرم لا يعتبر فيه فعلهو نيته ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو يبدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع فهذان قسمان لاتركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس . والقسم الثالث هوالمركب الذي يقصد منه الأمران جميعـا وهو حظ العباد وامتحان المـكلف.بالاستعباد فيجتمع فيه تعبد رمى الجماروحظ رد الحقوق فهذا قسم فىنفسه معقول فان ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولاينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاها ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل ولم ينتبه لهغير الشافعي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سد الخلةوهو جلى سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع وبإعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مبانى الاسلام ولاشك في أن على المكلف تعبافي تمييز أجناس ماله واخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته ثم توزيعه على الأصناف الثمــانية كما سيأتى والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح فى التعبد ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الخلاف من الفقهيات ومن أوضحها أن الشرع أوجب في خمس من الإبل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لقلة النقود فيأيدى العرب بطل بذكره عشرين درها في الجبران مع الشاتين فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة ولم قدر بعشرين درها وشاتين وإن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناها ، فهــذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما في الحج ولكن جمع بين المعنيين والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيــ . الرابع : أن لاينقل الصدقة إلى بلد آخر فان أعــين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها وفي النقل تخييباللظنون فانفعلذلك أجزأه في قول ولكن (١) حديث لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا . البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس .

نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك . الباب السابع والخسون فى مدرفـة الخواطر وتفصيلها وتميزها . الباب الثامن والخمسون فى شرح الحال والمقام والفرق بينهما . الباب التاسع والخمسون في الاشارة إلى المقامات على الاختصار و الانجاز. البابالستون في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب . الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها. البابالثاني والســتون في شرح كلمات من اصطلاح الصوفية مشيرة إلى الأحوال.البابالثالــْ والستون في ذكرشي من البدايات والهايات وصحتها ،فهذه الأبواب تحررت بعون الله تعالى مشــشملة على بعض عماوم الصوفيمة وأحوالهم ومقاماتهم وآدابهم وأخلاقهم وغرائب مواجيدهم وحقائق معرفتهــــم وتوحيدهم ودفيق إشاراتهم ولطيف

اصطالاحاتهم فعلومهم كلها إنباء عنوجدان واعتزاء إلى عرفان وذوق تحقق بصدق الحال ولم يف باستيفاء كنهه صريح للقال لأنها مواهب ربانية ومنـــائم حقانيـــــة استنزلها صفاء السرائر فاستعصت بكنهها على الإشارة وطفحت على العبارة وتهمادتها الأرواح بدلالة التشام والاثتــلاف وكرعت حقائقها من محسر الألطاف وقد اندرس كثيرمن دقيقعاومهم كما انطمس كثير من حقائق رسومهم . وقد قال الجنيد رحمه الله : علمنا هـذا قد طوى بساطه منذكذا سنة ونحن نتكلم في حواشيه فىوقته مع قرب العهد بعلماء السلف وصالحي التابعين فكيف بنامع بعد العهد وقلة العلماء الزاهسدين والعارفين محقائق عاوم الدين والله المأمول أن يقابل جهدالقل محسن القبول

الخروج عن شبة الحلاف أولى فايخرج زكاة كل مال في تلك البلدة. ثم لا بأس أن يصرف إلى الفراء في تلك البلدة. المخامس أن يقسم ماله بعدد الأصناف الوجودين في بلده فان استيماب الأصناف واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى \_ إنما الصدقات للفقراء والمساكين \_ الآية فانه يشبه قول المريض إنما ثلث مالى للفقراء والمساكين وذلك يقتضى التنبريك في النمليك والعبادات ينبغى أن يتوقى عن الهمجوم فيها على الظواهر وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون أعنى أبناء السبيلوصنفان يوجودان في بعض البلاد دون البعض وهم الغزاة والمسكاتبون فان وجد خمسة أصناف مشلا قسم منهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أومتقاربة وعين لسكل صنف قسما . ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقه إما متساوية أومتفاوتة وليس عليه التسوية بين تحاد الصنف فان له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد وأما الأصناف فسلا تقبل الزيادة والنقسان فلا ينبغي أن ينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد ثم لولم يجب إلا صاع تقبل الزيادة والنقسان فلا ينبغي أن ينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد ثم لولم يجب إلا صاع عرم نصيب ذلك الواحد فان عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليتشارك جماعة عمن عليم الزكاة عرب صعب خلك لابد منه وليخلط مال نفسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه فان ذلك لابد منه وليخلط مال نفسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه فان ذلك لابد منه .

اعــلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف. الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجـه الامتحان فيها وأنها لم جعات من مبانى الاســـلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان وفيه ثلاثة معان . الأول : أن التلفظ بكلمتي الشهادة النزام للتوحيد وشهادة بافراد المعبود وشرطتمام الوفاء به أن لايبقي للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فان المحبة لاتقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب والأموال محبوبة عند الحيلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب فامتحنوا بتصديق دعواهم فىالمحبوب واستنزلوا عن السال الذى هومرموقهم ومعشوقهم ولذلك قال الله تعالى ـ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ـ وذلك بالجهاد وهومسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء الله عز وجل والمسامحة بالمال أهونولما فهم هذا المعنى فى بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدّخروا دينارا ولا درهما فأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم حق قيل لبعضهم كم يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال أما على العوام محكم الشرع فخمسة دراهم وأما نحن فيحب علينا بذل الجميع ولهذا تصدق أبوبكر رضى الله عنه بجميع ماله وعمر رضى الله عنه بشطر ماله فقال صلى الله عليه وسلم مأ بقيت لأهلك فقال مثله وقال لأبي بكر رضى الله عنه ماأ بقيت لأهلك قال الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم بينكما مابين كلتيكما (١) فالصديق وفي بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله . القسم الثانى درجتهم دون درجة هذا وهم المسكون أمو الهم الراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات فيكون قصدهم فىالادخار الانفاق علىقدر الحاجة دون التنعم وصرفالفاضل عن الحاحة إلى وجوءالبر مهماظهر وجوهها وهؤلاء لايقتصرون على مقدار الزكاة وقدذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا

<sup>(</sup>۱) حدیث جاء أبو بکر مجمیع ماله وعمر بشطر ماله الحدیث دت ك و محجه من حدیث ابن عمر ولیس فیه قوله بینكما مابین كلتیكما .

..ون الزكاة كالنخمي والشعبي وعطاء ومجاهد . قال الشعبي بعد أن قيل له هل في الممال حق سوى الزَّكَاءَ قال نعيم أما سمعت قوله عز وجل ـ وآتى المال على حبه ذوى القربى ـ الآية واستدلوا بقوله عر وجل ـ ومما رزقناهم ينفقون ـ وبقوله تعالى ـ وأنفقوا مما رزقناكم ـ وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو داخل فيحق السلم علىالمسلم ومعناه أنه بجب علىالوسر مهما وجد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم ولكن محتمل أن يقال ليس على الموسر إلا تسلم ما زيل الحاجة قرضا ولا يازمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه و محتمل أن يقال يازمه بذله في الحال ولا يجوز له الاقتراض أى لايجوز له تـكايف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيه والاقتراض نزول إلىالدرجة الأخيرة من درجات العواموهي درجة القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهي أقل الرتب وقداقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة قال الله تعالى \_ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا \_ يحفكم أى يستقص عليكم فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة وبين عبد لايستقصى عليه أبخله فهذا أحد معانى أمر الله سبحانه عباده يبذل الأموال . العنى الثاني التطهير من صفة البخل فانهمن المهلكات قال علي « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب الرء بنفسه (١) » وقال تمالى \_ ومن يوق شيح نفسه فأولئك هم الفلحون \_ وسيأتى في ربع المهلكات وجه كونه مهلكا وكيفية التقصى منسة وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا فالزكاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن خبث البخل الملك وإنما طهار ته بقدر بذله وبقذر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى. المعنى الثالث شكر النعمة فان لله عز وجـل على عبده نعمة في نفسـه وفي ماله فالعبادات البدنية شكرا لنعمة البدن والمالية شكرا لنعمة المال وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لاتسمح نفســه بأن يؤدى شــكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أوالعشر من ماله . الوظيفة الثانية : فوقت الأداء ومن آداب ذوى الدين التعجيل عنوقت الوجوب إظهارا للرغبة في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات وعلما بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبدله من العصيان لوأخر عن وقت الوجوب ومهما ظهرت داعية الحير من الباطن فينبغى أن يغتنم فان ذلك لمة الملك وقلب المؤمن بينأصبعين منأصا بعاارحمن فما أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر وله لمة عقيب لملة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا معلوما وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قربته وتضاعف زكاته وذلك كشهر المحرّم فانه أولاالسنة وهو منأول الأشهر الحرم أورمضان فقدكان صلى اللهعليه وسلم أجود الخلقوكان في رمضان كالريح المرسلة لاعسك فيه شيئا (٢) ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن وكان مجاهد يقول لاتقولوا رمضان فانه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان وذو الحجة أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فانه شهر حرام وفيه الحبج الأكبر وفيهالأيامالمعلوماتوهىالعشر الأول والأيام المعدودات وهيأيام التشريق وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر وأفضل أبامذى الحجة (١) حديث ثلاث مهلـكات الحديث تقدم (٢) حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الحلق وأجودما يكون فىرمضان ، الحديث أخرجاه من حديث ابن عباس .

والحمدته ربالعالمين. الباب الأول في ذكر منشأ علوم الصوفية : حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهرين عبدالله این محمدالسهروردی شوال سينة ستعن وخمسائة قال أنسأنا الشريف نور الهدى أبوطالب الحسين بن محمدالزيني قال أخبرتنا كريمة بنت أحمد من محمدالرزوية المجاورة بمكة حرسها الله تعالى قالت أخبرنا أبوالهيثم محمد بن مكي الكشميهني قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربرى قال أحسر أبو عبدالله محمد بر اسمعيل البيخاري قال حدثنا أبوكريب قال حدثنا أبوأسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى رَضي الله عنــه عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال « إنمامثلي ومثل مابعثني الله به كثل رجل أتى قوماً فقال ياقومي إنى رأيت

العشر الأول. الوظيفة الثالثة . الاسرار فان ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال صلى الله عليه وسلم « أفضل الصدقة جهد الممل إلى فقير في سر (١) » وقال بعض العلماء : ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة (٢٦)» وقد روى أيضامسندا وقال صلى الله عليه وسلم « إن العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله له سرا فان أظهره نقل من السر وكتب في العلانية فان تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب رياء (٣) وفي الحديث الشهور « سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله . أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما أعطت يمينه (٤) » وفي الحبر «صدقة السر تطني عضب الرب (٥) » وقال تسالي \_ وإنْ تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيركم \_ وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة فقد قال عَرْالِيَّةِ لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدث بصدقته يطلب السمعة والمعطى في ملاً من الناس يبغى الرياء والإخفاء والسكوت هو المخلص منه (٦) » وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف الفابض العطى فكان بعضهم يلقيه في يَد أعمى وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولايرى العطى وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو ناهم وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لايعرف العطى وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لايفشيه كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازا من الرياء والسمعة ومهما لميتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين والمسكين لايعرف أولى إذفي معرفة السكين الرياء والمنة جميعا وليس في معرفة المتوسط إلا الرياء ومهما كانت الشهرة مقصودة لهحبط عمله لأن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال وكل واحد منهما مهلك في الآخرة ولكن صفة البخل تنقلب في القبر في حكم المثال عقربا لادغا وصفة الرياء تنقلب في القبر أفحى من الأفاعي وهو مأمور بتضعيفهما أوقتلهما لدفع أذاها أوتخفيفأداها فمهما قصداارياء والسمعة فكأنهجعل بعض أطراف العقرب مقويا للحية فبقدر ماضعف من العقرب زاد في قوة الحية ولوترك الأمر كاكان الكان الأمر أهون عليه وقوة هذه الصفات التي بها قوتها العمل عقتضاها وضعف هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل مخلاف مقتضاها فأى فائدة فىأن يخالف دواعى البخل ويجيب دواعي الرياء فيضعف الأدنى ويقوى الأقوى وستأتى أسرار هذه العانى فيربع المهلكات. الوظيفة الرابعة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء ويحرس سره من داعية الرياء بالطريق الذي ســنذكره في معالجة الرياء فيكتاب الرياء فقد قال الله عز وجل ـ إن تبدوا الصدقات فنعاهى ـ وذلك حيث يقتضي الحال. الابداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنماساًل على ملاً من الناس فلاينبغي أن يترك التصدق خيفةمن (١) حديث أفضل الصدقة جهد القل إلى فقير في سر أحمد حب ك من حديث أبى ذر ولأبى داود من حديث أبي هريرة أيّ الصدقة أفضل قال جهد القل (٢) حديث ثلاث من كنوز البرفذكر منها إخفاء الصدقة أبونعيم في كتاب الايجاز وجوامع الكلم من حــــديث ابن عباس بسند ضيف (٣) حديث إن العبد ليعمل عمــــلا في السر فيكتبه الله له سرا فان أظهره نقل من السر الحديث الخطيب في التاريخ من حديث أنس نحوه باستناد ضعيف (٤) حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث أخرجاه من حديث أى هريرة (٥) حديث صدقة السر تطفى عضب الرب طب من حديث أبى أمامة ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وهق في الشعب من حديث أبي سعيد كلاها ضعيف

والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة إن الصدقة لتطفئ غضب الرب ولابن حبان نحوه من

حديث أنس وهو ضعيف أيضا (٦) حديث لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولامنان لم أظفر به هكذا.

الجيش بعيني وإني أنا النذىرالعريان فالنحاء النجاء فأطاعه طائفة من قومــه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصربحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلكمثل منأطاعني فاتبعماجئتبه ومثل من عصانی وکذب بما جئت به من الحق » . معنى اجتاحهم : استأصلهم ومن ذلك الجائحة التي تفســـد الْمَارِ ، وقال صلى الله عليه وسلم « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت طائفة منها طسة قىلت الماء فأنبثتالكلا والعشب الكثير وكانت منها طائفة أخاذات أمسكت الماء فنفع الله تعالىبها الناس فشربو اوسقوا وزرعوا وكانت منها طائفية أخرى قعان لأتمسك ماء ولاتنبت كلا فذلك مثل من فقه فىدىنالله ونفعهما بعثني

الرياء في الاظهار بل ينبغي ان يتسدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الامكان وهذا لأز، في الاظهار عندور ا اللها سوىالمن والرياء وهو هتك ستر الفقير فانه ربما يتأذى بأن يرىفي صورة الحيتاج فمن أظهر السؤ الفهو الذي هتك ستر نفسه فلا محذرهذا المني في إظهاره وهو كاظهار الفسق على من تستربه فانه منظاور والنجسس فيهوالاعتياد بذكره منهبيءنه فامامن أظهره فاقامة الحد عليه إشاعة ولكن هو السبب فها ومثل هذا المعنى قال عَلَيْقَةٍ « من ألقي جلباب الحياء فلا غيبة له (١) » وقد قال الله تعالى ـ وأنفقوا محارزقناهم سرا وعلانية ـ ندب إلى العلانية أيضا لما فها من فائدة الترغيب فليكن العبد دقيق التأمل فيوزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه فان ذلك نخلف بالأحو الوالأشخاص فقد مكون الاعلان في بعض الأحوال لبعض الأشيخاص أفضل ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال . الوظيفة الحامسة : أنلايفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى ــ لا تبطلو اصدقاتكم بالمن والأذى ــ واختلفوا في حقيقةالن والأذى فقيل للن أن يذكرها والأذى أن يظهرها وقالسفيان من فسدت صدقته فقيل له كيف المن فقال أن يذكره ويتحدث به وقيل المن أن يستحدمه بالعطاء والأذى أن يعيره بالفقر وقيل المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه والأذى أن ينتهره أويو نحه بالمسئلة وقدقال ﷺ « لايقبل الله صدقة منان<sup>(٢)</sup> » وعندى أنالن ّ له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته نم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح فأصله أن يرى نفسه يحسنا إليه ومنعما عليه وحقه أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله عن الله عليه وحقه أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله عن النار وأنهلولم يقبله لبتى مرتهنا به فحقه أن يتقلد منةالفقير إذجعل كفه نائبا عنالله عزوجل فيقبض حق الله عزوجل قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ إِنَّ الصَّدَّةَ تَقَعَ بِيدَ اللهُ عَزُّ وَجُلُّ قَبْلُ أَن تَقَعَ في يدالسائل (٣) ﴾ فليتحقق أنه مسلمإلى الله عزوجل حقهوالفقير آخذمن الله تعالى رزقه بعدصيرورته إلى الله عزوجل ولوكان عليه دين لانسان فأحال به عبده أوخادمه الذي هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفها وجهلا فانالحسن إليههو المتكفل برزقه أماهو فانميا يقضي الذي لزمه بشراء ماأحبه فهوساع فىحق نفسه فلم يمن به على غيره ومهما عرف المعابى الثلاثة التي ذكر ناهافي فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه إما يبذل ماله إظهار الحب الله تعالى أو تطهير النفسة عن رذيلة البخلأوشكرا على نعمة المال طلبا للمزيد وكيفهاكان فلا معاملة بينه وبين الفقيرحتى رى نفسه محسنا إليه ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسنا إليه تفرع منه على ظاهره ماذكر في معنى المن وهو التحدث به وإظهاره وطلب المسكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم فى المجالس والمتابعة فىالأمور فهذه كلها تمرات المنة ومعنىالمنة فىالباطن ماذكرناه وأما الأذى فظاهره التوبيخوالتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر بالاظهار وفنون الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أممان: أحسدها كراهيته لرفع اليد عن المال وشسدة ذلك على نفسه فان ذلك يضيق الحالق لامحالة . والثاني رؤيته أنه حسير منَّ الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاها منشؤه الجهل أماكراهية تسليم المال فهو حمق لأن منكره بذل درهم في مقابلة مايساوىألفا فهوشديد الحمق ومعاوم أنه يبذل المال لطلب رضاللهعز وجلوالثواب فىالدار الآخرة (١) حديث من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له عد حب في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف

الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » قال الشيخ أعدّ الله تعالى لقبولماجاء مهرسهل الله صلى الله عليه وسلم أصفى القاوب وأزكر النفوس فظهر تفاوت الصفياء واختيلاف التزكية في تفاوت الفائدة والنفع فمن القلوب ماهـو عثالة الأرض الطيبة التي أنبتت الكلا والعشب الكثير وهذا مثلمن انتفع بالعملم فينفسمه واهتدى ونفعه علمه وهداه إلى الطريق القــويم من متابعــة رسول اللهصلي الله عليه وسلمومن القاوب ماهو عشابة الأخاذات أي الغدران جمع أخاذة وهو المصنع والغــدير الذي يجتمع فيه للما. فنفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقلويهم صفت فاختصت عزيدالفائدة فصاروا أخاذات قال مسروق صبت أصحاب رسول الله صلى الله

(٢) حديث لايقبل الله صدقة منان هو كالذي قبله بحديث لم أجــده (٣) حديث إن الصدقة تقع

بيدالله قبل أن تقع في يد السائل قط في الافراد من حديث ابن عباس وقال غريب من حديث عكرمة

عنه ورواه هق في الشعب بسند ضعيف

وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل أو شكرا لطلب الزيد وكيفها قرض فالكراهة لاوجه لها وأما انثاني فبوأيضا جهل لأنهلوعرف فضل الفقرعلى الغني وعرف خطرالأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمني درجته فصلحاء الأغناء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسائة عام· ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «همالأخسرون وربالكعبة» فقال أبوذر من همقال « هم الأكثرون أموالا» الحديث ثم كيف يستحقر الفقير وقدجعله الله تعالى متحرة له إذ يكتسب المال مجهده ويستكثر منه ويجتبد في حفظه عقدار الحاجة وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلم إليه فالغني مستحدم للسعى فيرزق الفقير ويتميزعليه بتقليدالمظالم والتزام الشاق وحراسة رضى الدين أبوالخير 🖟 الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه فاذن مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له في أداء الواجب وتقييضه الفقير حتى يخلصه عن عهدته بقبوله منه انتني الأذي والتوبيخ وتقطيب الوجه وتبدل بالاستبشار والثناء وقبول المنة فهذا منشأ المن والأذى . فانقلت فرؤيته نفسه في درجة المحسن أص غامض فهل من علامة عتحن بها قلبه فيعرف بها أنه لم ير نفسه محسنا . فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أومالا عدواً له عليه مثلا هل كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصديق فان زاد لم تخل صدقته عن شائبة المنة لأنه توقع بسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك . فان قلت : فهذا أمر، غامض ولا ينفك قلب أحد عنه فما دواؤه . فَاعلم أنله دواء باطنا ودواء ظاهرا أماالباطن فالمعرفة بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبولوأما الظاهر فالأعمالالتي يتعاطاها متقلد المنة فان الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصنع القلب بالأخلاق كما سيأتى أسراره في الشطر الأخير من الكتاب ولهذاكان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير ويتمثل قائما بين يديه يسأله قبولهـــا حتى يكون هو في صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية لورده وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون يد الفقيرهي العليا وكانت عائشة وأمسلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفا إلى فقيرقالنا للرسول احفظ مايدعو به ثم كاننا تردّان عليه مثل قوله وتقولان هذا بذلك حتى تخلص لنا صدقتنا فكانوا لايتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة وكانوا يقابلون الدعاء بمثله وهكذا فعل عمر امن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنما وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من حبث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة ومن حيث الباطن المعارف التي ذكرناها هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم ولايعالج القلب إلا بمعجون العلم والعمل وهذه الشريطة من الزكوات تجرى مجرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « ليس المرء من صلاته إلا ماعقل منها(١)» وهذا كقوله عِلِيِّتُهِ لايتقبل الله صدقة منان وكقوله عزو جل\_لانبطلوا صدقاتكي بالمن والأذى \_ وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط فحديث آخر وقد أشرنا إلى معناه في كتاب الصلاة . الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية فانه إن استعظمها أعجب بها والعجب من المهاكات وهو محبط للاعمال قال تعالى ــ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ـ ويقال إن الطاعة كلما استصعرت عظمتعنداللهعزوجل والمعصية كلمأ استعظمت صغرت عند الله عز وجل وقيل لايتم المعروف إلا بثلاثة أمور تصغيره وتعجيله وستره وليس الاستعظام هو الن والأذى فانه لوصرف ماله إلى عمارة مسجد أورباط أمكن فيه الاستعظام ولايمكن فيه المن والأذى بل العجب والاستعظام يجرى في جميع العبادات ودواؤه علم وعمل .

(١) حديث ليس للمؤمن من صلاته إلا ماعقل منها تقدم في الصلاة

عليه وسلم فوجدتهم كأخاذات لأن قاوبهم كأنت واعية فصارت أوعة لاهاوم عارزقت من دــــفاء الفهوم ا أخبرنا الشيخ الامام أ أحميد من اسماعيل القزويني إجازة قال أنبأنا أبوسعيد محمد الخلي\_لى قال أنبأنا القاضي أبوسعيد محمد الفرخز اذي قال أنبأنا أبو اسحق أحمد س محمد الثعالى قال أنبأنا ابن فنحويه قال حدثنا امن حبان قال حدثنا أسحق بن عجمد قال حدثنا أنى قال حدثنا إبراهيم بن عيسى قال حدثنا على بن على قال حدثنا أبوحمزة التمالى قال حدثني عبدالله من الحسن قال حين نزلت هذه الآية \_ وتعماأذن واعية \_ قالرسولالله صلى الله عليــه وسلم لعلى سألت اللهسبحانه وتعالى أن بجعلها أذنك ياعلى قال على فما نسيت شيئا بعد وماكان لي أن أنسى قال أبوبكر الواسطى آذان وعت

عن الله تعالى أسراره وقال أيضا واعية في معادنها ليس فها غير ما شهدته شيء فيي. الخالية عما سواه فما اضطراب الطبائع إلا ضرب من الحيل فقلوبالصوفية واعبه لأنهم زهدوا فىالدنيا بعدأن أحكموا أساس التقوى فالتقوى زكت نفوسهم وبالزهد صفت قلوبهم فلما عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهدا نفتحت مسام بواطنهموسمعت آذان قاوبهم وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا فعاماء التفسير وأئمة الحديث وفقهاء الإسلام أحاطوا علما بالكتاب والسنة واستنبطوا منهما الأحكاموردواالحوادث التجددة إلى أصول من النصوص وحمى الله بهسم الدين وعرف علماء التفسير وجه التفسير وعلم التأويل ومذاهب العرب في اللغة وغرائب النحو والتصريف وأصول القصص واختـــلاف أما العلم فهو أن يعلم أن العشر أور بسم العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه بأخس درجات البذل كمادكرنا في في م الوجوب فيهو خدير بأن يستحيى منه فكيف يستعظمه وإن ارتقى إلى الدرجة العليا فبدلكل ماله أواً كثره فايتأمل أنهمن أين له المال وإلى ماذا يصرفه فالمال لله عز وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم في حق الله تعالى ماهو عين حق الله سبحانه وإنكان مقامه يقتضي أن ينظر إلى الآخرة وأ به يبذأه النواب فلم يستعظم بذلهما ينتظر عليه أضعافه وأما العمل فهو أن يعطيه عطاء الحجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار والحياء كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بعضهاو برد البعض لأن المال كله لله عز وجل وبذل جميعه هو الأحب عند الله سبحانه وإنما لْمِيَّا مَرَ بِهُ عَبِدُهُ لَأَنْهُ يَشْقَ عَلَيْهُ بِسَبِ خِلْهُ كَاقَالَاللهُ عَزْ وَجِلْ \_ فَيَحْفُكُم تَبْخُلُوا \_ . الوظيفة السابعة : أُن ينتقى من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه فان الله تعالى طيب لايقبل إلاطيبا وإذاكان المخرج من شبهة فريما لا يكون ملسكا له مطلقا فلايقع الموقع وفي حديث أبان عن أنس بن مالك طوبي لعبد أُنفق من مال اكتسبه من غير معصية (١) وإذالم يكن المخرج من جيد المال فهو منسوء الأدب إذ قدعسات الجيد لنفسه أولعبده أولأهله فيكون قدآ ثرعلى الله عز وجل غيره ولوفعل هذا بضيفه وقدم إليه أرداً طعام في بيته لأوغر بذلك صدره هذا إن كان نظره إلى الله عز وجل وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه فى الآخرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسه وليس لهمن ماله إلاما تصدق به فأبق أوأ كل فأفنى والذي يأكله قضاءوطر فىالحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلةو ترك الادخار وقدقال الله تعالى ـ ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلاأن تغمضوافيه ـ أى لاتأخذوه إلامع كراهية وحياء وهو معنى الاغماض فلا تؤثروابه ربكم وفي الخبر سبق درهم مائةألف درهم (٢) وذلك بأن يخرجه الانسان وهومن أحلّ ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفرح بالبذل وقد نخرج مائة ألفدرهم مما يكره من ماله فيدل ذلك أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشيء مما يحبه وبذلك ذم الله تعالى قوما جعماوا لله ما يكرهون فقال تعالى \_ ويجملون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسني لا \_ وقف بعض القراء على النفي تكذيبالهم ثم ابتدأ وقال \_ جرم أن لهم النار \_ أيكسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار . الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتني بأن يكون من عموم الأصناف المَانية فان في عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفات وهي ستة : الأولى أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة قال صلى الله عليه وسلم « لاتأ كل إلا طعام تقى ولا يأ كل طعامك إلا تتى <sup>(٣)</sup> » وهذا لأن التقى يستعين به على التقوى فتـكون شريكا له فى طاعته باعانتك إياهوقال صلى الله عليه وسلم « أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين (٤) » وفي لفظ آخر « أضف بطعامك من تحبه في الله تعالى (٥) » وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيلله لوعممت بمعروفك جميع الفقراءلكان أفضل فقال لاهؤلاءقومهمهم لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشتت هم "أحدهم فلا أن أرد همة واحــد إلى الله عز وجل أحب إلى (١) حديث أنسطوى لعبدأ نفق من مال اكتسبه من غير معصية عدوالبزار (٢) حديث سبق درهم مَائَةَ أَلْفَ نَ حَبِّ وَصَحْحَهُمِنَ حَدِّيثُ أَنِي هُرِيرة (٣) حَدِّيثُ لاتاً كُلِ إلاطعامِ تَقّ ولاياً كُل طعامك إلا تقي

د ت من حديث أي سعيد بلفظ لا تصحب إلامؤ منا ولاياً كل طعامك إلا تقي (٤) حديث أطعمو اطعامكم

الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين ابن المبارك في البروالصلة من حــديث أبي سعــدا لحدري قال ابن طاهر

غريب فيه عجهول (٥) حديث أضف بطعامك من محبه الله ابن المبارك أنبأ ناجوير عن الضحاك مرسلا.

من أن أعطى ألفا ثمن همته الدنيا فذكر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال هذا ولى من أولياء إ الله تعالى وقال ماسممت منذ زمان كلاما أحسن من هذا ثم حكى أنهذا الرجل اختل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليهالجنيدمالا وقال اجعله بضاعتك ولاتترك الحانوت فان التجارة لاتضر مثلك وكان هذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراء ثمن مايبتاعون منه . الصفة الثانية : أن يكون من اعل العلم خاصة فان ذلك إعانة له طي العلم والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية وكان ابن المبارك يخصص عمروفه أهلالعلم فقيلله لوعممت فقال إنى لاأعرف بعدمقام النبوة أفضل من مقام العلماء فاذا اشتخل قلب أحدهم محاجة لميتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل . الصفة الثالثة : أن يكون صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كليها منه وفى وصية لقمان لابنه لانجعل بينك وبين الله منعما واعدد نعمة غيره عليك مغرما ومن شكرغه الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن أنالواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عز وجل إنسلط الله تعالى عليه دواعى الفعل ويسرله الأسباب فأعطى وهومقهور ولوأراد تركه لميقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل في قلبه أن صلاح دينه ودنياه في فعله فمهما قوى الباعث أوجب ذلك جزم الارادة وانتهاض القدرة ولميستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيهوالله عزوجل خالق للبواءث ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة الانتهاض بمقتضى البواعث فمن تيقن هذا لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب و تيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره فذلك حركة لسانيقل في الأكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لاتضيح . وأما الذي يُمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بألشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة وقد روى أنه صلى الله علمه وسلم « بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول احفظ مايقول فلما أُحذ قال الحمد لله الذي لاينسي من ذكره ولايضيع من شكره ثم قال اللهم إنك لم تنس فلانا يعني نفسه فاجعل فلانا لاينساك يعني بفلان نفسه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسر وقال صلى الله عليه وسلم : عامت أنه يقول ذلك(١) » فانظر كيف قصر التفاته على الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم « لرجل تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى حجمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحقلاً هله<sup>(٢)</sup> » ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضي الله عنه قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لاأفعلولا أحمد إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم دعها يا أبا بكر ٣٠)وفي (١)حديث بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول الحفظ مايقول فلما أخذه قال الحمد لله الذي لاينسى من ذكره الحديث لم أجدله أصلا إلا في حديث ضعيف من حديث ابن عمر روى ابن منده في الصحابة أوله ولم يسق هذه القطعة التي أوردها المصنف وسمى الرجل حديرا فقد روينا من طريق البهقى أنهوصل لحدير من أبي الدرداء شيء فقال اللهمانك لمتنس حديرا فاجعل حديرا لاينساك وقيل إنهذا آخر لاصحبةله يكني أباجريرة وقد ذكره ابن حبان في ثقات التاجين (٢) حديث قاللرجل تب فقال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد الحديث أحمد وطب من حديث الأسود بن سريع بسند ضعيف (٣) حديث لمانزلت براءة عائشة قال آبو بكر قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث د من حديث عائشة بلفظ ققال أبواى قومى فقيلي رأس رسول الله عَالِيُّهِ فقلت أحمدالله لا إياكما وللبخارى تعليقا فقال أبواى فومي إليه فقلت لاوالله لاأقوم إليه ولاأحمدء ولاأحمدكما ولكن أحمدالله ، وله ولمسلم فقالت لى أمى فو مي إليه فقلت لاوالله لاا فوم إليه ولاأحمد إلاالله وللطبر اني فقالت

وجو مالقراءة وصنفوا فى ذلك الكتب فاتسع بطر يقتبم عاوم القرآن على الأمة وأتمة الحدث مبزوا بين الصحاح والحسان وتفردوا عمرفة الرواةوأسامي الرجال وحكمو ابالجرح والتعديل ليتبين الصحيح من السقيم ويتميز العوج من الستقم فيتحفظ بطريقهم طريق الرواية والسندحفظا للسنة وانتدبالفقهاء لاستنباط الأحكام والتفريع في السائل ومعرفة التعليل ورد الفروع إلى الأصول الجوامسع بالملل واستيماب الحوادث بحكم النصوصوتفرع منعلم الفقه والأحكام غلم أصول الفقه وعلم الخلاف وتفرعمنعلم الخلاف علم الجدل وأحوج عسلم أصول 'الفقه إلى شيء من علم أصولاالدين وكانمن عاميم علم الفرائض ولزم منه علم الحساب والجبروالمقابلة إلىغير أذلك فتمهدت الشريعة لفظ آخر أنها رضي الله عنهاقالت لأبي بكر رضي الله عنه محمد الله لامحمدك ولامحمد صاحبك فلمينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهاذلك مع أن الوحى وصل إلىهاعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تعالى \_ وإذا ذكر الله وحده اشمأز تقلوب الدين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الدين من دونه إذاهم يستبشرون \_ ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلامن حيث إنهم وسائط فسكانه لم ينفك عن الشرك الحنى سره فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدوارت الشرك وشوائبه . الصفة الرابعة : أن يكون مستترا محفيا حاجته لايكثرالبث والشكوى أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش فيجلباب التجمل قال الله تعالى \_ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لايسألون الناس إلحافا \_ أي لا يلحون في السؤال لأنهمأغنياء بيقينهمأعزَّة بصبرهم وهذا ينبغي أن يطلب النفحص عن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الحير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعافما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال. الصفة الخامسة : أن يكون معيلا أو محبوسا بمرض أو سبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قوله عز وجل ــ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ــ أى حبسوا في طريق الآخرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب ــ لا يستطيعون ضربا في الأرض ــ لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف فهذه الأسباب كان عمر رضي الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها وكان صلى الله عليه وسلم يعطى العطاء على مقدار العيلة (١) وسئل عمر رضى الله عنه عن جهداليلاوفقال كثرة العيال وقلة المال . الصفة السادسة : أن يكون من الأقاربوذوي الأرحام فتكون صدقة وصلةرحم وفي صلة الرحم من الثواب مالا يحضى . قال على رضى الله عنه لأن أصل أخامن إخواني بدرهم أحب إلى من أنأتصدق بعشر بندرها ولأن أصله بعشر بن درها أحسال من أن أتصد ق عائة درهم ولأن أصله بمائة درهم أحب إلى منأن أعتقرقبة والأصدقاء واخوان الحير أيضا يقدّمون علىالمعارف كما يتقدّ مالأقارب على الأجانب فليراع هذه الدقائق فهذه هي الصفات الطلوبة وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها فان وجدمن حمع حملة منهذه الصفات فهيي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمي ومهما اجتهد في ذلك وأصاب فلهأجرانوان أخطأ فله أجر واحد فان أحد أجريه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل وتأكيد حب الله عز وجل في قلبه واجتهاده في طاعته وهذه الصفاتهي التي تقوى في قلبه فتشوَّقه إلى لقاء اللهعز وجل والأجر الثاني مايعود إليه من فائدة دعوةالآخذ وهمته فان قلوب الأبرارلها آثار في الحالوالمآل فان أصاب حصل الأجران وان أخطأ حصل الأولدون الثانى فبهذا يضاعف أجر المصيب في الاجتهاد ههنا وفي سائر المواضع والله أعلم .

( الفصل الثالث في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه ) ( ينان أسباب الاستحقاق )

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حرمسلم ليس بهاشمى ولا مطلبى اتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عزوجل ولا تصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلى هاشمى ولا إلى مطلبى بحمد الله لا محمد الله المؤقال الوالله لا أدنو منه حديث ابن عمر فقال أبو بكر قومى فاحتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لاوالله لا أدنو منه الحديث وفيه أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم محمد الله لا محمد له (١) حديث كان يعطى العطاء على مقدار العيلة لم أر له أصلا ولأبى داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاء الني قسمه في يومه وأعطى الاهل حظين وأعطى العزب حظا .

وتأيدتواستقامالدين الحنين وتفرءو تأصل الهدى النبوى الصطفوى فأنبتت أراضي قلوب العلماء الكلاً والعشب عيا قبلت من مياه الحياة من الهمدى والعلم قال الله تعالى ــ أنزل من الساءماء فسالتأودية بقمدرها \_ قال ابن عباس رضي الله عنهما المساء العسلم والأودية القـــلوب قال أنو مكر الواسطي رضي الله عنه خلق الله تعالى ذر"ة صافية فلاحظها بعين الجلال فذات حباء منه فسالت فقال أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها فصفاء القاوب من وصول ذلك الماء إلها . وقال ابن عطاء أنزل من الساء ماءً هذا مثل ضربه الله تعالى للعبد وذلك إذا سال السيل في الأودية لايستي في الأودية نجماسة إلا كنسها وذهب بها كذلك إذا سال النور الذي. قسمه الله تعالى العبد في نفسه لا تبق

فيهغفلة ولاظلمة أنزل من السهاء ماء يعني قسمة النور فسالت أودية بقدرها يعني في القاوب الأنوارعلي ما قسم الله تعالى لها في الأزل بفأماالزبد فيذهب جفاء \_ فتصير، القلوب منورة لاتبقي فهاجفوة وأماما ينفع الناس فيمكث يي الأرض \_ تذهب البواطلوتبق الحقائق وقال بعضهم أنزل من السماء ماء أنواع الكرامات فأخذكل قلب محظمه ونصيبه فسالت أودية قلوب علماءالتفسيروالحديث والفقه بقدرها وسالت أودية قلوب الصوفية من العلماء الزاهدين في الدنيا المتمسكيين محقائق التقوى بقدرها فمن كان في باطنه لوث محبة الدنيا من فضول المال والجاه وطلب للناصب والرفعة سال وادى قلبــه بقــدره فأُخِذ من العلم طرفا صالحا ولم يحظ بحقائق العاوم ومن زهد في الدنيا اتسع وادىقلبه

أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إلىهماإذا قبض ولهمافلنذكر صفات الأصناف الثمانية . السنف الأول الفقراء: والفقير هو الذي ليس لهمال ولا قدرة له على الكسب فان كان معه قوت ومه وكسوة حاله فايس بفقير ولكنه مسكين وإن كانمعه نصفقوتيومه فهو فقير وإن كان معه قميص وليس معه منديل ولا خف ولا سراويلولم تكن قيمة القميص بحيث تني بجميع ذلك كمايايق الفقر اءفهو فقير لأنه في الحال قدعدم ماهو محتاج إليه وما هو عاجز عنه فلاينبغي أن يشترط في الفقير أن لايكون له كسوة سوى ساتر العورة فان هذا غاو والغالب أنه لا يوجد مثله ولا نخرجه عن الفقركو نه معتادا السؤال فلا يجعل السؤال كسبا بخلاف مالوقدرعلى كسب فان ذلك يخرجه عن الفقر فان قدر على الكسب بآلة فهوفقير ويجوز أن يشترى له آلة وإن قدرعلى كسب لايليق بمروءته وبحال مثله فهوفقير وإن كان متفقها ويمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته وإن كان متعبدا يمنعـــه الكسبِمنوظائف العباداتوأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك قال صلى الله عليه وسلم « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (١) » وأراد به السعى فى الاكتساب وقال عمر رضى الله عنه كسب في شهة خير من مسئلة وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا أهون من المكسب فليس بفقير . الصنف الثانى المساكين : والمسكين هو الذي لايني دخله بخرجه فقد يملك ألف درهم وهو مسكين وقد لاعملك إلا فأساوحبلا وهوغني والدويرة التييسكنها والثوب الذي يسترءعلي قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين وكذا أثاث البيت أعنى ما يحتاج إليه وذلك مايليق به وكذاكتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلاتلزمه صدقة الفطر وحكمالكتابحكمالثوب وأثاث البيت فانه محتاج إليه ولكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب فألكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض: التعليم والاستفادة والتفرُّج بالمطالعة أماحاجة التفريج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار وتواريخ الأخباروأمثال ذلك بما لاينفع في الآخرة ولا يجرى في الدنيا إلا مجرى التفريج والاستئناس فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر و عنع اسم المسكنة وأماحاجة التعلم إن كان لأجل الكسب كالمؤدّب والمعلموالمدرس بأجرة فهذه آلته فلاتباع في الفطرة كأدوات الخياط وسائر المحترفين وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفايةفلا تباع ولايسلبه ذلك اسم المسكين لأنهاحاجةمهمة وأما حاجةالاستفادة والتعلم من الكتاب كادّ خاره كتبّ طب ليمالج بها نفسه أوكتابوعظ ليطالع فيه ويتعظ بهفان كان في البلدُ طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إليه ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة فينبغي أن يضبط مدة الحاجة والأقربأن يقال مالا يحتاج إليه في السنة فهو مستغنى عنه فان من فضل من قوت يومه شي الزمته الفطرة فاذا قدرنا القوت باليوم فَاَجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغي أن تقدُّر بالسنةفلا تباعثياب الصيف في الشتاء والكتب الثياب والأثاث أشبهوقديكون لهمن كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداها . فان قال إحداها أصبحوالأخرى أحسن فأنا محتاج إلهما . قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن ودع التفرج والترفه وإن كان نسختان منعلم واحد إحداها بسيطة والأخرى وجبزة فانكان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة وإنكان قصده التدريس فيحتاح إلىهما إذ في كل واحدة فائدة ليست في الأخرى وأمثال هذهالصور لاتنحصر ولميتعرض له في فن " الفقه وإنمــا أوردناه لعموم البلوى والتنبيه محسن هذا النظر على عيره فان استقصاء هذه الصور غير ممكن إذيتعدى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقدارها وعددها و نوعهاو في ثياب البدن

وفىالدار وسعتها وضيقها وليس لهذه الأمور حدود محدودة ولكن الفقيه بجتهد فها برأيه ويتمرب في التحديدات بمايراه ويقتحم فيه خطر الشهات والتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما يربيه إلى مالايريبه والدرجات المتوسطة المسكلة بنن الأطراف المتقابلة الجلمة كشرة ولابنجي منهاإلا الاحتماط والله أعلم . الصنف الثالث العاملون : وهم السعاة الذين مجمعون الزكوات سوى الخليفةوالقاضي ويدخل فيه العريف والكاتب والستوفى والحافظ والنقال ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل فان فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف وإن نقص كمل من مال المصالح. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم على الاسلام : وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون فى قومهم وفى إعطائهم تقريرهم على الاسلام وترغيب نظائرهم وأتباعهم · الصنف الخامس المـكاتبون : فيدفع إلى السيد سهم المسكاتب وإن دفع إلى المسكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبداله . الصنف السادس الغارمون: والغارم هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير فان استقرض في معصية فلا يعطى إلا إذا تاب وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا كان قد أستقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة . الصنف السابع الغزاة : الذين ليس لهم مرسوم في ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو . الصنف الثامن ابن السبيل : وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير معصية أو اجتاز بها فيعطى إن كان فقيرا وإن كان له مالا ببلد آخر أعطى بقدر بلغته فان قلت فيم تعرف هذه الصفات قلنا أما الفقر والمسكنة فبقول الآخذ ولا يطالب ببينة ولا محلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه وأما الغزو والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إنى غاز فان لم يف به استرد وأما بقية الأصناف فلا بد فها من البينة فهذه شروط الاستحقاق وأما مقدار مايصرف إلى كل واحد فسيأتى .

### ( بيان وظائف القابض وهي خمسة )

الأولى: أن يعلم أن الله عز وجل أوجبصرف الزكاة إليه ليكنى همه وبجعل همومه ها واحدا فقد تعبد الله عز وجل الحلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم الآخر وهو المعى بقوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ولكن لما اقتضت الحكمة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهى تفرق همه اقتضى الكرم إفاضة نعمة تكنى الحاجات فأكثر الأموال وسبها في أيدى عباده لتكون آلة لهم في دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم همهم من أكثر مالله فتنة وبلية فأقحمه في الحفط ومنهم من أحبه هماه عن الدنيا كما يحمى المشفق مم يضه فزوى عليه فضولها وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء ليكون سهل الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجردون لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا ولاتشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا منتهى النعمة فق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر وبيانه إن شاء الله تعالى فليأخذ ما يأخذه من الله سبحانه رزقا وعونا له على الطاعة ولتكن نيته وبيانه إن شاء الله تعالى فليأخذ ما يأخذه من الله سبحانه رزقا وعونا له على الطاعة ولتكن نيته فيه أن يتقوى به على طاعة الله فان لم يقدر عليه فليصرفه إلى ماأباحه الله عز وجل فان استعان فيه معصية الله كان كافرا لأنعم الله عز وجل مستحقا للبعد والمقت من الله سبحانه . الثانية : به على معصية الله كان كافرا لأنعم الله عز وجل مستحقا للبعد والمقت من الله سبحانه . الثانية : أن يشكر المعطى ويدعو له ويثني عليه ويكون شكره ودعاؤه محيث لا يحرجه عن كونه واسطة أن يشكر المعطى ويدعو له ويثني عليه ويكون شكره ودعاؤه عيث بالمعربة عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه وللطريق حق من حيث جسله الله طريقا وواسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه وللعربيق حق من حيث جسله الله طريقا وواسطة ولكنه ولكنه ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه وللعربيق حق من حيث جسله الله طريقا وواسطة ولكنه ولكنه والمحادة ولله على الطاعة والمحادة وله ولكنه والمحادة ولكنه ولكنه ولله والمحادة وله ولكنه ولكنه وله ولكنه ولكنه ولله ولكنه ولكنه ولكنه وله ولله ولكنه ول

فسالت فيه مياه العلوم واجتمعت وصارت أخاذات. قيل للحسن البصرى هكذا قال الفقياء فقال وهــل رأيت فقيها قط إنمسا الفقيه الزاهد في الدنيا فالصوفية أخذوا حظا من علم الدراسة فأفادهم عسلم الدراسة العمل بالعلم فلما عملوا بماعلموا أفادهم العمل علم الوراثة فهــم مع سائر العلماء في علومهم وتميزوا عنهسم بعلوم زائدة هيءاومالوراثة وعلم الوراثة هم الفقه فى الدىن قال الله تعالى \_ فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم فصار الانذار مستفادا من الفقه والاندار إحياء للنذر بماء العلم والإحياء بالعملم رتبة الفقيه في الدين فصار الفيقه في الدين من أكمل المراتب وأعلاها وهو علم العالم الزاهد في الدنيا المتق الدي

يبلغ رتبة الاندار

بعاسه فمورد العسلم

والهسدى رسول الله صلى الله عايه وسلم أو ّ لا ورد عليه الهدى والعلم مهن الله تعالى فارتوى بذلك ظاهرا وباطنا فظهرمن ارتواءظاهره الدين والدين هـو الانقياد والخضوع مشتق من الدون فكل شيء اتضع فهو دون فالدين أن يضع الانسان نفسه لربه قال الله تعالى شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا والذى أوحينا إليك وماوصينا به إراهم وموسى وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقو افيه للفرق فى الدين يستولى الذبول على الجوارح وتذه<u>ب</u> عنها نضارة العسلم والنضارة في الظاهـر بسنزين الجوارح بالانقياد في النفس والمال مستفاد من ارتواء القلب والقلب فى ارتوائه بالعلم عثابة البحر فصار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والهدى بحرا مواجا. شموصل من محرقلبه إلى النفس

ودلك لاينافي رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال صلى الله عليه وسلم « من لم يشكر النــاس لم يشكر الله (١) » وقد أثنى الله عز وجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالفها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى \_ نعم العبد إنه أو اب \_ إلى غير ذلك وليقل القابض في دعائه طهرالله قلبك في قلوب الأبرار وزكي عملك في عمل الأخيار وصلى طيروحك في أرواح الشهداء وقد قال صلى الله عليه وسلم « من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه (٢) » ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عب ولا محقره ولا مذمه ولايعمره بالمنع إذا منع ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه فوظيفة العطى الاستصغار ووظيفة القابض تقلد النة والاستعظام وعلى كل عبد القيام محقه وذلك لاتناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظيم تتعارض والنافع للمعطى ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والأخذ بالعكس منهوكل ذلك لايناقض رؤية النعمة من الله عز وجل فان من لاترى الواسطة واسطة فقــد جهل وإنمــا النكر أن يرى الواسطة أصلا. الثالثة : أن ينظر فما يأخذه فان لم يكن من حلّ تورع عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال فلا يأخذ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه وكان مايسلم إليه لايعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة فان فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به على ماسيأتي بيانه في كتاب الحلال والحرام وذلك إذا عجز عن الحلال فاذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة إذ لايقع زكاة عن مؤديه وهو حرام . الرابعة : أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا القدار المباح ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق فان كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقــدار الدين وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل وان أعطى زيادة أبى وامتنع إذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع بهوإن كان مسافراً لم يزد علىالزاد وكراء الدابة إلى مقصده وإنَّ كان غازيًا لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له حدٌّ وكذا زاد السفر والورع ترك مايريبه إلى مالايريبه وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فيها مايستغنى عنه بعينه أويستغنى عن نفاسته فيمكن أن يبدل بما يكفي ويفضل بعض قيمته وكُل ذلك إلى اجتهاده وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط مشتبهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والاعتماد في هذا على قول الآخذ ظاهرا وللمحتاج فىتقدير الحاجات مقامات فىالتضييق والتوسيع ولاتنحصر مراتبه وميل الورع إلى التضييق وميسل المتساهل إلى التوسيع حتى يرى نفسه محتاجا إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع . ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالاكثيرا بل مايتهم كفايته من وقت أخذه إلى سنة فهذا أقصى مايرخص فيه من حيث إن السنة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل ومن حث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادّخر لعياله قوت سنة (٣) فهذا أقرب ما يحد به حدالفقير والمسكين (١) حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله ت وحسنه من حديث أى سعيد وله ولأبي داود

(۱) حديث من لم يسكر الناس لم يسكر الله ت وحسنه من حديث أى سعيد وله ولأبى داود وابن حبان نحوه من حديث أى هريرة وقال حسن صحيح (۲) حديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه الحديث دن من حديث ابن عمر باسناد صحيح بلفظ من صنع (۳) حديث ادخر لعياله قوت سنة أخرجاه من حديث عمر كان يعزل نفقة أهله سنة وللطبران في الأوسط من حديث أنس كان إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدو بما بتي قال الدهبي حديث منكر .

ولوافتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى . ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة فمن مبالغ في التقليل إلى حداً وجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية ﴿ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِن عَنَ السَّوَّالُ مِعَ اللَّهِ عَدَاؤُهُ وعشاؤه(١) » وقالآخرون يأخذ إلى حدالغني وحدالغني نصاب الزكاة إذ لم يوجب الله أمالي الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولسكل واحد من عياله نصاب زكاة وقال آخرون حد الغني خمسون درها أوقيمتها من الذهب لماروى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال « من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خوش فسئل وماغناه قال خسون درهما أوقيمتها من الذهب <sup>(۲۲)</sup> » وقيل راويه ليس بقوى وقال قوم أربعون لمارواه عطاء بن يسار منقطعا أنه صلىاللهعليه وسلم قال « من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال (٣) » وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا له أن يأخذ مقدار مایشتری به ضیمة فیستغنی به طول عمره أوبهتی بضاعة لیتجر بها ویستغنی بها طول عمره لأن هــذا هو الغنى وقد قال عمر رضى الله عنــه إذا أعطيتم فأغنوا حـــى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر مايعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حسد · الاعتدال ولماشغل أبوطلحة ببستانه عن الصلاة قال جعلته صدقة فقال صلى الله عليه وسلم « اجعله في قرابتك فهو خير لك (٤) » فأعطاه حسان وأباقتادة فحائط من نخل لرجلين كثير من وأعطى عمر رضى الله عنه أعرابيا ناقة معها ظُر لهافهذا ماحكي فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستنكر وله حكم آخر بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى الاحتمال وهوأيضا مائل إلىالاسراف والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فإوراءه فيه خطر وفها دونه تضييق وهذه الأمور إذا لم يكن فها تقدير جزء بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحسكم عا يقع له ثم يقال لاورع « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك (٥) » كاقاله صلى الله عليه وسلم إذ الاثم حزاز القلوب فاذا وجد القابض في نفسه شيئا مما يأخذه فليتق الله فيه ولا يترخص تمللا بالفتوى من علماء الظاهر فان لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات وفها تخمينات واقتحام شبهات والتوقى من الشبهات من شميم ذوى الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة . الحامسة : أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه فان كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه فانه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه وهذا السؤال واجب على أكثر الحلق فانهم لايراعون هذه القسمة إمالجهل وإما لتساهل وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم وسيأتي ذكر مظان السؤال ودرجة الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إنشاءالله تعالى .

(۱) حديث سهل بن الحنظلية في النهى عن السؤال مع الغنى فيسأل ما يغنيه فقال غداؤه وعشاؤه و حب بلفظ من سأل وله ما يغنيه فأعا يستكثر من جمر جهنم الحديث (۲) حديث ابن مسعود من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش الحديث أصحاب السنن وحسنه ت وضعفه النسائي والحطابي (۳) حديث عطاء بن يسار منقطعا من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال د ن من رواية عطاء عن رجل من بني أسد متصلا وليس بمنقطع كا ذكر المصنف الأن الرجل صحابي فلا يضر عدم تسميته وأخرجه د ن حب من حديث أبي سعيد (٤) حديث لما شعفل أبا طلحة بستانه عن الصداة قال جعلته صدقة تقدم في الصلاة (٥) حديث استفت قلبك وإن أقدوك تقدم في العلم.

يضارة العسلم وريه فتبدلت نعوت النفس وأخلاقها . ثم وصل إلى الجوارح جدول فصارت ريامه ناضرة فلسا استتم نضارة وامتلاً ريابشه الله تعالى إلى الخلق فأقبل على الأمة بقلب مواج بمياه العاوم واستقبل جداولالفهوموجرى من محره في كل جدول قسط ونصيب وذلك القسط الواصل إلى الفهوم هو الفقه في الدس . روى عبدالله الن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «ماعبد الله عز وجل بشيء أفضل مزرفقه في الدين ولفقيه واحد أشدعلي الشيطان من ألف عابد ولكلشيءعمادوعماد هذا الدين الفقه » . حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب إملاء قالحدثنا سعيد النحفص قال حدثنا أبوطالب الزيني قال أخرتنا كربمة بنت أحمد بن محمد الروزية

فظهرعلى نفسه الشريفة

## ( الفصل الرابع في صدقة النطوع وفضاها وآداب أُخذها وإعطائها ) ( بيان فضيلة الصدقة )

(١) حديث تصدقوا ولو بتمرة فانها تسدمن الجائع و تطفئ الخطيئة كايطفي اللاءالنار ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عائشة بسند حسن استترى من النار ولو بشق تمرة فانها تسد من الجائع مسدها من الشبعان ولأبي يعلى والبزار من حديث أي بكر اتقوا النار ولو بشق تمرة فانها تقوم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان وإسناده ضعيف وللترمذي و ن ١٤ الحبري و ه في حديث معاذ والصدقة تطنيء الحطيئة كما يطفئ الماء النار (٧) حديث اتقوا النار ولوبشق عرة فان إنجدوا فبكامة طيبة أخرجاه من حديث عدى بنحاتم (٣) حديث مامن عبد مسلم يتصدق صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلاطيبا الحديث خ تعليقا وُ مْ تَ نَ فِي السَّكِيرِي وَاللَّفَظُ لَهُ مَ مِن حَدِيثُ أَنِي هُرِيرَةً (٤) حَدِيثُ قَالَ لأَ فِي الدرداء إذا طبخت مرقة فأ كثر ماءها الحديث م من حديث أبي ذر أنه قال ذلك له وما ذكره المصنف أنه قال لأبي الدرداء وهم (٥) حديث ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته ابن البارك في الزهد من حديث ابن شهاب مرسلا باسناد صحيح وأسنده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه (٦) حديث كل امرى في ظلُّ صدقته حتى يقضى بين الناس حب له وصححه على شرط م من حديث عقبة ابن عامر (٧) حديث الصدقة تسد سبعين بابا من الشر ابن المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين بابا من ميتة السوء (٨) حديث ما المعطى من سعة بأفضل أجرا من الذي يقبل من حاجة حب في الضعفاء وطب في الأوسط من حديث ألس ورواه في الكبير من حديث ابن عمر بسند ضعيف (٩) حديث سئل أى الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنتصحيح شحيح الحديث أحرجاه من حديث أيهريرة (١٠) حديث قال يوما الأصحابه تصدقوا فقال رجل إن عندى دينار افقال أنفقه على نفسك الحديث دن واللفظ له وحب له من حديث أى هريرة وقد تقدم قبل بيسير (١١) حديث لآبحل السدقة لآل محمد الحديث م من حديث الطلب بن ربيعة.

قالت أخرنا أبوالهيثم قال أخرنا الفربرى هال أخرنا البخارى قال حدثنا ان وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن قالمعت معاونة خطبيا يقول سمعتر منو ل الله صلى الله عليه رسلم يقول همن يرد الله به خيرا يفقيه فىالدين وإنما أناقاسم والله يعطى قال الشيخ إذا وصل العلم إلى القلب انفتح بصر القلب فأبصر الحق والباطل وتمين له الرشده بن الغي ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى الأعرابي : فمن يعمل منقال ذرّة خبرا ره ومن يعمل مثقال ذرة شر "ايره. قال الأعراني حسى حسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه الرجل. وروی عبد الله من عباس: أفضل العبادة الفقه فىالدين والحق سيحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب فقال \_ لهمقاوب لا يفقهون بها ــ فلما فقهواعلموا

ودال « ردوامذمة السائل ولو عثل رأس الطائر من الطعام (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « لوصدق السائل ماأهام، نرده (٢٠) » وقال عيسى عليه السلام : منردسائلا خائبامن بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام . وكان نبينا صلىالله عليه وسلم لا يكل خصلتين إلى غيره كان يضع طهوره بالليلو يُخمره وكان يناول المسكين بيدء (٣) وقال صلى الله عليه وسلم « ليس السكين الذي ترده المحرة والمحر تان واللقمة و الاقمة ان إنما السكين المتعفف اقرءوا إن شئتم لايساً لون الناس إلحافا (٤) » وقال عَالِيُّهُ « ما من مسلم يَكسو مسلما إلاكان في حفظ الله عز وجل مادامتعليه منه رقعة (٥) » . الآثار : قال عروة بن الزبير لقد تصدّقت عائشة رضي الله عنها بخمسين ألفا وان درعها لمرقع وقال مجاهد في قول الله عز وجل ـ ويطعمونالطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا ـ فقال وهم يشتهونه وكان عمر رضي الله عنه يقول اللبهاجعل الفضل عندخيارنا لعليم يعودون بهعلى ذوى الحاجة مناوقال عمر بن عبد العزيز الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب اللك والصدقة تدخلك عليه وقال ابن أبى الجعد إن الصدقة لتدفع سبعين بابا من السوء وفضل سرهاعلى علانيتها بسبعين ضعفا وإنها لتفك لحي سبعين شيطانا وقال ابن مسعود إن رجلا عبد الله سبعين سنة مُ أصاب فاحشة فأحبط عمله مم بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذبه ورد عليه عمل السبعين وقال لقيان لابنه إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة وقال يحيى بن معاذ ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلاالحبة من الصدقة وقال عبدالعزيز بن أبى رواد كان يقال ثلاثة من كنوز الحنة كتمان المرضوكتمان الصدقة وكتمان المصائب وروى مسنداوقال عمر بن الحطاب رضي اللهعنه إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة أنا أفضلكن وكان عبدالله بن عمر يتصد ق بالسكر ويقول معت الله يقول ب لن تنالوا البرحق تنفقوا مما تحبون ـ والله يعلم أنى أحب السكر وقال النخى إذا كان الثى ثله عز وجل لا يسرني أن يكون فيه عيب وقال عبيد بن عمير محسر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ماكانو إقطوأ عرىماكانوا قط فمن أطعم للهعزوجل أشبعه اللهومن ستى للهعزوجل سقاه اللهومن كسالله عز وجل كساه الله وقال الحسن لوشاء الله لجملكم أغنياء لافقير فيكم ولكنه ابتلى بعضكم يبعض وقال الشعى من لمير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقدا بطل صدقته وضرب مها وجهه وقال مالك لا نرى بأسا بشرب الموسر من الماء الذي يتصدّ ق به ويسقى في المسجد لأنه إنما جمل للعطشان من كان ولميرد بهأهل الحاجة والمسكنة على الخصوص ويقال إن الحسن من به نحاس ومعهجار ية فقال للنخاس أترضى تمنها الدرهم والدرهمين قال لا قال فاذهب فان الله عز وجل رضىفى الحور العين بالفلس واللقمة . ( يبان إخفاء الصدقة وإظهارها )

قد اختلف طريقطلاب الاخلاص فيذلك فمال قوم إلى أن الاخفاء أفضل ومال قوم إلى أن الاظهار أفضل و نحن نشير إلى مافى كل واحدمن المانى والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه . أما الاخفاء ففيه خمسة معان : الأول أنه أبقى الستر على الآخذ فان أخذه ظاهراهتك لستر الروءة وكشف عن

(۱) حديث ردّوا مذمة السائل ولو بمثلرأس الطائر من الطعام العقيلي في الضعفاء من حديث عائشة (۲) حديث لو صدق السائل ما أفلح من رده العقيلي في الضعفاء وابن عبد البرّ في التمهيد من حديث عائشة قال العقيلي لا يصح في هذا الباب شي وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة بسند ضعيف (۳) حديث كان لا يكل خصلتين إلى غيره الحديث الدار قطئي من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن المبارك في البر مرسلا (٤) حديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمر تان الحديث متفق عليه من حديث الله الحديث ت وحسه عليه من حديث عائشة (٥) حديث مامن مسلم يكسو مسلما إلاكان في حفظ الله الحديث ت وحسه و ك وصحح إسناده من حديث ابن عباس وفيه خاله بن طهمان ضعيف

ولماعاه واعملوا ولما عملوا عرفوا ولما عرفوا اهتدوا فكل من كان أفقيه كانت نفسه أسرع إجابة وأكثر انقيادا لمعالم الدين وأوفر حظامن نور اليقين فالعلم جملة موهو بةمن الله الهاوب والمعرفة بمرتلك الحملة وحدان والهدى القاوب ذلك فالني صلى الله عليه وسلم لما قال «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم »أخبر أنه وجدالقلب النبوى العلم وكان هاديا مهديا وعلمه صــاوات الله عليه منهما وراثة معجونة فيه من آدم أبى البشر صلى الله عليــه وسلم حيث علم الأسماء كليها والأسماء سمة الأشياء فكرَّمه الله تعالى بالعلم وقال تعالى \_ علم الانسان . مالم يعلم \_ فادم ألما ركب فيه من العــــلم والحكمةصارذا الفهم والمعرفة والفطنة والرأفة واللظف والحب والفرح وألمعص والغم والرضاوالغضب

والكياسة ثم اقتضاه استعالكا ذاك وجعل لقلبه بصرة واهتداء إلى الله تعالى بالنور الذى وهب له فالنبي صلى الله عليــه وسلم بعث إلى الأمة بالنور الموروث والموهوب له خاصة وقيمل لما خاطب الله السموات والأرض بقوله \_ ائتيا طوعاأوكر هاقالتاأتينا طائمين \_ نطق من الأرض وأجاب موضع الكعبة ومن السماء ما يحاذيها وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أصل طينة رسول الله صلى الله عليه وسام من سرة الأرض عكة فقال بعض العاساء هــذا يشعر بأنماأجابمن الأرض ذرّة الصطني محمدصلي الله عليه وسلم ومن موضع الكعبة دخيت الأرض فصأر رسول الله صــلى الله عليه وسلم هو الأصل فىالتكو منوالكائنات تبع لهوإلى هذاإشارة بقوله صلى الله عليــه وسلم «كنتنبياوآدم

الحاجة وخروج عن هئة النعفف والتصون المحبوب الذي عسب الجاهل أهله أغساء من التعفف. الثاني أنه أسام لقارب الناس وألسنتهم فانهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويطبون أنه آخذ مع الاستغناءأو ينسبونه إلى أخذريادة والحسد وسوءالظن والغيبةمن الذنوب السكبائر وصيانهم عن هذه البرام أولى وقال أبو أيوبالسختيان إنى لأنرك لبس الثوب الحديد خشية أن يحدث في حيراني حسدا وقال بعض الزهاد ربماتركت استعال الثيئ لأجل إخواني يقولون من أين له هذا وعن إبراهم السمى أنهرؤي عليه قميص جديد فقال بعض إخوانه من أين لك هذا فقال كسانيه أخى خيشمة ولوعامت أن أهله علموا به ماقبلته . الثالث إعانة العطى على إسرارالعمل فان فضلالسر على الجهر فىالاعطاء أكثر والاعانة على إتمام للعروف معروف والكمان لايتم إلاباثنين فمهما أظهر هذا انسكشفأم المعطى ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئا ظاهمها فرده إليه ودفع إليه آخر شيئا في السر فقبله فقيل له في ذلك فقال إنهذاعمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساءأ دبه في عمله فرددته عليه وأعطى رجل لبعض الصوفية شيئافى الملا فرده فقال له لم تردعلى الله عز وجل ما أعطاك فقال إنك أشركت غير الله سبحانه فهاكان لله تعالى ولمتقنع بالله عزوجل فرددت عليك شركك وقبل بعض العارفين في السر شيئا كان رده في العلانية ققيل لهفىذلك فقال عصيت اللهالجهرفلم ألدعونا لك علىالمعصية وأطعته بالاخفاء فأعنتك على برك وقال التورى لوعلمت أن أحدهم لا يذكر صدقته ولا يتحدّث مالقبلت صدقته . الرابع أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهاناوليس للومن أن يدل نفسه. كان بعض العلماء يأخذ في السرولا يأخذ في العلانية ويقول إن في إظهاره إذلالا للعلم وامتها نالأهله فما كنت بالذي أرفع شيئامن الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله . الحامس الاحتراز عن شبهة الشركة قال صلى الله عليه وسلم « من أهدى له هدية وعنده فوم فهم شركاؤه فيها (١) » وبأن يكون ورقا أوذهبا لا نخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وسلم « أفضل ما يهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يطمعه خنزا (٢) » فجعل الورق هدية بانفر اده ثما يعطى في الملاُّ مكروه إلا برضاجيعهم ولا نحلو عن شهة فاذا انفرد سلم من هذه الشهة . أما الاظهار والتحدث به ففيه معان أربعة : الأول الاخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة . والثاني إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبوديه والمسكنة والتبرى عن السكيرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس من أعين الحلق قال بعض العارفين لتلميذه أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذا فانك لا تخلو عن أحد رجلين رجل تسقطمن قايه إذافعلت ذلك فذلك هو المراد لأنهأسلم لدينك وأقل لآفات نفسك أو رجل تزداد في قلبه باظهارك الصدق فذلك الذي يريده أخوك لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذكنت سبب مزيد ثوابه . الثالث هو أن العارف لانظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلانية في حقه واحد فاختلاف الحال شرك في التوحيد قال بعضهم كمنا لانعباً بدعاء من يأخذ في السرّ ويردّ في العلانية والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان في الحال بل ينبغي أن يكون النظر مقصورا على الواحد الفرد . حكى أن بعض الشيوخ كان كثير اليل إلى واحد من جملة المريدين فشق على الآخرين فأراد

(۱) حديث من أهدى له هدية وعنده فوم فهم شركاؤه فيها العقيلي وابن حبان في الضعفاء وطب في الأوسط وهق من حديث ابن عباس قال عق لا يصح في هذا المتن حديث (۲) حديث أفضل ما يهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبرا عد وضعفه من حديث ابن عمر أن أفضل العمل عند الله أن يقصى عن مسلم دينه أو يدخل عليه سرورا أويطعمه خبرا ولأحمد و ت وصححه من حديث البراء من مسحه ورق أر منحة لهن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة.

بين الماء والطين » وفىرواية «بين الروح والجسد» وقيل لذلك سمى أميا لأن مكة أم القرى وذرته أما لخليقة وتربة الشخص مدفنه فكان يقتضي أن يكون مدفنه عكة حيث كانت تربته منها ولكن قيل الماء لما تموج رمی الزبد إلی النسواحي فوقعت جوهرة النبي صلى الله عليهوسلم إلىما محاذى تربته بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيا مدنيا حنينه إلى مكة وتربته بالمدينة والاشارة فها ذكرناه من ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قال الله تعالى \_ وإذ أخد ربك من بني آدم من ظهرورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ورد في الحديث « إن الله تعالى مستح ظهر آدم وأخرجذريته منه كَمْيِئَة الدر» استخرج الذر من مسام شعر آدم فحسرج الذر

أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال لينفرد كلء احد منكه بهاو ليذبحها حيث لايراه أحد فانفردكل واحد وذبح إلاذلك المريد فانه رد الدجاجة فسألهم فقالوا فعأنا ماأس نابه الشييخ فقال الشييخ للمريد مالك لم تذبح كاذبح أصحابك فقال ذلك المريد لمأقدر على مكان لا ترانى فيه أحد فان الله يرانى في كل موضع فقال الشبيخ لهذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عزوجل. الرابع أن الاظيار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى \_ وأما بنعمة ربك فدَّث \_ والكمّان كفر ان النعمة وقد ذم الله عزوجل من كتم ما آتاه الله عزوجل وقرنه بالبخل فقال تمالي ــ الدين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آثاهم الله من فنله \_ وقال عَلَيْكُ ﴿ إِذَا أَنْهُمُ الله عَلَى عبد نعمة أحب أن ترى نعمته عايه (١) » وأعطى رحل بعض الصالحين شيئاً في السر فرفع به يده وقال هذا من الدنيا والعلانية فها افضلوالسرفيأمور الآخرة أفضل ولذلك قال بعضهم إذا أعطيت فيالملافخذ ثمرار ددفي السروالشكّر فيه محثوث عليه قال صلى الله عليه وسلم « من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل (٢٠)» والشُّكر قائم مقام المُكافأة حتى قال عُرِيِّاللَّهِ «منْأُسدى إليكم معروفا فكافئوه فان لمتستطيعوا فأثنوا عليه به خيرا وادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأ بموه» ولما قال المهاجرون في الشكر «يارسول الله مارأينا خيرا من قوم نزلنا عندهم قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجركله فقال صلى الله عليه وسلم كل ماشكرتم لهم وأثنيتم عليهم به فهو مكافأة (٣)» فالآن إذا عرفت هذه للمانى فاعلم أن مانقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسئلة بل هو اختلاف حال فكشف الغطاء في هذا أنا لاُنحكم حكما بتا بأن الاخفاء أفضل في كل حال أو الاظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات وتختاف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص فينبغى أن يكون الخلص مماقبا لنفسدح لايتدلى بحبل الغرور ولاينخدع بتلبيس الطبع ومكرالشيطان والمكر والخداع أغلب فيمعانى الاخفاء منهفى الاظهارمعأن لهدخلافى كل واحدمنهما فأمامدخل الخداع فى الاسرار فمن ميل الطبع إليه لما فيه من خفض الجاه والمنزلة وسقوط القدرعن أعين الناس ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإلى المطي بعين المنع المحسن فهذاهو الداء الدفين ويستكن فىالنفس والشيطان بواسطته يظهر معانى الخير حقيتعلل باللعانى الخمسة التىذكر ناهاومعيان كلذلك ومحكه أمرواحدوهوأن يكون تألمه بانكشاف أخده الصدقة كتألمه بانكشاف صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله فانه إن كان يبغى صيانة الناس عن الغيبة والحسدوسوء الظن أو يتقى انتهاك الستر أو إعانة العطى على الاسرار أو صيانة العلم عن الابتذال فكل ذلك مما يحصل بانكشاف صدقة أخيه فان كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر عيره فتقديره الحذر من هذه الماني أغاليط وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه فان إذلال العلم محذور من حيث إنه علم لامن حيث إنه علم زيدأو علم عمرو والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لامن حيث إنها تعرض لعرض زيد على الحصوص ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا رعما يعجر الشيطان عنه وإلافلانزال كثير العمل قليل الحظوأماجانب الاظهار فميل الطبع إليهمن حيثإنه تطييب لقلب العطى واستحثاث له علىمثله وإظهاره سند غيره أنهمن المالغين في الشكر حتى يرعبوا في إكرامه وتفقده وهذا داء دفين فىالباطن والشيطان لايقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الخبث في معرض السنة ويقول له الشكر (١) حديث إذا أنع الله تعالى على عبد نعمة أحب أن ترى عليه أحمد من حديث عمران بن حصين بسند صحيح وحسنه ب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (٢) حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله تقدم (٣) حديث قالت المهاجرون يارسول اللهمار أينا حيرا من قوم نزلنا عليهم الحديث ب وصححه من حديث أنسورواه محتصرا دن في اليوم والليلة و له وصححه ه

كخروج العرق وقيل كان المسح من بسض الملائكة فأضاف الفصل إلى المسبب وقسيل معنى القول بأنه مسح أى أحصى كم تحصى الأرض بالمساحة وكان ذلك ببطن نعمان واد بجنب عرفة بين مكة والطائف فلما خاطب الذر وأجابوا ببلىكتب العهد في رقّ أبيض وأشهد عليه الملائكة وألقم الحجر الأسود فكانتذرة رسولالله صل الله عليه وسلم هي الحبيسة من الأرض والعلم والهدى فيله معجونان فبعث بالعلم والهــدى موروثا له وموهو باوقيل لمابعث الله جبرائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرضفأ بتحتى ىعث الله تعالى عزرائيل فقبض قبضة مني الأرض وكان إبليس قد وطي الأرض بقدميه فصار بعض الأرض بين قدميه وبعض الأرض بهن موضوع أقدامه فخلقت التفس عما مس قدم

من السنة والاخفاء من الرياء ويورد عليه الماني التي ذكرناها ليحمله على الإظهار وقسده الباطن ماذكرناه ومعيار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لاينتهى الخبر إلى للمعلى ولا إلى من يرغب في عطائه وبين يدى جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخفائها وعادتهم أنهم لايعطون إلا من يخني ولايشكر فان استوت هـذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة في الشكر والتحدث بالنعة وإلاقهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر فلا ينبغي أن يففل عن قضاء حق المعطى فينظر فان كان هو عمن يحب الشكر والنشر فينبغي أن يخفي ولايشكر لأن قضاء حقه أنلاينصره علىالظلم وطلبهالشكر ظلم وإذا علممن حاله أنه يحب الشكر ولايقصده فمند ذلك يشكره ويظهر صدقته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذى مدح بين يديه « ضربتم عنقه لوصمه مأ أفلح (١)» مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يثني على قوم في وجوههم الثقته ييقيهم وعلمه بأنذلك لايضرهم بل يزيد في رغبتهم في الحير فقال لواحد ﴿إِنَّهُ سَيَّدُ أَهُلَ الوَّرِ (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم في آخر «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه (٣)» وسمع كلام رجل فأعجبه فقال صلى الله عليه وسلم «إن من البيان لسحرا (1)» وقال صلى الله عليه وسلم « إذا علم أحدكم من أخيه خير فليخبره فانه يزداد رغبة في الخير (٥)» وقال صلى الله عليه وسلم «إذا مدح المؤمن ربا الإيسان فی قلبه (<sup>۱)</sup> » وقال الثوری من عرف نفسه لم یضره مدح الناس . وقال أیضا لیوسف بن أسباط إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منكورأيت ذلك نعمة من الله عز وجل على فا شكر وإلا فلا تشكر ودقائق هذه اليعانى ينبغي أن يلحظها من يراعى قلبه فان أعمـــال الجوارح مع إهمـــال هذه الدُقائق ضحكة للشيطان وشماتة له لكشرة التعب وقلة النفع ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه إن تعلم مسئلة واحدة منه أفضل من عبادة سنة إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر وبالجهل به تموت عبادة العمر كله وتتعطل وعلى الجلة فالأخذ في الملا والرد في السر أحسن المسالك وأسلمها فلا ينبغي أن يدفع بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوىالسر والعلانية وذلك هو الكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولايري . نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق .

(بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة )

كان إبراهيم الحواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقه أفضل فان فىأخذ الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقا عليهم ولأنه ربما لا يكمل فى أخذه صفة الاستحقاق كما وصف فىالسكتاب العزيز

(۱) حدیث قال للرجل الذی مدح بین بدیه ضربتم عنقه لوسمعها ما أفلح متفق علیه من حدیث أبی بکرة بلفظ و محك قطعت عنق صاحبك زاد طب فی روایة والله لوسمعها ما أفلح أبدا و فی سنده علی بن زید بن جدعان متكلم فیه وله نحوه من حدیث أبی موسی (۲) حدیث إنه سید الوبر المنبری وطب وابن قانع فی معاجمهم وحب فی الثقات من حدیث قیس بن عاصم المنقری أن النبی صلی الله علیه وسلم قال له ذلك (۳) حدیث إذا جاء كم كریم قوم فأ كرموه ، ه من حدیث ابن عمر ورواه د فی المراسیل من حدیث الشعبی مرسلا بسند سحیح وقال روی متصلا وهو ضعیف و ك محوه می حدیث ابن عمر خاله الانصاری عن آیه و صحیح إسناده (٤) حدیث إن من البیان سحرا خوه من حدیث ابن عمر (٥) حدیث إذا علم آحد كم من أخیه حیرا فلیخبره فانه یزداد رغبة فی الحیر خود فی العلل من روایة ابن السیب عن آبی هریره . وقال لایصح عن الزهری وروی عن ابن السیب مرسلا (۲) حدیث إذا مدح المؤسی ربا الإیمان فی قلبه طبسن حدیث أسامة بن زید بسند ضعیف مرسلا (۲) حدیث إذا مدح المؤسی ربا الإیمان فی قلبه طبسن حدیث أسامة بن زید بسند ضعیف

وأما السدقة فالأمر فيما أوسم وقال قائلون بأخذالزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب ولوترك الساكين كام أخذ الزكاة لأعموا ولأن الزكاة لا منة فيها وإعما هو حق واجب لله سبحانه رزقا له المداده الميناجين ولأنه أخذ بالحاجة والانسان يعلم حاجة نفسه قطاها وأخذ الصدقة أخذ باله بن فان النالب أن المتسدق يعطى من يعتقد فيه خيرا ولأن مرافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنة وأبعد من التكبر إذ قد يأخذ الانسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميزعنه وهذا تنصيص على ذل الآخذ وارحاجته والفول الحق في هذا أن هذا مختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما محضره من النية فان أن في شبهة من الصافه بعسفة الاستحقاق فلا ينبني أن يأخذ الزكاة فاذا علم أنه مستحق قطعه الزكاة وبين السحية فاذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك المال لولم يأخذه هو فليأخذ الصدقة الزكاة وبين السحية فاذا كان صاحبا إلى مستحقها فني ذلك تمكشر للخير وتوسيع على المساكين فان الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها فني ذلك تمكشر للخير وتوسيع على المساكين وإن نان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين فهو مخير والأمر فيهما وإن نان المال معرضا للصدة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين فهو مخير والأمر فيهما ويتماوت وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغل الأحوال والله أعلم.

كُمُل كُتَاب أسرار الزكاة مجمد الله وعونه وحسن توفيقه ، ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجمد وعلى جميع الأنبياء والرساين وعلى اللائكة والمقربين من أهسل السموات والأرضين وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله وحده وحسبنا الله و نعم الوكيل .

# (كتاب أسرار الصوم)

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة ، بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ، ورد أمله وخيب ظنه ، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة ، وفتح لهم به أبواب الجنة ، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وإن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة ، والصلاة على محمد قائد الحلق ومجهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوى الأبصار الثاقبة والمعقول للرجعة وسلم تسلما كثيرا [ أمابعد ] فان الصوم ربع الإيمان بمقتضي قوله صلى الله عليه وسلم « الصوم نصف الهرب السبر نصف الإيمان (٢٠) » ثم هومتميز وسلم « الصوم نصف الصبر (١) » وبمقتضي قوله علي الله تعالى فها حكاه عنه نبيه عليه « كل مسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى به (٣) » وقد قال الله تعالى \_ إنمايو في الصابرون أجرهم بغير حساب \_ والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ربح المسك يقول الله عز وجال إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوم في وأنا أجزى به (١) »

#### (كتاب أسرار الصيام)

- (١) حديث الصوم نصف الصبر ت وحسنه من حديث رجل من بني سليم و ه من حديث أبي هريرة
- (٢) حديث الصبر نصف الإيمان أبو سيم في الحلية و الخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن
- (٣) حديث كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع ائة ضعف إلاالصوم الحديث أخرجاه من حديث آبي هريرة
  - (٤) حديث والذي نفسي بيده لخاوف فمالصائم الحديث أخرجاه من حديثه وهو مص الذي قبله

إبايس فصارت مأوى الشر وبعضها لم يصل إليه قدم إبليس فمن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء وكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه وسملم موضع نظر الله تعالى من قبضة عزرائيل لمعسيا قدم إبليس فلم إصبه حظ الجهل بل صارمنزوع الجيلموفراحظه من العلم فبعثه الله تعالى بالهدى والعلم وانتقل من قلبه إلى القلوب ومن نفسه إلى النفوس فوقعت المناسبة في أصل طهارة الطنة ووقع التأليف بالتعارف الأول فسكل من كان أقرب مناسبة بنسة طهارة الطينسة كان أوفر حظا من قبول ماجاء به فكانت قاوب الصوفية أقرب مناسبة فأخذت من العلم حظا وافراوصارت بواطنهم أخاذات فعلمو اوعلموا كالأخاذالدى يسقى منه ويزرع منه وجمعوا بين فائدة علم الدراسة وعلم الوراثة باحكام أساس التقسوى ولما

تزكت النفوس أنجلت مرايا قلوبهم بماسقليها من التقوى فانجلى فيا صور الأشــــاء على هيئتها وماهيتها فبانت الدنيا بقبحهافر فضوها وظهرتالآخرة محسنها فطلبوها فلما زهدوا في الدنيا انصبت إلى بواطنهم أقسام العلوم انصباباوانضاف إلىعلم الدراسة عنم الوراثة. شريف نسزوه إلى الصوفية في همذا الكتاب هو حال المقرب والصوفى هو المقرب وليس في القرآن اسم الصدوفى واسم الصوفي ترك ووضع للمقرب على ماسنشرح دلك فيبايه ولايعرف في طرفى بلاد الإسلام شرقاوغرباهذا الاسم لأهسل القرب وإعا يمر ف المترسمين و كمن الرجال المقربين في بلاد المغرب وبلادتر كستان وما وراء النهر ولا يسمون صوفية لأنهم لا يتزيون بزيّ الصوفية ولامشاحة في الألفاظ فيعلم أنا نعني

وقال صلى الله عليه وسلم « للحنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه (١) » وقال صلي الله عليه وسام « للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه (۲۲) » وقال صلى الله عليه وسلم « لكل شيءباب وباب العبادة الصوم (۲۲) » وقال صلى الله عليه وسام « نوم الصائم عبادة (٤) أنه وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا دَخُلُ شَهْرُ رَمْضَانَ فَتَحَتُّ أَبُوابِ الجِّنَةُ وَعَالَمَتُ أَبُوابِ النَّارِ وصفدت الشياطين و نادى مناد ياباغي الحير هلم وياباغي الشر أقصر (٥) » وقال وكيع في قوله تعالى \_ كلوا واشر بوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية \_ هي أيام الصيام إذ تركوا فها الأكل والشرب وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة مين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال « إن الله تعالى يباهي ملائكه بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجلى المبذل شبابهلي أنت عندي كبعض ملائكتي (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم « يقول الله عز وجل انظروا ياملائكتي إلى عبدى ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلى (Y) » وقيل في قوله تعالى ... فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرّة أعين جزاء مما كانوا يعملون \_ قيل كان عملهم الصيام لأنه قال \_ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حسان \_ فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافا فلايدخل تحت وهم وتقدير وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كليا له لمعنين : أحدها أن الصوم كف وترك وهو في نفســه سر ليس فيه عمل يشاهد وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى والصوم لايراه إلاالله عز وجل فانه عمل في الباطن بالصر المجرد . والثاني أنه قهر لعدو الله عز وجل فان وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال عَلَيْنَةٍ « إن الشيطان ليجرى من ابن « داومي قرع باب الجنة قالت عاذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم بالجوع(٩) » وسيأتى فضل الجوع في كتاب شره الطعام وعلاجه من ربع المهلكات فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل فني قمع عدو الله نصرة (١) حديث للجنة باب يقال له الريان الحديث أخرجا من حديث سهل بنسعد (٣) حديث الصائم فرحتان الحديث أخرجاه من حديث أبى هريرة (٣) حديث لسكل شيءباب وباب العبادة الصوم ابن البارك في الزهد ومن طريقه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف (٤) حديث نوم الصائم عبادة رويناه فىأمالى بن منده من رواية ابن المغيرة القواس عن عبدالله بن عمر يسندصعيف ولعله عبدالله تنعمرو فانهم لميذكروا لابن المغيرة رواية إلاعنه ورواه أبومنصور الديلمي فيمسند الفردوس من حديث عبدالله ن أى أوفى وفيه سلمان بن عمر والنخعي أحد الكذابين (٥) حديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث ت وقال غريب و ، و له وصححه على شرطهما من حديثاً بى هريرة وصحح خ وقفه على مجاهد وأصله متفق عليه دون قوله ونادى مناد (٦) حديث إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أمها الشاب التارك شهوته الحديث عد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (٧) حديث يقول الله تعالى لملائكته ياملائكتي انظروا إلى عسدى ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي (٨) حديث إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم الحديث متفق عليه من حديث صفية دون قوله فضيقوا مجاريه بالجوع (٩) حديث قال لعائشة داومي فرع بأب الجنة الحديث لمأجد له أصلا .

لله سبحانه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له قال الله تعالى \_ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم \_ فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله عز وجل ولذلك قال تعالى \_ والدين جاهدوا فينا لابديتهم سبلنا \_ وقال تعالى \_ إن الله لايغير مايقوم حتى يغيروا ماباً نفسهم \_ وإعالتغيير تكثير الشهوات فهمى مرتع الشياطين ومرعاهم فمادامت مخصبة لم ينسطع ترددهم وما داموا يترددون لم ينكشف للعبد جالال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائه وقال صلى الله عليه وسلم « لولا أن الشياطين محومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات (١) » فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة ونبين ذلك بثلاثة فصول .

( الفصل الأول فى الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بافساده ) · ( أما الواجبات الظاهرة فستة )

الأول : مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية الهـــلال فان غم فاستـــكال ثلاثبن يوما من شعبان ونعني بالرؤية العلم ويحصل ذلك بقول عدل واحد ولايثيت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضى به فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه وإذا رؤى الهلال ببلدة ولم تر بأخرى وكان بينهما أقلمن مرحلتين وجب الصوم على الحكل وإن كان أكثركان لحكل بلدة حكمها ولايتعدى الوجوب. الثانى النية ولابد لحكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة فلونوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفهوهو الذى عنينا بقولناكل ليلة ولو نوى بالنهار لم مجزه صوم رمضان ولاصوم الفرض إلا التطوع وهو الذىءنينا بقولنا مبيتة ولونوىالصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم مجزه حتى نوى فريضة الله عزوجل صوم رمضان ولونوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان من رمضان لم يجزه فانها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل واحمال غلط العدل أو كذبه لايبطل الجزم أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لاعنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس فى المطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لايمنعه من النية ومهماكان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فان النية محلها القلب ولايتصور فيه جزم الفصد مع الشك كما لوقال في وسط رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فان ذلك لايضره لأنه ترديد لفظ ومحل النية لايتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسده نيته ولونوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها . الثالث الامساك عن إيصال شي إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة ولايفسد بالفصد والحجامة والاركتحال وإدخال الميل فىالأذن والاحليل إلا أن يقطر فيه مايبلغ الثانة ومايصل بغير قصد من غبار الطريق أوذبابة تسبق إلى جوفة أومايسبق إلى جوفه فىالضمضة فلايفطر إلا إذا بالغ في المضمضه فيفطر لأنه مقصر وهو الذي أردنا بقولناعمدا فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فانه لا يفطر أمامن أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء وإن بقى على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولاينبغي أن يأكل في طرفى النهار إلا بنظر واجتهاد. الرابع الامساك عن الجماع وحدّه مغيب الحشفة وإنجامع ناسيا لم يفطر وإنجامع ليلا أواحتلم فأصبح جنباً لم يفطرو إن طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع في الحال صحصومه فان صبر فسد ولزمته الكفارة . (١) حديث لولا أنالشياطين يحومون على قلوب بني آدم الحديث أحمدمن حديث أبي هريرة بنحوه

بالصوفية القربين فمشايخ الصوفية الذبن أسماؤهم في الطبقات وغسير ذلك من الكتب كليهم كانوافي طـــويق القـر بين وعاومهمعاوم أحوال القربين ومن تطلع إلى مقام القربين من متصوف مالم يتحقق يحالمهم فاذا تحقق بحالهم صار صوفيا ومن عداها نمن تميز زى ونسب إليم فهو مشتبه \_ وفوق کل ذی علم علم . . [ الباب الثاني في تخصيص الصوفية محسن الاستماع حدثنا شيخنا شيخ ألاسلام أبو النجيب السهروردى إمالاء قال أنا أبو منصور المقرى قال أنا الامام الحافظ أبو كحر الخطيب قال أنا أبو عمرو الهاشمي قال أنا أبوعلى اللؤلؤىقالأنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحی عن شعبة قال حدثني عمر بن

( ٣٠ إحياء \_ أول )

سلمان من وله عمر ابن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أيه عن زيد بن ثابت قال سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل « نضر الله امرأ صم منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقەولىس بفقيە » أساس كل خيرحسن الاستماع قال الله تعالى \_ ولوعلم الله فهم خيرا لأسمعهم -يقول بعضهم علامة الخير في السماع أن يسمع العبد بغشاء أوصافه ونعـــوته و اسمعه محقمن حق وقال بعضيهم لو علميهم أهـ لا لاسماع لفتح آذانهم للاستاع فمن تملكته الوساوس وغلب على باطنـــه حديث النفس لايقدر على حسن الاستماع فالصوفية وأهل القرب لما علموا أن كلام الله تعالى ورسائله إلى عباده ومخاطباته إياهم رأوا كل آية من كلامه تعالى محرا

الخامس: الامسالا عن الاستمناء وهو إخراج المني قسدا بجماع أو بغير جماع فان ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمناجمها مالم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لا ربه فلا بأس بالقبيل وتركه أولى وإذا كان نخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقسيره السادس: الامساك عن إخراج التي فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه التي لم يفسد صومه وإدا ابتاع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فانه يفطر عند ذلك .

## ( وأما لوازم الافطار فأربعة )

القضاء والسكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين . أما القضاء : فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر فالحائض تقضى الصوم وكذا المرتد أما الكافر والصي والمجنون فلاقضاء عليهم ولايشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء متفرقاو مجموعاً. وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع وأما والاستمناء والأكل والشرب وماعدا الجماع لا يجب به كفارة فالكفارة عتق رقبة فان أعسر فصوم شهرين متتابعين وإن عجز فاطعام ستين مسكينا مدا مدا . وأما إمساك بقية النهار : فيجب على من عصى بالفطر أوقصر فيه ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين وبجب الامساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم يخرج وكان مقما في أوله ولايوم يقدم إذا قدم صائمًا . وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا أُفطرتا خوفا على ولديهما لكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا. وأما السنن فست: تأخير السحور وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة وترك السواك بعد الزوال والجود فىشهر رمضان لماسبقمن فضائله فىالزكاة ومدارسة القرآن والاعتكاف في المسجد لاسما في العشر الأخير فهو عادة رسول الله صلى الله عليـــــــ وسلم «كان إذا دخل العشر الأواخر طوىالفراش وشد للمُزر ودأب وأدأبأهله(١) »أى أداموا النصب فى العبادة إذ فها ليلة القدر والأغلب أنها فى أوتار وأشبه الأوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبم والتتابع في هذا الاعتكاف أولى فان نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة كما لو خرج لعيادة أوشهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع وله أن يتوضأ في البيت ولاينبغي أن يعرج على شغل آخر «كان صلى الله عليه وسلم لانخرج إلا لحاجة الانسان ولايسأل عن المريض إلامارا(٢)» وينقطع التتابع بالجاعولاينقطع بالتَّقبيل ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد محتاج إليه فى التتابع ولاينقطع التتابع بخروج بعض بدنه «كان صلى الله عليه وسلم يدنى رأســـه فترجله عائشة رضى الله عنها وهي في الحجرة (٣) » ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فاذا عاد ينبغي أن يُستَّأَنف النيه ﴿ إِذَا كَانَ قَدْ نُوى أُولًا عَشَرَة أَيَّام مثلًا والأَفْضُل مَع ذَلَكُ التَّجِديد .

(۱) حديث كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش الحديث متفق عليه من حديث عائشة . بلفظ أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المُزر (۲) حديث كان لا يخرج إلا لحاجة ولايسأل عن المريض إلامارا متفق على الشطر الأول من حديث عائشة والشطر الثانى رواه أبو داود بنحوه بسند لين (٣) حديث كان يدى رأسه لعائشة متفق عليه من حديثها . ( الفصل الثانى فيأسرار الصوموشروطه الباطنة )

اعلمأن الصوم ثلاث درجات: صومالعموم وصوم النسوص وصوم خصوص الخصوص . أماصوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء النهوة كاسبق تفصيله . وأماصوم الحصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليدو الرجل وسائر الجوارح عن الآثام . وأماسوم خصوص الخصوص فصوم الفلُّ عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكلفه عما سوى الله عز وجل بالسكلية ، ومحصل الفطر في هذا الصوم الفكر فماسوى الله عزوجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلادنيا تراد للدين فانذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى قال أرباب القاوب من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة فان ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقان برزقه الوعود وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقر بين ولايطول النظر في تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا فانه إقبال بكنه الهمة علىالله عزوجل وانصراف عن غيرالله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عزوجل \_ قل الله شمذرهم فى خوضهم يلعبون \_ وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور: الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل مايدُم ويكره وإلى كل مايشغل القلب ويلمسي عن ذكر الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم « النظرة سهم مسموم من سهام إلىيس لعنه الله فمن تركها حوفا من الله آناه الله عز وجل إيمانا بجد حلاوته في قابه (١) » وروى جابر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « خمس يقطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة (٢) » . الثانى : حفظ اللسانءن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوماللسان وقد قال سفيان : الغيبة تفسدالصوم رواه بشر تن الحرث عنه وروى ليث عن مجاهد خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب وقال صلى الله عليمه وسلم « إيما الصوم جنة فاذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يحمِّل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم إنى صائم (٣) » وجاء في الخبر « أن امرأتين صامتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدها الجوع والعطش مرن آخرالهارحتىكادتا أنتتلفا فبعثتا إلىرسول الله صلى اللهعليه وسلم يستأذناه فىالافطارفأرسل|لبهماقدحا وقال ﷺ: قَلْهُماقينًا فيه ما أكلتما فقاءت|حداهما نصفه دماً عبيطا ولحما غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتىملأ تاه فعجب الناسمن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صامتًا عما أحل الله لهما وأفطر تاعلي ماحرم الله تعالى على ماقعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس فهذا ما أكلتًا من لحومهم (٤) » . الثالث : كُف السمع عن الاصغاء إلى كلمكروء لأن كل ما حرم قوله حرم الاصغاء إليــه ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحت فقال تعالى ــ سماءون للـكذب أكالون للسحت ــ وقال عز وجل ــ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ــ فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى ــ إنكم إذا مثلهم ــ (١) حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الحديث له وصحح إسناده من حديث حذيفة

(٢) حديث جابر عن أنس خمس يفطرن الصائم الحديث الأزدى في الضعفاء من رواية جابان عن

أنس وقوله جابر تصحيف قال أبو حاتم الرازى هذا كذاب (٣) حديث الصوم حنة فاذا كان أحدكم صائمًا الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة (٤) حديث أن امرأتين صامتا على عهد رسول

الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الغيبة للصائم أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله

عليه وسلم الحديث بسند فيه مجهول .

من أعمر العلم عا تتضمن من ظاهر الملم وباطنه وجليــه وخفيه وبابا من أبو اب الجنة باعتبار ما تنبه أو تدعو إليه من العمل ورأوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق به عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي من عند الله تعالى يتعين الاستماع إليه فسكان من أهم ما عنسدهم الاستعداد للاستماع ورأوا أن حسن الاستماع قرع باب الماكوت واستنزال ىر كة الرغبوت والرهبوت ورأوا أن الوسواس أدحنة ثاثرة من نار النفس الأمارة بالسوء وقتام يتراكم من نفث الشيطان وأن الحظوظ العاحلة والأقسام الدنيويةالتي هىمناط الهوىومثار الردى عثابة الحطب الذي تزداد النار به تأججا ونزداد القلب به تحرّجا فرفضوا الدنيا وزهمدوا فها فِلْمَا القَطْعَتْ عَنْ نَار

النفسأ حطامهاو فترت نيرانها وقسل دغانها يو اظنم شهدت وقلوبهم مصادر العلوم فهيأوا مواردها بصفاء الفهوم فلمما شهدوا ممعوا قال الله تعالى ـ إن فى ذلك لذكرى لمن كانله قلب أو ألقى السمح وهو شهيد \_ قال الشبليرحمه الله : 🖠 موعظة القرآن لمن قليــه حاضر مع الله لايغفل عنهطرفة عمن قال محى س معاذ الرازى القلب قلبان قلب قداحتدي بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدر صاحبه مايصنع من شغل قلبه بالدنيا وقلب قد احتشي بأحوال الآخرة حتى إذاحضرأمر من أمور الدنيالم يدر صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة فانظر كرين بركة تلك الأفهام الثابتة وشؤم هذء الأشغال الفانيسة التي أقعدتك عن الطاعة قال بعضهم لمن كان له قلب سليم من

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «الفتاب و الستمع شريكان في الائم (١) » الرابع : كف بقية الجوارس عن الآثام من اليد والرجل وعن المكاره وكف البطن عن الشبهات وقت الافطار فلا معنى السوم وهيم الكف عن الطمام الحلال ثم الافطار على الحرام فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم مصر ا فان الطعام الحادل إنما يضر بكثرته لا بنوعه فالصوم لتقليله و تارك الاستكثار من الدواء خرفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السمكان سفها والحرام سم مهلك للدين والحلال دواء ينفع قليله ويضر كنيره وقصد الصوم تقايله وقد قال صلى الله عليه وسلم «كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش (٢) » فقيل هو الذي يفطر على الحرام وقيل هو الذي يسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس الفيمة وهو حرام وقبل هو الذي لا محفظ جوارحه عن الآثام . الخامس : أن لا يستكثر من الطامام الحلال وقت الافطار بحيث يمتلى وفه فمامن وعاءاً بغض إلى الله عز وجل من بطن ملي ا من حلال وكيف يسنفادمن الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره اللاته فحوة نهاره ورعا نزيد عايه في ألو ان الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه مالا يؤكل في عدّة أشهر ومعاوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى وإذا دفعت المعدة من صحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثمرأطعمت من اللذات وأشبعت زادتانتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ماعساها كانت راكدة لو تركت على عادتها فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلاّ بالنقايل وهو أن يأكلأكلته القكاكان يأكلهاكل ليلة لولم يصم فأما إذا جمع ماكان يأكل ضحوة إلى ماكان يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من الآداب أن لا يكثرالنومبالنهارحتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعفالقوى فيصفوا عندذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدرًا من الضعف حتى نخف عليه تهجده وأوراده فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السماء وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فها شي من الملكوت وهو المراد بقوله تعالى \_ إنا أنزلناه في ليلة القدر \_ ومن جعل بين قلبه و بين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب ومنأخليمه دلا يكفيه ذلك لوفع الحجاب مالم يخل همته عن غير الله عز وجل وذلك هو الأمركله ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعاموسيأتي له مزيد بيان في كتاب الأطعمة إنشاءالله عز وجل. السادس: أن يَكُون قلبه بعد الافطار معلقامضطربا بين الخوف والرجاء إذليس يدرى أيقبل صومه فهو من القربين أو يرد عليه فهو من المقوتين وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها فقد روى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه مربقوم وهم يضحكون فقال إن الله عزوجلجعل شهر رمضان مضهارا لخلقه يستبقون فيهالطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجبكل العجب للضحك اللاعب في اليوم الذي فازفيه السابقون وخاب فيه المطلون أما والله لوكشف العطاء لاشتغلالحسن باحسانهوالسيءباساءته أىكانسرور القبول يشغلهعن اللعب وحسرةالمردود تسدّ عليه باب الضحك وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له إنك شيخ كبير وان الصيام يضعفك فقال إنى أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه فهذه هي المعانى الباطنة في 

(١) حديث المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم غريب وللطبران من حديث ابن عمر بسند ضعيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة (٢) حديث كم من صائم ليس له من صيامه إلاالجوع والعطش ن ه من حديث أبى حريرة .

صومه صيبة فامعناه . فاعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدله هي أضعف من هذه الأدلة أى أوردناها في هــذه الشروط الباطنة لاسما الغيبة وأمثالها ، ولكن ليس إلى فقياء الظاهر من النَّكَايِفَاتَ إِلَّا مَا يَتِيسُر عَلَى عَمُومُ الْغَافِلِينِ الْقَبِلِينِ عَلَى الدُّنيا الدَّخُول تحته فأماعلماء الآخرة فيضون بالمسحة القبول وبالفبول الوصول إلى المقصود ويفهمون أن المقسود من الصوم التحلق مخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات محسب الإمكان فأنهم منزهون عن الشهوات والانسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبةاللائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلي بمجاهدتها فكاما انهمك فيالشهوات أنحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائسكة والملائكة مقربون من الله عز وجل والذي يتتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم فان الشبيه من القريب قريب وليس القرب ثم بالمسكان بل بالصفات وإذا كان هــذا سر الصوم عندأر باب الألباب وأصحاب القلوب فأىجدوى لتأخيراً كلة وجمع أكلتين عند المشاء مع الانهماك في الشهوات الأخر طول النهار ولوكان لمثله جدوى فأى معنى لقوله صلى الله عليه وسلم « كم من صائم ليس له من صومه إلاالجوع والعطش » ولهذا قال أبو الدرداء ياحيذا نوم الأكباس وفطرهم كيف لايعيبون صومالحمتي وسهرهم ولذرة من ذوى يقبن وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين ولذلك قال بعض العلماء كممن صاعم مفطر وكم مفطر صاعم والفطر الصاعم هو الذي يحفظ جوارحه عن ألآثام ويأكل ويشرب والصائم الفطرهو الذي بجوع ويعطش ويطلق جوارحه ومنفهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل و الجماع وأعطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات فقد وافق في الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه مجهله ومثل من أفطر بالأكل وصام بحوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل وان ترك الفضل ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الأصل والفضل وهو الكمال وقد قال صلى الله عليه وسلم « إَن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته (١) » . ولما تلاقوله عزوجل ــ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ـ وضع يده على سمعه وبصره فقال : «السمع أمانة والبصر أمانة (٢) » ولولا أنه منأمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم « فليقل إنى صائم » أى إنى أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوابك فاذن قدظهر أن الكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولبا ولقشرها درجات ولحكل درجةطبقات فاليك الحيرة الآن فيأن تقنع بالقشر عن اللباب أوتتحيز إلى غمارأرباب الألباب. ( الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه)

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها في كل أسبوع . أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من الحيرم ، وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم وهي أوقات فاضلة « وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه في رمضان (٢) »

(۱) حديث إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته الخرائطى في مكارم الأخلاق من حديث ان مسعود في حديث إن الله يأمركم أن تؤدوا في حديث في الأمانة والصوم واسناده حسن (۲) حديث لما تلا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وضع يده على سمعه وبصره وقال السمع والبصر أمانة د من حديث أي هر يرة دون قوله السمع أمانة (٣) حديث كان يكثر صيام شعبان الحديث ، تفق عليه من حديث عاتشة

الأغراض والأمراض قال الحسين سمنصور لمن كان له قاب لا نخطر فيه إلا شهود الرب وأنشد:

أنعىإليك قلوبا طالمـا هطلت

سحائب الوحى فيها أبحرالحكم

وقال ابن عطاء قلب لاحظ الحق بعـىن التعظم فداب له وانقطع إليه عماسواه قال الواسطى : أى لذكرى لقوم مخصوصين لا لسائر الناس لمن كان له قلب أى في الأزلوهم الذين قال الله تعالى فيهم \_ أومنكان مبتا فأحبيناه ــ وقا أيضا الشاهدة تذهر والحجبة تفهم لأناله تعالىٰ إذا تجلى لشيء خضعله وخشع وهذا الذى قاله الواسطى صحيح في حق أقوام وهــنه الآية عــك بخلاف همذا لأقوام آخرين وهم أرباب التمكين يجمع لهم بين الشاهدة والفهم فموضع الفهم محمل المحادثة والمكالمة وهو

ممع القلب وموضع الشاهدة بصر القاب والسمع حكمة وفائدة والبصر حكمة وفائدة فمن هوفى سكر الحال يغيب سمعسه في بصره ومنهوفىحال الصحو والتمكين لايغيب سمعه في بصره لتملكه ناصية الحال ويفهم بالوعاء الوجـــودى المستعد لفهم المقال لأنالقهم موردالإلهام والسماع والإلهـــام يستدعيان وعاءو جو ديا وهذاالوجودموهوب منشأ إنساء ثانيا للمتمكن فيمقام الصحو وهو غيرالوجودالدى يتلاشى عند لمان نور المشاهدة لمن جاز على عمر الفناء إلى مقار البقاء . وقال ائن معمدون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعرف آداب الخسدمة وآداب القلب وهي ثلاثة أشيياء فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة فمن وقف على شهوته وجد ثلثالأدب ومن افتقر إلى مالم يجــــد

وفي الخبر «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم (١) » لأنه ابتداءالسنة فبناؤها على الحم أحبُّ وأرحى لدوام بركته . وقال صلى الله عليه وسلم « صوم يوم من شهر حرام أفضل، ن ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام (٢٠)» وفي الحديث «من صام ثلانة أيام من شهر حرام الحيس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسمائة عام (٣) » وفي الحب إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان (٤) ولهذا يستحب أن بفطر قبل رمضان أياما فان وصل شعبان برمضان فجائز (٥) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وفصل مرارا كثيرة (٦) ولا مجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق وردا له وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لايضاهي بشهر رمضان فالأشهر الفاضلة ذوالحجة والمحرم ورجب وشعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرمورجب واحدفردوثلاثةسردوأفضلهاذوالحجة لأن فيه الحج والأيام العلومات والمعدودات وذو القعدة من الأشهر الحرموهو من أشهر الحجوشو" ال من أشهر الحج وليس من الحرم والمحرم ورجب ليسا من أشهر الحج وفي الحبر «مامن أيام العمل فهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة إن صوم يوم منه يعدل صام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر قيل ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال ولاالجهادفي سدل الله عز" وجل إلا من عقر جواده وأهريق دمه (٧) ». وأما مايتكرر في الشهر: فأو ل الشهر وأوسطه وآخره ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما في الأسبوع : فالاثنين والحميس والجمعة فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورهما ببركة هذه الاوقات . وأما صوم الدهر فانه شامل للكل وزيادة وللســـالكين فيه طرق فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والسحيح أنه إنما يكره لشيئين أحدها أن لايفطر في العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله (٨) والآخر أن يرغب عن السنة في الافطار ويجمل

(١) حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم م من حديث أبي هريرة (٢) حديث صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين الحديث لم أجده هكذا وفي المعجم الصغر للطراني من حديث ابن عباس من صام يوما من الحمرم فله بكل يوم ثلاثون يوما (٣) حديث من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخيس والجمعة والسبت الحديث الازدي في الضعفاء من حديث أنس (٤) حديث إذا كان النصف من شعبان فلاصوم حتى رمضان الأربعة من حديث أبي هريرة حبّ في صحيحه عنه إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان وصححه ت (٥) حديث وصل شعبان برمضانمرة الأربعة من حديث أم سلمة لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل بهرمضان و دن محوه من حديث عائشة (٦) حديث فضل شعبان من رمضان مرارا د من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هــــــ الله شعبان ما لا يتحفظ من غيره فان غمّ عليه عد " ثلاثين يوما ثم صام وأخرجه قط وقال إسناده صحيح و ك وقال صحيح على شرط الشيخين (٧) حديث مامن أيام العمل فهن أفضل وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة الحديث ت ، من حديث أبي هريرة دون قوله قيل ولا الجهاد الخ وعند خ من حديث ابن عباسماالعمل في أيام أفضل من العمل في هذا العشر قالوا ولاالجهاد قال ولاالجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء (٨) الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر خ م من حديث عبدالله بن عمرو في حديث له لاصام من صام الأبد ولمسلم من حديث أنى قتادة قيل يارسول الله كيف بمن صام الدهر قال لاصام ولا أفطر و ن نحوه من حديث عبدالله بن عمر وعمران بن حصين وعبدالله بن الشحير .

الصوم حجر اعلى نفسه مع أن الله سبحانه يحب أن تؤنى رخصه كما يحب أن تؤنى عزائمه فاذا لم يكن شي من ذلك وأرى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . وقال صلى الله عليه وسلم فما رواه أبوموسى الأشعرى « من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم و عقد تسعين (١) » ومعناه لم يكن له فيها موضع ودو ، درجة أخرى وهوصوم اسف الدهر بأن يصوم يوما ويفطريوما وذلك أشدعلى النفس وأقوى في قهرها وقد ورد في فضله أخبار كشيرة لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم فقد قال صلى الله عليه وسلم « عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوما وأشبع يوما أحمسدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت (٢<sup>)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم أخى داود كان يصوم يوما ويفطر يوما (٣)» ومن ذلك « منازلته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصوم وهو يقول إنى أطيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليــه وسلم : صم يوما وأفطر يوما فقال إنى أريد أفضل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لاأفضل من ذلك (٤)» وقد روى « أنه صلى الله عليه وسلم ماصام شهر اكاملا قط إلارمضان (٥)» بل كان يفطر منه ومن لا يقدر على صوم نصف الدهر فلابأس بثلثه وهو أن يصوم يوما ويفطر يومين وإذا صام ثلاثة من أوَّل الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث وواقع في الأوقات الفاضلة وإن صام الاثنسين والجنيس والجمعة فهو قريب من الثاث وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الانسان معنى الصونم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقد يقتضي مزج الافطار بالصوم وإذا فهسم المعني وتحقق حده في ساوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخف عليه صلاح قلبه وذلك لايوجب ترتيبا مستمرا واندلك روى أنه صلى الله عليه وسلم « كان يصوم حتى يقال لايفطر ويفطر حتى يقال لايصوم وينام حتى يقال لايقوم ويقوم حتى يقال لاينام (٢) » وكان ذلك محسب ماينكشف له بنور النبوّة من القيام بحقوق الأوقات وقد كره العلماء أن يوالي بأن الافطار أكثر من أربعة أيام تقديرا يوم العيد وأيام التشريق وذكروا أن ذلك يقسى القلب ويولد ردى العادات ويفتح أبواب الشهوات ولعمري هوكذلك فيحق أكثر الخلق لاسهامن يأكل في اليوم والليلة مرتين فهذا ماأردنا ذكره من ترتيب الصوم التطوع به والله أعلم بالصواب .

تم كتاب أسرار الصوم والحمدقه بجميع محامده كأبها ماعلمنا منهـا وما لم نعلم على جميع نعمه كلها

(۱) حديث أبوموسى الأشعرى من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد نسعين أحمد ن في الكبرى و حب وحسنه أبوعلى الطوسى (۲) حديث عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا الحديث ت من حديث أبى أمامة بلفظ عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا . وقال حسن (٣) حديث أفضل الصيام صوم أخى داود الحديث أخرجاه من حديث عبد الله بن عمرو (٤) حديث منازلته لعبد الله بن عمرو وقوله صم يوما وأفطر يوما الحديث أخرجاه من حديث من حديث ماصام شهراكاملا قط إلا رمضان أخرجاه من حديث عائشة (٦) حديث كان يصوم حتى يقال لايفطر الحديث أخرجاه من حديث عائشة وابن عباس دون ذكر القيام والنوم و خ من حديث أنس كان يفظر من الشهر حتى يظن أن لايصوم منه شيئا ويصوم حتى يظن أن لايفظر منه شيئا وكان لاتشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولانائما إلا رأيته و

من الأدب بحسه الاشتعال عما وحد فقد وجد ثلثي الأدب والثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا فقدوحد كل الأدب. قال محمد ابن على الباقر مـوت القلب من شهــوات النفس فكالما رفض شهمه وات نال من الحياة بقسطها فالساع للأحماء لاللأمسوات قال الله تعالى \_ إناك لانسمع الموتى ـ قال سهل بنعبدالله القلب رقيق تؤثر فيه الخطرات المذمومة وأثر القليل علمه كثر قال الله تعالى ــ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض لەشىطانافەولەقرىن ــ فالقلب عمال لايفتر والنفس يقظانة لاترقد فانكان العبد مستمعا إلى الله تعالى وإلافهو مستمع إلى الشيطان والنفس فكل شيء سد باب الاستاع فمن حركة النفس وفي حركتها يطرق الشيطان. وقد ورد « لولا أن الشــياطين

خومون على قماوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات» وقال الحسين بصائر البصرين ومعارف العارفين ونور العلماء الربانيسين وطرق السابقين الناجين والأزلوالأبدومابينهما من الحدث لمن كان له قلبأو ألقى السمع . وقال ابن عطاء هو القلب الذي يلاحيظ الحق ويشاهــده ولا يغيب عنمه خطرة ولافترة فيسمع به بل يسمع منه ويشهد أبه بل يشهده فاذا لاحظ القلب الحق بعاين الجلال فزع وارتعد وإذا طالعه بعين الجمال هـدأ واستقر وقال بعضهم لمن كان له قلب بصير يقوى على التحريد مع الله تعالمي والتفريد له حتى محرج من الدنيا والخلق والنفس فسلا يشتغل بغيره ولابركن إلى سواه فقلب الصوفي مجرد عن الأكوان 

بصره فسمع المسموعات

ماعلمنا منها ومالم نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والساء . يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الحبج والله المعين لارب غيره وماتو فيقى إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل .

## (كتاب أسرار الحج ) بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالة الذي جعل كلة التوحيد لعباده حرزا وحصناوجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاو بحصينا ومنا وجعل زيار تهوالطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنا والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الحلق وسلم تسلما كثيرا ، أما بعد : فإن الحجمن بين أركان الاسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الآم وعمام الإسلام وكال الدين فيه أنزل الله عزوجل قوله \_ اليوم أكملت لكم دينكم وأحمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا \_ وفيه قال صلى الله عليه وسلم «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء فصر انيا (١) » فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ويساوي تاركها اليهود والنصاري في الضلال وأجدر بها أن تصرف المناية إلى شرحها و تفصيل أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل في ثلاثة أبواب .

الباب الأوّل: في فضائلُها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها . الباب الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدإ السفر إلى الرجوع .

الباب الثالث: في آدامها الدقيقة وأسرارها الحفية وأعمالها الباطنة فلنبدأ بالباب الأول وفيه فصلان: الفصل الأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى وشد الرحال إلى المساجد. ( فضيلة الحج )

قال الله عزوجل \_ وأذن في الناس بالحج يؤتوك رجالاوعلى كل ضام بأتين من كل فج عميق \_ وقال قتادة لما أمر الله عزوجل إراهيم عَلِينَةٍ وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج نادى : ياأيها الناس إن الله عزوجل بني بيتا فحوه وقال تعالى \_ ليشهدوا منافع لهم \_ قيل التجارة في الموسم والأجر في الآخرة ولما سمع بعض السلف هذا قال غفر لهم ورب السكعبة وقيل في تفسير قوله عزوجل \_ لأقعدن لهم صراطك السقيم \_ أى طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها وقال عربي « من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كوم ولدته أمه (٢) » وقال أيضا صلى الله عليه وسلم « مارؤى الشيطان في يوم أصغرو لاأحقر ولاأحقر ولاأغيظ منه يوم عرفة (١٠) » وماذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة و تجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إذيقال « إن من الذنوب ذنو بالا يكفرها إلا الوقوف بعرفة (١٠) »

## (كتاب أسرار الحج)

(۱) حديث من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا عد من حديث أبي هريرة و ت نحوه من حديث على وقال غريب وفي إسناده مقال (۲) حديث من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أخرجاه من حسديث أبي هريرة (۳) حسديث مارؤى الشيطان في يوم هو أصغر الحديث مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن كريز مرسلا (٤) حديث من الذنوب دنوب لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة لم أجد له أصلا

وقد أسنده جعفر بن محمّد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض السكاشفين من القريينأن إبليس لعنة الله عليه ظهر له في صورة شخص بعرفة فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكي المين مقسوف الظهر فقال له ماالدى أبكى عينك قال خروج الحاج إليه بلا تجارة أقول قد قصدوه أخاف أن لا نحيم فيحزنني ذلك قال فها الذي أنحل جسمك قال صيل الخسل في سعل الله عز وجل ولو كانت في سبلي كان أحب إلى قال فما الذي غير لو نكقال تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونوا على المصية كات أحب إلى قال فيا الذي قصف ظهرك قال قول العبد أسألك حسن الحاعة أقول يا ويلتي متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قدفطن وقال صلى الله عليه وسلم « من خرج من بيته حاجا أو معتمرًا فإتأجري له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « حجة مبرورة خير من الدنياومافيها وحَجَّة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « الحجاج والعار وفد الله عز وجلوزو اره إن سألوه أعظاهم وإن استغفر وهغفر لهم وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعوا (٣) » وفي حديث مسندمن طريق أهل البيت علم مالسلام « أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له (1) » وروى اين عباس رضى الله عنه النه عليه وسلم أنه قال « ينزل على هذاالبيت في كل يوم ما ثة وعشرون رحمة ستون الطائفين وأربعون المصلين وعشرون الناظرين (٥) » وفي الخبر « استكثروا من الطواف بالبيت فانه من أجل شي مجدونه في صحفكي يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه (٦) » ولهذا يستحب الطواف ابتداء من غير حبج ولاعمرة وفي الحبر ﴿ من طاف أسبو عاحافيا حاسر اكان له كعنق رقبة ومن طاف أسبوعافي المطر غفر له ماسلف من ذنبه (٧) ، ويقال إن الله عن وجل إذا غفر لعبد ذنبا في الموقف غفره لكل من أصابه في ذلك الموقف وقال بعض السلف إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهوأفضليوم في الدنيا وفيه « خيج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عن وجل ـ اليوم أكملت لكم دينكم (١) حديث من خرجمن بيته حاجا أو معتمرا فإت أجرى الله لهأجر الحاج المعتمر إلى يومالقيامة ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم محاسب وقيلله ادخل الجنة هق في الشعب بالشطر الأول من حديث أبي هرارة وروى هو وقطمن حديث عائشة الشطر الثاني نحوه وكالاهاضعف (٧) حديث حجة ميرورةخيرمن الدنياومافها وحجة ميرورةليس لهاجزاء إلاالجنة أخرجاه من حديث أي هريرة الشطر الثانى بلفظ الحبج البرور وقال إن الحجة الميرورة وعند ابن عدى حجة ميرورة (٣) حديث الحجاج والعمار وفد الله وزو اره الحديث ه من حديث أبي هريرة دون قوله وزو ارهودون قوله إن سألوه أعطاهم وإن شفعوا شفعوا ولهمن حديث ابن عمر وسألوه فأعطاهم ورواه حب (٤) حديث أعظم الناسذنيا من وقف بعرفة فظن أن الله إيغفر له الخطيب في التفق والمفترق وأبو منصور شهردار ابن شيرويه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسناد ضعيف (٥) حديث ينزل على أهذا البيت فيكل يوممائة وعشرون رحمة حدفىالضعفاء وهق فيالشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حَاتم حديث منكر (٩) حديث استكثروا من الطواف البيت الحديث حدوله من حديث ابن عمر استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة وقال له صحيح على شرط الشيخين (٧) حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسراكان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعا في المطر غفر له ماسلف من ذنو به لم أجده هكذا وعندت و م من حديث ابن عمر من طاف مهذا البيت أسبوعا

البصرات وأبصر وشاهد الشهودات لتخلصه إلى الله تعالى واجتماعه بين يدى الله والأشياءكليها عند الله وهو عنده فسمع وشاهد فأبصر وسمع جملها ولميسمع ويشاهد تفاصيلها لأن الجمل تدرك لسعة عين الشهود والتفاصيل لاتدرك لضيق وعاء الوجود والله تعالى هو العالم بالجمل والتفاصل وقد مشل بعض الحكاء تفاوت الناس في الاستماع وقال إن الباذر خرج يبذره فملأ منسه كفه فوقع منه شيء على ظهر الطريق فلم يلبث أن أنحط عليسه الطبير فاختطفه ووقع منمه شيءعلى الصفوانوهو الحجر الأملس عليه ترابيسير وندى قليل فنبت حتى إذا وصلت عروقه إلى الصفالم تجد مساغا تنفيذ فيه فيبس ووقع منه شي في أرض طيب فها شوك نابت فنبت فلما ارتفع خنقهالشوك

فأحصاه كان كعتق رقبة لفظ ت وحسنه .

فأفسده واختلط به ووقع منه شيءً على أرض طيبة ليستعلىظهر الطريق ولا على الصفوان ولا فها شوك فنبت ونما وصلح فمثل الباذر مثل الحكيم ومثل البذر كمثل صواب الكلام ومثل ما وقععلى ظهر الطريق مثل الرجل يسمع الكلام وهو لابرىد أن يسمعه فما يلبث الشيطان أن مختطفه من قلبه فينساه ومثلالنىوقع على الصفوان مثل الرجل يستمع المكلام فيستحسنه ثم تفضي الكلمة إلى قلب ليس فيه عزم على العمل فينسخ من قلبه ومثل الذى وقع فى أرض طيبة فها شوك مثل الرجل يسمع الكلام وهو ينوى أن يعمل به فاذا اعترضت له أأشهوات قيدته عن النبوض بالعمل فيترك مانوى عمله لغلبة الشهوة كالزرع محتنق بالشوك ومثل الدي وقع فى أرض طنيسة

وأتممت عليكم نسمة ورضيت لكم الاسلام دينا \_ (١) » قال أهل الكتاب لو أنزلت هذه الآية علينا الجماناها يوم عيد فقال عمر رضى الله عنه أشهد لقد أنزلت هسده الآية في يوم عيدين اثنين يوم عرفة ويوم جمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم اغفر الحاج ولمن استنفر له الحاج (٢) » ويروىأن على بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا قال فرأيت رسول الله عليه في المنام فقال لي يا ابن موفق حججت عنى ؟ قلت نعم قال ولبيت عنى ؟ قلت نعم قال فاني أ كافئك بها يوم القيامة آخذ بيدك في الموقف فأدخلك الجنة والحلائق في كرب الحساب وقال مجاهد وغيره من العلماء إنّ الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الابل وصافحوا ركبان الحمر واعتنقوا المشاة اعتناقا وقال الحسن من مات عقب رمضان أو عقيب غنو أو عقيب حج مات شهيدا وقال عمر رضى الله عنه الحاج مغفور لهولمن يستغفر له في شهر ذى الحجة والمحرَّم وصفر وعشرين من ربيع الأوَّل وقد كان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام ويروى عن على بن موفق قال حججت سنة فلماكان ليلة عرفة نمت بمنى فى مسجد الحيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من الساء علمهما ثياب خضر فنادى أحدها صاحبه ياعبد الله فقال الآخر لبيك ياعبد الله قال تدرى كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة ؟ قال لاأدرى قال حج بيت ربنا سمّائة ألف أفتدرى كمقبل منهم 9 قال لاقال ستة أنفس قال ثم ارتفعنا في الهواء فغابا عنى فانتبرت فزعا واغتممت غما شديدا وأهمني أمرى فقلت إذاقبل حج ستة أنفس فأين أكون أنافي ستة أنفس فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام فجعلت أفكر في كثرة الحلق وفى قلة من قبل منهم فحملني النوم فاذا الشخصان قدنزلا على هيئتهما فنادى أحدها صاحبه وأعادالكلام بعينه ثم قال أتدرى ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة ؟ قال لا قال فانهوهب لكبل واحدمن الستة مائة ألف قال فانتهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف وعنه أيضا رضي الله عنه قال حججت سنة فلماقضيت مناسكي تفكرت فيمن لايقبل حجه فقلت اللهمإنى قدوهبت حجى وجعلت ثوابها لمن لمتقبل حجته قال فرأيترب العز ة في النوم جل جلاله فقال لي ياعلى تتسخى على وأنا خلقت السخاء و الأسخياء وأنا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم من العالمين قدوهبت كل من لمأقبل حجه لمن قبلته . ("قضيلة البيت ومكة المشر"فة)

قال صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن محجه كل سنة سمّائة ألف فان نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة (٣) » وأن السكعبة تحشر كالعروس الزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها وفي الخبر « إن الحجر الأسود ياقو تة من يواقيت الجنة وإنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لسكل من استلمه محق وصدق (٤) »

(۱) حديث وقوفه في حجة الوداع يوم الجمعة و نزول ـ اليوم أكملت لكم دينكم ـ الحديث أخرجاه من حديث عمر (۲) حديث اللهم اغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج ك من حديث أبي هريرة وقال محييح على شرط م (۳) حديث إن الله قد وعدهذا الهيت أن يحجه في كل سنة ستائة ألف الحديث لم أجد له أصلا (٤) حديث إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة ويبعث يوم القيامة له عينان الحديث توصحه ن من حديث ابن عباس الحجر الأسود من الجنة لفظ ن وباقى الحديث رواه ت وحسنه و ه وحب و ك وصحح إسناده من حديث ابن عباس أيضا وللحاكم من حديث أنس إن الركن والمقام ياقوتنان من يواقيب الجنة وصحح إسناده ورواه ن حب ك من حديث عبد الله بن عمرو.

متسدل المستمع الذي ينوى عمله فيفهمسه ويعمل به و مجانب هواه وهسدا الذي جانب الهوى وانتهج سبيل الهـــدى هو الصوفى لأن للبوى حــــلاوة والنفس إذا تشربت حدالاوة الهوى فهي تركن إله وتستلذه واستلذاذ الهوى هوالذى نخنق النبت كالشوك وقلب الصوفى نازله حلاوة الحب الصافى والحب الصــافى تعلق الروح بالحضرة الإلهية ومن قوة أنجذاب الروح إلى الحضرة الإلهية بداعية الحب تستنبع القلب والنفس وحلاوة الحب للحضرة الالهية تغلب حــ لاوة الهوى لأن حلاوة الهوى كشجرة خبيثة اجتثتمن فوق الأرض مالهامن قرار الكونها لاترتقي عن حدّ النفس وخلاوة الحب كشجرة طيبة أصلها ثابتوفرعهافي الساء لأنها متأصلة في الروح فرعها عند الله تعالى وعروقهاضاربة

وكان صلى الله عليه يقبله كشيرا (١) وزوى أنه صلى الله عليه وسلم سجد عليه وكان يطوف على الراءلة فيضع المحجن عليه ثم يقبل طرف المحجن (٢) وقبله عمر رضي الله عنه ثم قال إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع (٣) ولولا أني رأيت رسول الله على الله عليه وسلم يقبلك اقبلتك ثم بكي حتى علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فرأى علياكرهم الله وجهه ورضى الله عنه فقال باأبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتستحاب الدعوات فقال على ورضى الله عنه ياأه ير المؤهنين بلهويضر وينفع قال وكيف ؟ قال إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الدر ية كتب علمهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمن والوفاء ويشرِد على الكافر بالجحود قيل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام: اللهم إعانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعمدك ، وروى عن الحسن البصرى رضي الله عنه أن صوم يوم فيها عائة ألف بوم وصدقة درهم عائة ألف درهم وكذلك كل حسنة عائة ألف ويقال طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة وثلاث عمر تعدل حجة وفي الخبر الصحيح «عمرة في رمضان كحجة، مي (١) ، وقال صلى الدعليه وسلم « أنا أوَّل من تنشق عنه الأرض ثم آتى أهـل البقيع فيحشرون معى ثم آتى أهـــل مكة فأحشر بين الحرمين (٥٠) » وفي الحبر « إن آدم عَرَالِيَّةٍ لما قضى مناسكه لقيته اللائكة فقالوا برّ حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألني عام (٦) » وجاء في الأثر : إن الله عزوجل ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض فأوّل من ينظر إليه أهل الحرم وأوّل من ينظر إليه من أهل الحرم أهل السجد الحرام فمن رآه طائفا غفر له ومن رآه مصليا غفر له ومن رآه قأئما مستقبل الكعبةغفرله وكوشف بعض الأولياء رضي الله عنهم قال إني رأيت الثغور كليها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة الجدة ويقال لاتغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال ولايطلع الفجرمن ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناسوقد رفعت الكعبة لايرى الناس لها أثرا وهذا إذا أتى علمها سبع سنين لم يحجها أحدثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فاذا الورق أبيض ياوح ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن من القالوب فلايذكر منه كلمة نم يرجع الناس إنى الأشعار والأغانى وأخبار الجاهلية ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل القرب التي تتوقع ولادتها وفي الخبر «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة (٧) »وروى عن على رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى «إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيق فخر بته ثم أخرب الدنياعلى أثره (^)»

(۱) حدیث أنه صلی الله علیه وسلم كان یقبله كثیرا أخرجاه من حدیث عمر دون قوله كثیرا، ون أنه كان یقبله كل مر ق ثلاثا إن رآه خالیا (۳) حدیث إنه كان یسجد علیه البزار ولامن حدیث عمر وصحح إسناده (۳) حدیث قبله عمر وقال إنی لأعلم أنك حجر أخرجاه دون الزیادة التی رواها علی و رواه بتلك الزیادة له وقال لیس من شرط الشیخین (٤) حدیث عمر قفی رمضان كحجة معی أخرجاه من حدیث ابن عباس دون قوله معی فهی عند مسلم علی الشك تقضی حجة أو حجة معی و رواه له بزیاد تهامن غیر شك (٥) حدیث أنا أو ل من تنشق عنه الأرض ثم آتی أهل البقیع فیحشر ون معی الحدیث توحسنه و حب من حدیث ابن عمر (۳) حدیث إن آدم لما قضی مناسكه لقیته الملائد ققالوا بر حجك یا آدم الحدیث رواه الفضل الجندی و من طریقه ابن الجوزی فی العلل من حدیث ابن عباس وقال لایسع و رواه الأزر قی فی تاریخ مكة موقو فا علی ابن عباس (۷) حدیث استنگروا من الطواف بهذا البیت الحدیث البزار و حب و له وصححه من حدیث ابن عمر استمتعوا من هذا البیت فانه هدم مر تین و یرفع فی الثالة و حب و له وصححه من حدیث ابن عمر استمتعوا من هذا البیت فانه هدم مر تین و یرفع فی الثالة و حدیث قال الله إذا أردت أن أخرب الدنیا بدأت بهیی فخر بته م أخرب الدنیا علی أثر ملیس له أصل (۸) حدیث قال الله إذا أردت أن أخرب الدنیا بدأت بهیی فخر بته م أخرب الدنیا علی أثر ملیس له أصل

( فضيلة القام بكه حرسها الله تعالى وكر اهيته )

كره الحائفون المحتاطون من العلماء المقام تكدلمان ثلاثة . الأول : خوف التبرم والأنس بالبيت فان ذلك ريما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الاحترام وهكذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول يأهل اليمن يمنك ويا أهل الشامشامكم ويا أهل العراق عراقكم ولذلك همعمر رضى الله عنه عنم الناس من كثرة الطواف وقال خشيت أن يأنس الناس عدا البيت . الثاني : تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود فان الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أى يثوبون ويعودون إليه مرة بعدأخرى ولايقنون منهوطرا وقال بعضهم: تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق عذا البيت خيراك من أن تسكون فيه وأنت متبر مبالمقام وقلبك في بلد آخر وقال بعض السلف : كم من رجل نخراسان وهوأقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به ويقال إن لله تعالى عبادا تطوف بهم المكعبة تقرُّ با إلى الله عزوجل . الثالث : الخوف من ركوب الخطايا والذنوب مافان ذلك محظور وبالحرى أن بورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع وروى عن وهيب بن الورد المكي قال كنت ذات ليلة في الحجر أصلي فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول إلى الله أشكو ثم إليك ياجبرائيل ماألق من الطائفين حولي من تفكرهم في الحديث ولغوهم ولهوهم أئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجرمني إلى الجبل الذي تطعمنه وقال ابن مسعود رضى الله عنه مامن بلد يؤ اخذفيه العبد بالنية قبل العمل إلامكة وتلا قوله تعالى \_ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم \_ أى أنه على مجرد الارادة ويقال إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول الاحتكار مكة من الإلحاد في الحرم وقيل السكذب أيضا وقال ابن عباس لأن أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا عَمَة وركية منزل بينمكة والطائف ولخوفذلك انتهى بعضالقيمين إلىأنه لميقض حاجته في الحرم بلكان يخرج إلى الحل عندقضاء الحاجة وبعضهم أقام شهر او ماوضع جنبه على الأرض ، وللمنع من الاقامة كره بعض العلماءأجور دورمكة ولانظنن أنكراهة المقام يناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة علتها ضعف الحلق وقصورهم عن القيام محق الموضع فمعنى قولنا إن ترك المقام به أفضل أى بالاضافة إلى مقام مع التقصير والترم إما أن يكون أفضل من القاممع الوفاء محقه فهمات وكيف لا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبل السكعبة وقال « إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب بلادالله تعالى إلى ولولا أنى أخرجت منك لماخرجت (١) » وكيف لا والنظر إلى البيت عيادة والحسنات فهامضاعفة كإذكرناه. ( فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد )

مابعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأعمال فيها أيضا مضاعفة قال صلى الله عليه وسلم « صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة في اسواه إلا السجد الحرام المدينة بألف وبعد مدينته الأرض المقدسة فأن الصلاة فيها بخمسائة صلاة في اسواها إلا السجد الحرام وكذلك سائر الأعمال وروى ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة و صلاة في المسجد المؤتسى بألف صلاة و صلاة في المسجد الحرام عائة ألف صلاة الف صلاة الف صلاة الف صلاة الف صلاة الف صلاة المسجد المعانة الف صلاة الف صلة الف صلاة الف الفراء الف

(۱) حديث إنك لحير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت ت وصححه و ن في الكبرى و ه و حب من حديث عبدالله بن عدى بن الحمراء (۲) حديث صلاة في مسجدى هذا خير من الف صلاة في السجد الحرام متفق عليه من حديث أبى هريرة ورواه م من حديث ابن عمر (۳) حديث ابن عباس صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام عائة ألف صلاة غريب لم أجده مجملته هكذا و ه

في أرض النفس فاذا المحلمة من القرآن أو من كلام رسول الله صلى الله عليه الله والنفس الموالنفس ويفسديها بكليته ويقول:

ا . . . أعرفه ثنا ا . . . . . . ا

أظن لمياء جرت فيك أردانا

فتعمه السكامة وتشمله وتصير كل شعرة منه سمعا وكل ذر"ة منه بصرا فيسمع السكل بالسكل ويبصر السكل بالسكل ويقول:

إن تأملنكم فكلى عيون

, أو تذكرتكم فسكلى قلوب

قال الله تعالى ـ فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هسداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ـ قال بعضهم اللب والعقلمائة جزء تسعة وتسعون فى النبى صلى الله عليسه وسلم وجزء فى سائر المؤمنين والجزء الذي فى سائر

الؤمنين أحسد وعشرون سهما فسهم يتساوى المؤمنين كالهم فيه وهو شهادة أن لاإله إلااته وأنُّ محمدا رسول الله وعشرون جزءا يتفاضاون فيها على مقادير حقائق إيسانهم قيل في هذه الآية إظهار فضيلة رسول الله صلى الله عليهوسلم أىالأحسن مایأتی به لأنه لما وقمت له صحية التمكين ومقارنة ألاستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار في الأحوال كلها وكان معه أحسور الخطاب وله السيق في جميع القامات ألاتراه صلى الله عليــه وسلم. يقول نحن الآخرون السابقون يعسني الآخسرون وجسودا السابقون في الخطاب الأول فيالفضل في محل القدس وقال تعمالي \_ ياأيها الذين آمنوا استجيبوا للهوللرسول إذا دعاكم لما يحييم\_ قال الجنيد تنسموا روح مادعاهم إليــه

ر قال صلى الله عليه وسلم «من سبر على شدتها و لأو أنها كنت له شفيعا يوم القيامة (١)» وقال صلى الله عليه وسلي « ون استطاع أن عوت بالمدينة فليمت فانه لن عوت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة (٢) » وما بهد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فها متساوية إلاالثفور فان المقام بها للمرابطة فهافيه فضل عظم ولذلك فال سلى الله عليه وسلم «لاتشدالر حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والسجد الأقص (٣)» وقد ذهب بعض الطماء إلى الاستدلال بهذا الحديث فيالنع من الرحلة لزيارة الشاهد وقبور العلماء والصاحاء وماتين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بهاقال عربيلية «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فروروها ولاتقولوا هجرا(٤)» والحديث إنما وردفي المساجدوليس في معناها المشاهد لأن المساجد بعد الساجد الثلاثة متاثلة ولابلد إلاوفيه مسجد فلامعنىللرحلةإلى مسجدآخر وأماالشاهد فلاتتساوى بل بركةزبارتها علىقدر درجاتهم عند اللهعزوجل نعم لوكان فيموضع لامسجدفيه فلهأن يشد الرحالإلى موضع فيه مسجدو ينتقل إليه بالكلية إنشاء ثم ليتشعرى هل عنع هذا القائل من شدال حال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام شل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في غاية الإحالة فاذاجوز هذا فقبورالأولياء والعلماء والصاحاء فيمعناها فلايبعدأن يكون ذلك من أغراض الرحلة كاأن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد هذا في الرحلة أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهماسلم لهحاله في وطنه فان لم يسلم فيطلب من المواضع ماهو أقرب إلى الخولوأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر للمبادة فهو أفضل المواضعُ لهقال ﷺ « البلاد بلاد الله عز وجل والحلقُ عباده فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى (٥)» وَفَى الحبر ﴿ من بورك له في شي وللامه ومن جعلت معيشتة في شي فلاينتقل عنه حتى يتغير عليه (٢٦) وقال أبو نعيم رأيت سفيان الثورى وقد جمل جرانه على كتفه وأخذ نعليه ييده فقلت إلى أين ياأباعبد الله قال إلى بلد أملاً فيه جراى بدرهم وفى حكاية أحرى بلغى عن قرية فها رخص أقيم فها قال فقلت وتفعل هذا ياأباعبدالله فقال نعم إذا سمست رخص في بلد فاقصده فانه أسلم لدينك وأقل لهمك وكان يقول هذا زمان سوء لايؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهور سهذا زمان تنقل يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن ومحكى عنه أنه قال والله ماأ درى أى البلاد أسكن فقيل له خراسان فقال مذاهب مختلفة وآراء فاسدة قيل فالشام قال يشار إليك بالأصابع أرادالشهرة قيل فالعراق قال بلد الجبابرة قيل مكة قالمكة تذيب الكيس والبدن وقالله رجل غريب عزمت على المجاورة بمكة فأوصني قال أوصيك بثلاث لاتصلين في الصف الأول و لا تصحبن قرشيا ولا تظهرن صدقة وإنماكره الصف الأول لأنه يشتهر فيفتقدإذا غاب فيختلط بعمله النزين والتصنع.

من حديث ميمونة باسناد جيد في بيت القدس اثنوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة في غيره وله من حديث أنس صلاة بالمسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجدى بخمسين ألف صلاة وليس في إسناده من ضعف وقال الذهبي إنه منكر (١) حديث لا يصبر على لأوائم اوشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة من حديث أي هريرة وابن عمر وأي سعيد (٢) حديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها الحديث ته من حديث ابن عمر قال تحسن صحيح (٣) حديث كنت نهيتكم عن زيارة مساجد الحديث متفق عليه من حديث أي هريزة وأي سعيد (٤) حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها م من حديث بريدة بن الحصيب (٥) حديث البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فأى موضح رأيت فيه رفقا فأقم أحمدو الطبر الى من حديث الزير بسند ضعيف (٢) حديث من رزق في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلاينتقل عنه حتى يتغير عليه ه من حديث أنس بالجملة الأولى بسند حسن ومن حديث الشه بسند فيه جهالة بلفظ إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير أو يتنكر له .

فأسرعوا إلى محو العلائق الشغلةو هجموا بالنفوس على معانقة الحذر وتجرءوامرارة المكابدة وصدقوا الله فى المعاملة وأحسنوا الأدب فها توجهوا إليه وهانت عليهم المصائب وعرفوا قدر مايطلبون وسيجنوا هممهم عن التلفت إلى مذكور سوى ولهم فحيواحياة الأبدبالحي الذي لمرزل ولانزال. وقال الواسطي رحمه الله تعالى حياتها تصفيتها عن كل معاول لفظا وفعلا وقال بعضهم استجيبوا أله بسرائركم والرسول بظواهركم فحياة النفوس عتابعة الرسول صلى الله عليــه وسلم وحياة القاوب عشاهدة الغيوب وهو الحياء من الله تعالى برؤية التقصير وقال ان عطاء في هسنده الآية الاستجابة على أربعة أوجه: أولهما إجابة التوحيد . والثاني إجابة التحقيق . والثالث إجابة التسليم

( الفصل الثانى في شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته ) أما الشرائط فشرط صحة الحج اثنان الوقت والاسلام فيصح حج الصبى ومحرم بنفسه إن كان مميزا ومحرم عنه وليه إنكان صغيرا ويفعل بهماينعل في الحج من العلواف والسعى وغيره. وأما الوقت فهو شو ال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فمن أحرم بالحج في غيرهذه المدة فهي عمرة وجميع السنة وقت العمرة ولكن من كان معكوفا على النسك أيام مني فلا ينبغى أن محرم بالقمرة لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى . وأما شروط وقوعه عن حجة الاسلام

خيمسة: الاسلام والحرية والباوغ والمقل والوقت فان أحرم الصبي أو المبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر أجزاها عن حجة الاسلام لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلاشاة وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الاسلام إلا الوقت. وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهو بعد براءة ذمته عن حجة الاسلام فحج الاسلام متقدم ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف (\*) ثم النذر ثم النيابة ثم النفل وهدذا الترتيب مستحق وكذلك بقع وإن

نوى خلافه . وأما شروط لزوم الحج فحمسة : الباوغ والاسلام والعقل والحرية والاستطاعة ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطابالزمه الاحرام على قول ثم يتحلل بعمل عمرة أو حج . وأما الاستطاعة فنوعان : أحدها المباشرة وذلك له أسباب ، أما في نفسه فبالصحة ، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا محر مخطر ولا عدوقاهر ، وأما في المال

قالفسه بالصحه ، وأماني التحريق بالله أهل أولم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وأن علك فأن بجد نفقته ذهابه وإيابه إلى وطنه كان له أهل أولم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وأن علك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة وأن علك ما يقضى به ديونه وأن يقدر على راحلة أو كرام اعجمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة . وأما النوع الثانى فاستطاعة العضوب عاله وهوأن يستأجر من مججعنه

بعد فراغ الأجير عن حجة الاسلام لنفسه ويكنى نفقة الدهاب بزاملة في هذا النوع والابن إذا عرض طاعته على الأب الزمن صاربه مستطيعا ولوعرض ماله لم يصربه مستطيعا لأن الحدمة بالبدن فها شرف للولدو بذل المال فيه منة على الوالد ومن استطاع لزمه الحجوله التأخير ولكنه فيه على خطر فان تيسر

له ولو في آخر عمره سقط عنه وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك

السنة قبل حج الناس ثم مات لتى الله عز وجل ولاحج عليه ومن مات ولم يحجمع اليسار فأمره شديدعند الله تعالى قال عمر رضى الله عنه لقدهمت أن أكتب فى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج بمن يستطيع إليه سبيلا وعن سعيد بن جبير و إبراهيم النخعى ومجاهد وطاوس لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج

ثم مات قبل أن يحج ماصليت عليه وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه وكان ابن عباس يقول من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا وقرأ قوله عز وجل ـ رب ارجعون لعلى أعمل صالحافها تركت قال: الحج. وأما الأركان التى لا يصح الحج بدونها فحمسة: الإحرام والطواف والسعى

بعده والوقوف بعرفةوالحلق بعده على قول وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف. والواجبات المجبورة بالدم ست الاحرام من الميقات فمن تركه وجاوز الميقات محلا فعليه شاة والرمى فيه الدم قولا واحدا وأما الصبر

بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت عزدلفة والمبيب بنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين وفى القول الثانى فيها دم على وجه الاستحباب . وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة

(\*) قوله فى حالة الوقوف هكذا بالنسخ وفى سخة الشارج الرقوعى أظهر فان الرقيق إذا أفسد حجه وهو رقيق ثم عتق ثم حج انصرف حجه للقضاء ولا مجزيه عن حجة الاسلام تأمل .

آلاول الافرادوهو الأفضلوذلك نأيقدم الحجوحده فاذا فرغ خرج إلى الحلىفأ حرمواعتمر وأفضل الحل لاحرام الممرة الجمر انة ثم التنعيم ثم الحديبية وليس الى المنرد دم إلاأن يتطوع . الثاني القران وهو أنجمه فيقول لبيك محجة وعمرةمعا فيصير محرما بهماويكفيه أعال الحج وتندرج العمرة محت الحبج كايندرج الومنوء تحت الغسل إلاأنه إذاطاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه عسوب من النسكين وأماطوافه فغير محسوب لأن شرطالطواف الفرض في الحيج أن يقع بعد الوقوف وعلى القارن دم شاة إلاأن بكونمكيا فلاشي عليه لأنه لم يترك ميقاته إذميقاته مكة . الثالث المتتموهو أن مجاوز اليقات محرما بعمرة رمِتحال بمكة ويتمتع المحظورات إلى وقت الحجئم محرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا بخمس شرائط: أحدها أن لايكونمن حاضري السجدالحرام وحاضره من كانمنه على مسافة لاتقصر فها الصلاة . الثاني أن يقدم العمرة على الحج. الثالث أن تـكون عمرته فيأشهر الحج. الرابع أن لارجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج . الخامس أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد فاذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا ولزمه دمشاة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحيج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع إلى الوطن وإن لم يصم الثلاثة حتى رجم إلى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا وبدل دم القران والتمتع سواءو الأفضل الافراد ثم التمتع ثم القران. وأما محظورات الحج والعمرة فستة : الأول اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة بلينبغي أنيلبس إزارا ورداء ونعلين فان لم بجد نعلين فمكمبين فان لم بجد إزارا فسراويل ولا بأس بالمنطقه والاستظلال فى المحمل ولكن لاينبغي أن يفطى رأسه فان إحرامه فى الرأس وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فان إحرامها فى وجهها . الثانى الطيب فليجتنب كل ما يعــده العقلاء طيبا فان تطيب أو لبس فعليه دم شاة . الثالث الحلق والقلم وفهما الفدية أعنى دم شاة ولا بأس بالكحلودخول الحماموالفصد والحجامةوترجيل الشعر . الرابع الجماعوهومفسد قبلالتحللالأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه . الحامس مقدمات الجاع كالقبلة واللَّامسة التي تنقض الطهر مع النساء فهو محرموفيه شاة وكذا في الاستمناء ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لاينعقد . السادس قتل صيد البر اعني ما يؤكل أو هو متوله من الحلالوالحرام فانقتل صيدا فعليهمثله منالنعم يراعىفيه التقارب فى الخلقة وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه .

( الباب الثانى فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أولالسفر إلى الرجوع وهى عشرة جمل ) الجلة الأولى فى السير من أول الحروج إلى الاحرام وهى ثمانية

الأولى فى المال: فينبغى أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لسكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع ويرد ماعنده من الودائع ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لدها به وإيا به من غير تقتير بل على وجه يمكنه معه التوسع فى الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشترى لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتربها فان اكترى فليظهر المسكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحسل رضاه فيه . الثانية فى الرفيق: ينبغى أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخبر معينا عليه إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره ويودع رفقاءه القيمين وإخوانه وجيرانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فان الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خبرا ، والسنة فى الوداع أن يقول: أستودع الله دينك

(الباب الثاني في ترتيب الأفعال الظاهرة)

والرادم إجابة النقريب فالاستجابة على قدر السماع والسماع من حيث الفيهم والفيم على قدر العرفة بقدر الكلام والمعرفة بالكلام على قدر العرفة والعلم بالمتكلم ووجوه الفيم لاتنحصر لأنّ وجوء الكلام لاتنحصر قال الله تعالى \_ قل لوكان البحرمدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كمات ربي \_ فله تعالى في كل كلة مين القرآن كلماته التي ينفدالبحردون نفادها فسكل السكلام كلمة نظرا إلىذاتالتوحيد وكل كلمة كلمات نظر لسعة العسلم الأزلى ـ حـدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال : أنبأنا الرئيس أبوعلى بن نبهان قال أنا الحسن بن شاذان قال أنا دعلج بنأحمد قال أنا أبو الحسن ابن عبد العزنز البغوى قال أنا أبو عبيد بن القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن حماد بن

وأمانتكوخواتيم عملك (١) وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان أرادالسفر ﴿ في حفظ الله وكنفه زودك الله المقوى وغفر ذُنبُك ووجها الدنير أينها كنت (٢) . الثالثة في الحروج من الدار: ينبغي إذا هم بالحروج أن يسلى ركسين أولاية رأ في الأولى بصدالفاتحة قل ياأسها السكاغرون وفي الثانية الاخلاص فاذا فرغ رفم يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة وقال اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة ث الأهلوالمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة اللهمإنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضي اللهم إنا نسألنان تطوى لنا الأرض وتهون علينا السفروأن ترزقنافي صفرنا سلامة البدن والدين والدال وتباغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا لعرذ بائتمن وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظرفي الأهلوالمال والوله والأسحاب اللهم أجعلنا وإياهم في جوارك ولاتسلمنا وإياهم نعمتك ولاتفير مابنا ويهم من عافيتك . الرابعة : إذا حصل فلي باب الدار قال بسم الله توكلت على الله ولاحول ولاقوة إلا بالله رب أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أوأذل أوأزل أوأظلم أوأظلم أوأجهل أويجهل على اللهمإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولارياء ولا سمعة بلخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك فاذا مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم أنت ثقق وأنت رجائى فاكفى ماأهمني ومالاأهتم به وماأنت أعلم به مني عزجارك وجل ثناؤك ولاإله غيرك اللهم زودني التقوىواغفرلي ذنبي ووجهني للخير أينها توجهت ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه . الحامسة في الركوب: فاذا ركب الراحلة يقول بسم الله والله أكبر توكلت على الله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنالمنقلبون اللهمإى وجهتوجهي إليك وفوضت أمرى كله إليك وتوكلت في جميع أمورى عليك أنتحسبي ونعم الوكيل فاذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال سبحان الله والحمد للهولا إِله إلاالله والله أكبر سبعمرات وقال الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولاأن هدانا اللهااللهم أنت الحامل على الظهر وأنت الستعان على الأمور . السادسة في النزول : والسنة أن لا ينزل حق محمى النهار ويكون أكثر سيره بالليل قال عَرَائِيَّةٍ « عليكم بالدلجة فان الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (٣) » وليقلل نومه بالليل حتى يكون عونا على السير ومهما أشرف على المنزل فليقل اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وماأضللن ورب الرياح وماذرين ورب البحار وماجرين أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بكمن شره وشر مافيه اصرف عنى شر شرارهم فاذا نزل ألمزل صلى ركمتين فيه ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولافاجر من شرماحاق فاذا جن عليه الليل يقول ياأرض ربى وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر مافيك وشرمادب عليك أعوذ بالله من شركل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شرساكن البلد وواله وماوله وله ماسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم . السابعة في الحراسة : ينبغي أن يحتاط بالنهار فلا

(۱) حدیث أستودع الله دینك و آمانتك و خواتیم عملك د ت و محمده و ن من حدیث ابن عمر أنه كان یقول للرجل إذا أراد سفرا ادن منی حتی أو دعك كاكان رسول الله صلی الله علیه و سلم یو دعنا (۲) حدیث كان علیه یقول لمن أراد سفرا فی حفظ الله و كنفه زودك الله التقوى و عفر ذنبك و وجهك للخیر أینا توجهت الطبرانی فی الدعاء من حدیث أنس و هو عند ت و حسنه دون قوله فی حفظ الله و كنفه (۳) حدیث علیكم بالد لجة فان الأرض تطوى باللیل مالاتطوى بالتهار د من حدیث أنس دون قوله من حدیث خاله بن معدان مرسلا.

سلمة عن على بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليـــه وسلم قال « مانزل من القرآن أية إلا ولها ملنير وبطان ولحكل حرف حد ولكلحد مطلع » ذال فقلت ياأبا سعيد ماللطلم قال يطلع قدوم يعملون أحسبأن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قــول عبــد الله من مسمود قال أبوعيد حدثني حجاج عن شعبة عن عمرو بنَّ مرة عن مرة عن عبد الله من مسعود قال: مامن حرف أو آية إلا وقد عمل بها قومأولهاقو مسمماون بها فالمطلع الصدعد يصعد إليه من معرفة علمه فيكون المطلع الفهم بفتح الله تعالى عن كل قلب بما يرزق من النسور واختلف الناس في مهني الظهر والبطن قال قوم الظهر لفظالقرآن والبطن تأويله وقيل الظهر صورة القصة

يشى منفردا خارج القافلة لأنه ربما يغتال أو ينقطع ويكون بالليل متحفظا عند النوم فان نام في المداء الليل افترش ذراعه وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه في كفه هكذا كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره (١) لأنه ربما استقل النوم فتطلع الشمس وهو لا يدرى فيكون هايفوته من الصلاة أفضل بمايناله من الحيج والأحب في الليل أن يتناوب الرفيقان في الحراسة في المنام أحدها حرس الآخر (٢) فهو السنة فان قصده عدو أوسبع في ليل أونهار فايقرأ آية الكرسي فاذانام أحدها حرس الآخر (٢) فهو السنة فان قصده عدو أوسبع في ليل أونهار فايقرأ آية الكرسي وشهدالله والاخلاص والمعودتين وليقل بسم الله ماشاء الله لا توقع الالله تعييالله توكلت على الله ماشاء الله لا يأتى بالحير إلا الله ماشاء الله لا يأتى بالحير إلا الله ماشاء الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز حسم تحصنت بالله العظم منتهي ولا دون الله ملجأ حكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز حسم تحصنت بالله العظم واستعنت بالحي الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدر تك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة بقدر تك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة أن يكبر ثلاثا بنام أن أنت أرحم الراحمين . الثامنة : مهما علا نشزا من الأرض في الطريق فيستحب أن يكبرثلاثا في سفره قال : سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات بالعزة والجروت. في سفره قال : سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات بالعزة والجروت. ( الجلة الثانية في آداب الاحرام من المقات إلى دخول مكة وهي خسة)

الأول: أن يغتسل وينوى به غسل الاحرام أعنى إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذى محرم الناس منه ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويستكمل النظافة التي ذكر ناها فى الطهارة . الثانى : أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبى الاحرام فيرتدى ويتزر بوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عز وجل ويتطيب في ثيا به وبدنه ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام ، فقدرؤى بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاحرام عاكان استعمله قبل الاحرام (المالث : أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان أو بدأ بالسير إن كان راحلا فعندذلك ينوى الإحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أزاد ويكفى مجرد النية لانعقاد الاحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك ويكفى مجرد النية لانعقاد الاحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك البيك لاشريك لك وإن زاد قال لبيك وسعديك والحير كله بيديك والرغباء إليك لبيك مجحة حقا تعبدا ورقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . الرابع : إذا انعقد إحرامه بالتلبية الذكورة فيستحب أن يقول اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وأعتى الرابع : إذا انعقد إحرامه بالتلبية الذكورة فيستحب أن يقول اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وأعتى وامنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلى من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم اللهم وامنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلى من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم اللهم وامنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلى من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم اللهم

(۱) حديث كان إذانام في أول الليل افترش ذراعه رإذانام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل ذراعه في كفه أحمد و ت في الشهائل من حديث أبي قتادة باسناد صحيح وعزاه أبو مسعود الدمشق والحميدي إلى م ولم أره فيه (۲) حديث تناوب الرفيقين في الحراسة فاذا نام أحدها حرس الآخر هق من طريق ابن إسحق من حديث جابر في حديث فيه فقال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره فقال بل اكفني أوله فاضطجع المهاجري الحديث والحديث عند أبي داود ولكن ليس فيه قول الأنصاري للمهاجري (٣) حديث رؤية وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاحرام متفق عليه من حديث عائشة قالت: كأنما أنظر إلى ويس المسك الحديث.

مما أخسر الله تعالى عن غضبه على قوم وعقابه إياهم فظاهر ذلك إخبار عنهم وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة وقيسل ظاهره تنزيله الذي يجب الإعان به وباطنه وجوب العمل به وقل ظيره تلاوته كما أنزل قال الله تعالى \_ ورتل القرآن ترتىلا\_وبطنه التدبير والتفكر فيــه قال الله تعالى ــ كتاب أنزلناه إلىك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو االألباب وقيمل قوله لكل حرف حد أى في التسلاوة لامجاور المحف الذي هو الإمام وفى التفسير لا مجاوز السموع النقول وفسرق بين التفسير والتأويل فالتفسير علم نزول الآية وشأنها وقصمها والأسباب الذىنزلت فها وهذا محظور على الناس كافة القول فه إلابالساع والأثر وأما التأويل فصرف الآية

إلى معنى محتمله إذا كان المحتمل الذى يراه مو افق الكتاب والسنة فالتمأومل مختلف احتلاف حال المؤول على ماذ كرناه من صفاء الفهم ورتبة العرفة ومنصب القرب من الله تعالى قال أبو الدرداء: لافقه الرجلكل العقه وجوها كشرة فإ أعجب قول عبد الله ابن مسعود مامن آية إلاولها قوم سيعملون ما وهذا الكلام محرض لكل طالب صاحب همة أن يصفي موارد السكلام ويفهم دقيق معانيه وغامض أسراره من قلبه فللصوفى بكمال الزهد فى الدنيا و تجريد القلب عمـــا سوى الله تعالى مطلع منكل آية وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عتيد وله بكل فهم عمل جديد ففهمهم يدعو إلى العمل وعملهم يجلب صفاء الفهم ودقيق النظرفي

معانى الخطاب فمن

فيسرلى أداء مانويت من الحج اللهم قدأ حرم لك لحى وشعرى ودمى وعصى و مخى وعظامى وحرمت عليه على نفسى النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، ومن وقت الاحرام حرم عليه الحظورات الستة التى ذكر ناها من قبل فليجتنبها . الخامس : يستحب تجديد التلبية في دوام الاحرام خدوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب و نزول رافعا بها صوبته محيث لا يسح حلقه ولا ينبهر فانه لا ينادى أصم ولاغائبا (١) كاورد في الحبر ولا بأس برفع العبوت بالتلبية في المساجد الثلاثة فانها مظنة المناسك : أعنى المسجد الحرام ومسجد الحيف ومسجد الخيف ومسجد الميقات وأما سائر المساجد فلابأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء قال «لبيك إن العيش عيش الآخرة (٢٠) » .

## ( الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف وهي ستة )

الأول أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة. والاغتسالات الستحبة المسنونة في الحِج تسعة. الأول: للاحرام من المقات ثم لدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف عزدلفة ثم ثلاثة أغسال لرمى الجمار الثلاث ولاغسل لرمى جمرة العقبة ثم لطواف الوداع ولمير الشافعي رضي الله عنه في الجديد الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع فتعود إلى سبعة . الثاني : أن يقول عند الدخول، فىأول الحرم وهو خارج مكة اللهم هذ احرمك وأمنك فحره لملى ودمى وشعرى وبشرى على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهــل طاعتك . الثالث : أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق إلها<sup>(٣)</sup> فالتأسى به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاف وهي الثنية السفلي والأولى هي العليا . الرابع : إذا دخل مكَّة وانهي إلى رأس الردم فعنده يقع بصره على البيت فليقل : لاإله إلاالله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام اللهم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته اللهم فزده تعظما وزده تشريفا وتكريما وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة اللهم افتح لى أبواب رحمتك وأدخلن جنتك وأعذنى من الشيطان الرجم . الخامس : إذا دخل السجدالحرام فليدخل من باب بني شيبة وليقل : سمالله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاقرب من البيت قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صـل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهم حليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك وليرفع يديه وليقل اللهم إنى أسألك في مقامي هذا فيأول مناسكي أن تتقبل توبق وأن تتجاوز عن خطيئتي و تضع عنى وزرى الحمدلله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدىللعالمين اللهم إنى عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسئلة الضطر الخائف من عقو بتك الراجي لرحمتك الطالب مرضاتك السادس: أن تقصد الحجر الأسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمني وتقبله وتقول : اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيته

(۱) حديث إنكم لاتنادون أصم ولا غائبا متفق عليه من حديث أبى موسى (۲) حديث كان إذا أعجبه شيء قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة الشافعي في المسند من حديث مجاهد مرسلا بنحوه وللحا كموصححه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الحير خير الآخرة (۳) حديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية كداء بفتح السكاف متفق عليه من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء الحديث .

اشهدلي بالموافاة فان لم يستطع التقبيل وقف في مقابلته ويقول ذلك ثم لايسر ُّج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف .

( الجُملة الرابعة في الطواف )

فاذا أراد افتتا والطواف إماللقدوم وإمالغيره فينبغي أن راعي أمورا ستة . الأول : أن راعي شروط العمالة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة فالطواف بالبيت سلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو أن مجمل وسط ردائه تحت إبطه الهني وبجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخى طرفاوراء ظهره وطرفا على صدره ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التي سنذكرها . الثاني : إذافرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عندالحجر الأسود وليتنج عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر مجميع الحجر مجميع بدنه في ابتداء طوافه وليجمل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريبامن البيت فأنه أفضل ولكيلا يكون طائفا على الشاذروان فانه من البيت وعندالحجر الأسود قديتصل الشاذروان بالأرض ويلتبس به والطائف عليه لا يصح طوافه لأنه طائف في البيت والشاذروان هو الذي فضل عن عرض جدار البيت بعد أنضيق أعلى الجدار ثم من هذا الموقف يبتدى العلواف. الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعمدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف فأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بكمن النار وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام : اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وحرم لحمي ودمي علىالنار وآمني من أهوال يوم القيامة واكفني مؤنة الدنياو الآخرة ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقي فعنده يقول اللهم إنى أعوذ بكمن الشركوالشكوالكفروالنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد فاذا بانع الميزابقال اللهم أظلنا تحت عرشك يوملاظل إلاظلك اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لاأظمأ بعدها أبدا فاذا بلغ الركن الشامى قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة ان تبور ياعزيز ياغفور رب اغفر وارحم وتجاوز عماتعلم إنكأنت الأعز الأكرم فاذا بلغ الركن البماني قال اللهم إني أعوذ بكمن السكفر وأعوذ بكمن الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك منالخزى فىالدنيا والآخرة ويقول بين الركن اليمانى والحجر الأسود اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار فاذا بلغ الحجر الأسود قال اللهم اغفرلي برحمتك أعوذ برب هذا الحجرمن إلدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبروعند ذلك قدتم شوط واحد فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعوبهذه الأدعية فى كل شوط . الرابع : أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشى في الأربعة الأخر على الهيئة المعتادة ومعنى الرمل الاسراع في المشي مع تقارب الخطأ وهو دون العــدو وفوق المشي المعتاد والقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوة هكذاكان القصد أولاقطعا لطمع المكفار وبقيت تلك السنة (١) والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فان لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البمد أفضل (١) حديث مشروعية الرملوالاضطباع قطعا لطمع الكفار وبقيت تلكالسنة أما الرمل فمتفق عليه

من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الشركون إنه يقدم عليكم

قومقدوهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشو اطالتلاثة الحديث وأماالاضطباع

الفهمعلم ومن العلم عمل والعلم والعمل يتناوبان فيه وهذا العمل آنفا إنما هو عمل القاوب وعمل القلوب غيرعمل القالب وأعمال القاوب للطفها وسيداقتها مشاكلة للعاوم لأنها نيات وطويات وتعلقات روحسة ومسامرات سرية وكلا أتوا بعمل من هذه الأعمال رفع لهم علم من العلم وطلعوا على مطلع من فهم الآية جديد ونخالج سرى أن يكون الطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق المعنى وغامض السر في الآية ولكن المطلع أن يطلع عند كل آية على شهود التكلم بها الأنها مستودع وصف من أوصافه ونعت من نعوته فتتجدد له التجليات بتلاوة الآيات وسماعها ويصمير له مراء منبئة عن عظيم الجلال ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال لقد

تجلى الله تسالي لحباده في كلامه واكن لايبصرون فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجا فالحدّ حدّ الكلام والطلع الترقى عن حد الـكلام إلى شهود التكام. وقد نقل عن جعفر الصادق أيضا أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل عن ذلك فقال مازلت أردّ دالآية حتى معمتها من المتكلم بها فالصوفى لمالاح لهنور ناصية التوحيد وألقى صمعه عند سماع الوعد والوعيد وقليه بالتخلص عما سوى الله تعالی صار بین یدی الله حاضرا شهيدا يرى لسانه أو لسان غيره في التـــلاوة كشحرة موسى عليه السلام حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بإنى أنا الله فاذا كان سماعه من الله تمالى واستماعه إلى الله صار سمعسله بصره وبصره همعه وعاسه عمله وعمله علمه وعاد آخره أوله وأوله آخره ومعنى ذلكأن الله تعالى

نليخرج إلى حاشية المالف وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعا وإن أسكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن الماني يستحب من سائر الأركان وروي « أنه صلى الله عليه وسلم كان يد تلم الركن اليماني (١) ويقبله (٢) ويضع خده عليه (٢٦)» ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن الماني على الاستلام أغني عن اللس بالدفهو أولى: الخامس إذا تم الطواف سبما فليأت اللمزم وهو بين الحجروالبابوهو موضع استجابة الدعوة وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خدء الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: اللهم يارب البيت المتيق أعتق رقبق من النار وأعذني من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء وقنعني بما رزقتني وبارك لي فها آتيتني اللهم إنّ هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجعاني من أكرم وقدك عليك ثم ليحمد الله كثير ا في هذا الموضع وليصل على رسوله مراقي وعلى جميع الرسل كثير ا وليدع عوائمه الحاصة وليستغفر من ذنو به . كان بعض السلف في هذا للوضع يقول لمواليه تنحوا عني حتى أقر لر بي بذنوى . السادس : إذافرغ من ذلك ينبغي أن يصلى خلف المقام ركمتين يقر أفي الأولى قل ياأمها الكافرون وفى الثانية الاخلاص وهما ركَّعتا الطواف. قال الزهرى مضت السنة أن يصلى لـكل أسبوع ركعتين (١) وإن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز (٥) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أسبوع طواف وليدع بمدركمتي الطواف وليقل اللهم يسرلي اليسرى وجنبني المسرى واغفرلي في الآخرة والأولى واعممني بألطافك حتى لاأعصيك وأعنى على طاعتك بتوفيقك وجنبني معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني إلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالين اللهم فكم هديتني إلى الاسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك واستعملني لطاعتك وطاعة رسولك وأجرنى من مضلات الفتن ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف

فروى د ه ك وصححه من حديث عمر قال فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الاسلام ونفي الكفر وأهله ومع ذلك لاندع شيئا كنا نفطه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث استلامه صلى الله عليه وسلم للركن الميماني متفق عليه من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله عَلِيِّتِهِ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود الحديث ولهما من حديثه لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا البمانيين ولمسلم من حديث ابن عباس لم أره يستلم غير الركنين اليمانيين وله من حديث جابر الطويل حتى إذا أتيت البيت معه استلم الركن (٢) حديث تقبيله صلى الله عليه وسلم له متفق عليه منحديث عمر أنهقبل الحجر وقاللولا أنى رأيت رسولاالله صلى الله عليه وسلم قبلك ماقبلتك والبخارى من حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وله فى التاريخ من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليمه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله (٣) حديث وضع الخدّ عليه قط له من حديث ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن البيساني آلحديث قال ك صحيح الاستناد قلت فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه الجمهور (٤) حمديث الزهري مضت السنة أن يصلي لكل أسبوع ركعتين ذكره خ تعليقا السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين (٥) حديث قرانه صلى الله عليه وسلم بين أسابيع ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة ورواءعق فىالضعفاء وانن شاهين فىأماليه من حديث أى هريرة فال صلى الله عليه وسلم « من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركمتين فله سن الأجركمتق رقبة (١) »وهذه كينية الطواف والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت وأن يبتدى بالحجر الأسود و يجعل البيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لاعلى الشاذروان ولانى الحجر وأن يوالى بين الأشواط ولايفر قها تفريقا خارجا عن المعتاد وماعد اهذا فهو سنن وهيئات . ( الجلة الحامسة في السعى )

فاذافرغ من العلواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن الياني والحجر فاذا خرج من ذلك الباب وأنهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيله درجات في حضيض الجبل بقدر قامة الرجل. رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت له الكمبة (٢) وابتداء السعى من أصل الجبلكاف وهذه الزيادة مستحبة ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة فينغى أن لا يخلفها وراء ظهره فلا يكون متمما للسعى وإذا ابتدأ من ههنا سعى بينه وبين المروة سبع مرات وعندرقيه في الصفا ينبغي أن يستقبل البيت ويقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ماهدانا الحمدلله بمحامده كليها على حميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الحير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمدلله ربالعالمين ــ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولهالحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من اليت ويخرج اليت من الحيّ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ــ اللهم إنى أسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبأخاشعا ولساناذا كرا وأسألكالعفو والعافية والعافاة الدائمة فيالدنيا والآخرةويصلى على حجمد صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء ثم ينزل ويبتدى السعى وهو يقول. رب اغفر وارحم وتجاوز عماتهم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا فىالدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويمشى على هينة حتى ينتهى إلى اليل الأخضر وهو أول ما يلقاه إذا نزل من الصفا وهو على زاوية المسجدالحرام فاذا بتي بينه وبين محاذاة الميل ستة أذرع أخذ في السمير السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى اليلين الأخضرين ثم يعود إلى الهينة فاذا انتهى إلى الروة صعدها كماصعد الصفا وأقبل بوجهه على الصفا ودعا بمثل ذلك الدعاء وقدحصل السعى مرة واحدة فاذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان يفعل ذلك سبعا وبرمل في موضع الرمل في كل مرة ويسكن فيموضع السكون كاسبق وفي كل نوبة يصعدالصفا والروة فاذا فعل ذلك فقدفرغ من طواف القدوم والسعى وهاسنتان والطهارة مستحبة السعى وليست بواجبة بخلاف الطواف وإذاسعي فينبعىأن لايعيد السعى بعدالوقوف ويكتفي بهذا ركنا فانه ليسمن شرط السعي أن يتأخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن نعم شرط كل سعى أن يقع بعدطواف أي طوافكان

عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن نعم شرط كل سعى أن يتم بعد طواف أى طواف كان وزاد ثم صلى لـكل أسبوع ركمتين وفي إسنادها عبد السلام بن أبي الحبوب منكر الحديث (١) حديث من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركمتين فله من الأجر كعتق رقبة ت وحسنه ون م من حديث ابن عمر من طاف بالبيت وصلى ركمتين كان كعتق رقبة لفظ و وقال الآخر من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة والبيهتي في الشعب من طاف أسبوعا وركع ركعتين كانت كعتاق رقبة (٢) حديث أنه رقي على الصفا حتى بدت له الكعبة م من حديث جابر فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وله من حديث أنه رقي على المنت حديث أنه رقي على البيت

خاطب الذر بقوله \_ ألست بربكم\_\_ فسمعت النداء على غامة الصفاء ثم لم تزل الذرات تتقلب في الأسلاب وتنتقل إلى الأرحام قال الله تعالى \_ الذي يراك حين تقوم وتقلك في الساجدين يعنى تقلب ذرتك فيأصلاب أهل الســجود من آبائك الأنبياءفها زالت تنتقل الذراتحق برزت بين أجسادها فاحتحمت بالحكمة عن القدرة وبعالم الشهادة عنعالم الغيب وتراكم ظلمتها بالتقلب في الأطو ارفاذا أراد الله تعالى بالعب حسن الاستماع بأر يصميره صوفيا صافيا لانزال يرقيه في رتب النزكية والتحلية حتى يخلص من مضيق عالم الحكمة إلى فضاء القدرة وبزال عن بصيرته النافذة سحف الحكمة فيصير سماعه - ألست بربكم - كشفا وعيانا وتوحيده وعرفانه تبيانا وبرهانا وتندرج لهظلم الأطوار في لوامع الأنوار . قال ( الجلة السادسة في الوقوف وماقبله )

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرُّغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة فيخطب الإمام بمكة خطية بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى مني يوم التروية و المبيت بها وبالفدو منها إلى عرفة الإقامة فرض الوقوف بعدالزوال إذوقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفحر الصادق من يوم النحر فينبغي أن يخرج إلى مني ملبيا ويستحب له الشي من مكة في المناسك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه والمشي من مسجد إبراهيم عليه السلام إلى الموقف أفضال وآكد فاذا انتهى إلى منى قال اللهم هذه منى فامنن على عما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك ولمكث هذه الللة عنى وهو مبيت منزل لايتعلق به نسك فاذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فاذاطلعت الشمس على ثبيرسار إلى عرفات ويقول: اللهم اجعلهاخير غدوة غدوتها قط وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإليك رجوت وعليكاعتمدتووجهك أردت فاجعلني ممن تباهى به اليوم من هو خيرمني وأفضل فاذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسحد فتم ضرب رسول الله علي قبته (١) و عرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة وليغتسل للوقوف فاذاز التالشمس خطبالإمام خطبة وجيزة وقعد وأخذ المؤذن فىالأذان والإمام فىالخطبة الثانية ووصل الاقامة بالأذان وفرغ الامام مع تمام إقامة المؤذن ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان و إقامتين وقصر الصلاة وراح إلى الموقف فليقف بعرفة ولايقفن فى وادى عرفة وأما مسجد إبراهيم عليه السلام فصدره في الوادى وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر السجد لم يحصل له الوقوف بعرفة ويتميز مكان عرفة من السجد بصخرات كبار فرشت ثم والأفضل أن يقف عندالصخرات بقرب الامام مستقبلاللقبلة راكبا وليكثر من أنواعالتجميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ولا يقطع التلبية يوم عزفة بل الأحب أن الي تارة وبكت على الدعاء أخرى وينبغي أن لاينفصل من طرف عرفة إلا بعد العروب ليجمع في عرفة بين الليل والنهار وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط في الهلال فهو الحزم وبه الأمن من الفوات ومن فاته الوقوف حق طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فعلمه أن يتحلل عن إحرامه بأعمال العمرة ثميريق دما لأجل الفوات شميقضى العام الآتى وليكن أهم اشتغاله في هذا اليوم الدعاء ففي ثل تلك البقعة ومثل ذلك الجميم ترجى إجابة الدعوات والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) إلا وعن السلف في يوم عرفة أولى مايدعوبه فليقل لاإله إلا الله وحده لاشريك له

(۱) حدیث صربه صلی الله علیه وسلم قبته بنمرة مسلم من حدیث جابر الطویل فامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة الحدیث (۲) حدیث الدعاء الماثور فی یوم عرفة لا إله إلاالله و حده لاشریك له الحدیث من روایة عمروبن شعیب عن أییه عن جده أن النبی مرابع قلیلی قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفة و خیر ماقلت آنا و النبیون من قبلی لا إله إلاالله و حده لاشریك له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر و قال حسن غریب و له من حدیث علی قال آكثر ما دعا به رسول الله صلی الله علیه و سلم عشیة عرفة فی الموقف اللهم لك الحمد كالذی نقول و خیرا مما نقول لك صلاتی و نسکی و محیای و محماتی و إلیك مآنی و لك رب تر آنی اللهم إن اعرف نشر ما نجیء به الربح و قال لیس با لقوی إسناده و روی المستغفری فی الدعوات من حدیثه یا طی إن أكثر دعاء من قبلی یوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله و حده لا شریك له له الملك و له الحمد و هوعلی كل شیء قدیر اللهم المرحلی صدری و یسرلی آمری كل شیء قدیر اللهم المرحلی صدری و یسرلی آمری

بسنم أنا أذكر خطاب ألست بربكم إشارة منه إلى هذا إ الحال فاذا يحقق الصوفي بهدا الوصف صار وقته سرمدا وشيوده مؤبدا وسماعه متواليا متجددا يسمع كلامالله تعمالي وكلام رسوله حق السماع . قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستاع ثم الفهم شمالحفظ شمالعمل شم النبر . وقال بعضهم تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام وقيسل من حسن الاستماع امهال المتكام حتى يقضى حديثه وقاة التلفت إلى الجوانب والاقبال بالوجه والنظر إنى المتكام والوعى قال الله تمالي لنيه عليه السلام ــولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال لا يحر ك بەلسانك لتعميل بە \_ أ السلام حسن الاستماع قيل معناه لاتمله على الصحابة حتى تتدبر

معانيـه حتى تـكون أنت أوَّل من يخلص بغرائبه وعجائبه وقبل كان رسول الله صلى الله عليهوسلم إذانزل عليه جبريل عليه السلام وأوحى إليهلا فقرمن قراءة القرآن مخافة الانفلات والنسيان فتهاه الله تعالى عن ذلك أي لا تعحمل بقراءته قبل أن يفرغ إليك وقد تكون مطالعة العاوم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عمني السماع ومحتاج الطالع للعاوم والأخبار وسير أه الصلاح وحكاياته وأنواع الحكم والأمثال التي فيها نجاة من عـذاب الآخرة أن يكون في ذلك كله متأدّبا بآداب حسن الاستماع لأنه نوع من ذلك وكما أنّ القلب استعد بحسن الاستماع بالزهادة والتقوىحق أخذ من كل ما سمعه أحسنه فيكون آخذا بالمطالعة من كل شيء أحسنه ومن الأدب

له االمك وله الحمد يحيي و بميت وهو حي لايموت بيد، الحير وهو على كل شي قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفی ممی نورا وف بصری نورا وفی اسانی نورا اللهماشر حلی صدری ویسر لی أمری وليةل اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول لك صلاتي ونسكي وعياى ومماتي وإليك مآيي وإليك ثوابي اللهم إنى أعوذ بك من وساوس الصدروشتات الأمر وعذابالقبر اللهم إنى أعوذبك من شر ما يلج في الليل ومن شر مايلج في النهار ومن شر مانهب به الرياح ومن شر بو اثق الدهم اللهم إنى أعوذ بك من تحوَّل عافيتك وقَامَ نقمتك وجميع سخطك اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى ياخير مقصود وأسنى منزول به وأكرم مسئول مالديه أعطني العشية أفضل ماأعطيت أحدا من خلقك وحجاج بيتك باأر حمالر احمين اللهم بارفيع الدرجات ومنزل البركات ويافاطر الأرضين والسموات ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات يسألو نك الحاجات وحاجتي إليك أن لاتنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا اللهم إنك تسمع كلامي وترىمكاني وتعلم سرىوعلانيتي ولا يخني عليك شي من أمرى أنا البائس الفقير الستغيث المستجير الوجل الشفق المعترف بذنبه أسألك مسئلة السكان وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لكأنفه اللهم لا بجعلني بدعائك رب شقيا وكن بيرءوفا رحماياخير السئولين وأكرم العطين إلهي من مدح لك نفسه فاني لامم نفسي إلهي أخرست المعاصي لسأني فمالي وسيلةمن عمل ولاشفيع سوى الأمل إلمى إنى أعلم أن ذنوبي لم تبق لى عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكنك أكرم الأكرمين إلهي إن لمأكن أهلا أن أبلغ رحمتك فان رحمتك أهل أن تبلغني ورحمتك وسمت كل شي وأنا شي إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاماولكنها صغار في جنب عفوك فاغفرها لي ياكر م إلهي أنت أنت وأنا أنا ، أنا العو ادإلى الدنوبوأنت العوادإلى المغفرة إلهي إن كنت لاترحم إلا أهل طاعتك فالى من يفزع المذنبون إلهي تجنبت عن طاعتك عمــدا وتوجهت إلى معصيتك قصدا فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عني فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتي عنك وفقرى إليك وغناك عنى إلا غفرت لى ياخير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج مجرمة الاسلام وبذمة محمد عليه السلام أتوسل إليك فاغفر لي جميع ذنو بي واصرفني من موقفي هذامقضي الحوائج وهب ليماسألت وحقق رجائي فهاتمنيت إلهي دعو تك بالدعاء الذي علمتنيه فلا تحرمني الرحاء الذي عرفتنيه إلهي ماأنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه خاشع لك بذلته مستكين بحرمه متضرع إليك من عمله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك في العفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه راج إليك في موقفه مع كثرة ذنو به فياملجأ كل حي وولي كل مؤمن من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته يهلك اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وماعندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عــذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا ولبيتك الحرام حججنايامن علك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يامن ليسمعه ربيدعي ويامن ليس فوقه خالق يخشي ويامن ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشي يامن لايزداد على كثرة السؤال اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر وشر مايلج في الليل وشر مايلج في النهار وشر ماتهب بهالرياحومن شر بو اثق الدهم وإسناده ضعيف وروى الطيراني في المعجم الصغير من حديث ابن عباس قال كان مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة اللهم إنك ترى مكانى وتسمع كلامي وتعلم سرى وعلانيتي ولا يحفي عليك شيء من أمرى أنا البائس الفقير فذكر الحديث إلى قوله ياخير المسئولين وياخير المعطين وإسناده ضعيف وباقىالدعاء من دعاء بعضالسلف وفى بعضه ماهومرفوع ولكن ليس مقيدا بموقف عرفة .

ن الطالمة أن العبد إذا أراد أن يطالع شيئا من الحديث والعلم يعلم أنه قدتكون مطالعة ذلك بداعية النفس وقلة صرهاعلى الذكر والعمل والتلاوة بالمطالعة فتستروح كما تتروح بمجالسة ومكالمتهم الناس فلتفقد التفطن نفسه فى ذلك ولا يستحلى مطالعة الكتب إلى حد يأخذ ذلك من وقته وبراعي الافراط فيه فاذا أراد مطالعة كتاب أوشىء من العلم لا يمادر إليه إلا بعد التثبت والانابة والرجوع إلى الله تعالى وطلب التأييــد من رحمة الله تعالى فيـــه فانه قد برزق بالمطالعة ما یکون من مزید حاله ولوقدم الاستخارة لذلك كان حسنا فان الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهيم موهبة من الله زيادة على ما يتبين من صورة العلم فللعلم صورة ظاهرة وسر" باطنوهوالفهم والله تعالى نبــه على

إلا جوداً وكرماً وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلاوإ حسانا اللهم إنك جملت لحكل ضيف قرى ونحن أضافك فاحمل قرانا منك الجنة الآيم إناكل وفد حائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائل عطمة ولكل راج ثوابا ولكل ملتمس لما عندك جزاء ولكلمسترحم عندكر حمة ولكل راغب إليك زلني واسكل مترسل إليك عفوا وقدوفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهذهالمشاعر العظام وشهدناهده الشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا يخيب رجاءنا إلهناتا بعت النعرحتي اطمأنت الأنفس بتنابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت محتك وظاهرت المننحتي اعترف أولااؤك بالتقصر عن حقك وأظهرت الآيات حتى أفصحت السموات والأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خنيم كل شي المزتك وعنت الوجوه لعظمتك إذا أساءت عبادك حلمت وأمهلت وان أحسنوا تفضلت وقبلت وان عصوا سترتوان أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذانادينا صمعت وإذا أقبلنا إلىك قرمت وإذا وليناعنك دعوت إلهنا إنك قلت فى كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين ـ قل للذين كفروا إن ينتهو ايغفر لهم ماقدساف \_ فأرضاك عنهمالاقرار بكلمة التوحيدبعد الجحود وإنانشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد بالرسالة مخاصين فاغفرلنا مهذه الشهادة سوالف الأجرام ولاتجعل حظنا فيه أنقص من حظمن دخل فى الاسلام إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ماملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا وانك أمرتنا أن نتصدق علىفقراثنا وبحن فقراؤكوأنت أحق بالتطول فتصدق عليناووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقدظلمناأنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا ربنا اغفر لناوارحمنا أنت مولانا ربنا آتنا فىالدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار . وليكثر من دعاء الخضرعليه السلام وهو أن يقول يامن لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات يامن لا تغلطه السائل ولا تختلفعليه اللغات يامن لايبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسئلة السائلين أذقنا برد عفوكوحلاوة مناجاتكوليدع بما بدا له وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنينوالمؤمناتوليلم في الدعاء وليعظم السئلة فان الله لا يتعاظمه شي وقال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة اللهم لا تردا لجميع من أ أجلى وقال بكرالمزنى قال رجل لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أنى كنت فهم . ( الجملة السابعة في بقية أعمال الحيج بعد الوقوف من المبيت والرمى والنحر والحلق والطواف ) فاذا أفاضمنء وفة بعدغ وب الشمس فيننى أن يكون على السكينة والوقار وليجتنب وجيف الخيل وإيضاع الابل كما يعتاده بعض الناس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن وجيف الحيل وإيضاع الابلوقال: اتقوا اللهوسيرواسير اجميلالا تطئو اضعيفاولا تؤذوامسلما (١) » فاذا بلغ المزدلفة اغتسل لهما لأن الزدلفة من الحرام فليدخله بغسل وإن قدر على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم ويكون فىالطريق رافعاصوته بالتلبية فاذا باغ المزدلفة قال اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فهاألسنة مختلفة تسألك حوائج مؤتنفة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت لهوتوكل عليك فكفيته شريجمع بين المغرب والعشاء عزدلفة فىوقت العشاء قاصرا له بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة ولكن بجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين ويبدأ بنافلةالغرب ثم بنافلةالعشاء كما فىالفريضتين فان تركالنوافل فىالسفرخسران ظاهر وتكليف إيقاعها فى الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينهما وبين الفرائض فاذا جاز أن يؤدى النوافلمع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية فبأن يحوز أداؤها علىحكم الجمع بالتبعية أولى ولايمنعمن (١) حديث نهى النبي عن وجيف الخيل وإيضاع الابل ن ك وصححه من حــديث أسامة بن زيد عليكم بالسكينة والوقار فان البر ليس في إضاع الابل وقال له ليس البر بايجاف الحيــل والإبل والبخارى من حديث ابن عباس فان البر ليس بالايضاع .

شرف الفهم بقوله \_ فقرمناها سلمان وكلا آتيناحكاوعاما أشار إلى الفهم عزيد اختصاص وتمسرعن الحكم والعلم قال الله تعالى \_ إن الله يسمع من بشاء \_ فاذا كان المسمع هو الله تعالى يسمع تارة بواسطة اللسانوتارة عايرزق بمطالعة الكتب من التبيان فصار مايفتح الله تعالى بمطالعة الك:ب على معنى مايرزق من السموع يركة حسن الاستاع ليتفقد العبد حاله فى ذلك ويتعلم علمه وأدبه فانه باب كبير من أبو اب الخروعمل صالح من أعمال المشايخ والصوفية والعاسآء الزاهدين المتبتلين لاستفتاح أبواب الرحمة والمزيد منكل شي ينفع ساوك الآخرة [الباب الثالث في بيان -فضيلة علوم الصوفية والاشارة إلى أعوذج منها

حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب هذا مفارقة النملالفرض في جواز أدائه على الراحلة لما أومأنا إليهمن التبعية والحاجة شم يمكث لمك الليلة وزدلفة وهو وبيت نسك ومن خرج منها في النصف الأول من الليان ولم يعت فعليه دم وإحياء هذه الليلة الشريفةمن محاسن القربات لنيقدر عليه ثم إذا انتصف الليل يأخذ في التأهب للرحيل ويتزود الحصى منها ففيهاأ حجار رحوة فليأخذ سبعين حصاة فانهاقدر الحاجة ولابأس بأن يستظير نزيادة فربما يسقطمنه بعضها ولتكن الحصى خفافا محيث محتوى عليه أطراف البراجم ثم ليغلس بصلاة الصبحو ليأخذفي المسيرحتي إذا انهى إلى الشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الاسفار ويقول الآيم عق الشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغروح محمدمنا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام ياذالجلال والاكرام ثم يدفع منهاقبل طلوع الشمس حتى يتملى إلى موضع يقال له وادى محسر فيستحبله أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادى وانكان راجلا أسرع في الشي ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فيلى تارة ويكبر أخرى فينتهى إلىمنىومواضع الجمرات وهىثلاثة فيتجاوز الاولىوالثانية فلاشغلله معهما يوم النحرحق ينتهى إلى جملة العقبة وهي على عين مستقبل القبلة في الجادة والرمى مرتفع قليلافي سفح الجبل وهوظاهم بمواقع الجرات ويرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح وكيفيته أن يقف مستقبلا القبلة وإن استقبل ألجرة فلا بأس ويرى سبع حصيات رافعا يده ويبدل التلبية بالتكبير ويقول مع كل حصاة الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان اللهم تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك فاذا رمى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض الصاوات من ظهر يوم النحر إلى عقيب الصبيح من آخر أيام التشريق ولا يقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله وصفة التكبير أن يقولُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لاإله إلاالله وحده لاشريك له مخلصين لهالدين ولوكره السكافرون لاإله إلاالله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لاإلاله إلاالله والله أكبرتم ليذبح الهدى إن كان معه والأولى أن يذبح بنفسه وليقل بسم الله والله أكبر اللهم منك وبك وإليك تقبل منى كما تقبلت من خليلك إبراهيم والتضحية بالبدن أفضل ثم بالبقرة ثم بالشاة والشاة أفضل من مشاركة ستةفي البدنة والبقرة والضأن أفضل من للعز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير الأضحية السكبش الأفرن والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء (١١) » وقال أبو هريرة البيضاء أفضَل في الأضحى من دمسو داوين ولياً كل منه إن كانت من هدى النطوع ولايضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والحرقاء والمقابلة والدايرة والعجفاء والجدع فىالأنفوالأذن للقطعمنهما والعضب في القرن وفي نقصان القوائم والشرقاء المشقوقة الأذن من فوق والحرقاء من أسفل والمفابلةالمخروقة الأذنمن قدام والمدابرة منخلف والعجفاء المهزولة التىلاتنتيأى لامنخ المنالهزال ثم ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدئ بمقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين المشرفين على الففائم ليحلق الباقى ويقول اللهم أثبت لى بكل شعرة حسنة وامح عنى ماسيئة وارفع لى مها عندك درجة والمرأة تقصرااشعر والأصلع يستحبله إمرار الموسى علىرأسه ومهماحلق بعدرمى الجمرة فقد حصل له التحلل الأول وحلله كل المحظُّورات إلا النساء والصيد ثم يفيض إلى مكة ويطوف كماوصفناه وهذا الطواف طواف ركن فحالحج ويسمى طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف الليلمن ليلةالنحر وأفضل وقته يوم النحرولا آخر لوقته بلله أن يؤخر إلى أى وقتشاء ولكن يبقي مقيدا بعلقة الاحرام فلا تحلله النساء إلى أن يطوف فاذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الاحرام بالكلية ولم يبق إلارمى أيام التشريق والمبيت بمنى وهى واجبات بعد زوال الاحرام على سبيل الاتباع للحج وكيفية هذا الطواف (١) حديث خير الأضحية الكبش د من حديث عبادة بن الصامت و ت من حديث أبي أمامة قال ت

السهروردى وحميه الله قال أنبأنا أبو عبد الرحمن الصوفي قال أنا عبد الرحمي ان محمدقال أنا أبو محمد عبدالله من أحمد السرخسي قال أنا أبوعمران السمرقندي قال أنا أبو حمد عبد الله من عبــد الرحمن الدارمي قال حدثنا نعم س حماد قال حدثنا بقيــة عن الأحوص ابن حكيم عن أبيه قال سأل رجل الني عليه السلام عن الشر فقال «لاتسألوني عن الشر وساوني عن الخبر » يقو لها ثلاثا ئم قال «إن شر الشر شرار العلماء وإن خبر الحبر خيار العلماء "فالعلماء أدلاء ألأمة وعمسد الدين وسدرج ظلمات الجهالات الجلمة ونقياء ومعادن حكم الكتاب والسنة وأمناء الله تعالى في خلقه وأطماء العباد وجهابذة الملة الحنيفية وحملة عظيم الأمانة فهمأ حق الخلق يحقائق التقوى وأحوج

مع الركمتين كما سبق في طو اف القدوم فاذا فرغ من الركمتين فليسع كاو صننا إن لم يكن سعى بعد طو اف القدوم وان كان قدسعي فقدو ترذلك ركنا فلاينبغي أن يعيد السعى . وأسباب التحلل ثلاثة الرحي والحلق والطواف الذىهو ركن ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين ولاحر جعليه في التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح ولكن الأحسنأن يرىثم يذبحثم يحلق ثم يطوف والسنة للامام في هذا اليومأن يخطب بعد الزوال وهي خطبة وداع رسول الله عَرَاتُهُ فِي الحِبِم أَربِم خطب: خطبة يوم السابع وخطبة يومعرفة وخطبة يومالنحر (١)وخطبة يومالنفر الأول وكلهاعقيب الزوال وكلها إفراد إلاخطبة يوم عرفة فانها خطبتان بينهما جلسة شمإذا فرغمن الطواف عاد إلى مني المبيت والرمي فيبيت تلك اللملة عنى وتسمى ليلة القر لأنالناس فيغديةرون بمنىولاينفرون فاذا أصبحاليوم الثانىمن العيدوزالت الشمس اغتسل للرمى وقصد الجرة الأولى التى تلى عرفة وهي على عين الجادة ويرمى إلها بسبع حصيات فاذا تعداها أنحرف قليلاعن يمين الجادة ووقف مستقبل القبلة وحمداته تعالى وهللوكبر ودعامع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقيل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلاعلى الدعاء ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمى كارمى الأولى ويقف كاوقف للأولى ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمى سبعاولا يعرب على شغل بل يرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة عني وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول ويصبح فاذا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق رمي في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله ثم هومخير بين القام بمني وبين العود إلى مكة فان خرج من مني قبل غروب الشمس فلاشيء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجوزله الحروج بل ازمه المبيتحتى يرّمى في يوم النفر الثانى أحدا وعشرين حجرا كماسبق وفى ترك المبيت والرمى إراقة دم وليتصدّق باللحم وله أن يزور البيت في ليالى منى بشرط أن لايبيت إلا عنى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسل ذلك (٢) ولا يتركن حضور الفرائض مع الامام في مسجد الخيف فانفضله عظيم فاذا أفاضمن منى فالأولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلى العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة (٣) فهو السنة رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فان لم يفعل ذلك فلاشي عليه . ( الجلة الثامنة في صفة العمرة ومابعدها إلى طواف الوداع)

من أراد أن يعتمر قبل حبيه أو بعده كيفما أراد فليفتسل ويلبس ثياب الاحرام كا سبق في الحج و محرم بالعمرة من ميقاتها وأفضل مواقيتها الجمرانة ثم التنصيم ثم الحديبية وينوى العمرة ويلمي ويقصد مسجد عائشة رضى الله عنها ويصلى ركسين ويدعو بما شاء ثم يعود إلى مكة وهو يلمي حتى يدخل المسجد الحرام فاذا دخل المسجد ترك التامية وطاف سبعا وسعى سبعا كاوصفنا فاذا فرغ حلق رأسهوقد غريب وعفير يضعف في الحديث (١) حديث الحطبة يوم النحر وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم خ من حديث ألى بكرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ولهمن حديث ابن عباس خطب الناس يوم النحر وفي حديث عليه عليه ووصله م من حديث ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال أى يوم هذا الحديث وفيه ثم ودع الناس فقالوا هذه يوم النحر بين الجمرات في الحيث في الحلى منى والمبت عنى د في الراسيل من حديث طاوس قال أشهد عن طاوس عن ابن عباس كان رسول الله يُرات في المنه من المنه عنى قال د وقد أسندقلت وصله ابن عدى عن طاوس عن ابن عباس كان رسول الله يُرات في المنه عنى ليالى منى قال د وقد أسندقلت وصله ابن عدى عيم المنه عنى المنه أيام التشريق على الله عليه وسلم مكث عنى ليالى أيام التشريق صحيح الإسناد ولأ في داود من حديث عائمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عنى ليالى أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر والعصر والغرب والعشاء به والرقود به رقدة خ من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر والعصر والغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة الحديث أنس أن

تمت عمرته والقيم بمكن يذبنى أن يكثر الاعتمار والطواف وليكثر النظر إلى البيت فاذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل وليدخله حافيا موقرا قيل لبعضهم هل دخلت بيت ربك اليوم قتال والله ماأرى هانين القدمين أهلاللطواف حول بيت ربى فكيف أراها أهلا لأن أطأ بهما بيت ربى وقد علمت حيث مشيتا وإلى أين مشيتا وليكثر شرب ماءزمزم وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وليقل اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم وارزقني الاخلاص والية ين والمافاة في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم «ماء زمزم لما شرب له (١) » أى يشني ماقصد به .

مهماءنله الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحجوالعمرة فلينجز أو لاأشغاله وليشد رحاله وليجعل آخر أشغاله وداع البيت ووداعه بأن يطوف به سبعا كاسبق ولكن من غير رمل واضطباع فاذافرغ منه صلى ركمتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم ثم يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع ويقول اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ماسخرت لى من خلقك حتى سيرتني فى بلادك وبلغتنى بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فمن الآن قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان انصر افى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بيتك ولاراغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبنى العافية فى بدنى والعصمة فى دينى وأحسن منقلي وارزقنى طاعتك أبداما أبقيتنى واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم لا بجعل هذا آخر عهدى ببيتك الحرام وإن جعلته آخر عهدى فعوضنى عنه الجنة والأحب أن لا يصره عن البيت حتى يغيب عنه .

قال صلى الله عليه وسلم « من زار في بعدوفاتي ف كا زار في في حياتي (٢) » وقال ما الله الله من وجدسعة ولم يفد إلى ققد حفاتي (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « من جاء في زائر الاجمه إلا زيار في كان حقاعي الله سبحانه أن أكون له شفيعا (٤) » فمن قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كثير ا فاذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأما نامن العذاب وسوء الحساب وليغتسل قبل الدخول من بترالحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيا به فاذا دخلها فليد خلها متواضعا معظا وليقل بسم الله وعلى ما الدخول من بتراكم ويصل عرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصير اثم يقصد المسجد ويدخله و يصلى بجنب النبرر كمتين و بحمل عمود النبر حذاء منكبه الأعن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق و تكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد وليجهدا أن يصلى في المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد وليجهدا أن يصلى في المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد وليجهدا أن يصلى في المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد وليجهدا أن يصلى في المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد وليجهدا أن يصلى في المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد وليجهدا في الله عليه وسلم الله عليه وسلم قبل المسجد وليجهدا في المنافرة وليده ولي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وليده وليده ولي المنافرة وليده وليده وليده وليده ولي المنافرة وليده وليد

(۱) حدیث ماء زمزم لما شرب له ه من حدیث جابر بسند ضعیف ورواه قط و ك فی المستدرك من حدیث ابن عباس قال الحاكم صحیح الاسناد إن سلم من شحمد بن حبیب الحارودی قال ابن القطان سلم منه فان الحطیب قال فیه كان صدوقا قال ابن القطان لكن الراوی عنه مجهول و هو شحمد ابن هشام المروزی (۲) حدیث من زارنی بعدوفاتی ف كا نما زارنی فی حیاتی الطبرانی والدار قطنی من حدیث ابن عمر (۳) حدیث من وجد سعة و لم یفد إلی ققد جفانی ابن عدی والدار قطنی فی من حدیث ابن عدی والدار قطنی فی غرائب مالك و ابن حبان فی الضعفاء و الحطیب فی الرواة عن مالك من حدیث ابن عمر من حجولم نرزی فقد جفانی و ذكره ابن الجوزی فی الوضوعات و روی ابن النجار فی تاریخ المدینة من حدیث آنس مامن أحدمن أمتی له سعة ثم لم نرزی فلیس له عدر (٤) حدیث من جاءیی زائر الاتهمه إلا زیارتی كان حقا علی الله أن أكون له شفیعا الطبرانی من حدیث ابن عمر و صححه ابن السكن .

المباد إلى الزهـــد في الدنيا لأنهم يختاجون إلىها لنفسهم ولفيرهم ففسادهم فساد متعد وصلاحتهمالح متعدد . قال سفيان ابن عيينــة : أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى وهسذا قول صحيح يحسكم بأن العالم إذا لم يعمل بعامه فليس بعالم فلا يغراك تشدّقه واستطالته وحذاقتمه وقوته في المناظرة والمجادلة فانه جاهل وليس بعالم إلا أن يتوب الله علي بيركة العلم فان الع في الاسلام لا يضيع أهــله ويرجى عود العالم ببركةالعلم، والعلم فريضة وفضيلة فالفريضة مالابد للانسان من معرفته ليقوم بواجب حق الدين والفضيلة مازاد

على قدر حاجت عما

يكسبه فضيلة في النفس

موافقية للكتاب

والسنة وكل عسلم

لايوافق الكتاب والسنة وماهومستفاد منهما أو معين على فهمهما أو مستند إلهما كائنا ماكان فهو رذيلة وليس بفضيلة تزداد الانسان به هوانا ورذيـــلة فى الدنيا والآخرة فالعلم الدىهو فريضة لايسع الانسان جهله على ماحدثنا شيخنا شيخ الاسلامأ بوالنحيد قال أنا الحافظ أبو القاسم الستملي قال أنا الشيخ العالم أبو القاسم عبدالكريم بن هو از ن القشيرى قال أنا أبو همد عبد الله ان وسف الأصفياني قال أنا أبو سعيد س الأعرابي قال حدثنا جعفر بن عامر المسكرى قال حدثنا الحسن بن عطية حــدثنا أبو قال عاتكة عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العملم فريضة طي كل مسلم ».

الأو َّلْقِبْلُأن يزادفيه ثمياً تي قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فيقف عندوجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على محومن أربعة أذرع من السارية التى في زاوية جدار القبر و يجعل القنديل على رأسه وليس من السنةأن يمس الجدار ولاأن يقبله بلالوقوف من بعداً قرب للاحترام فيقف ويقول السلام عليك يارسول الله السلام عليك ياني الله السلام عليك ياأمين الله السلام عليك ياحبيب الله السلام عليك ياصفوة الله السلام عليك ياخيرة الله السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام علمك يا أبا القاسم السلام عليك ياماحي السلام عليك ياعاقب السلام عليك ياحاشر السلام عليك يابشير السلام عليك مانذ ترالسلام عليك ياطهر السلام عليك باطاهم السلام عليك يا أكرم وله آدم السلام عليك باسيد الرسلين السلام عليك ياخاتم النبيين السلام عليك مارسول رب العالمين السلام عليك ما فاثد الحير السلام عليك ما فاتج السر السلام عليك ياني الرحمة السلام عليك يا هادى الأمة السلام عليك ياقائد الغر المحجلين السلام عليك وعلىأهل بيتك الدين أذهب المهانمة عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهراتأمهات للؤمنين جزاك اللهعنا أفضل ماجزى نبياعن قومه ورسولاعن أمته وصلي عليك كما ذكرك الداكرونوكما غفلعنك الغافلون وصلى عليك فىالأولىن والآخر سأفضلوأ كمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ماصلى على أحدمن خلقه كااستنقذنا بكمن الضلالة وبصرنابك من العماية وهدانا بكمن الجهالة أشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك لهوأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخير تهمن خلقه وأشهدأنك قد بلغت الرسالةوأد يت الأمانة ونصحت الأمةو جاهدت عدو كوهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشر ف وكر م وعظم وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول السلام عليـك من فلان السلام عليك من فلان ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضى الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس عمر رضي الله عنه عند منكب أبي بكر رضي الله عنسه ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضى الله عنه ويقول السلام عليكما يا وزيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على القيام بالدين مادام حيا والقائمين فى أمته بعـــده بأمـور الدين تتبعان فى ذلك آثاره وتعملان بسنته فجزاكما الله خير ما جزى وزيرى نبي عرب دينه ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة وليحمد الله عن وجل وليمجده وليكثرمن الصلاة على رسول الله عرائلي ثم يقول اللهم إنك قدقلت وقو لك الحق ولوأنهم إذ ظلمو ا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تو ابارحها \_ اللهم إناقد صمعناقو لك وأطعنا أمرك وقصدنانبيك متشفعين بهإليك في ذنو بناوماأ ثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنامعترفين بخطايانا وتقصير نافتب اللهمعلينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار واغفر لناولاخواننا الذين سبقو نابالايمان اللهم لاتجعله آخر المهدمن قبر نبيك ومن حرمك باأرحم الراحمين ثم يأتى الروضة فيصلى فهار كعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله بالتي « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى (١) » ويدعو عند النبر ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده علمها عند الخطبة (٢٦) ويستحب له

<sup>(</sup>۱) حديث ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى متفق عليه من حديث أبى هريرة وعبد الله بن زيد (۲) حديث وضعه صلى الله عليه وسلم بدء عند الحطبة على رمانة المنبر لم أقف له على أصل وذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى تاريخ المدينة أن طول رمانق المنبر الله تن كان يمسكهما صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان .

واختلف العلماء في العلم الذى هوفريضة قال بعضهم هوطلب علم الاخلاص ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الأعمال لأن الاخلاص مأمور به كاأن العمل مأموريه قال الله تعالى \_ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ــ فالاخلاص مأمور بهوخدع النفس وغرورها ودسائسها وشهواتهاالخفية يخرب مبانى الاخلاص المأمور به فصارعلم ذلك فرضا حيث كان الاخلاص فرضا وما لايصــل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضا وقال بعضهم معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة لأن الخو اطرعي أصل الفعل ومبدؤه ومنشؤه وبذلك يعلم الفرق بين لمةاللك ولمة الشيطان فلا يصح الفعل إلا بصحتها فصار علمذلك فرضاحتي يصح الفعل من العيد لله . وقال بعضهم هوطلب علم الوقت. وقالسهل ان عبدالله هو طلب

أن يأنى أحدا يوم الخميس ويزور قبور الشهداء فيصلى الفداة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويعود إلى المسجد لصلاة الظهر فلا يفوته فريضة في الجماعة في المسجد ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيم بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور قبر عُمَان رضي الله عنه وقبر الحسن بنعلى رضى الله عنهما وفيه أيضا قبرعلى بنالحسين ومجمدبن على وجفر بن محمد رضى الله عنهم ويصلى فىمسجد فاطمة رضى الله عنها ويزور قبر إبراهم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صفية عمة رسول الله عَزْلِيُّ فذلك كاله بالبقيع ويستحبله أن يأتى مسجدقباء في كل سبت ويصلى فيه لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال من خرج من بيته حتى يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كانله عدل عمرة (١٦) » ويأتى بئرأريس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهي عندالسجدفيتوصأ منها ويشرب من مائها(٢) ويأتى مسجد الفتح وهو على الحندق وكذاياً في سائر المساجد والشاهد ويقال إنجميع المشاهد والمساجد بالمدينة ثلاثونموضعا يعرفها أهل البلد فيقصدماقدرعليه وكذلك يقصد الآبار التي كان رسول الله علي يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها (٣) وهي سبع آبار طلبا للشفاء وتبركا به صلى الله عليه وسلم وإن أمكنه الاقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فلها فَسْل عظم (١) حديث من خرج من بيته حـتى يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كان عدل عمرة النسائى وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف باسناد صحيح (٢) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر أريس لم أقف له على أصل وإنما وردأنه تفل في بئر البصة وبئر غرس كما سيأتي عند ذكرها (٣) حديث الآبار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها وهي سبعة آبار . قلت وهي بئر أريس وبئر حا وبئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة وبئر البصة وبئر السقيا أوالمهن أو برُّ جمل . فحديث برُّ أريس رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في حديث فيه حق دخل برُّ أريس قال فجلست عند بابها وبابها من حديد حتى قصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ الحديث . وحديث بئرحا مُتفق عليه من حديث أنس قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه بئرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فها طيب الحديث . وحديث بئر رومة رواه ت ن من حديث عُمان أنه قال أنشدكم بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس ماماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشترى بئر رومة و يجمل دلوه مع دلاءالسلمين الحديث قال ت حديث حسن ، وفى رواية لهما هل تعلمونأن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلابالثمن فابتعتها فجملتها للغنى والفقير وابن السبيل الحديث وقال حسن صحيح وروى البغوى والطبراني من حديث بشير الأسلمي قال لماقدم المهاجرون الدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لهما رومة وكان يبيع منها القربة بمد الحديث . وحديث بترغرس رواه ابن حبان فى الثقات من حديث أنس أنه قال اثتونى بماء من بمرغرس فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ ولابن ماجه باسناد جيد مرفوعا إذا أنا مت فاغساوني بسبع قرب من بئري بئر غرس وروينا في تاريخ المدينة لابن النجار باسناد ضعيف مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها وبزق فيها وغسل منها حين توفى . وحديث بتر بضاعة رواه أصحاب السنن من حديث أى سعيد الخدرى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة وفى رواية أنه يستقى لك من بئر بضاعة الحديث قال يحبي بن معين إسناده جيد وقال ت حسن وللطبر أنى من حديث أنىأسيد بصق النبي صلى الله عليه وسلم فى بمر بضاعة ورويناه أيضا فىتاريخ ابن النجار من حديث سهل بن سعد وحديث بئر البصة

علم الحال يعسني حكم حاله الذي بينه وبين الله تعالى في دنياه وآخرته وقيل هوطلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال فريضة وقدورد «طاب الحلال فريضة بعد الفريضة» فصار عامه فريضة من حيث إنهفريضة وقيل هوطلب علم الباطن وهو مايزداد به العبد يقينا وهذا العلم هو الذى يكتسب بالصحبة وعجالسة الصالحين من العاماءالموقنين والزهاد القر بين الدين جعلهم الله تعالى من جنوده يسوق الطالبين إلهم ويقويهم بطريقهم ويرشدهم بهم فهم ور ّات علم النبي عليه السلام ومنهم يتعلمعلم اليقين . وقال بعضهم **هو**علم البيىع والشراء والنكاح والطلاقإذا أراد الدخول فىشىء من ذلك يجب عليه طلب علمه وقال بعضهم هو أن يكون العبد ويد عملا يجهل ما أله علمه في ذلك فلامجوز

أن يعمل برأيه

قال صلى الله عليه وسلم « لايصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت لهشفيعا يوم القيامة ( ) وقال صلى الله عليه وسلم « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أوشهيدا يوم القيامة (٢) » ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة فالمستحب أن يأتى القبر النبريف ويعيد دعاء الزيارة كما سبق ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل أن برزقه العودة إليه ويسأل السلامة في سفره . ثم يصلى ركمتين في الروضة الصغيرة وهي موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت المقصورة في المسجد فاذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولا ثم المدى وليقل اللهم صل على شحد وعلى آل شمد ولا تجعله آخر العهد بنيك وحط أوزارى بزيارته وأصحبني في سفرى السلامة ويسر رجومي إلى أهلى ووطني سالما يأرحم الراحمين وليتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدر عليه وليتبع المساجد باأرحم الراحمين وليتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدر عليه وليتبع المساجد التي بين المدينة ومكة فيصلى فها وهي عشرون موضعا .

( فصل في سنن الرجوع من السفر )

لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تسكيرات ويقول لاإله إلاالله وحده لاشريك له المللك وله الحد وهوعلى كلشىء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (٣) » وفي بعض الروايات « وكلشىء هالك إلاوجهه له الحسم وإليه ترجعون » فينبعى أن يستعمل هذه السنة في رجوعه وإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول اللهم اجعل لنا بهاقرارا ورزقا حسنا شم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كى لايقدم عليهم بفتة فذلك هو السنة (٤) ولا ينبغى أن يطرق أهله ليلا فاذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السنة (٥) كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السنة (٥) كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه فاذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السنة (١)

رواه ابن عدى من حديث أى سعيد الخدرى أن الني صلى الله عليه وسلم جاءه يوما فقال هل عندكم من سدر أغسل به رأسي فان اليوم الجمعة قال نعم فأخرج لهسدرا وخرج معه إلى البصة فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وصب عسالة رأسه ومرآق شعره في البصة وفيه محمد بن الحسن بن زباله ضعيف وحديث بترالسقيا رواه د من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له من يبوت السقيا زاد البرار في مسنده أومن بترالسقيا ولأحمد من حديث على حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ائتونى بوضوء فلما توضأ قام الحديث. وأما بتر جمل ففي الصحيحين من حديث أبى الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر حمل الحديث وصله خ وعلقه م والمشهور أن الآبار بالمدينة سبعة وقدروى الدارمىمن حديث عائشة أنالني صلى الله عليه وسلم قال في مرضه صبوا على سبع قرب من آبارشق الحديث وهوعند خ دون قوله من آبارشتي (١) حديث لايصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة تقدم في الباب قبله (٢) حديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها الحديث تقدم في الباب قبله (٣) حديث كان النبي عَلِيلَةٍ إذا قفل من غزو أوحج أوعمرة يكبر على كل شرف من الأرض الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر وماز اده في آخره في بعض الروايات من قوله وكل شيء هالك إلاوجهه له الحكمو إليه ترجعون رواه المحاملي في الدعاء باسنادجيد (٤) حديث إرسال المسافر إلى أهل بيتهمن يخبرهم بقدومه كيلايقدم علمهم بغتة لمأجدفيه ذكر الإرسال وفى الصحيحين من حديث جأبر كنا معرسولالله عليه فيغزاة فاساقدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حق ندخل ليلا أيعشاءكي تمتسط الشعثة وتستحد الغيبة (٥) حديث صلاة ركمتين في السجد عندالقدوم من السفر تقدم في الصلاة.

ينبنى أن ينسى ما أنه الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيكفر تلك النهمة بأن يعود إلى الففاة واللهو والخوض فى العاصى فما ذلك علامة الحيج المبرور بل علامته أن يعود زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت .

( الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة )

( بيان دقائق الآداب وهي عشرة )

الأول : أن تكون النفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى يكون الهم مجردا لله تعالى والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره وقد روى في خبرمن طريق أهل البيت « إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسئلة وقراؤهم للسمعة (١) » وفي الخبر إشارة إلى جملة أغماض الدنياالي ينصو ر أن تتصل بالحج فكل ذلك مما عنع فضيلة الحج ويخرجه عن حيز حج الخصوص لاسها إذا كان متجر دا بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل الآخرة وقد كره الورعون وأرباب القاوب ذلك إلاأن يكون قصده المقام عكم ولم يكن له ماييلغه فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد لا ليتوصل بالدن إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين فعند ذلك ينبغي أن كون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أخيه المسلم باسقاط الفرض عنه وفى مثله ينزل قول رسول الشصلي الله عليه وسلم « يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الموصى بها والنفذ لها ومن حجبها عن أخيه (٢) » ولست أقول لآيحل الأجرة أو يحرم ذلك بعدأن أسقط فرض الاسلام عن نفسه ولكن الأولى أنلايفعل ولايتخذ ذلك مكسبه ومتجره فان اللهءز وجل يعطىالدنيا بالدين ولا يعطى الدين بالدنياوفي الخبر « مثل الذي يغزو في سبيل الله عز وجلوياً خذ أجرا مثل أمموسي عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها (٣) » فمن كانمثاله في أخذ الأجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فأنه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه وليس مجبح ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج كما كانت تأخــذ أم موسى ليتيسر لها الارضاع بتلبيس حالها عليهم . الثاني : أن لا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم الكسوهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطريق فان تسليم المال إلهم إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه علمم فهو كالاعانة بالنفس فليتلطف في حيلة الحلاص فان لم يقدر فقد قال بعض العلماء ولا بأس بما قاله إن ترك التنفل بالجيج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فان هذه بدعة أحدثت وفي الانقياد لها ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصفار على المسلمين ببذل جزية ولا معنى لقول القائلإن ذلك يؤخذ مني وأنامضطر فانه لوقعد في البيت أورجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء بل ربياً يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته فلوكان فيزى الفقراء لميطالب فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار . الثالث التوسع في الزادوطيب النفس بالبذل والانفاق من غير تقتير ولا إسراف

إذ هو جاهـل فها له وعليه في ذلك فيراسع عالما يسأله عنه ليهجيمه على بصيرة ولا يعمل برأيه وهذا علم يجب طلب حيث جهل. وقال بعضهم طلب علم التوحيــد فرض فمن قائل يقول طريقــه النظر والاستدلال ومن قائل يقول إن طريقه النقل. وقال بعضهم إذاكان العيد على سلامة البساطين وحسن الاستسلام والانقيادفي الاسلام ولا محيك في صدره شيا فهو سالم فان حاك في صدره شيءا وتوسور بشي يقدح في العة أوابتلى بشبهة لاتؤمر غائلتها أن تجرُّه إلى بدعة أو ضلالة فيحب عليه أن يستكشف عن الاشتباه ويراجع أهل العلم ومن يفهمه طريق الصواب، وقال الشيخ أبوطالب المكي رحمه الله هو عــلم الفرائض الحمس التي بني علمها الاسلاملأنها افترضت على السلمين

( الباب الثالث في الآداب الدُّقيقة والْأعمال الباطنة )

(۱) حديث إذا كان فى آخر الزمان حرج الناس للحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للسؤال وقراؤهم للسمعة الحطيب من حديث أنس باسناد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين ورواه أبو عنمان الصابونى فى كتاب المائتين فقال تحيج أعنياء أمتى للنزهة وأوساطهم للتجارة وفقراؤهم للسئلة وقراؤهم للرياء والسمعة (۲) حديث يدخل الله بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الموصى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه هق من حديث جابر بسند ضعيف (۳) حديث مثل الذي يعزو ويأخذ أجرامثل أم موسى ترضع ولدها و تأخذ أجرها ابن عدى من حديث معاذ وقال مستقيم الاسناد منكر المتن.

وإذاكان عمليا فرضا صارعلم العمل بهافرضا وذكر أنعلم التوحيد داخل في ذلك لأن أولها الشهادتان والاخلاص داخل في ذلك لأن ذلك من ضرورة الاسلام وعلم الاخلاص داخل في صحة الاسلام وحيث أخبر رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه فريضة على كلّ مسلم يقتضي أن لايسع مسلما جهله وكل ماتقـدم من الأقاويل أكثرها مايسع المسلم جهلهلأنه قد لايعلم علم الحواطر وعلم الحال وعلم الحلال بجميع وجوهه وعلم اليقيين الستفاد من علماء الآخرة كاترى وأكثر المسلمين على الجهل بهذه الأشاء ولوكانت هذهالأشاء فرضت علمهم لعجز عنها أكثر الخلق إلا ماشاء الله ومبلى في هذه الأقاويل إلى قول الشيخ أبى طالب أكثر وإلى قولمن قال بجب عليه علم البيع والشراء والنكاح

بل على الاقتصاد وأعنى بالاسراف التنج بأطايب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المدفين فأما كثرة البذل فلاسرف فيه إذ لاخير في السرف ولاسرف في الحير كما قيل وبذل الزادفي طريق الحج نفقة في سييلالله عز وجلوالدرهم بسبعمائة درهم قال ابن عمر رضي الله عنهما من كرم الرجل طيب زاده في سفره وكان يقول أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينا وقال صلى الله عليه وسلم « الحيج البرور ايس له جزاء إلا الجنة فقيل له يارسول الله ما ير الحيج ؟ فقال طيب السكارم وإطعام الطعام (١) » الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كانطق به القرآن والرفث اسم جامع لكن لغو وخنى وفش من الكلام ومدخل فيهمغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشأن الجماعومقدماته فانذلك بهيج داعية الجماع المحظور والداعى إلى المحظور محظور والفسق اسم جامع لكل حروج عن طاعة الله عزوجل والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقص حسن الحاق وقد قال سفيان من رفث فسد حجه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج والمماراة تناقض طيب الكلام فلاينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رَفيقه وجماله وعلى غسيره من أصحابه بل يلين جانبــه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عز وجل ويلزم حسن الحلق وليس حسن الحلق كف الأذى بل احتمال الأذى وقيل سمى السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وأدلك قال عمر رضى الله عنه لمن زعماً نه يعرف رجلاهل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا فقال ماأراك تعرفه . الخامس : أن يحبج ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل . أوصى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنيه عند موته فقال يابني حجوا مشاة فان للجاج الماشي بكل خطوة نخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل وماحسنات الحرم ؟ قال الحسنة عائة ألف والاستحباب في المشي في المناسك والترد دمن مكم إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق وإن أضاف إلى الشي الاحراممن دويرة أهله فقد قيل إن ذلك من إتمام الحبجقاله عمر وعلى وابن مسعو درضي الله عنهم في معنى قوله عز وجل ــ وأتموا الحبح والعمرة لله وقال بعض العلماء الركوب أفضل لمافيه من الانفاق والمؤنة ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب إلى سلامته وتمام حجه وهذا عند التجتميق ليس مخالفا للأول بل ينبغي أن يفصل ويقال من سهل عليه الشي فهو أفضل فان كان يضعف ويؤدي به ذلك إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل كماأن الصوم للمسافر أفضل وللمريض مالم يفض إلى ضعف وسوء خلق . وسئل بعض العلماء عن العمرة أيمشى فيها أو يكترى حمارا بدرهم فقال إن كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من الشي وإن كانالشي أشدعليه كالأغنياء فالشي له أفضل فكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه ولكن الأفضل له أن يمشى ويصرف ذلك الدرهم إلى خير فهو أولى من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتدال الدابة فاذا كانت لاتتسم نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال فما ذكره غير بعيد فيه . السادس : أن لا بركب إلاز املة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف من الز املة أن لا يستمسك علها لعذر وفيهمعنيان أحدها التخفيف على البعير فان المحمل يؤذيه والثانى اجتناب زى المترفين والمتكبرين « حجرسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته رحل وثوقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم» (٢) (١) حــديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، فقيل ما بر ّ الحجج ؟ قال طيب السكلام وإطعام

(۱) حــدیث الحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة ، فقیل ما بر الحج ؟ قال طیب السکلام و إطعام الطعام أحمد من حدیث جابر باسناد لین ورواه الحاکم مختصرا وقال صحیح الاسناد (۲) حــدیث حج رسول الله صلی الله علیه وسلم علی راحلته وکان تحته رحل رث وقطیفة خلقة قیمتها أربعة دراهم الترمذی فی الشمائل و ابن ماجه من حدیث أنس بسند ضعیف .

والطالق إذا أراد الدخول فيه وهــذا لعمرى فرض على المسلم علمه وهذا الذي قاله الشميخ أبو طالب وعندي في ذلك حدُّ جامع لطلب المسلم الفترض والله أعلم. فأقول :العلمالذىطلبه فريضة على كل مسلم والمسأمور مايثاب على فعله ويعاقب على تركه والنهبي مايعاقب على فعله ويثاب على تركه والمأمورات والنهيات منهاماهومستمر لازم للعبد بحكم الاسلام ومنها مايتوجه الأمر فيه والنهبي عنه عند وجود الحادثة فما هو لازم مستمر لزومه متوجه بحكم الاسلام علمه به واجب من ضرورة الاسلام وما يتحدد بالحسوادث ويتوجه الأمروالنهي فيه فعلمه عند تجدده فرض لايسع مسلما على الاطلاق أن يجهله وهذا الحد أعمّ من الوجوه الذى سبقت والله أعلم . ثم إن

وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشمائله (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « خذو اعنى مناسك كم (٢) » وقيل إن هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها فروى سفيان الثورى عن أبيه أنه قال بررتمن الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كليم على زوامل وجوالقات ورواحل ومارأيت في جميعهم إلا محملين وكان ابن عمر إذا نظر إلى ماأحدث الحجاج من الزى والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثيرتم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة محته جو الق فقال هذا نعم من الحجاج. السابع أن يكون رث الهيئة أشعث أغير غير مستكثر من الزينة ولاماثل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتبفى ديوان المتكبرين المترفهين ويخرج عن حزب الضعفاء والمماكين وخصوصالصالحين فقد أص ملى الله عليه وسلم بالشعث والاختفاء (٣) ونهى عن التنعم والرفاهية (١) في حديث فضالة بن عبيد وفي الحديث« إنما الحاج الشعث التفث(٥) ويقول الله تعالى أنظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثًا غبرا من كل فيج عميق (٢٠)» وقال تعالى ــ شم ليقضوا تفثيهم ــ والتفث الشعث والاغبرار وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار وكتب عمربن الخطاب رضى الله عنه إلى أمماء الأجنادا خلولةوا واخشوشنوا أى البسوا الحلقان واستعملوا الحشونة في الأشياء وقد قيل زبن الحجيج أهل البمن لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف فينبغى أن يجتنب الحمرة في زيه على الخصوص والشهرة كيفها كانت على العموم فقد روى « أنه عالية كان في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الابل فنظر إلى أكسية حمر على الاقتاب فقال صلى الله عليه وسلم أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم (٧) قالوا فقمنا إليها ونزعناها عنظهورها حق شرد بعض الابل». الثامن أن يرفق بالدابة فلا محملها مالانطيق والمحمل حارج عن حد طاقتها والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليهاكان أهل الورع لاينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود وكانوا لايقفون عليها الوقوف الطويل قال صلى الله عليه وسلم «لاتتخذوا ظهور دوابكم كراسي (^)» ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سنة (٩) وفيه آثار عن السلف. وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لاينزل ويوفى الأجرة ثم كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا إلى الدابة فيكون في حسناته ويوضع في ميزانه لافي ميزان المكارى وكل من آذى بهيمة وحملها (١) حديث طوافه صلى الله عليه وسلم على راحلته تقدم (٣) حديث خذوا عنى مناسككم م ن واللفظ له من حديث جابر (٣) حديث الأمر بالشعث والاختفاء البغوى والطبراني من حديث عبد الله بن أبى حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتضاوا وامشوا حفاة وفيه اختلاف ورواه ابن عدى من حديث أبي هريرة وكلاها ضعيف (٤) حديث فضالة بنعبيدفي النهى عن التنعم والرفاهية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه ولأحمد من حديث معاذ إياك والتنعم الحديث (٥) إنما الحاج الشعث التفث ت ه من حديث ابن عمر وقال غريب (٦) حديث يقول الله تعسالي انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة دون قوله من كل فج عميق وكذا رواه أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو (٧) حديثُ أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الابل فنظر

إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم الحديث د من حديث رافع

ابن خدیج وفیه رجل لم یسم (۸) حدیث لاتتخذوا ظهور دوابکم کراسی أحمد من حدیث سهل

ابن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه (٩) حديث النزول

عن الدابة غدوة وعشية يريحها بذلك الطبراني في الأوسطمن حديث أنس باسناد جيد أن النبي صلى

الله عليهوسلم كان إذا صلى الفجر في السفر مشي ورواه البيهتي في الأدب وقال مشي قليلا و ناقته تقاد.

المشايخ من الصوفية وخلساء الآخرة الزاهدين في الدنيا شمروا عن ساق الجِدُّ في طلب العلم الفترض حنني عرفوه وأقاموا أ الامروالندى وخرجوا من عهدة ذلك محسن أ توفيق الله تعالى فاسا استقاموا في ذلك متابعين لرسول الله سلى الله عليسه وسلم ا حيث أمره الله تعالى بالاستقامة فقال تمالي ــ فاســتقم كما أمرت ومن تابمعك ــ فتيح الله عليهم أبواب العلوم التي سبق ذكرها . قال بعضهم من يطيق مثل المخاطسة بالاستقامة إلا من أيد من المشاهدات القوية والأنوارالبينة والآثار الصادقة بالتثبيت ببرهان عظميم كما قال تعالى \_ولولاأن ثبتناك \_ثم حفظفي وقتالشاهدة ومشافية الخطابوهو الزين عقام القسرب والمخاطب على بساط الأنس محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك خوطب قوله فاستقم

في نسخته .

مالا تطيق طولب بديوم النيامة. قال أبو الدرداء لبعير له عند الموت ياأيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فاني لم أكن أحملك فوق طاقتك وعلى الجملة في كل كبد حرى أجر فليراع حق الدابة وحق السكاري جميعاً وفي نزوله ساعة ترويح الدابةوسرور قلب المكارى. قال رجللان المبارك الحمل لي هذا الكتاب معك لتوصله فقال حتى أستأمر الجيال فاني قد اكتريت فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لاوزن له وهو طريق الحزم فى الورع فانه إذا فتح باب القايل أنجر إلى الكثير يسيرا يسيرا. التاسع أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن وأحباعليه ويجتهد أن يكون من ممين النام ونفيسه وليأكل منه إن كان تطوعا ولاياً كل منه إن كان واجبا قيل في تفسير قوله تعالى ــ ذلك ومن يعظم شعائر الله ــ إنه تحسينه وتسمينه وسوق الهدى من اليقات أفضل إن كان لا مجهده ولا يكده وايترك المكاس في شرائه فقد كانوا يغالون فى ثلاث ويكرهون المكاس فيهن الهدى والأضحية والرقبة فانأفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله وروى ابن عمر ﴿ أَن عمر رَضَى اللَّهُ عَنَّهِمَا أَهْدَى بَحْيَةٌ فَطَلَّبَ منه بثلثمائة دينار فسأل رسول الله عراقية أن يبيعها ويشترى شمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدها (١) » وذلك لأن القليل الجيد خَير من الكثير الدون وفى ثلثائة دينار قيمة ثلاثين بدنة وفها تكثير اللحم ولكن ليس القصوداللحم إعا المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخلو تزيينها بجال التعظم للهعز وجل فلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم وذلك محصل بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أوقل « وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مابر الحج فقال العج والثج (٢) » والعج هورفع الصوت بالتلبية والثج هو نحرالبدن وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال« ماعملآدى يوم النَّحر أحب إلى الله عز وجلمن إهراقه دما وإنها لتأتَّى يومالقيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا (٣)» وفى الحبر « لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع فى الميزان فابشروا (3) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ استنجدوا هدايا كم فانها مطايا كم يوم القيامة [1]. العاشر أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدى وبما أصابه من خسران ومصيبة في مآل أو بدن إن أصابه ذلك فان ذلك من دلائل قبول حجه فان المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله عز وجل الدرهم بسبعائة درهم وهو عثابة الشدائد في طريق الجهاد فله بكل أذى احتمله و خسر ان أصابه ثو اب (١) حديث ابن عمر أن عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بثلثاثة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشترى شمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدها أخرجه د وقال أنحرها (٢)حديث سئل رسول الله صلى الله عليــه وسلم مابر الحج فقال العج والثج ت واستغربه و ، و له وصححه والبزار واللفظ له من حديث أبي بكر وقال الباقولي أي الحج أفضل (٣) حديث عائشة ماعمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه دما الحديث ت وحسنه ابن ماجه وضعفه ابن حبان وقال ح إنه مرسل ووصله ابن خريمة (٤) حديث لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنه وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا ه له وصححه البيهق من حديث زيد بن أرقم في حديث فيه بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكلشعرة من الصوفحسنة وفيرواية للبيهقي بكل قطرة حسنة قال خ لايصح وروى أبوالشيخ في كتاب الضحايا من حــديث على أما إنها بجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها حتى توضع في ميزانك يقولها لفاطمة .

[١] ( قوله استنجدوا الح ) هذا الحديث لم يخرجه العراقي وهو ليس في نسخة الشرح فلعله لم يكن

فلا بضيح منه شيء عند الله عز وجل ويقال إن من علامة قبول الحيج أيضا ترك ماكان عليـه من المادي وأن يتبدل باخوانه البطالين إخوانا صالحين وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة .

( بيان الأعمال الباطنة ووجه الاخلاص فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره )

اعلم أناه والحيم الفيم أعنى فهمموقع الحج في الدين تم الشوق إليه مم العزم عليه بم قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الاحرام ثم شراء الزاد ثم اكتراء الراحلة ثم الخروج ثم السير في البادية ثم الاحرام من الميمات بالتلبية ثم دخول مكنهم استتمام الأفعال كاسبقوفي كل واحد من همذه الأمور تذكرة للمتذكروعبرة للمعتبروتنبيه للمريد الصادق وتمريف وإشارة للفطن فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انسكشف لسكل حاِج من أسرارهامايقتضيه صفاءقلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه . أما الفيهم : فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالننز، عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتسار على الضرورات فما والتجرّ د للمسبحانه في جميع الحركات والسكنات ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الحلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الحلق لطلب الأنس بالله عز وجل فتركوا لله عز وجل اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة وأثنى الله عز وجل علمهم في كتابه فقال ــ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون ــ فلما اندرس ذلكوأقبلالخلق علىاتباع الشهوات وهجروا التجردلعبادةاللهعز وجل وفتروا عنه بعث الله عزوجل نبيه محمدا عَلِيَّةٍ لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرساين في ساوكها فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقال صلى الله عليه وسلم: «أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف (١) » يعنى الحج « وسئل صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم السائمون (٢) ﴾ فأنع الله عز وجل على هذه الأمة بأن جمل الحج رهبانية لهم فشرف البيت العتيق بالاضافة إلى نفسه تعالى ونصبه مقصدا لعباده وجعل ماحواليه حرما لبيته تفخما لأمره وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة اللوك يقصده الزو ار من كل فيج عميق ومن كل أوب سحيق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عنأن محويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ فى رقهموعبوديتهم وأتم فىإذعانهم وانقيادهم ولذلك وظف علهم فها أعمالا لاتأنس بهاالنفوس ولآ تهتدى إلى معانها العقول كرمى الجار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار وعثل هذه الأعال يظهر كمال الرق والعبودية فان الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل والصوم كسر الشهوة التيهي آلة عدو الله وتفرغ للعبادة بالكفعن الشواغل والركوع والسجودفي الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع وللنفوس أنس بتعظم الله عز وجلُّ فأماتردّ دات السي

(۱) حديث سئل عن الرهبانية والسياحة قفال بدلناالله بها الجهاد والتكبير على كل شرف أبو داو دمن حديث أبى أمامة أن رجلاقال يارسول الله ائذن لى فى السياحة ففال إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله واه الطبر الى بلفظ إن لسكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله و السائلة و السياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله و السياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله و كلاها أمتى الرباط فى غر العدو والسيهق فى الشعب من حديث أنس رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله و كلاها ضعيف والترمذي وحسنه والنسائل فى فالسائل اليوم و الليلة و التكبير على كل شرف (٢) حديث سئل عن السائلين فقال هم السائلة و التكبير على كل شرف (٢) حديث سئل عن السائلين فقال هم السائلة و قال المحفوظ عن عبيد بن عمير عن عمر مى سلا .

كاأمرت \_ ولولاهنم القامات ما أطاق الاستقامة التي أحر ما . قبل لأبي حفص أي الأعمال أفضل الاستقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلميقول «استقيموا وان تحصوا ۽ وقال جعفر الصادق فيقوله تعالى فاستقم كاأمرت أى افتقر إلى الله بصحة العزم ورأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم . في النام . قال قلت يارسول الله روى عنك أنكقلت شييتني سورة هود وأخواتها فقال أم قال فقلت ا ما الذي شيك من قصص الأنبياء وهلاك الأمرفقال لاولكن قوله فاستقم كاأمرت فكا أن الني صلى الله عليه وسلم بعد مقدمات الشاهدات خوطب بهذا الخطابوطولب محقائق الاستقامة فكذلك علماء الآخرة الزاهدون ومشايخ الصوفية القربون منحهم الله تعالى من

ذلك بقسط ونصيب ثم ألهمهم طلب النهوض بواجب حق الاستقامة ورأوا الاستقامة أفضل مطاوب وأشرف مأمور .

قال أبو على الجورجاني كن طالب الاستقامة لاطالب المكراءةفان نفسك متحركة في طلب الكرامةوربك يطلب منك الاستقامة وهذا الدى ذكره أصلكير في الباب وسرّ غفل عن حقيقته كثير من أهل الساوك والطلب وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدا نفوسهم لاتزال تنطلع إلى شيء من ذلك و محبون أن مرزقو اشيئا من ذلك. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يكشف بشيء من ذلك ولو علموا سرّ ذلك لهان علم الأمر فيه فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد

ورمى الجمار وأمثال هذه الأعمال فلاحظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانها فلايكون في الإقدام علمها باعث إلا الأمم الحجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط وفيه عزل للمقل عن تصرفه وصرف النفس والطبععن محلأنسه فان كل ما أدرك العقل معناه مال الطبيع إليه ميلا ما فيكون ذلك اليل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل فلا يكاد يظهر به كال الرق والآنقياد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحِج على الخصوص « لبيك مِحجة حقا تمبـدا ورقا (١) » ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه و تعالى ربط نجاة الحاق بأن تكون أعالهم على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد وكان ما لايهتدى إلى معانيسه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق وإذا تفطنت لهمذا فيهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات وهذا القدركاف في تفهم أصل الحِج إن شاء الله تعالى . وأما الشوق : فاتما ينبعث بعدالفهم والتحقق بأنالبيت بيت الله عز وجل وأنه وضع على مثال حضرة الملوك فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائر له وأن منقصد البيت في الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروبله وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار من حيث إن العين القاصرة الفانية في دار الدنيا لاتنهيأ لقبول نور النظر إلى وجهالله عز وجل ولاتطيق احتماله ولاتستعد للاكتحال بهلقصورها وأنها إن أمدت فيالدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاءرب البيت بحكم الوعد الكريم فالشوق إلى لقاء الله عزوجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لامحالة هذا معرأن المحب مشتاق إلىكل ماله إلى محبوبه إضافة والبيت مضاف إلى الله عز وجل فبالحرى أن يشتاق إليه لمجرد هذه الاضافة فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من الثو اب الجزيل . وأما العزم : فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت وليعلم أنه عزم على أمررفيع شأنه خطير أمره وانمن طلب عظما خاطر بعظيم وليجمل عزمه خالصالوجه الله سبحانه بعيدا عن شواً ثب الرياء والسمعة وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلاا لخالص وان من أفحش الفواحش أن يقصد بيت اللهوحرمه والقصو دغيره فليصحح مع نفسه العزم وتصحيحه باخلاصه واخلاصه باجتناب كلمافيه رياءوممعةفليحذرأن يستبدلالذىهوأدنىبالذىهوخير . وأماقطع العلائق : فمعناه ردالمظالم والتوبة الخالصة ثفاتعالى عن جملة للعاصى فكلمظلمة علاقةوكل علاقةمثل غريم حاضرمتعلق بتلابييه ينادى عليه ويقولاه إلى أين تتوجه أتقصدبيت ملك الماوك وأنتمضيع أمره فىمنزلك هذاومستهين به ومهمل له أو لا تستحى أن تقدم عليــه قدوم العبد العاصى فيردُّك ولا يقبلك فان كنت راغبا فى قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصى واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكونمتوجها إليه بوجه قلبك كما أنك متوجه إلى بيتهبوجه ظاهرك فان لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أو لا إلا النصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وقدّر أن لا يعود إليه و ليكتب وصيته لأولاده وأهله فان السافر وماله لعلى خطر إلا من وقىالله سبحانه وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة فان ذلك بين يديه على القرب ومايتقدمه من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر فهو الستقر

<sup>(</sup>١) حديث لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا تقدم فى الزكاة .

يفتح على إعض الحتمدن الصادقين من ذلك بابا والحكمة فیه أن نزداد عارى من خُوارق العادات وآثار القدرة بقينا فيقوى عزمه على الزهسد فيالدنيا والخروج من دواعي الهوى وقد يكون بعض عباده يكاشف بصرف اليفين ورفع عن قلبه الحجاب ومن كوشف بصرف اليقن استغنى بذلك عن رؤية خوارق العادات لأن المرادمنها كان حصول اليقسين وقد حصل اليقين فاو كوشف هذا الرزوق صرف اليقين بشيء من ذلك مااز داد يقينا فلا تقتضي الحكمة كشف القسدرة العادات خوارق لهذا الموضع لاستغنائه الحكمة . وتقتضي كشف ذلك للآخر لموضع حاجته فكان هذا الثاني يكون أتم استعدادا وأهلة من الأول حيث رزق حاصمل ذلك وهو

وإليه المسير فلاينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر . وأما الزاد : فليطابه من موضع حلال وإذا أحسّ من نفسه الحرص على استكثاره وطلب مايبقي منه على طول السفر ولا يتغير ولايفسدقبل باوغ المقصد فليتذكر أنسفر الآخرة أطول من هذا السفر وأن زاده التقوى وأن ماعداه عما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الوت و نخونه فلا يبق معه كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لاحيلة له فليحذر أن تكون أعماله التي هيزادهإلى الآخرة لاتصحبه بعد الموت بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . وأما الراحلة : إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة وليتذكر عنده المركب الذي تركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي محمل علما فانأمرالجج من وجه يوازى أمر السفر إلى الآخرة ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زاداله لذلك السفر على ذلك المركب فها أقرب ذلك منه وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل وركوب الجنازة مقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر في زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن . وأما شراء ثوى الإحرام: فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه فانه سيرتدى ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله عز وجلَّ وربمـا لايتم سفره إليه وأنه سيلتي الله عز وجلَّ مُلفوفًا في ثياب الكفن لامحالة فكما لايلمة بيت الله عز وجل إلا محالفا عادته في الزيّ والهيئة فلا يلقي الله عز وجل بعد الموت إلا فيزى مخالف لزى الدنيا وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذليس فيه مخيط كافي السكفن. وأما الحروج من البلد : فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل في سفر لايضاهي أسفار الدنيا فليحضر في قلبه أنه ماذاير مد وأين يتوجه وزيارة من يقصد وأنه متوجه إلى ملك الملوك فيزمرة الزائر تناهالذين نودوا فأجابوا وشوقوافاشتاقوا واستنهضوا فتهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقباوا على بيت للهعز وجل الذىفخمأمره وعظمشأنه ورفع قدره تسليا بلقاءالبيت عن لقاءر بالبيت إلى أن يرزقو امنتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله فيالارتحال ومفارقةالأهل والمال ولسكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقى الله عز وجل وافدا إليه إذقال جل جلاله \_ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ـ . وأمادخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات : فليتذكر فيها مابين الحروح من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة ومايينهما من الأهوال والمطالبات وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير ومن سباع البوادى عقارب القبروديدانه ومافيه من الأفاعى والحيات ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزودا لمخاوف القر ، وأما الإحرام والتلبية من المقات : فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل فارج أن تكون مقبولا واخش أن يقال لك لالبيك ولا سعديك فكن بن الرجاء والخوف مترددا وعن حولك وقوتك متبرئا وعلى فضل الله عزوجل وكرمهمتكلا فانوقت التلبية هوبداية الأمر وهي محل الخطر قال سفيان بن عيينة حبح على بن الحسين رضي الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر " لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي فقيلله لم لاتلبي فقال أخشىأن يقال لي لالبيك ولاسعديك فلما لبيغشى عليه ووقع عنراحلته فالم بزل يعتريه ذلك حققضي حجه . وقال أحمد ابنأ في الحواري كنت مع أبي سلمان الدار أني رصى الله عنه حين أراد الإحرام فلم يلب حتى سر ناميلا

فأحدته الغشية ثمأفاق وفال باأحمد إن الدسبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام درظامة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري فاني أذكر من ذكرتي منهم اللهنة ويحك يا أحمد بانني أن من حج من غير حله ثم لى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد مانى يديك فها نأمن أن يتمال لنا ذلك وليتذكر اللي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال وأذن في الناس بالحج ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لندا. الله سبحانه منقسمين إلى مقربين وممتمو تين ومقبولين ومردودين ومترددين فيأول الأمر بين الخوف والرجاء ترددالحاج في الميقات حيث لايدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أملا. وأما دخول مكة : فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى آمنا وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل وليخش أنالا يكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائباومستحقا للمقت وليكن رجاؤه فى جميه الأوقات غالبا فالكرم عمم والربرحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعى وذمام المستجير اللائذ غير مضيع . وأما وقوع البصر على البيت : فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقدركأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه إياه وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم كما رزقك الله النظر إلى بيته العظم واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك بزمرة الوافدين عليه واذكر عند ذلك انصباب الناس فىالقيامة إلى جرة الجنة آملين لدخولها كافة ثم انقسامهم إلى مأذونين فى الدخول ومصروفين انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين ولاتغفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه فان كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة . وأما الطواف بالبيت فاعلم أنه صلاة فأحضر في قلبك فيه من التعظيم والخوف والرجاء والحبة مافصلناه في كتاب الصلاة . واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة القربين الحافين حوله العرش الطائفين حوله ولاتظنن أن القصود طواف جسمك بالبيت بلالقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لاتبتدئ الذكر إلامنه ولا تختم إلابه كاتبتدئ الطواف من البيت وتختم بالبيت . واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لانشاهد بالبصر وهي عالماللكوت كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهوفي. عالمالفي وأنعالماللك والشهادة مدركة إلى عالمالفيب والملكو تلن فتح الله الباب وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور في السموات بازاءالكعبة فان طواف الملائكة به كطواف الانس هذا البيت ولماقصرت رتبةا كثر الخاق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الامكان ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهومنهم (١) والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هوالذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به علىمارآه بعض الكاشفين لبعض أولياءالله سبحانه وتعالى . وأما الاستلام : فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل على طاعته فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك فمن غدر فى البايعة استحق المقت وقدروى أبن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلي أنه قال « الحجر الأسود بمين الله عزوجل فى الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه (٢) » . وأمَّا التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم: فلتكن نبتك في الالتزام طلب القرب حيا وشو قاللبيت ولرب البيت وتسركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنك لافي البيت ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه عنه المظهراه أنه لاملجأ له منه إلا

(١) حديث من تشبه بقوم فهو منهم أبوداود من حديث ابن عمر بسند صحيح (٢) حديث ابن عباس الحجريمين الله في الأرض يصافح بها خلقه الحديث تقدم في العلم من حديث عبدالله بن عمرو .

صرف اليقين بغسير ا واسطة من رؤية قدرة فان فسه آفة وهو المجب فأغنى عن رؤية شيء من دلك فسيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة ثمإذاوقعفى طريقه شيء من ذلك جازوحسن وإناميقع فلايبالي ولاينقص بذلك وإنمسا ينقص بالاخلال بواجب حق الاستقامة فليعلم هذا لأنه أصلكم للطالمن فالعلماء الزاهدون ومشايخ الصوفية والقمر بون حيث أكرمو ابالقيام بواجب حق الاستقامة رزقوا سائر العلوم التيأشار إلها المتقدمون كما ذكرنا وزعموا أنها فرض فمن ذلك علم الحال وعلمالقيام وعلم الخواطروسنشرح علم الخواطر وتفصيلها فى باب إن شاء الله تعالى وعلم اليقسين وعلم الإخلاض وعلمالنفس ومعرقتها ومعرفسة أخلاقها وعلم النفس

ومعرفتها من أعز عــــاوم القوم وأقوم الناس بطسريق المقربين والصوفية أقومهم بمعرفة النفس وعملم معرفة أقسام الدنيا ووجود دقائق الهوىوخفايا شهوات النفسوشرههاوشرها وعلمالضرورةومطالبة النفس بالوقوف على الضرورة قولا وفعلا ولىسا وخلما وأكلا ونوما ومعرفة حقائق التوبة وعسلم خني الذنوبومعر فةسيئات هي حسنات الأبرار ومطالبة النفس بترك مالا يعنى ومطالبة الباطن محصر خواطر العصية ثم محصر خواطر الفضول شمعلم المراقبة وعلم مانقدح فىالمراقبةوعلم المحاسبة والرعاية وعلم حقائق التوكلوذنوب التوكل في توكله وما يقدح في التوكل وما لا يقدح والفرق بين التوكل الواجب بحكم الإعان وبين النوكل الخاص المحتص بأهل العرفان وعسلم الرضا وذنوب

إليه ولامفزع له إلا كرمه وعفوه وأنه لايفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن فىالستقبل. وأماالسعى بين الصفا والروة في فناء البيت : فانه يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك جائيا وذاهبا ممة بعدأ خرى إظهارا للخلوص فيالحدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل طي لللك وخرج وهو لايدري ماالدي يقضي به الملك في حقه من قبول أورد فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أُخرى يرجو أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة وليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة بكفة السيئات وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرًا إلى الرجحان والنقصان مترددًا بين العذاب والغفران . وأما الوقوف بعرفة : فاذكر بمــاترى من ازدحام الحلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أعْمَهم في الترددات على الشاعر اقتفاء لهموسيرا بسيرهم عرصات القيامة واجتماع الأم معالأنبياء والأئمة واقتفاء كلأمة نبيها وطمعهم في شفاءتهم و تحيرهم في ذلك الصعيدالواحد بين الردوالقبول وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عزوجل فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين وحقق رجاؤك بالاجابة فالموقف شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الحلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القاوب فاذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى اللهسبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظنن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخرعنهم رحمة تغمرهم ولذلك قيل إنمن أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطارالبلاد هوسر الحبح وغاية مقصوده فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القاوب في وقت واحد على صعيدواحد . وأمار مى الجمار : فاقصد به الانقيادللا مر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لحجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه ثم اقصدبه النشبه بابراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا لهوقطعا لأملهفان خطرتك أن الشيطان عرض له فشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألفاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه فعل لافائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل بهفاطرده عن نفسكبالجد والتشمير في الرمى فيه برغم أنف الشيطان . واعلم أنك في الظاهر ترمى الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم بهطهره إذلا يحصل إرغام أنفه إلابامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظما له بمجرد الأمر من غيرحظ للنفس والعقلفيه . وأما ذبح الهدى : فاعلم أنه تفرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال فأكمل الهدى وارج أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار (١) فهكذا ورد الوعد فكلما كانالهدى أكبر وأجزاؤه أوفركان فداؤك من النار أعم . وأمازيارة المدينة : فاذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجمل إلها هجرته وأنها داره التي شرع فها فرائض ربه عزوجل وسننه وجاهد عدوه وأظهرتها دينه إلى أن توفاهالله عز وحل ثم جعل تربته فهاوترية وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما ثم مثل في نفسك مواقع (١) حديث أنه يعتق بكل جزء من الأضحية جزءا من الضحى من النار لم أقف له على أصلوفي كتاب الضحايا لأبي الشيخ من حديث أبي سعيد فان لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ماتقدم من ذنوبك يقوله لفاطمة وإسناده ضعيف.

مقام الرضاوعلم الزهد و تحديده عا يلزم من ضرورته ومالا يقدح فى حقيقته ومعرفة الزهدفي الزهدومعرفة زهد ثالث بعد الزهد في الزهد وعلم الاثابة والالتجاء ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت السكوت عن الدعاء وعلم المحبــة والفرق بين المحبـة العامة للفسرة بامتثال الأمر والمحبة الخالصة وقد أنكر طائفة من علماء الدنيا دعوى علماء الآخرة المحبة الحاصة كماأنكرواالرضا وقالوا ليس إلا الصبر وانقسام المحبة الخاصة إلى محبة الذات وإلى محبة الصفات والفرق بين محبة القلب ومحبة الروح ومحبة العقل ومحبة النفس والفرق ببن مقام المحب والمحبوب والريد والراد تمعلوم الشاهدات كعلم الهيبة والأنس والقبيض والبسط والفرق بين القبض والهمم والبسط والنشاط وعــلم الفناء والبقاءو تفاوتأحوال

أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردداته فيها وأنه مامن موضع قدم تطؤه إلا وهو موضم أقدامه العزيزة فلا تضع قدمكعليه إلا عن سكينة ووجلوتذكر مشيه ونخطيه فيسككهاوتصوّر خشوعه وسكينته في الشي وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه وإحباطه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته ثم تذكر مامن الله نعالي به على الدين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستاع كالرمه وأعظم تأسفك على مافاتك من صحبته وصحبة أصحابه رضى الله عنهم شم اذكرأنك قد فاتتك رُوَّيته في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر وأنكر عما لاتراه إلا محسرة وقد حيل بينك وبينه قبوله إياك بسوء عملك كماقال صلى الله عليه وسلم « يرفع الله إلى " أقواما فيقولون يا محمد يا محمد في أقول يارب أصحابي فيقول إنك لاتدرى مأحدثوا بعدك فأقول بعداوسحقا(١) هان تركت حرمة شريعته ولوفى دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجته وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لايحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولاحظ فيدنيا بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره إذسمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتنك رؤيته فما أجدرك بأن ينظر الله تعالى إليك بعين الرحمة فاذا بلغت المسجد فاذكرأنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنديه صلى الله عليه وسلم ولأوَّل المسلمين وأفضلهم عصابة وأن فرائض الله سبحانه أولماأقيمت فيتلك العرصة وأنها جمعت أفضل خلق اللهحيا وميتا فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إياه فادخله خاشعا معظما وماأجدرهذا المكانبأن يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن كما حكى عن أبى سلمان أنه قال حج أويس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغشى عليه فلما أفاق قال أخرجونى فليس يلدلى بلد فيه محمد صلى الله عليه وسلم مدفون . وأما زيازة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فينبغى أن تقف بين يديه كاوصفناه وتزوره ميتاكما تزوره حياولا تقرب من قبره إلاكماكنت تقرب من شخصه الكريم لوكان حيا وكماكنت ترى الحرمة فيأن لاتمس شخصه ولاتقبله بل تقف من بعد ماثلابين يديه فكذلك فافعل فان المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود . واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك فمثل صورته الكريمة في خيالك موضوعا في اللحد بازائك وأحضر عظم رتبته في قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنِ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلُّ بَقْبُره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته (٢٦) « هذا في حق من لم يحضر قبره فكيف بمن فارق الوطن وقطعالبوادى شوقاإلى لقائه واكتني بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة غرته الكريمه وقد قال صلى الله عليه وسلم « من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشر ا (٢٦) » فهذا جزاؤه في الصلاة عليه بلسانه فكيف بألحضور لزيارته ببدنه ثم ائت منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوهم صعو دالنبي صلى الله عليه وسلم النبر ومثل في قلبك طلعته البهية كأنها على المنبروقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم وهو صلى الله عليه وسلم يحثهم على طاعة الله عزوجل نخطبته وسل الله عزوجل أن لا يفرق (١) حديث يرفع إلى أقوام فيقولون ياحمديا محمد فأقول يارب أصحابي فيقول إنك لاتدرى ماأحدثوا بعدك فأقول بعدا وسحقا متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما دون قوله يامحمد يامحمد (٢) حديث إن الله وكل بقبره صلى الله عليه وسلم ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته ن حب ك من حديث ابن مسعود بالفظ إناله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتى السلام (٣) حديث من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرام من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو .

في القيامة بينك وبينة فهذه وظيفة القلب في أعمال الحيج فاذا فرغ منها كابها فينبغي أن يازم فابه الحزن والهم والخوف وأنه ليس يدرى أقبل منه حجه وأثبت في زصمة الحيوبين أم رد حجه وألحق بالمارودين وليتسرف ذلك من قلبه وأعماله فان صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله تمالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فان الله تمالى لايقبل إلا من أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوه إبليس لعنه الله فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول وإن كان الأمم بخلافه فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء والتعب نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك .

تم كتاب أسرار الحج يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آداب تلاوة القرآن .

(كتاب آداب تلاوة القرآن )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المترل الذي لا عتبار بمافيه من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد \_ حق السعطى أهل الأفكار طريق الاعتبار بمافيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المهمج القويم والصراط المستقيم بمافيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور من خالفه من الجبارة قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيرة أضله الله هو حبل الله المتين و وره المبين والمروة الوثق والمعتمم الأوفى وهو المحيط بالقليل والكثير والصغير والمحبير لاتنقضي عجائبه ولا تتناهى غي ائبه لا يحيط فوائده عنداهل العلم تحديد ولا يخلقه عنداهل التلاوة كثرة الترديد هو الذي أرشد الأولين والآخرين ولما سمعه الجن الملم تحديد ولا يخلقه عنداهل التلاوة كثرة الترديد هو الذي أرشد الأولين والآخرين ولما معل لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين \_ فقالوا إناه لما فقد صدق ومن تمسك به فقد هدى ومن عمل به بقد فاز وقال تعالى \_ إنا محن نزلنا الذكر وإناله لحافظون \_ ومن أسباب حفظه في القاوب والمساحف به فقد فاز وقال تعالى \_ إنا محن نزلنا الذكر وإناله لحافظون \_ ومن أسباب حفظه في القاوب والمساحف استدامة تلاوته والمواظمة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه والحافظة على مافيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة وذلك لابد من بيانه و تفصيله و تنكشف مقاصده في أربعة أبواب . الباب الأول : في فضل القرآن وأهله . الباب الثانى : في آداب التلاوة في الظاهر . الباب الثالث : في فهم القرآن و تفسيره بالرأى وغيره .

( الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم القصرين في تلاوته ) ( فضيلة القرآن )

قال مَرْاقِيَّةٍ «من قرأ القرآن مُرأى أن أحدا أو نى أفضل مماأو نى فقد استصغر ماعظمه الله تعالى (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « مامن شفيع أفضل منزلة عندالله تعالى من القرآن لانبى ولا ملك ولاغيره (٢) »

(كتاب آداب تلاوة القرآن ) ( الباب الأول فى فضل القرآن وأهله )

(١) من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتى أفضل مما أوتى فقد استصغر ماعظمه الله طبمن حديث عبدالله بن عمروبسند ضعيف (٣) حديث مامن شفيع أعظم منزلة عند الله من القرآن لانبي ولاملك ولاغيره رواه عبدالملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلا وللطبراني من حديث ابن مسعود القرآن شافع مشفع ولمسلم من حديث أبي أمامة اقرءوا القرآن فانه يجيء بوم القيامة شهيعا لصاحبه.

والاستنار Haila والتجلي والجم والفرق واللوامع والطوالع والبوادى والصحو والسكر إلى غير ذلك لواتسع الوقتذكرناها وشرحناها فيمجلدات ولكن العمر قصبر والوقتءز بزولو لاسهم الغفملة لضاق الوقت عن هذا القدر أيضا وهذا المختصر الؤلف يحتوىمن علومالقوم على طرفصالح نرجو من الله الكرم أن ينفع به و مجعله حجة لنا لا حجةعليناوهذه كليها علوم من ورائها عاوم عمل عقتضاها وظفر مهاعلماءالآخرة الزاهدون وحرمذلك علماء الدنيا الراغبون وهى عماوم ذوقية لايكاد النظريصلإلها إلا بذوق ووجدان كالعلم بكيفية حلاوة السكر لا عصل

بالوصف فمن ذاقه عرفه وينبثك عن

شرف علم الصوفية

وزهادالعاماءأن العاؤم

كلها لايتعذر تحصيلها

مع محبة الدنياو الاخلال

وقال صلى الله عليـه وسلم « لوكان القرآن في إهاب ما مسته النار (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل عبادة أمتى تلاوة القرآن (٢٦ » وقال صلى الله عليـــه وسلم أيضا « إن الله عز وحل قرأ طه ويس قبل أن يُحلق الخلق بألف عام فلسا صعت الملائكة القرآن قالت طوبي لأمة يترل عليم هذا وطوى لأجواف محمل هذا وطوبي لألسنة تنطق بهذا (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله تباركو تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعاً في ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين (٥) » وقال صلى الله عليــه وسلم « ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ ما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجهالله عن وجل ورجل أم به قوما وهم بهراضون (٦٦) » وقال صلى الله عليه وسلم « أهل القرآن أهل الله وخاصته (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد فقيل يارسول الله وماجلاؤها فقال تلاوة القرآن وذكر الموت (٨) » وقال صلى الله عليه وسام « لله أشد أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى قينته (٩) » الآثار : قال أبو أمامة الباهلي اقرءوا القرآن ولاتغرنكي هذه المصاحف المعلقة فانالله لايعذب قلبًا هو وعاء للقرآن. وقال ابن مسعود إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فان فيه علم الأو لين والآخرين وقال أيضا اقرءوا القرآن فانكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات أما إلى لا أقول الحرف الم ولكن الألف حرف واللام حرف والم حرف وقال أيضا : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فان كان يحبُّ القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن العاص كل آية في القرآن درجة في الجنــة ومصباح في بيوتــكم وقال أيضامن قرأ القرآن أهرجت النبوة بين جنبيه إلاأنه لا يوحى إليه وقال أبوهم يرة أن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين وإنالبيت الذي لابتلي فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين وقال أحمد بن حنبل رأيت الله عز وجل في النام فقلت يارب ما أفضل ماتقر ّب به المتقرّ بون إليك قال بكلاى ياأ حمدقال قلت يارب بفهم أو بغير فهم قال بفهم و بغير فهم وقال محمد بن كعب القرظى إذا سمع (١) حديث لوكان القرآن في إهاب ما مسته النار الطبراني وابن حبان في الضعفاءمن حديث سهل ابن سعد ولأحمد والدارمي والطبراني من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيمة ورواه ابن عدى والطبراني والبهق في الشعب من حديث عصمة بن مالك باسناد ضعيف (٧) حديث أفضل عبادة أمتى تلاوة القرآن أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادها ضعيف (٣) حديث إن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الحلق بألف عام الحديث الدارمي من حديث أبي هربرة بسند ضعيف (٤) حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه خ من حديث عثمان ابن عفان (٥) حديث يقول الله من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين ت من حديث أبي سعيد من شغله القرآن عن ذكرى أومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وقال حسن غريب ورواه ابن شاهين بلفظ الصنف (٦) حديث ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك الحديث تقــدم في الصلاة (٧) حديث أهل القرآن أهل الله وخاصته ن في الكبرى و ه ك من حديث أنس باسناد حسن (٨) حديث إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل ما حلاؤها قال تلاوة القرآن وذكر الموت البهتي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف (٩) حديث أنه أشد أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى قينته محب ك وصححه من حديث فضالة بن عبيد .

محقائق التقوى وريما كان محبة الدنيا عونا على اكتسابها لأن الاشتغال سها شاق على النفوس فجبلت النفوس على محبسة الجاهوالرفعة حتى إذا استشعرت حصول ذلك محصول العسلم أجابت إلى تحمل السكاف وسهر الليل والصرعلى الغربة والأسفار وتعذر الملاذ والشهوات وعساوم هؤلاء القوم لأمحصل ع محبـة الدنيا ولا تكشف إلا عجانية الهوى ولاتدرس إلا في مدرسة التقوى قال الله تعالى \_ واتقوا الله ويعلمكم الله ــ جمل العملم ميراث التقوى وغيرعاومهؤ لاءالقوم منيسر من غير ذلك بلا شك فعلم فضل علم علماء الآخرة حيث لم يكشف النقاب إلا لأولى الألباب وأولو الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا قال بعض الفقهاء إذا أوصى رجل عاله لأعقل الناس يصرف إلى

الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قط وقال الفضيل بن عياض ينبغي لحامل القرآن أن لايكون له إلى أحد حاجة ولا إلى الحلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الحلق إليه وقال أيضا حامل القرآن حامل راية الاسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولايسهوم من يسهو ولايلفو مع من يلغو تعظيا لحق القرآن وقال سفيان الثورى إذا قرأ الرجل القرآن قبل اللك بين عينيه وقال عمرو بن ميمون من نشر مصحفا حين يصلى الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عز وجل له مثل عمل جميع أهل اله نيا ويروى « أن خاله بن عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال اقرأ على القرآن فقرأ عليه به إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربي عليه وما قول اقدا فقال والله إن اله لملاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لشمر وما قول هذا بشر (۱۱) وقال الحسن والله مادون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة وقال الفضيل من قرأ خاعة سورة الحشر حين يصبح ثم مات من يومه ختم له بطابع الشهداء ومن قرأها حسين يمسى شمات من ليلته ختم له بطابع الشهداء وقال القاسم بن عبد الرحمن قلت لبعض النساك ماههنا أحد نستاً نس به فهديده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال هذا وقال على بن أبي طالب رضى الله أحد نستاً نس به فهديده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال هذا وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه ثلاث يزدن في الحفظ و يذهبن البلغم السواك والصيام وقراءة القرآن .

( في ذم تلاوة الغافلين )

قال أنس بن مالك رب تال للقرآن والقرآن يلعنه وقال.ميسرة الغريب هو القرآن في جوف الفاجر وقال أبو سلمان الداراني الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عز وجل منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن. وقال بعض العلماء إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقرأ قيل لهمالكولكلامى وقال ابن الرماح ندمت على استظهارى القرآن لأنه بلغني أن أصحاب القرآن يسئلون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة وقال ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبهاره إذا الناس يفرطون ومحزنه إذا الناس يفرحون وبيكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس بخوضون ونخشوعه إذا الناس نختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا ولاينبغي له أن يكون جافيا ولا ممــاريا ولاصــياحا ولاصخابا ولاحديدا وقال صلى الله عليه وسلم « أكثرمنافق هذه الأمة قراؤها (٢)» وقال صلى الله عليه وسلم « اقرإ القرآن مانهاك فان لم ينهك فلست تقرؤه (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه (<sup>1)</sup> » وقال بعض السلف إن العبــد ليفتنح سورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منها وإن العبــد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها فقيل له وكيف ذلك فقال إذا أحــل حلالهــا وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته . وقال بعض العاساء إن العبـــــــــ ليتلو القرآن فيلعن نفسه (١) حديثأن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال اقرأ على فقرأ عليه ــ إن الله يأمم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي \_ فقال أعد فأعاد فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمشمر ومايقول هذا بشر ذكره النعبد البر في الاستيعاب بغير إسناد ورواه البهق في الشعب من حسديث ابن عباس بسند جيد إلا أنهقال الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقية وكذا ذكره ابن اسحق في السيرة بنحوه (٢) حديث أكثر منافق أمتى قراؤها أحمد من حديث عقبة بن عامر وعبــد الله بن عمرو وفهما ابن لهيعة (٣) حــديث اقرإ القرآن مانهاك فان لم ينهك فلست تقرؤه طب من حديث عبــد الله بن عمرو بسند ضعيف (٤) حــديث ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ت من حديث صهيب وقال ليس إسناده بالقوى .

الزهاد لأنهم أعقل الخلق. قال سهل بن عبد الله التسترى للعقل ألف اسم ولكل اسم منه ألف اسم وأول كل اسم منه ترك الدنيا . حدثنا : الشيخ الصالح أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال أنا أبو الفضال أحمد من أحمد قال أنا الحافظ أبونعيم الأصفياني قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا العياس ان أحمد الشاشي قال حـدثنا أبوعقيل الوصافىقال أناعبدالله الخـواص وكان مز أصحاب حانم قال دخلة مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الرى ومعه ثلاثمائةوعشرونرجلا يريدون الحج وعليهم الصوف والزرمانقات ليس معيهم جراب ولاطعام فدخلنا الرى على رجل مني التجار متنسك محسالتقشفين فأضافنا تلك الليلة فلما كان من الغد قال لحاتم ياأبا عبد الرحمن ألك حاجة فاني أريد أن

أعود فقهالناهوعايل ققالحاتم إن كانك فقيه عليل فعادة الفقيه لهمافضل والنظر إلى الفقيه عبادة فأنا أيضاأجي معكوكان العليل محمدمن مقاتل قاضي الرى فقال سربنا ياأباعبدالرحمن فجاءوا إلى الباب فأذا باب مشرف حسن فبهق حاتم متفكرا مول باب عالم على هذا الحسال ثم أذن لهسم فدخاو إفاذا دارقوراء واذا بزةومنعةوستور وجمعفبقىحاتم متفكرا ثم دخاوا إلى المجلس الذىءوفيهفاذا بفرش وطيئة وإذا هو راقد علمها وعند رأسه غملام وبيسده مذبة فقعد الرازى يسائله وحاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن اقسد فقال لاأقعه فقال له ان مقاتل لعل لك حاجة قاله نعمقال وماهى قال مسئلة أسألك عنها فال سانى قال فقم فاستو جالسا حق أسألكها فأمر غلمانه فأسندوه فقال له حاتم علمك

وهو لايهم يقول ألا امنة الله على الظالمان وهوظالم نفسه ألا امنة الله على السكاذيان وهو منهم وقال الحسن إنكم انخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جسلا فأثم تركبونه فتقطعون به مراحله وان من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالايل وينفذونها بالنهار وقال ابن مسعود أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فأنخذوا دراسته عملا إن أحد كم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به وفي حديث ابن عمر وحديث جندب رضى الله عنهما : لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الايمان قبل القرآن فترل السورة على شحد يُرلين في فيتملم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وماينبغى أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل (١) وقدورد ولاما ينبغى أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل (١) وقدورد في التحريف وتقد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شي منه وهذا كتابى أنزلته إليك انظر م فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك ياعبدى يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك عابم متكام أو شغلك الميك عنى أجملتي أومات إليه أن كفوهاأنا أفتل عليك وحدث الك وأنت معرض بقلك عنى أجملتي أهون عندك من بعض إخوانك .

الأو لفحال القارى وهو أن يكون على الوضوء واففا على هيئة الأدب والسكون إما قائما وإماجالسا مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبر ويكون جاوسه وحده كاوسه بين يدى أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الأعمال فان قرأ على غير وضوء وكان مضطجعا في النواش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال الله تعالى الأعمال فان قرأ على غير وضوء وكان مضطجعا في النواش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال الله تعالى الكل ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعا قال على رضى الله عنه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف مخسون حسنة ومن قرأه على بكل حرف منه وضوء فعمس وعشرون حسنة ومن قرأه على يغير وضوء فعمس حسنات وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب قال أبوذر الغفارى رضى الله عنه إن مختلفة في الاستكثار والاختصار فمنهم من يخم القسرا فن في اليوم والليلة مرة و بعضهم مرتين وانتهى عضلهم إلى ثلاث ومنهم من يخم في الشهر مرة وأولى ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله صلى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من يخم في الشهر مرة وأولى ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله صلى الله عليه عنمه الترتيل وقد قالت عائشة رضى الله عنه المن مهمت رجلا يهذر القرآن هذرا إن هذا ماقرأ القرآن ولاسكت وقد قالت عائشة رضى الله عبه الله من معمرو رضى الله عنهم القرآن في كل سبع (٢٠) وكذلك وأمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن يخم القرآن في كل سبع (٢٠) وكذلك وأمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن يخم القرآن في كل سبع (٢٠) وكذلك

(١) حديث ابن عمر وحديث جندب لقدعشنادهرا وأحدنا يؤنى الايمان قبل القرآن الحديث تقدما في العلم ( الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة )

<sup>(</sup>٢) حديث من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وصحه ب (٣) حديث أمر رسول الله صلى الله عليمه وسلم عبد الله بن عمرو أن يختم القرآن في كل أسبوع متفق عليه من حديثه

هذا من أبن جئت به قال النقات حد ثوني به قال عمن قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله من أين جاء به قال عن جبرائيل قالحاتم ففها أدّاه جيرائيل عن الله وأدَّاه رسول الله إلى أصحابه وأداه أصحابه إلى الثقات وأدّاه الثقات إليك " هل صمعت في العلممن في داره أمر أو منعته أكثركانت له المنزلة عند الله أكثر قال لا قال فكف ممعن قال من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحبّ المساكين وقدّم لآخرته كان لهعندالله النزلة أكثرقال حاتم فأنتءن اقتديت بالني وأصحابه والصالحين أم بمرعون وعرودأول من بني بالجس والآجر ياعلماء السوء مثلكم يراه الجاهل الطالب

كان -بماعةمن الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل جمعة كشان وزيد بن ثابت وابن مسمود وأبي بن كمبرض الله على منفي الحتم أربع درجات الحتم في يوم وليلة وقد كرهه جماعة والحتم في كلشهر كل يومجزءمن ثلاثين جزءا وكائنه مبالغة في الاقتصار كاأن الأول مبالغة في الاستكثار وبينهما درجتان معتدلتان إحداها في الأسبوع من والثانية في الأسبوع مرتين تقريبا من الثلاث. والأحب أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار ويجمل ختمه بالنهار يوم الاثنين في ركستي الفجر أو بعدها وبجمل ختمه بالايل لىلة الجمعة في ركهتي المغرب أو بعدهما ليستقيل أول النهار وأول الليل نختمته فان الملائكة علمهم السلام تصلى عليه إن كانت ختمته ليلاحق يصبح وإن كان نهارا حتى يمسى فتشمل بركتهما جميع الليل والنهار والتفصيل في مقدار القراءة أنه إن كان من العابدين السالكين طريق العمل فلاينبفي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع وان كانمن السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أوهن المستغلين ينشر العلم فلامأس أن يقتصر في الأسبوع على مرةو ان كان نافذ الفكر في معانى القرآن فقد يكتفي في الشهر بمرة لـكُثرة حاجته إلىكثرة الترديد والتأمل. الثالث فيوجه القسمة: أمامن ختم في الأسبوع مرة فيقسم التمرآ نسبعة أحزاب فقد حزب الصحابة رضى الله عنهم القرآن أحزابا (١) فروى أن عثمان رضّى الله عنه كان يفتتح لملة الجمعة بالبقرة إلى المائدة وليلة السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إلى مريم وليلة الاثنين بطهإلى طسم موسىوفرعون وليلة الثلاثاء بالمنكبوت إلى ص وليلة الأربعاء بتنزيل إلىالرحمن ويختم ليلةالخميس وابن مسعودكان يقسمه أقساما لاعلىهذا الترتيب وقيل أحزاب القرآن سبعة فالحزب الأول ثلاثسور والحزب الثانى خمسسور والحزبالثالث سبعسوروالرابع تسع سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرة مورة والسابع الفصل من ق إلى آخره فهكذا حزبه الصحابة رضيالله عنهم وكانوا يقرءونه كذلك وفيه خبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قبلأن تعمل الأخماس والأعشار والأجزاء فماسوى هذا محدث . الرابع في الكتابة : يستحب تحسين كتابة القرآن و تبيينه ولابأس بالنقطوالعلامات بالحرةوغيرهافانها تزيين وتبيين وصدّ عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه وقدكان الحسن وابن سبرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاءوروى عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخذ الأجرة على ذلك وكانوا يقولون جرَّدوا القرآن والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا الباب خوفامن أن يؤد ي إلى إحداث زيادات وحسماللاب وتشوقا إلى حراسة القرآن عما يطرُّ ق إليه تغييرا وإذا لميؤدُّ إلى محظور واستقر أمرالأمة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلا بأس به ولايمنع من ذلك كونه محدثا فكرمن محدث حسن كاقيل في إقامة الجماعات في التراويح إنهامن محدثات عمر رضى الله عنه وإنها بدعة حسنة إنماالبدعة المذمومة مايصادم السنة القدعة أو يكاديفضى إلى تغييرها وبعضهم كان يقول أقرأ في المصحف المنقوطولا أنقطه بنفسى وقال الأوزاعي عن محيين أبي كثير كان القرآن مجردا في الصاحف فأول ماأحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا لإبأس به فانه نورله ثم أحدثو ابعده نقطا كبار اعندمنتهي الآى فقالوا لابأس به يعرف بهرأس الآية ثم أحدثو ابعد ذلك الخواتم والفوا تع قال أبو بكر الهذلي سألت الحسن عن تنقيط الصاحف بالأحمر فقال وما تنقطها قلت يعربون الكلمة بالعربية قال أماإعماب القرآن فلابأس به وقال خاله الحذاء دخلت على ابن سيرين فرأيته (١) حديث تحزيب القرآن على سبعة أجزاء ده من حديث أوس بن حذيفة في حديث فيه طرأعلى حزبي

مُن القرآن قال أوس فسألت أصحاب رسول الله علي كيف عزبون القرآن قالو اثلاث وخمس وسبع وتسع

وإحدىءشرةو ثلاثءشرةوحزب المفصلوفي روايةللطبراني فسألنا أسحابرسول اللهصلي الله عليه وسلم

كيفكانرسولاللهصلى الله عليهوسلم عجزي القرآن فقالواكان بجزئه ثلاثا فذكره مرقوعاواسناده حسن .

ابن عمر بسند ضعيف.

للدنيا الراغب فها فيقول العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شرامنه وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضافبلغ أهل الری ماجری بینه وبين ابن مقاتل فقالو الهياأباعبدالرحمن بقزوينعالمأكبر شأنا منهذاوأشاروابهإلى الطنافس قال فسار إليه متعمدا فدخل عليه فقال رحمك الله أنارجل أعجمي أحب أن تعلمني أول مبتدإ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة قال نعموكرامة بإغلام هات إناءفه ماء فأتى باناء فيسله ماء فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا فتوضأ فقمد فتوضأ حاتم ثلاثاثلاثا حتىإذا بلغ غسل الدراعيين غسل أربعا فقال له الطنافسي يا هـــذا أسرفت فقال له حاتم فها ذا قال غسلت فراعيك أربعا قال حاتمياسبحان الله أنافي كف ماءأسر فت وأنت

يقرأ في مصحف منقوط وقدكان يكرهالنقط وقيل إن الحجاج هوالذي أحدث ذلك وأحضر القراء حتى عسدوا كلسات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءا وإلى أقسام أخر . الحامس الترتيل: هو المستحب في هيئةالقرآن لأنا سنبينأن المقصود من القراءة التفكر والترتيل معين عليه ولذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا (١) وقال ابن عباس رضى الله عنه لأن أقرأ اليقرة وآل عمر ان أرتليما وأتدرها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة ، وقال أيضا لأن أقرأ إذا زلزت والقارعة أتدبرها أحب إلى منأنأقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا وسئل مجاهدعن رجلين دخلا في الصلاة فـكان قيامهما واحدا إلا أن أحدها قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله فقال ها في الأجر سواء واعلم أنالترتيل مستحبلا لحجر د التدبر فانالمجمى الذي لايفهم معنى القرآن يستحب لهفي القراءة أيضا الترتيل والتؤدة لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحسترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال . السادس البكاء : البكاء مستحب مع القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اناوا القرآن وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا (٢) » وقال عَرَاقِيُّهِ « ليس منا من لم يتغنُّ بالقرآن (٣) » وقال صالح المرّى قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ياصالح هذه القراءة فأين البكاء وقال ابن عباس رضى الله عنهما إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجو دحق تبكء ا فان لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه وإنما طريق تسكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء قال صلى الله عليه وسلم « إن القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فتحازنوا (٢) » ووجه إحضار الحزن أن يتأمل مافيه من التهديد والوعيد والواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لامحالة ويبكي فان لم يحضره حزن وبكاءكما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد إلحزن والبكاء فان ذلك أعظم المصائب. السابع أن يراعى حق الآيات: فاذا مر بآية سجدة سجد وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالي ولا يسجد إلا إذاكان على طهارة وفي القرآن أربع عشرة سجدة وفي الحج سجدتان وليس في ص سجدة وأقله أن يسجد بوضع جبهتــه على الأرض وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها مُسُلُّ أَن يَقْرَأُ قُولُهُ تَعَالَى ـ خَرُّوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لايستكبرون ـ فيقول اللهم اجعلى من الساجدين لوجهك المسبحين محمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو على أوليائك وإذا قرأ قوله تعالى .. ويخرُّون للأُذقان يبكون ويزيدهم خشوعا \_ فيقول اللهم اجعلى من الباكين إليك الخاشعين لك وكذلك كل سجدة ويشترط في هذه السجدة شروطالصلاة من ستر العورة واستقبال القبلةوطهارة الثوبوالبدن من الحدث والخبث ومن لم يكن على طهارة عند السماع فاذا تطهر يسجد وقد قيل في كالها أن يكبر رافعا يديه لتحريمه ثم يكبر للهوى للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلم وزاد زائدون التشهد ولا أصل لهذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو بعيد فانه ورد الأمر في السجود فليتبع فيه الأمروت كبيرة الهوى أقرب للبداية وما عدا ذلك ففيه بعد (١) حديث نعتت أم سلمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا

دن ت وقال حسن صحيح (٢) حديث اتاوا القرآن وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا ، من حديث

سعد بن أبي وقاص باسناد جيد (٣) حديث ليسمنا من لميتعن بالقرآن خ من حديث أبي هريرة

(٤) حديث إن القرآن نزل بحرن فاذا قرأتموه فتحازنو أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث

في هـذا الجمع كله لم أتسرف فعلم الطبافسي أنه أراده بذلك ولميرد منه التعلم فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما وكتب يجار الري وقزوين ماجری بینــه وبعنی ابن مقاتل والطنافسي فلمادخل بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له ياأباعبد الرحن أنت رجل ألكن أعجمي ليس يكلمك أحد إلا وقطعته قالمعي ثلاث خصال بهن أظهر على خصمي قالوا أيّ شيء هى قال أفرح إذا أصاب خصمى وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفس أن لاأجهل عليه فبل ذلك أحمد بن حنبل فجاءإليه وقال سبحان اللهما أعقله فلمادخلوا عليه قالوا يا أبا عبدالرحمن ما السلامة من الدنيا قال حاتم ياأبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتىكون معك أربع خصال قال أي شيءهي ياأباعبدالرحمن فالتغفر للقوم جهلهم وتمنّنع جهلك عنهسم

ثم المأموم ينبغي أن يسجد عند سجود الإمام ولا يسجد لتلاوة نفسه إذا كان مأموما . الثامن أن يقول ف مبتدإ قراءته : أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ـ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأغوذبك رب أن يحضرون - وليقرأ قلأعوذبرب الناس وسورة. الحمدلله وليقل عندفراغه من القراءةصدق الله تعالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله ربّ العالمين وأستغفر الله الحي القيوم وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبح وكبر وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر وإن مر عرجو" سأل وإن مر بمخوف استعاذ يفعل ذلك بلسانهأو بقلبه فيقولسبحانالله نعوذبالله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا قال حذيفة : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة فسكان لايمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عداب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه إلاسبيح (١) ، فاذافرغ قال ماكان يقوله صلوات الله وسلامه عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعلهلي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرتيمنه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجةً يارب العالمين (٢) . التاسع في الجهر بالقراءة : ولاشك فى أنه لابد أن يجهر به إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولابد من صوت فأقله ما يسمع نفسه فان لم يسمع نفسه لم تصح صلاته فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر ويدل على استحباب الإسرار ماروى أنه صــلى الله عليه وسلم قال « فضل قراءة السرّ على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية » وفي اغظ آخر « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسرّ به كالمسر بالصدقة (٣) » وفي الحبر العام « يفضل عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفا (١) » وكذلك قوله علي « خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخني (٥) » وفى الخبر « لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء (٦) » وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة فيمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالفراءة في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه اذهب إلى هذا الصلى فمره أن نخفض صوته فقال الغـــلام إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب فرفع سعيد صوته وقال با أيها الصلي إنكنت تريدالله عزوجل بصلاتك فاخفض صوتك وإنكنت تريد الناس فانهم لنُ يفنوا عنك من اللهشيئا فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سسلم أخذ نعليه والصرف وهو يومئذ أمير المدينة ويدل على استحباب الجهر (١) حديث حديثة كان لا يمر بآية عداب إلا تعوذ ولا بآية رحمة إلا سأل ولا بآية تنزيه إلا سبيح م مُعُ أَخَتَلافَ لَفُظُ (٢) حديثكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لى إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين رواه أبوسسور المظفرين الحسين الأرجاني في فضائل القرآن وأبو بكر بن الضحاك في الشائل كلاها من طريق أبي ذر ٌ الهروي من رواية داود بن قيس معضلا (٣) حديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كُفضل صدقة السر على صدقة العلانية قالوفي لفظ آخر الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة د ن ت وحسنه من حديث عقبة بن عامر باللفظ الثاني (٤) حديث يفضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا البههي في الشعب من حديث عائشة (٥) حديث خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الحفيّ أحمد وابن حبان من حديث سعدبن أبي وقاص (٦) حديث لابجهر بعضكم على بعض فىالقراءة بين المغرب والعشاء رواه أبو داود من حــديث البياضي دون قوله بين المغرب والعشاء والبهتي في الشعب من حديث علىقبل العشاء وبعدها وفيه الحرث الأعور وهو صعيف

وتبذل لهسه شيئك وتكون من شيئهم آيسا فاذا كان هدا ساست ثم سار إلى المدينة . قال الله تمالي ـ إنما يخشى الله من عباده العلماء ــ ذكر بكامة إعا فينتني العلم عمن لانخشى الله كما إذاقال إعايدخل الدار بغدادى ينتني دخول غبر البغدادي الدار قلاح لعلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة العارف ومقامات والتقيوى . قال أبو يزيد رحمه الله لأصحابه بقيت البارحة إلى الصباح أجهد أن أقول لا إله إلا الله ماقدرتعليه قيل ولم ذلك قال ذكرت كلمة قلتها فيصباي فحاءتني وحشة تلك الكلمة فمنعتني عن ذلك وأعجب من يذكر الله تعالى وهو متصف بشىءمن صفاته فبصفاء التقوى وكمال الزهادة يصير العبد راسخا في العلم . قال الواسطى : الراسخون في العلم هم

ماروي أن النبي صلى الله عايه وسام عمر جماعة من أصحابه بجمرون في صلاة الليل فصوب ذلك (١) وقد قال صلى الله عليه وسلم « إداقام أحدكم من الايل يصلى فليجهر بالقراءة فان لللائكة وعمارة الدار يستمهون قراءته ويسلون بصلاته (٢) » ومر صلى الله عليه وسلم بثلاثة من أصحابه رضي الله عذم مختلفي الأحوال فمر طيأني بكر رضي اللهاعنه وهو مخافت فسأله عن ذلك فقال إن الذي أناجيه هو يسمعنى ومرعلى عمر رضي الله عنه وهو بجهر فسأله عن ذلك فقال أوقفا الرسنان وأزجر الشيطان ومر ط بالال وهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه السورة فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم قدأ حسن وأصاب (٣) . فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من خاف ذلك على نفسه فان لم خف ولم يكن في الجهر مايشوش الوقت على مصل آخر فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره فالخير المتعدى أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه ممعه ولأنه يطرد النوم فيرفع الصوت ولأنه نزيد في نشاطه للقرآءة ويقلل من كسله ولأنه برجه بحمره تيقظ ناعم فيكون هوسبب إحيائه ولأنه قد يراه بطال غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الحدمة فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم فانكان فىالعمل الواحد عشر نيات كانفيه عشرأجور ولهذا نقول قراءة القرآن في الصاحف أفضل اذيزيد في العمل النظر و تأمل الصحف وحمله فيزيد الأجر بسببه وقد قيــل الحتمة في المصحف بسبع لأن النظر في المصحف أيضا عبادة وخرق عَبَّانَ رَضَى الله عنه مصحفين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحابة يقرءون في الصاحف ويكرهون أن نحرج يوم ولم ينظروا في المصحف ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رضي الله عنه في السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعي شفلكم الفكر عن القرآن إني لأصلى العتمة وأضغ الصحف بين يدى فيا أطبقه حتىأصبح . العاشر تحسين القراءة وترتيلها بترديدالصوت من غير عطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال مُلِيِّلُم « زينو القرآن بأصواتكم (١) » وقال عليه السلام « ما أذن الله لشيء أذنه لحسن الصوت بالقرآن (ع) » وقال صلى الله عليه وسلم « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » فقيل أراد به الاستفناء وقيل أرادبه الترنم و نرديدالاً لحانبه وهوأفرب عندأهل اللغة وروى « أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة ينتظر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه فقال صلى الله عليه وسلم (١) حديث أنه سمم جماعة من الصحابة بجهرون في صلاة الليل فصوَّ ب ذلك فني الصحيحين من حديث عائشة أنرجلاقام من الايل فقر أفر فعصو تهبالقرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله فلانا الحديث ومن حديث ألى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لورأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة الحديث ومن حديثه أيضا إعا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليلوأعرف منازلهم من أصواتهم بالقراآن الحديث (٢) حديث إذاقام أحدكم من الليل يصلى فليجهر بقراءته فانالملائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ويصلون بصلاته رواه بنحوه بزيادة فيه أبوبكر البزار ونصر المقدسي فيالمواعظ وأبوشجاع من حديث معاذبن جبل وهو حديث منكر منقطع (٣) حديث مروره صلى الله عليه وسلم بأني بكر وهو يخافت وبعمر وهو يجهر وببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة الحديث تقدم في الصلاة (٤) حديث زينوا القرآن بأصواتكم دن ه حب له وصححه مسحديث البراء بن عازب (٥) حديث ما أذن الله لشيء أذنه لحسنالصوت بالقرآن متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لشيء ماأذن لنبي يتغنى بالقرآ نزاد م لني حسن الصوت وفي روايةً له كأذنه لني يتغني بالقرآن .

ما حسك قالت بارسول الله كنت أستم قراءة رجل ماسمت أحسن صوتا منه فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طوياد ثم رجم فقال صلى الله عليمه وسلم هذا سالم مولى أي حديفة الجد لله الذي جعل في أمتى مثله (١) » واستمع صلى الله عليه وسلم أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود رمعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوقفو اطويلا ثم قال ﷺ «من أراد أن يقرأ القرآن غضاطريا كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأُهُ فِل قراءة ابن أم عبد (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود « اقرأ على فقال يار ول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم : إنى أحب أن أسمعه من غيرى، فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان (٢٦) واستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أني موسى فتمال لقد أوتى هذا من مزامير آل داود فبلغ ذلك أباموسى فقال يارسول الله لوعامت أنك تسمع لحبرته لك تحييرا(1) ورأى هيثم القارى وسول الله علما في فالنام قال فقال لى أنت الهيثم الدى ترين القرآن بصوتك قلت نع قال جزاك الله خيرا وفي الخبر : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن . وقد كان عمر يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال ياأمير الؤمنين العسلاة العلاه فيقول أولسنافي صلاة إشارة إلى قوله عزوجل \_ ولذكر الله أكبر \_ وقال صلى الله عليه وسلم «من استمع إلى آية من كتاب الله عزوجل كانت له نورا يوم القيامة (٥)» وفي الحبر كتب له عشر حسنات ومهما عظم أجر الاستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصده الرباء والتصنع. ( الياب الثالث في أعمال الباطن فيالةالوة وهي عشرة )

فهمأصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم الفهم ثم التخلى عن مو الع الذهم ثم التخصيص ثم التأثر ثم الترق ثم التبرى . فالأول : فهم عظمة الكلام وعلوه و فضل القسبحانه و تعالى والمائه الحلقة في نزوله عن عرض جلاله إلى درجة أفهام خاقه فلينظر كيف لطف مخلقه في إيصال معانى كلامه الذي هوصفة قدعة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات عي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عزوجل إلا بوسيلة صفات نفسه ولولا استتاركنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لماثبت لساع الكلام عرش ولاثرى ولتلاشى ما ينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق لسماع كلامه كالم علم يطق الجبل

(۱) حدیث کان ینتظر عائشه فأ بطآت علیه فقال ما حبسك قالت یارسول الله کنت أسمع قراءة رجل ما صمعت أحسن صوتا منه فقام صلى الله علیه و سلم حتى استمتع إلیه طویلا ثم رجع فقال هذا سالم ولى أ في حدیفة الحمد لله الذى جعل في أه ق من حدیث عائشة و رجال إسناده ثقات (۳) حدیث استمع ذات لیلة إلى عبد الله بن مسعود و معه أبو بکر و عمر فوقه و اطویلا ثم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أحمد ن في السكبرى من حدیث عمر و ت ه من حدیث ابن مسعود أن أبابكر و عمر بشراه أن رسول الله على السول الله أقرأ و علیك أنزل فقال إنى أحب أن أسمته صحیح (۳) حدیث أنه قال لا بن مسعود اقرأ فقال یارسول الله أقرأ و علیك أنزل فقال إنى أحب أن أسمته من غیرى الحدیث منه قال القد أن مسعود (٤) حدیث استمع إلى قراءة أبى موسى فقال القد أوتى هذا من مزامير آل داود متفق عليه من حدیث أبى موسى (٥) حدیث من استمع إلى آیة من کتاب الله کتب له حسنة مضاعفة و من تلاها کانت له نورا یوم القیامة و فیه ضعف و انقطاع .

آیة من کتاب الله کتب له حسنة مضاعفة و من تلاها کانت له نورا یوم القیامة و فیه ضعف و انقطاع .

( الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة )

الذبن رساءو ابأرواحهم في غيب الفيب في سر السر فعرفهم ماعرفهم وخاضوا في بحر العلم بالذيم لطلب الزيادات فانكشف لهم من مدخور الخزائن مايحت كل حرف من الكلام من الفهم وعجائب الخطاب فنطقوا بالحكم وقال بعضهم الراسيخ من اطلع على محل المرادمن الخطاب وقال الخراز: هم الذبن كماوا في جميع العلوم وعرفوها واطلعوا على هم الخلائق كليم أجممين وهلذا القول من أبي سعيد لايعني به أن الراسيخ في العلم ينبغى أن يقف على جزئياتالعلوم ويكمل فهافان عمر ن الحطاب رضى اللهُ تعمالي عنه كان من الراسخين في العلم ووقف في معنى قوله تمالي \_ وفاكهةوأما \_ وقال ماالأدب ثم قال إن هذا إلا تكلف ونقل أنهذا الوقوف في معنى الأب كان من أبىبكر رضىالله تعالى عنه وإنماعني بذلك أبوسعيد مايفسر أول

مبادى تجليه حيث صار دكا ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حدفهم الخلق ولهـــذا عبر بعض العارفين عنمه فقال إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف وإن الملائكة علمهم السلام لواجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ماأطاقوه حتى يأتى إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله بإذن الله عزوجل ورحمته لابقوته وطاقته ولكن الله عزوجل طوقه ذلك واستعمله به ولقد تأنق بعض الحكماء فىالتعبير عن وجه اللطف فى إيصال معانى الكلام مع علو" درجته إلى فهم الانسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلالميقصر فيه وذلك أنهدعا بعن الماوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بمالا يحتمله فهمه فقال الملك أرأيت ماتأتي به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام الله عزوجل فكيف يطبق الناس حمله فقال الحكيم إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير مايريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر عييزهاعن فهم كالامهم الصادرعن أنوار عقولهممع حسنه وتزيينه وبديع نظمه فنزلوا إلى درجة تمييز الهائم وأوصلو امقاصدهم إلى بواطن الهائم بأصوات يضعونها لائقة بهم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها لكي يطيقو احملها وكذلك الناس يعجزون عن حملكلام اللهعزوجل بكنهه وكمال صفاته فصاروا بمساتراجعوا بينهممن الأصوات التي سمعوا بها الحكمة كصوت النقر والصفير الذي سمعت به الدواب من الناس ولم عنع ذلك معانى الحكمة الخبوءة فى تلك الصفات من أن شرف الكلامأي الأصوات لشرفها وعظم لتعظيمها فسكان الصوت للحكمة جسدا ومسكنا والحكمة للصوت نفسا وروحا فكما أن أجساد البشر تكرم وتعزلمكان الروح فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فها والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر وينهى ولاطاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كالايستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس ولاطاقة للبشرأن ينفذوا غور الحكمة كما لاطاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوءعين الشمس ولكنهم ينالون من ضوء عين الشمس ما يحيابه أبصارهم ويستدلون بهعلىحوائجهم فقط فالكلام كالملكالمحبوب الغائب وجههالنافذ أمره وكالشمس العزيزة الظاهرة مُكنون عنصرها وكالنجوم الظاهرة التي قد يهتدي بها من لايقف على سيرها فهو مفتاح الحزائن النفيسة وشراب الحياة الذي من شرب منسه لم يمت ودواء الأسقام الذي من سقى منه لم يسقم فهذا الذي ذكره الحسكم نبذة من تفهيم معنى الكلام والزيادة عليه لاتليق بعلم المعاملة فينبغى أن يقتصر عليه . الثانى : التعظيم للمتكلم فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغى أن يحضر في قلبُه عظمة المتسكلم ويعلم أن مايقرؤه ليس من كلام البشر. وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الحطر فانه تعالى قال ـ لايمسه إلا المطهرون ـ وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا فباطن معناه أيضا محكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير وكما لايصلح لمس جلدالمسحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولالنيل معانيه كل قلب ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبى جهل إذا نشر المصحف غشى عليه ويقول هو كلام ربى هو كلام ربى فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم ولن تحضره عظمة المتكلم مالم يتفكر في صفاته وحلاله وأفعاله فاذا حضر يباله العرش والكرسي والسموات والأرض ومابينهما من الجن والانس والدواب والأشحار وعلمأن الحالق لجميعها والقادر عليهاوالرازق لهاواحد وأنالكل فىقبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته إنأ نعم فبفضله وإنعاقب فبعدله وأنهالذى يقول هؤلاء إلى الجنة ولاأبالى وهؤلاء إلى النار

كلاسه بآخرهوهوقوله اطلعو اعلىهمم الخلائق كليم لأن المتق حــق التقوى والزاهد حق الزهادة في الدنيا صفا ماطنه وأنجلت مرآة قلمه ووقعت له محاذاة بشيء من اللوح المحفوظ فأدرك يصفاء الباطن أميات العاوم وأصولها فيعلم منتهبي أقدام العلماءفي علومهم وفائدة كلءالموالعلوم الجزئية متحزئة في النفسوس بالتعليم والمارسية فلا يغنيه علمه الكلى أن راجع في الجزئي أهله الدن هم أوعيتــه فنفوس هؤلاء امتلائت من الجزئى واشتغلت به وانقطعت بالجزئي عن الكلي ونفوس. العلماء الزاهدين بعد الأخذ بما لابد لهم منه في أصل الدين وأساســه من الشرع أقبلوا علىاللهوانقطعوا إليه وخلصتأرواحهم إلى مقام القرب منه فأفاضت أرواحهم على قلوبهم أنوارا تهيأت بها قلوبهم لإدراك

ولا أيالي وهذا غاية العظمة والتعالي فبالتفكر في أمثالهذا محضر تعظيم المتكلم ثم تعظم الكلام الثالث: حضور القلب وتراث حديث النفس قيل في تفسير \_ يا يحيى خذ الكتاب بقوة \_ أي مجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عندقراءته منصرف الهمة إليه عن غيره وقيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء فقال أو شيء أحب إلى من القرآن حتى أحــدث به نفسي وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فها أعادها ثانية وهذه الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم فان العظم للكلام الذي يتاوه يستبشر به ويُستأنس ولا يفنل عنمه ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له فكيف يطاب الأنس بالفكر في غييره وهو في متنزه ومتفرج والذي يتفرّج في المنزهات لايتفكر في غيرها فقد قيل إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعمائس وديابيج ورياضا وخانات فالمهات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن والحاءات مقاصيره والسبحات عرائس القرآن والحامهات ديابيج القرآن والمفصل رياضه والخانات ماسوى ذلك فاذا دخل القارئ المادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض وسكن غرف الحانات استغرقه ذلك وشغله عما سواه فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره . الرابع : التدبر وهو وراء حضور القلب فانه قد لايتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماعالقرآن من نفسه وهو لايتدبره والقصود من القراءة التدبر ولذلك سن فيه الترتيل لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن قال على وضي الله عنه : لا خير في عبادة لافقه فيها ولا في قراءة لاتدبرفها وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردّد إلا أن يكون خلف إمام فانه لو بقي في تدبر آية وقد اشتغل الامام بآية أخرى كانهمسيثا مثل من يشتغل بالتعجب من كلة واحسدة ممن يناجيه عن فهم بقيسة كلامه وكذلك إنكان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسوأس فقدروى عن عامر بن عبد قيس أنه قال الوسواس يعتريني في الصلاة فقيل في أمر الدنيا فقال لأن تختلف في " الأسنة أحب إلى من ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدى ربى عن وجل وأنى كيفأنصرف فعد ذلك وسواسا وهو كذلك فانه يشغله عن فهم ماهو فيهوالشيطان لايقدر على مثله إلا بأن يشغله عهم وين ولكن يمنعه به عن الأفضل ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندناو يروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة (١) وإنما رد دها صلى الله عليه وسلم لتدبره في معانهاوعن أبى ذرقال « قام رسول الله عَلَيْقَةِ بناليلة فقام بآية يرددهاوهي \_إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفّر لهم (٢٢ \_ الآية » وقام تميم الدارى ليلة بهذه الآية \_ أم حسب الذين اجترحو االسيئات \_ الآية وقام سعد بن جبر ليلة يرددهذه الآية \_ وامتازوا اليوم أيها المجرمون \_ وقال بعضهم إنى لأفتتح السورة فيوقفي بعض ماأشهدفها عن الفراغ منهاحي يطلع الفجروكان بعضهم يقول آيةلاأ تفهمها ولا يكون قلبي فها لاأعدّ لهاثوابا . وحكى عن أبىسلمان الداراني أنهقال إنى لأتلو الآية فأقيم فهاأر بعليال أو خمس ليال ولولا أنى أقطع الفكر فها ماجاوزتها إلى غيرها وعن بعض السلف أنهبة فيسورةهود ستةأشهر يكررها ولابفرغمن التديرفهاوقال بعض العارفين ليفي كل جمعة ختمةوفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولى ختمة منذ ثلاثين سنة مافرغت منها بعد وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا أيضا يقول أقمت نفسي مقام الأجراء فاناأعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة (١) حديث أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة رواه أبو ذر الهروى في معجمه من حديث أبي هريرة بسد ضعيف (٢) حديث أبي ذر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ليلة بآية يرددها وهي \_ إن تعذبهم فانهم عبادك \_ ن ه بسند صحيح .

العلوم فأرواحهم ارتقت عن حد إدراك العلوم بعكو فهاعلى العالم الأزلى وتجرّدت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعبلم وقلومهم بنسبة وجهها الذي يالي النفوس صارت أوعية وجودية تناسبوجود العلم بالنسبة الوجودية فتألفت العلوم وتألفتها العاوم عناسية انفصال العلوم باتصالها باللوح والعيني المحفوظ بالانفصال انتقاشها وانفصال القلوب عن مقام الأرواح لوجود أبجذامها إلى النفوس فصار يبن المنفصلا نسبة اشتراك موجد للتألف فحصلت العلوم لذلك وصار العالم الربانى راسخا فىالعلم أوحى الله تعالى في بعض الكتب المنزلة يابنى إسرائيل لاتقولوا العملم في السهاء من ينزل به ولا في تخوم الأرض من يصعد به ولا من وراء البخار من يعبر فيأتى به العلم مجعول في قاوبكم

الحامس التفهم: وهو أن يستر نبيح من كل آبة ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر حلفات الله عن وجل وذكر أفاله وذكر أحوال الأنبياءعليم السلام رذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أعلمكو اوذكر أواص موزواجر موذكر الجنه والنار ، أما مات الله عز وجل فكموله تعالى .. ليس منه شي وهو السميم البعير .. وكقوله تمالى ما الملك القدوس السائم الؤون الديمن العزيز الجبار التكبر فليتأمل معانى عذَّه الأسماء والصفات لينكشف لهأسرارها فتهء بالعمان مدنونة لاتنكشف إلاللم وقفين وإليه أشار على رضى الله عنه بقوله ما أسر إلى رسول الله والتي منينًا كنيه عن الماس إلاأن يؤكى الله عز وجلعبدا فهمافي كتابه فليسكن حريصاعل طلبذلك الفهم (١) وقال ابن مسعود رضي اللهعنه من أرادعا الأولين والآخرين فليثو رالقرآن وأعظم عاوم القرآن محت أسماء الله عزوجل وصفاته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلاأمور الائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها . وأما أفداله نعالي في كذكره خاق السوات والأرض وغيرها فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل وجلاله إذ الفعل مداريل الناعل فتدل عظمته على عظمته فينبغي أن يشهدفي الفعل الفاعل دون الفعل فمن عرف الحق رآه في كلُّني إذكل شيء فهومنه وإليه و بهوله فهو الكل على التحقيق ومن لايراه في كل مايراه فكأنهما عرفه ومن عرفه عرفأن كلشيء ماخلاالله باطلوأن كلشيء هالك إلاوجهه لاأنه سيبطل في ثاني الحال بلهور الآن باطل إن اعتبر ذاتهمن حيث هو إلاأن يعتبروجوده منحيث إنهموجود باللهعز وجلء بقدرته فبكون له بطريق التبعية ثبات وبطريق الاستقلال بطلان محض وهذا مبدأ من مبادى علم المكاشفة ولهذا ينبغي إذاقر التالي قوله عزوجل ـ أفرأيتم ما محرثون ، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الاء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون \_ فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والني بل شأمل في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء ثم ينظر فيكيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصبوكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليدو الرجل والكبدو القلب وغيرهاثم إلى ماظهر فها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم إلى ماظهر فهامن الصفات الذمومة من الغضب والشهوة والكر والجهل والتكذيب والمجادلة كاقال تعالى ــ أولم برالانسان أناخلقناه من نطفة فاذا هوخصيرميين ــ فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التي منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع . وأما أحوال الأنبياء علمهم السلام : فاذا ممع منها أنهم كيف كذبو ا وضربوا وقتل بمضهم فليفهم منه صفة الاستفناء لله عز وجلعن الرسل والرسل إلبهوأنه لوأهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا وإذا صم نصرتهم في آخر الأم فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق . وأما أحوال المكذبين : كعاد وتمود وما جرى علمهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حظه منه الاعتبار في نفسهوأنه إن غفلوأساء الأدب واغتر بما أمهل فريما تدركه النقمة وتنفذفيه القضية وكذلك إذا ممعوصف الجنة والناروسائرمافي القرآن فلا يمكن استقصاء مايفهم مها لأن ذلك لانهاية له وإنما لـكل عبد منــه بقدر رزقه فلا رطب ولا يابس إلافي كتاب (١) حديث على ما أسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا كتمه عن الناس إلا أن يؤتى الله

(۱) حديث على ما أسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا كتمه عن الناس إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في كتابه ن من رواية أبى جحيفة قال سألنا عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى الفرآن فقال لاوالذى فلق الحبة و برأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فهما في كتابه الحديث وهو عند البخارى بلفظ هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس في القرآن وفي رواية وقال مرة ماليس عند الناس ولأبى داود والنسائي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس قال لا إلا مافي كتابي هذا الحديث ولم يذكر الفهم في القرآن .

تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيسان وتخلقوا إلى بأخلاق الصديقان فلهر الط من قلو كيدى يفطيكم أو يسركم فالتأديب بآداب الروحانيان حصر النفوس عن تقاضى جبلاتها وقممها بصريح السلم في كل قول وفعل ولا يصح ذاك إلا لمن علم وقرب وتطرق إلى الحضور بين يدى الله تعالى فيتحفظ بالحق للحق أخسرنا شسخنا أبوالنجيب عبدالقاهي السهروردى إجازة قال خرنا أبو منصورين خيرون إجازة قال أنا أبو محمدالحسن بن على الجوهرى إجازة قال أنا أبو عمر حجمد بن العباس قال حدد ثنا أبو همديحي بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزى قالأنا عبد الله بن المبارك قال أنا الأوزاعي عن خسان بن عطية بلغني أن شدّاد بن أوس رضي الله عنــه نزل منزلا فقال اثتونا

مين \_ قل او كان البحر مدادا لحكايات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كايات رى ولوجئا عنله مددا \_ ولذلك قال على رضى الله عنه لوشئت لأوقرت سيعان بعير امن تفسير فأتحة الكتاب فالفرض مماذكرناه التنبيه على طريق التفهم لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلامطمع فيه ومن لم يكن له فهم مافي القرآن ولوفىٌ أدنى الدرجات دخل في قوله تعالى ـ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجو امن عندك قالوا للذين أو توا العلم ماذا قال آنها أولئك الذين طبع الله على قاويهم \_ والطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم وقدقيل: لا يكون المرمدمريدا حتى مجد في القرآن كل ما ربد ويعرف منه النقصان من المزيد ويستغنى بالمولى عن العبيد . السادس : التحلي عن موانع الفهم فانا كثر الناس منعوا عن فهم معانى القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قاوبهم فعميت علمهم عجائب أسرار القرآن قال عَرَانَ في « لولاأن الشياطين محومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت (١) » ومعانى القرآن من جملة اللكوت وكل ماغاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت. وحجب الفهم أربعة: أولها أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهممانى كلام الله عز وجل فلا يزال بحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأبى تنكشفله المعانى وأعظم ضحكة للشيطان منكان مطيعا لمثلهذا التلبيس . ثانها: أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التمصب له محر دالاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذاشخص قيده معتقده عن أن بجاوزه فلا عكنه أن مخطر بياله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فانلم برق على بعد وبدا لهمعني من المعانى التي تباس مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف مخطرهذا يبالك وهو خلاف معتقد آبائك فيرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتباعدمنه ويحترز عنمثله ولمثلهذا قالت الصوفية إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر علها أكثر الناس بمجر دالتقليدأ و بمجر دكلات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إلهم فأما العلم آلحقيق الذىهوالكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون حجابا وهومنتهي المطلب وهذا التقليد قديكون باطلافيكون مانعاكن يعتقدفي الاستواء على العرش التمكن والاستقرار فان خطرله مثلا فيالقدوس أنه المقدس عن كل ما بحوز على خلقه لم عكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه ولو استقر في نفسه لا بحر" إلى كشف ثان و ثالث و لتو اصل و لكن لتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل وقد يكون حقا ويكون أيضا مانعا من الفهم والكشف لأنالحقالذىكلف الحاق اعتقاده لهمراتب ودرجات ولهمبدأظاهر وعورباطن وجمود الطبيع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد. ثالها: أن يكون مصرا على ذن أومتصفا بكير أومبتلي في الجلة موى في الدنيا مطاع فان ذلك سبب ظلمة القلب وصداه وهو كالحبث علىالرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهوأعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون وكليا كانت الشهوات أشد تراكما كانت معانى الكلام أشداحتجابا وكلما خفعن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى المدى فيه فالقلب مثل الرآة والشهوة مثل الصدإ ومعانى القرآن مثل الصور تتراءى في المرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ولذلكِ قال صلى الله عليه وسلم « إذاعظمت أمق الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعزوف والنهي عن النكر حرموا بركة الوحي٢٦) » قال الفضيل يعي حرموا فهم القرآن (١) حديث لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت تقدم في الصلاة .

(٢) حديث إذاعظمت أمتى الدينار والدرهم نرعمنها هينة الإسلام وإداتركوا الأمر بالمعروف حرموا

بالسفرة نست م فأنكرمنه ذلك فقال مات كامت كامة منذ أسلمت إلاوأ ناأخطمها ثم أزمها غير هــده فلا تجفظوها على فمثل هذا يكون التأدب بآداب الروحانيين مكتوب فى الإنجيل لاتطلبوا علم مالم تعاموا حتى تعملوابما قدعامتم وقد ورد في خبر عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطانربما يسوفكم بالعلم قلنا يارسول الله كيف يسوفنابالعلم قال يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلايزال العبد في العلم قائلا وللعمل مسوفا خز عوتوماعمل» . وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إعاالعلما لخشية وقال الحسن إن الله تعالى لا يعبأ بدى علم ورواية إنما يعبأ بذى فهمودراية فعلوم الوراثة مستخرجة من علم الدراسة ومثال علوم الدراسة كاللن الخالص السائغ للشاربين

ومثال علوم الوراثة كالزيد المستخرج منه فلو لم يكن لهن لم يكن زبد ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن والمائية في اللبنجسم قاميه روح الدهنية والمائية بها القوام قال الله تعمالي ـ وجعلنا من الماءكل شيء حي \_ وقال تعالى ـ أومن كان منتا فأحميناه ــ أي كان ممتا بالكفر فأحبيناه بالإسلام فالإحياء بالإســــلام هو القوام الأول والأصل الأول وللاسلام علوم وهي علوم ميانى الإسلام والإسلام بعد الإيمان نظر اإلى مجر دالتصديق ولكن للاعان فروع بعد التحقق بالإسلام وهىمراتب كعلماليقين وعين اليقين وحقّ اليقين فقد تقال للتوحيد والمرفة والشاهدة . وللايمان في كل فرع من فروعه عاوم فعاوم الإسلام علوم اللسان وعلوم الإيمان علوم القلوب ثم علوم القلوب لماوصف خاصووصف

وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير فقال تعالى ــ تبصرة وذكرى لـكل عبد منيب ــ وقال عز وجل \_ ومايتذكر إلامن بنيب \_ وقال تعالى \_ إنمايتذكر أولو الألباب \_ فالذين آثر غرور ألدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوى الألباب ولذلك لا تسكشف له أسر ارالكتاب . رابعا: أن يكون قدقوأ تفسير اظاهرا واعتقدأ نهلامعني لكمات القرآن إلاماتناوله النقل عن ابن عباس ومجاهدوغيرها وأنماوراءذلك تفسير بالرأى وأنمن فسرالقرآن برأيه فقدتبو أمقعده من النار فهذا أيضا من الححب العظيمة وسنبين معنى التفسير بالرأى في الباب الرابع وأن ذلك يناقض قول على رضى الله عنه إلاأن يؤتى الله عبدافهما في القرآن وأنه لوكان المني هو الظاهر المنقول لما اختلفت الناس فيه . السابع التخصيص وهو أن يقدر أنه القصود بكل خطاب فى القرآن فان سمع أمرا أونهيا قدرأنه المنهى والمأمور وإن سمع وعدا أووعيدافكمثلذلك وإنسمع قصص الأولين والأنبياء علمأن السمر غير مقصود وإنما القصود ليعتبر به وليأخذمن تضاعيفهما يحتاج إليه فمامن قصة فى القرآن إلاوسياقها لفائدة فى حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ولذلك قال تعالى \_ مانتبت به فؤادك \_ فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده عا يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى وكيف لا يقدر هذاو القرآن ما أنزل على رسول الله عَلِيُّكُم لرسول الله خاصة بلهوشفاء وهدىور حمة ونور للعالمين ولذلك أمرالله تعالى الحكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى \_ واذكروا نعمت الله عليكم وماأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به \_ وقال عزوجل \_ لقد أنزلنا إليكم كتابافيه ذكركم أفلاتعقلون . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلىهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . واتبعوا أحسن ما نزل إليكم من ربكم . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين \_ وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقدقصد الآحادفهذا القارئ الواحدمقصو دفماله ولسائر الناس فليقدر أنه القصود قال تعالى ... وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ .. قال محمد بن كعب القرظى من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله وإذا قدرذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كمايقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه ولذلك قال بعض العلماء هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عزّ وجل بعيوده نتدبرها في الصاوات ونقف علمها في الحلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتيعات وكان مالك بن دينار يقول مازرع القرآن في قاربكم ياأهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض وقال قتادة لم بجالس أحدهذا القرآن إلاقام بزيادة أو نقصان قال تعالى \_ هو شفاءور حمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاخسارا. . الثامن : التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكوناه بحسب كل فهم حال ووجد يتصم به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ومهما تمت معرفته كانت الحشية أغلب الأحوال على قلبه فان التضييق غالب على آيات القرآن فلابرى ذكر الغفرة والرحمة إلامقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله عز وجل ـ وإنى لغفار ـ ثمأ تسع ذلك بأربعة شروط ـ لمن تابو آمن وعمل صالحا ثم اهتدى ـ وقوله تعالى ـ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنو اوعملوا الصالحات وتواصو ابالحق وتواصو ابالصبر ــ ذكر أربعة شروط وحيث اقتصر ذكر شرطا حامعا فقال تعالى \_ إن رحمة الله قريب من المحسنين فالإحسان مجمع السكل وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن ولذلك قال الحسن والله ما أصبيح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلاكثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله بركة الوحى رواه ابن أبي الدنيا فيكتاب الأمر بالمعروف معضلا من حديث الفضل بن عياض قال ذكر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم .

وقلت راحته وبطالته . وقال وهيب بن الورد نظرنا فيهذه الأحاديث والواعظ فلم نجد شيئا أرقُّ للقلوب ولاأشد استجلابا للحزن من قراءة القرآنوتفهمه وتدبره فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة فعند الوعيد وتقييد المففرة بالشروط بتضاءل من خيفته كأنه يكاد عوت وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته وعنــد ذكر الــكفار مايستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبة يغض ّ صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إلها وعندوصف النار ترتعد فرائصه خوفامنها « ولما قالرسول الله صلى الله عليه وسليرلا تن مسعود اقرأعلى (١) قالفافتتحتسورة النساء فلما بلغت ـ فكيف إذا حثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بكعلى هؤلاء شهيدا \_ رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي حسبك الآن » وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية ولقد كان في الخائفين من خر مغشياعليه عند آيات الوعيد ومنهم من مات في سماع الآيات فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا في كلامه فاذا قال ــ إنى أحاف إن عصيت ربى عداب يوم عظيم ــ ولم يكن خائفا كان حاكيا وإذا قال ــ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ــ ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا وإذا قال \_ ولنصبرن على ما آذيتمونا \_ فليكن حاله الصبر أوالعزيمة عليه حتى يحد حلاوة التلاوة فان لم يكن بهذه الصفات ولميتردد قلبه بينهذه الحالات كان حظه من التلارة حركة اللسان معصريح اللعن على نفسه فى قوله تعالى ــ ألالمنة الله على الظالمين ــ وفى قوله تعالى \_ كبرمةتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون \_ وفي قوله عز وجل \_ وهمفي غفلة معرضون \_ وفى قوله ــ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحياة الدنيا ــ وفىقوله تعالى ــ ومن لم يتب فأولئكهم الظالمون ـ إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا في معنى قوله عز وجل ـ ومنهم أميون لايعلمون السكتاب إلا أماني ـ يعني التلاوة المجردة وقوله عز وجل ـ وكأبن من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنهامعرضون ــ لأن القرآن هوالمبين لتلك الآيات فىالسموات والأرض ومهما تجاوزها ولميتأثر بهاكانمعرضا عنها ولذلك قيل إنءمن لميكن متصفا بأخلاقالقرآن فاذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى مالك ولكلاى وأنت معرض عنى دع عنك كلاى إن لم تتب إلى ومثال العاصى إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرركتاب الملك فى كل يوممرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريها ومقتصر علىدراسة كتابه فلعله لوترك الدراسةعند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت ولذلك قال يوسف بن أسباط إنى لأهمّ بقراءة القرآن فاذا ذكرتمافيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار والعرض عن العمل به أريد بقوله عزو جل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمنا قليلا فبئس مايشترون ــ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرءوا القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم ولانتله جلودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرءونه وفي بعضها فاذا أختلفتم فقومو اعنه (٢)» قال الله تعالى ـ الدين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون\_ وقال صلى الله عليه وسلم «إن أحسن الناس صو تا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى (٣)»

(۱) حديث أنه قال لابن مسعود اقرأ على الحديث تقدم في الباب قبله (۲) حديث اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليمه قلوبكم ولانت له جملودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرءونه وفي بعضها فاذا اختلفتم فقوموا عنمه متفق عليمه من حمديث جندب بن عبد الله البجلي في اللفظ الثاني دون قوله ولانت جلودكم (۳) حديث إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى و بسند ضعيف .

عام فالوصف العامءنم اليقين وقديتو صل إليه بالنظر والاستدلال ويشترك فيه علماء الدنيامع علماء الآخرة وله وصف خاص انختص به علمساء الآخرة وهي السكينة التي أزلت في قاوب المؤمنين لمزدادوا إعانا مع إعانهم فعلى هذا جميع الرتب يشملها اسم الاعمان بوصفه الخاص ولايشمليا بوصفه العام فبالنظر إلى الوصف الخاص اليقين ومراتبه من الاعمان وإلى وصفه العام القين زيادة على الإعان والمشاهدة وصف خاص في اليقين وهو عين اليقين وني عين اليفين وصف خاصوهوحق اليقين فحق اليقين إذن فوق المشاهدة وحق اليقين موطنه ومستقره في الآخرة وفي الدنما منه لمح يسير لأهله وهو من أعز مايوجد من أقسام العلم بالله لأنه وجـــدان فصار علم ٰ الصوفية وزهاد العاماء

وفال صنى الله عليه وسلم « البسم الفرآن من أحيد أنسبى عن ينه ينه وبيال (١) » فالدرآن يراد الاستجلاب عده الأحوال إلى القلب والعمل به وإلا فالؤنة في شحر يك اللسان بمر و فه خنية قواناك قال بعض القراء قرأت القرآن على شيخ لى ثم رجعت لأقرأ ثانيا فاتبر في وقال جسلت القرآن على عملا اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر عاذا يأمرك وبماذا بماك وبهذا كان شغل الصحابة رضى الله عنم في الأحوال والأعمال فسات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة الله عنم في الأحوال والأعمال فسات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم (٢) ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانهمي إلى قوله عز وجل فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره و (٣) قال يكني هذا وانصرف عقال صلى الله عليه وسلم : انصرف الرجل وهو فقيه . وإعما العزيز مثل تلك الحالة التي من الله عز وجل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الآية فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل النالي عز وجل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الآية فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى بل النالي فان له معيشة ضنكا و محمره يوم القيامة أعمى و وقوله عز وجل - كذلك أتنك آياتنا فاسيتها وكذلك اليوم تنسى الي تركها ولم تنظر إليها ولم تعباً بها فان القصر في الأمر يقال إنه نسى الأمر وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فيظ اللسان تصحيح الحروف

(۱) حدیث لایسمع القرآن من أحد أشهى ممن یخشى الله تعالى رواه أبو عبدالله الحاكم فیما ذكره أبو القاسم الغافقي في كتاب فضائل القرآن (٢) حــديث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف منهم فى اثنين وكان أكثرهم يُحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم قلت قوله مات عن عشرين ألفا لعله أراد بالمدينة وإلا فقد روينا عن أبى زرعة الرازى أنه قال قبض عن ماذت ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه انتهى وأما من حفظ القرآن في عهده ففي الصحيحين من حديث أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلرم من الأنصار أبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبوزيد قلت ومن أبوزيد قال أحد عمومتي وزاد بن أبيشية كَالْمُصْنَفُ مَنْ رَوَايَةَ الشَّعِي مَرْسَلًا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو استقرئوا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذبن جبل وأى بن كعب وروى ابن الأنبارى بسنده إلى عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونحوها الحديث وسنده ضعيف وللترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى عليه وسلم بعثا وهم ذوعدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل مامعه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال مامعك إفلان ؟ قال معنى كذا وكذبا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم الحديث (٣) حديث الرجل الذي جاء لسعلم فانتهى إلى قوله تعالى \_ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره \_ فقال يكفيني هذا وانصرف فقال الني صلى الله عليه وسلم انصرف الرجل وهو فقيه دن فى الكبرى وحبك وصححه من حديث عبدالله بن عمر وقال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يارسول الله الحديث وفيه فأقرأه رسولالله صلىالله عليهوسلم إذا زلزلتحتى فرغمنها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لاأزيد عليها أبدا ثمأدبر الرجل فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل ولأحمد ون في الكبرى من حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب القصة نقال حسى لا أبالي أن لا أسمع غيرها

مسبته إلى علم علماء الدنيا الذين ظفسروا باليقين بطريق النظر والاستدلال كنسبة ماذكرناه من عملم الوراثة والدراسسة علميم عثابة الابن لأنه اليقين والاعان الذي هسو الاساس وعسلم الصوفة بالله تعالى من أنصية الشاهدة وعبن اليقين وحق اليقين كالزبد المستخرج من اللبن فضيلة الانسان بفضيلة العلم ورزانة الأعمال على قدرالحظ من العلم وقد ورد في فحر « فضل العالم على ما بدكفضلي على أمتى» والاشارة في هذا العلم ليس إلى عملم البيع والشراء والطلاق والعتاق وإنما الاشارة إلى العلم بالله تعالى و قو "ة اليقننوقد يكون العبد عالما بالله تعالى ذايقين كامل وليس عنده علم من فروض الكفايات وقد كان أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم أعلم من علماء التابعين محقائق اليقين ودقائق للعرفة وقدكان علماء

التابعين فمهم من هو أقوم بعملم الفتوى والأحكام من بعضهم . روى أن عبد الله بن عمر كان إذا سئلءن شيء يقولساوا سعيد ابن السيب وكان عبداللهبن عباسيقول سلواجا بر بن عبدالله لو نزل أهل البصرة على فتياه لوسعهم وكان أنس بن مالك يقول ساوا مولانا الحسن فانه قد حفظ ونسينافكانوا بردون الناس إلهم في علم الفتوى والأحكام ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق المعرف وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين صادقتهم طراوة الوحى النزل وغمرهم غزير العلم المجمل والفصل فتلق منهم طائفة مجملة ومفصلة وطائفة مفصلة دون مجملة والمجمل أصل العلم ومفصله المكتسب بطيارة القاوب وقوة الغرىزة وكمال الاستعداد وهو خاص بالخواص قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليــه وسلم

بالترتيل وحظ العقل تفسير المعأنى وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاثتمار فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ . التاسع الترقي ، وأعنى به أن يترقى إلى أن يسمع المكلام من الله عزوجل لامن نفسه فدرجات القراءة ثلاثأ دناها أن يقدر العبدكا نه يقرؤه على الله عز وجلواقفا بين يديهوهو ناظر إليه ومستمعمنه فيكون حاله عندهذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. الثانية أن شهد بقلبسه كأئن الله عز وجل براه ونخاطبه بألطافه ويناجيسه بانعامه وإحسانه فمقامه الحماء والتمظيم والاصغاءوالفهم . الثالثةأن يرى في الكلام التكلم وفي الكلمات الصفات فلاينظر إلى نفسه ولا إلى تعلق الانعام بهمنحيث إنهمنعمعليه بليكون مقصورا لهمعلى المتسكلم موقوفالفكر عليه كاثنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره وهذه درجة القربين وماقبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين وعن الدرجة العليا أخبرجعفر بن محمدالصادق رضي الله عنه قال والله لقد يجلي الله عز وجل لحلقه في كالامهولكنهم لايبصرون وقال أيضاوقد سألوءعن حالة لحقته في الصلاة حتىخرمغشيا عليه فلما سرى عنه قيلله فيذلك فقال مازلت أردّ د الآية على قلبي حق سمعتهامن المتسكلم بها فلم يثبت جسمى لمعاينة قدرته ففي مثلهذه الدرجة تعظم الحلاوة ولذة المناجاة ولذلك قال بعض الحكماء كنت أقرأ القرآن فلاأجد له حلاوة حق تلوته كأنى أسمعهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه ثم رفعت إلى مقام فوقه كنت أتاوه كأنىأممعه منجبريل عليهالسلام يلقيه على رسولُ الله صلىالله عليهُ وسلم ثم جاءالله بمنزلة أخرى فأنا الآن أحمعه من المتسكلم به فعندها وجدت له لذة ونعما لاأصبرعنه وقال عثمان وحذيفة رضي الله عنهما لوطهرت القاوب لمتشبعمن قراءةالقرآن وانما قالوا ذلك لأنها بالطهارة تترقى إلى مشاهدة المتكلم في الكلام ولذلك قال ثابت البناني كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت بهعشرين سنة وبمشاهدة المتكايردون ماسواه يكون العبد ممتثلا لقوله عز وجل \_ ففروا إلى الله ــ ولقوله تعالى ــ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ــ فمن لميره في كل شيء فقدر أيغيره وكل ماالتفت إليه العبد سوى الله تعالى تضمن التفاته شيئًا من الشرك الحني بل التوحيد الخالص أن لابرى في كل شيُّ إلا الله عز وجل . العاشرالنبري : وأعنىبه أن يتبرأ منحوله وقو ته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية فاذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصدّ يقين فهما ويتشوف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والقصرين شهد على نفسه هناك وقدُّر أنه المخاطب خوفاو إشفاقا ولذلك كان ابن عمررضي اللهءنهما يقول اللهم إنى أستغفرك لظلميوكفرى وقيلله هذا الظلم فمابالالكفر فتلاقوله عزوجل \_ إن الانسان لظلوم كفار ـ وقيل ليوسف بن أسباط إذا قرأت القرآن بماذا تدعو فقال بماذا أدعو أستغفرالله عزوجل من تقصيري سبعين من فاذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه فانهن شيد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءهاومن شهد القرب في العبد مكر بعبالأمن الذي يفضيه إلى درجه أخرى في العبد أسفل مما هو فيه ومهما كان مشاهدانفسه بعين الرضاصار محجوبا بنفسه فاذا جاوزحد الالتفات إلى نفسه ولميشاهد إلاالله تعالى في قراءته كشف لهسر الملكوت قال أبو سلمانالداراني رضي الله عنه وعد ابن ثوبان أخا لهأن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من العدفقال لهوعدتني أنك تفطر عندي فأخلفت فقال لولا ميعادى معك ماأخبرتك بالذي حبسىعنك إنى لما صليت المتمة قلت أوتر قبل أنأجيئك لأني لا آمن ما يحدثمن الموت فلماكنت في الدعاء من الوتر رفعت إلى ّ روضة خضراء فهما أنواع الزهرُ من الجنة فما رلتأنظر إلهاحتي أصبحتوهذه الكاشفات لاتكون إلابعد التبري عن النفس وعدم

- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن \_ وقال تمالى\_ قل هذه سبيلى أدءو إلى الله على سرة \_ فلهذه السبل سابلة ولهذهالدعوات قلوبقابلة فمنها نفوس مستعصية حامدة باقبة على خشونة طبيعتها وجيلتها فلينها بنار الإنذار والوعظة والحذار ومنها نفوس زكية من تربة طيبة موافقة للقاوب قريبة سنها فمن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعظة ومن كان قلبه ظاهرا على نفسه دعاه بالحكمة فالدعوة بالموعظة أجاب بهما الأبرار وهي الدعوة مذكر الجنسة والنار والدعوة بالحكمة أجاب يهااللقرونوهى الدعوة بتاويح منح ألقرب وصفو المعرفة وإشارة التوحيد فلما وجدوا التلوبحات الحقانية والتعريفات الربانية أجابوا بأرواحهم

وقلوبهم ونفوسهم

الالتفات إلها وإلى دواهاتم تخصص هذه المكاشفات بحسباً حوال المكاشف فحيث يتاو آيات الرجاء ويغلب على حاله الاستبشار تنكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه براها عيانا وان غلب عليه الحوف كوشف بالنار حتى برى أنواع عذابها وذلك لأن كلام الله عزوجل يشتمل على السهل اللطيف والشديد العسوف والرجو والحوف وذلك بحسب أوصافه إذمنها الرحمة واللطف والانتقام والبطش فبحسب مشاهدة المكامات والصفات يتقلب القلب في اختلاف الحالات و بحسب كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمم يناسب تلك الحالة ويقارنها إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحدا والسموع مختلفا إذفيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار متكبر لايبالي وكلام حنان متعطف لا يهمل.

(الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل)

لعلك تقول عظمت الأمر فهاستق في فهم أسر ار القرآن وما يسكشف لأر باب القاوب الزكية من معانيه فكيف يستحب ذلك وقد قال عراقي من فسر القرآن برأ يه فليتبو أ مقعده من النار (١) » وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوّ ف من القصرين المنسوبين إلى التصوّ ف في تأويل كلات في القرآن علىخلاف مانقل عن ابن عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفرفانصح ماقاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره وان لم يصح ذلك فمامعنى قوله صلى الله عليه وسلم « من فسر القرآن برأيه فليتبو أ مقعده من النار » فاعلم أن منزعم أن لامعنى للقرآن إلاماتر جمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حدنفسه وهو مصيب في الاخبار عن نفسه ولكنه مخطئ في الحكم برد الحلق كافة إلى درجته التي هي حده و محطه بل الأخبار والآثار تدل على أن في معانى القوآن متسعا لأرباب الفهم (٢) قال على رضى الله عنه إلا أن يؤنى الله عبدا فهمافي القرآن فان لم يكن سوى الترجمة المنقولة فَإِذَلِكَ الْفَهُمُوقَالَ مِثْلِيَّتِيمُ « إِنْاللَّمْرَ آنَ ظَهْرَاوَ بَطْنَا وَحَدًّا وَمُطْلَمًا (٢٠) » ويروى أيضاعن ابن مسعود موقوفا عليه وهو من عاماء التفسير فإمعني الظهر والبطن والحد والمطلع وقال على كرم الله وجهه لوشئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب فإمعناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار وقال أبو الدرداء لايفقه الرجل حتى يجمل للقرآن وجوها وقدقال بعض العلماء لحكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر وقالآخرون القرآن يحوى سبعةوسبعين ألف علمومائتي علم إذكل كلة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة أضاف إذ لكل كلة ظاهرو باطن وحدّ ومطلع وترديد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرَّة (1) لا يكون إلا لتدبر باطن معانيها وإلافترجمتها وتفسيرها ظاهر لايحتاج مثله إلى تكرير وقال ابن مسعود رضى الله عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن وذلك لايحصل بمجرد تفسيره الظاهر وبالجملة فالعاوم كلها داخلة في أفعال اللهعزوجل وصفاته وفي القرآن شرح ذاتهوأفعاله وصفاته وهذهالعاوم لانهاية لها وفي القرآن إشارةإلى مجامعها والقامات فىالتعمق فى تفصيله راجع إلى فهم القرآن ومجر دظاهر التفسير لايشير إلى ذلك بلكل ماأشكل فه هلى النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالاتعليه يختص أهل الفهم بدركها فكيف يني بذلك ترحمة ظاهره وتفسيره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم

( الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل )

(١) حديث من فسر القرآن برأيه فليتبو أمقعده من النار تقدم في الباب الثالث من العلم (٢) حديث الأخبار والآثار الدالة على أن في معانى القرآن متسعا لأرباب الفهم تقدم قول على في الباب قبله إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في كتابه (٣) حديث إن للقرآن ظهرا وبطنا وحد اومطلعا تقدم في قواعد العقائد (٤) حديث تسكرير النبي صلى الله عليه وسلم البسملة عشرين مرة تقدم في الباب قبله .

فصارت متابعة الأقوال إجابتهم نفسا ومتابعة الأعمال إجابتهم قلبا والتحقق بالأحوال إجابتهم روحا فإجابة الصوفية بالكل وإجابة غيرهم بالبعض . قال عمر رضى الله عنه : رحم الله تعالى صهيبا لو لم بخف الله لم يعصه يعني لوكتب له كتاب الأمان من النار حمله صرف المعرفة بعظم أمر الله على القيام بواجب حق العبودية أداء لماءرف من حق العظمة فاجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة المحبّ للمحبوب على اللذاذة وذهابالمسر وإجابة غسيرهم على المكابدة والمجاهدة وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها في القيام محقائق 🌡 الاستقامة والعبودية قال الله تعالى \_ فأمامن أأعطى واتقى وصدتق بالحسني فسنيسره ليسرى \_ قال بعضهم أعطى الدازين ولمير شيئا واتتى اللغو والسيئآت وصدق

« اقرءوا القرآن والتمسو اغرائبه(١) » وقال صلى الله عليه وسلم في حديث على كرم الله وجهه «والذي بمثنى بالحق نبيا لتفترقن أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسيمين فرقة كلياضالة مضلة بدعون إلى النار فاذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فان فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ مايأتي بعدكم وحكم مابينكم منخالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل ومن ابتغى العلم فىغيره أضله الله عزوجل وهو حبل الله المتين ونوره البين وشفاؤه النافع عصمة لمن تمسك به ونجأة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيخ فيستقم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد(٢) ، الحديث وفي حديث حديفة « لما أُخْبِره رسُول الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والفرقة بعده قال فقلت يارسول الله فمـــاذا تأمرنى إن أدركت ذلك فقال تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك قال فأعدت عليه ذلك ثلاثًا فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثًا تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بما فيه ففيه النجاة (٣) » وقال على كرمالله وجهه من فهم القرآن فسر به جمل العلم ، أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع الملوم كلها وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى \_ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا \_ يعنى الفهم في القرآن . وقال عز وجل \_ ففهمناها سلمان وكلا آتينا حكما وعلما \_ سمى ما آتاها علما وحكما وخصص ما انفرد به سلمان بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدما على الحسكم والعلم فهذه الأمور تدل علىأن فىفهم معانى القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا وأنالنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه فأما قوله صلى الله عليه وسلم : من فسر الفرآن برأيه ونهيه عنه (٤) صلى الله عليه وسلم وقول أبي بكر رضي الله عنه أيّ أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأى إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأى فلايخلو إما أنيكون المراد بهالاقتصار علىالنقل والسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهمأ والمراد به أمرا آخر ، وباطل قطعا أن يكون المرادبه أن لايتكام أحد فى القرآن إلا بما يسمعه لوجوه : أحدها أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسندا إليه وذلك ممالا يصادف إلافي بعض القرآن فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لايقبل ويقالهو تفسير بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا غيرهم من الصحابة ر ضي الله عنهم . والثاني أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة لايمكن الجمع بينها ومماع جميعها من رسول الله صلى الله عليهوسلم محال ولوكان الواحد مسموعا لرد الباقى فتبين على القطع أن كل مفسر قال فى المنى بما ظهرله باستنباطه حتى قالوا فى الحروف التى في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لايمكن الجمع بينها فقيل إن الرهى حروف من الرحمن وقيل إن الألف الله واللام لطيف والراء رحم وقيل غير ذلك والجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون (١) حديث اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه ، ابن أي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والبهتي في الشعب من حديث أي هريرة بلفظ أعربوا وسنده ضعيف (٧) حديث على والذي بعثني بالحق لتفترقن أمتى على أصل دينها وجماعتهاطي اثنتين وسبعين فرقة كلمها ضالة مضلة يدعون إلى النار فاذا

كان ذلك فعليكم بكتاب الله فان فيه نبأ من كان قبلكم الحديث بطوله هو عند ت دون ذكر

افتراق الأمة بلفظ ألا إنها ستكون فتنة مضلة فقلت ما المخرج منها يارسول الله قال كتاب الله فيه

نبأ من كان قبلكم فذكره مع اختلاف وقال غريب وإسناد، مجهول (٣) حديث حديفة في الاختلاف والفرقة بعده فقلت ما تأمر بي إن أدركت ذلك قال تعلم كتاب الله واعمل بمافيه الحديث دن في الكبرى

وفيه تعلم كتابالله واتبع مأفيه ثلاث مرات (٤) حديث النهى عن تفسير القرآن بالرأى غريب.

بالحسني أقام على طاب الزلق والآية قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويلوح فيالآية وجه آخر أعطى بالمواظبة على الأعمـــال واتق الوساوس والهواجس وصدق بالحسني لازم الباطن بتصفية موارد الشهود عن مزاحمة لوثالوجو دفسنيسره اليسرى نفتح علي بأب السهولة فىالعمل والعيش والأنس وأمامن مخل بالأعمال واستغنى امتلا بالأحوال وكذب الحسني لميكن فى اللكوت بنفوذ بصيرته بالجوال فسنيسره للمسرى نسد عليه باب اليسر في الأعمال قال بعضهم إذا أراد الله بعبد سوءا ســـد عليه بابالعمل وفتح عليه بابالكسل فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهرا وباطنا كان حظهم من العلم أوفرو نصيبهممن العرفة أكل فكانت أعمالهم أزكى وأفضل جاءرجل

السكل مسموعاً . والثالث أنه صلى الله عايه وسلم « دعا لابن عباس رضى الله عنه وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (١) » فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله فما معني تخصيصه بذلك . والرابع أنه قال عز وجل \_ لعلمه الذين يستنبطونه منهم \_ فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعلوم أنه وراءالساع . وجملةمانقلناهمن الآثار في فيهم القرآن يناقض هذا الخيال فبطل أن يشترط السهاع في التأويل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله . وأما النهي فانه ينزل على أحدد وجهين : أحدها أن يكون له في الشيء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن علىوفقرأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ولو لم يكن لهذلك الرأى والهوى لـكان لايلوح له من القرآن ذلك المعنى وهــذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المرادبالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه وتارة يكون مع الجهل ولكن إذاكانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذى يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قدفسر برأيه أى رأيه هوالذي حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لماكان يترجح عنده ذلك الوجه وتارة قديكونله غرض صحيح فيطلبله دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ماأريد به كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل بقو له صلى الله عليه وسلم « تسحر و افان في السحور بركة (٢٠) » ويزعم أن المرادبه التسحر بالذكر وهويعلم أن المرادبه الأكل وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فقول قال الله عز وجل - اذهب إلى فرعون إنه طغى - ويشير إلى قلبه ويومى الى أنه الراد بفرعون وهذا الجنس قديستعمله بعضالوعاظ فيالقاصدالصحيحة تحسيناللكلام وترغيبا للمستمع وهوتمنوع وقدتستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غيرمرادة به فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير بالرأى ويكون الرادبالرأى الرأى الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والرأى يتناول الصحيح والفاسد والموافق المهوى قد يخصص باسم الرأى . والوجه الثانى أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالساع والنقل فما يتعلق بغرائب القرآن ومافيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة ومافيه من الاختصار والحذف والاضار والتقديم والتأخير فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل فىزمرة من يفسر بالرأى فالنقل والسماع لابدمنه فى ظاهر التفسير أولا ليتقيبه مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط. والغرائب التي لاتفهم إلابالساع كثيرة ونحن نرمز إلى جملمنها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لايجوزالتهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا ولامطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسر ار القرآن ولم محكم التفسير الظاهر فهوكمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب أويدعى فهم مقاصد الأتر الثمن كالامهم وهو لايفيه لغة النرك ذان ظاهر التفسير مجرى مجرى تعليم اللغة التى لا بدمنها للفهم ومالا بدفيه من السماع فنون كثيرة منها الايجاز بالحذف والاضهار كقوله تعالى \_ وآتينا نمو دالناقة مبصرة فظاموابها \_ معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهرالعربية يظن أن للرادبه أن الناقة كانت مبصرة ولمتسكن عمياء ولم يدرأنهم عاذا ظامو اوأنهم ظامو اغيرهم أوأنفسهم وقوله تعالى - وأشربو افى قاويهم العجل بكفرهم -أى حب العجل فحذف الحب وقوله عز وجل إذا لأدقناك ضعف الحياة وضعف المات أى ضفف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فحذف العذاب وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائز في فصيح

<sup>(</sup>١) حديث دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تقدم في الباب الثاني من العلم

<sup>(</sup>٧) حديث تسحروا فان في السحور بركة تقدم في الباب الثالث من العلم .

إلى معاذ قال أخرني عن رجلين أحدها مجهد في العيادة كشر العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتوره الشك قال معاذ ليحدول شكه عمله قال فأحبرنىءن رجل قليل العمل إلا أنه قوى القمن وهو في ذلك كثير الذنوب فسكت معاذ فقال الرجلوالله لأن أحسط شك الأول أعمال ر. ليحيطن بقبن هدذا ذنو له كليها قال فأخذ معاذييده وقال مارأيت الذي هو أفقه من هذا . وفى وصبة لقيان لابنه يابني لايستطاع العما إلاباليقين ولايعمل المر إلابقدر يقينه ولايقصر عامل حتى يقصر يقينه فكان اليقين أفضل العملم لأنه أدعى إلى العمل وماكان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية وماكان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلى القيام بحق الربوبية وكمال الحظ مناليقين والعلم بالله للصوفية والعلماء

اللغة وقوله تعالى \_ واستل القربة التي كنا فيها والعبرالتي أفيانا فها \_ أي أهل القربة وأهل العبر والأهل فهما محذوف مضمر وقوله عز وجل - ثقلت في السموات والأرض \_ معناه خفيت على أهل السموات والأرض والشي الذا خفي ثقل فأبدل اللفظ بهوأقيم في مقام على وأضمر الأهل وحذف وقوله تعالى ــ وتجملون رزقكم أنكم تكذبون ــ أى شكر رزقكم وقوله عزوجل ــ آتنا ماوعدتنا على رسلك ــ أى على ألسنة رسلك فحذف الألسنة وقوله تعالى \_ إنا أنزلناه في ليلة القدر \_ أراد القرآن وماسبق له ذكر وقال عزوجل \_ حتى توارت بالحجاب \_ أراد الشمس وماسبق لها ذكره وقولة تعالى \_ والذين أتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفي ـ أى يقولون مانعبدهم وقوله عزوجل ـ فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاماأ صابك من حسنة فن الله وماأ صابك من سيئة فمن نفسك \_ معناه لا نفقهو ن حديثا يقولون ماأصابك من حسنة فمن الله فان لم مردهذا كان مناقضا لقوله \_ قل كل من عند الله \_ وسبق إلى الفهم منه مذهب القدرية ومنها المنقول المنقلب كقوله تعالى \_ وطورسينين \_ أى طور سيناء مسلام على آل ياسين ـ أى على إلياس وقيل إدريس لأن في حرف ابن مسعو دسلام على إدراسين ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر كقوله عزوجل ـ ومايتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلاالظُّن ــ معناه ومايتبــم النــن يدعون من.دون الله شركاء إلاالظن.وقوله عزوجل ــ قال اللاُّ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم \_ معناه الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا ومنها المقدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله عزوجل ـ ولولا كلة سبقت من ربك لـكان لزاما وأحلمسمي ممناه لولاالكلمة وأجلمسمي لكانازاما ولولاه لكان نصباكاللزام وقوله تعالى ـ يسألو نك كأنك حنى عنها ـ أى يسألونك عنها كأنك حنى بهاوقوله عز وجل ـ لهم مغفرة ورزق كرم . كما أخرجك ربك من بيتك الحق \_ فهذا الكلام غير متصل و إنما هوعائد إلى قو له السابق \_ قل الأنفال للهوالرسول. كاأخر جك ربك من بيتك بالحق ... أى فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض مخروجك وهم كارهون فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره ومن هذا النوع قوله عز وجل حتى تؤمنوا بالله وحده إلاقول إبراهيم لأبيهـ الآية . ومنها المبهوهو اللفظ المشترك بين معان من كلة أو حرف أما الكلمة فكالشي والقرين والأمة والروح ونظائرها قال الله تعالى ـ ضرب الله مثلا عبدا علوكا لايقدر على شيء ـ أرادبه النفقة محارزق وقوله عزوجل ـ وضرب الله مثلار جلين أحدها أبكم لايقدر على شيء \_ أى الأمر بالعدل والاستقامة وقوله عزوجل \_ فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء \_ أراد به من صفات الربوبية وهو العاوم التي لا يحل السؤال عنها حتى يبتدى بها العارف في أوان الاستحقاق وقوله عز وجل ــ أمخلقو ا من غيرشي أمهم الحالقون ــ أى من غير خالق فر عا يتوهم به أنه يدل على أنه لا غلق شي إلا من شي . وأما القرين فكقوله عزوجل ـ وقال قرينه هذا مالدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار \_ أرادبه اللك الموكل به وقوله تعالى \_ قال قرينه ربنا ماأطغيته ولمكن كان \_ أرادبه الشيطان . وأما الأمة فتطلق على ثمانية أوجه الأمة الجماعة كقوله تعالى \_ وجدعليه أمة من الناس يسقون \_ وأتباع الأنبياء كقولك نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ورجل جامع للخير يقتدى به كقوله تعالى \_ إِن إبراهيم كان أمة قانتا لله \_ والأمة الدين كقوله عز وجل \_ إنا وجدنا آباءناعلى أمة .. والأمة الحين والزمان كقوله عزوجل .. إلى أمة معدودة .. وقوله عز وجل .. وادكر بعدأمة.. والأمة القامة يقال فلان حسن الأمة أي القامة ، وأمة رجل منفر دبدين لايشركه فيه أحدقال صلى الله عليه وسلم « يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده (١٦) «والأمة الأم يقال هذه أمة زيد أى أم زيد. (١) حديث يبعث زيد بنعمروبن نفيل أمة وحده ن في السكبرى من حديث زيد بنحارثة وأسماء

الزاهدين فيان بذلك فضلهم وفضل علمهم. ثم إنى أصور مسئلة يستبين بهاالمتبر ففل العالم الزاهد العارف يعنفات نفسه على غيره عالم دخل مجلسا وقعد ومبز لنفسه عبلسا مجلس فيه كا في نفسه من اعتقاده في نفسه لجله وعلمه فدخل داخلمن أبناء جنسه وقعد فوقه فانعصر العالم وأظلمت عليه الدنيا ولو أمكنه لبطش بالداخل فهذا عارض عرض له ومرض اعتراه وهوا لايفطن أن هذه علة غامضة ومرض يحتاج إلىالمداواة ولايتفكر في منشأ هذا الرض ولوعلم أن هذه نفس ثارت وظهرت عجهلهاوجهلها لوجود كبرها وكبرها برؤية نفسها خيرا من غيرها فعلم الانسان أنه أكر من غيره كبر وإظهاره ذلك إلى الفعل تكبر فحيث القصر صار فسلابه تكبر الزاهد لاعير نفسه بشي دون

والروح أينا ورد في القرآن على سان كثيرة فلانطول بارادها وكذلك قديقع الابهام في الحروف مثل قوله عز وجل فأثرن به نقدافوسدان به جما فالهاء الأولى كناية عن الحوافر وهي الموريات أي أثرن بالحو افر نقعا. والثانية كناية عن الاغارة وهي المفيرات صبحا فوسطن به جمعا جمع الشركين فأغاروا مجمه مهم وقوله تمالى \_ فأنزلنا به الماء \_ يعنى السعاب \_ فأخر جنا به من كل المرات \_ يعنى الماء وأمثال هذا في القرآن لاينحصر . ومنها التدريج في البيان كقوله عزوجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ـ إذ لميظير بهأنه لي أونهار وبان بقوله عزوجل \_ إنا أنزلناه في ليلة مباركة \_ ولم يظهر به أى ليلة فظهر بقوله تعالى \_ إناأنزلناه في ليلة القدر \_ وريما يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات فيذا وأمثاله عالا يفني فيه إلاالنقلوالساع فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس لأنه أنزل بلغة الدرب فكان مشتملا علىأصنافكلامهم من إبجاز وتطويل وإضهار وحذف وإبدال وتقديم وتأخيرليكون ذلك مفحهالهم ومعجزا فيحقبهم فكلمن اكتفي بفهمظاهر العربية وبادر إلى تنسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل فيهذه الأمور فيوداخل فيمن فسرالقرآن ترأيه مثل أنيفهممن الأمة العني الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه فاذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلى ماسمعه من مشهور معناه وترك تتبع النقل في كثير معانيه فهذا ماعكن أن يكون منهيا عنه دون التفهم لأسرار المعانى كما سبق فاذا حصل السهاع بأمثال هذه الأمور علمظاهر النفسير وهوترجمة الألفاظ ولايكني ذلك فيفهم حقائق المعانى ويدرك الفرق بين حقائق العاني وظاهر التفسير عثال وهوأن الله عزوجل قال ــ ومارميت إذا رميت ولكن الله رمي ــ فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامض فانه إثبات للرمىونني له وهامتضادان فىالظاهر مالم يفهم أنه رمىمس وجه ولم يرممن وجه ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله عزوجل وكذلك قال تعالى ـ قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم ــ فاذا كانوا هم القاتلين كيف يكون الله سبحانه هو العذب وإن كان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم فما معنى أمرهم بالقتال فحقيقة هذا يستمد من محرعظيممن علوم المكاشفات لايغنى عنه ظاهر التفسير وهو أنيعلم وجهار تباطالأفعال بالقدرة الحادثة ويفهموجه ارتباط القدرة بقدرة الله عز وجلحتى ينكشف احد إيضاح أمور كثيرة غامضة صدق قوله عزوجل ـ ومارميت إذ رميت ولكن الله رى \_ ولعل العمر لوأ نفق في استكشاف أسر ارهذا المعنى وما يرتبط عقد ما ته ولواحقه لانقضى العمرقبل استيفاء جميع لواحقه ومامن كلةمن القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثلذلكو إنما. ينكشف للراسخين فىالعلم من أسراره بقدر غزارةعلومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلبويكون لكل واحد حد في الترقي إلى درجة أعلى منه فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما فأسرار كلات الله لانهاية لهما فتنفد الأبحرقبل أن تنفد كلات اللهءز وجل فمن هذا الوجه تتفاوت الحلق فى الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير وظاهر التفسير لايغني عنه ومثاله فهم بعض أرباب القاوب من قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتكمن عقو بتك وأعود بكمنك لأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١)»أنه قيل لهاسيحد واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض فان الرضاو السخط وصفان شمزاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقى إلى الذات فقال أعوذ بك منك ثم زاد قربه بما استحيابه من الاستعادة على بساط القرب فالتجا إلى الثناء فأثنى بقوله لاأحصى ثناء عليك ثم علم أن ذلك قصور فقال أنت كما أثنيت على نفسك فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب ثم لها أغوار وراء هذا بنت أى بكر باسنادين جيدين (١) حديث قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقو بتك الحديث مسلم من حديث عائشة .

وهو فهم معنى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعادة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر اللفظ عليه وليس هومناقضا لظاهر التفسير بل هواستكمالله ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا مانورده لفهم المعانى الباطنة لامايناقض الظاهر والله أعلم . تمكتاب آداب التلاوة والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وطى كل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل عبد وصحبه وسلم . يتاوه إن شاءالله تعالى كتاب الأذكار والدعوات والله المستعان لاربسواه .

## (كتاب الأذكار والدعوات)

بسبم الله الرحمن الرحم

الحمد لله الشاملة رافته العامة رحمته الذي جازى عباده عن ذكرهم بذكره فقال تعالى ـ فاذكرونى اذكركم ـ ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال ـ ادعونى أستجب لكم ـ فأطمع المطبع والعاصى والدانى والقاصى في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجات والأمانى بقوله ـ فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ـ والصلاة على محمد سيد أنبيائه وآله وأصحابه خيرة أصفيائه وسلم تسلما كثيرا. وأما بعد ] فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات بالأدعية الحالصة إلى الله تعالى فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على التفصيل في أعيان الأذكار وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الحاصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيرها ويتحرر القصود من ذلك بذكر أبواب خمسة . الباب الأول : في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا . الباب الثالث : في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الدعلية وسلم . الباب الثالث : في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . الباب الرابع : في أدعية منتخبة محذوفة الاسناد من الأدعية المأثورة . الباب الحامس : في الأدعية المأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . الباب الرابع : في أدعية منتخبة محذوفة الاسناد من الأدعية المأثورة . الباب الحامس : في الأدعية المأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . الباب الرابع : في أدعية منتخبة محذوفة الاسناد من الأدعية المأثورة . الباب الحامس : في الأدعية المؤادث .

(الباب الأول: في فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار) ويدل على فضيلة الذكر على الجملة من الآيات قوله سبحانه وتعالى \_ فاذكروني أذكركم \_ قال ثابت البناني رحمه الله إلى أعلم متى يذكرني ربى عزوجل ففزعو امنه وقالوا كيف تعلم ذلك فقال إذا ذكر تهذكرى وقال تعالى \_ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر وقال تعالى \_ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كاهداكم \_ وقال عز وجل \_ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدذكرا \_ وقال تعالى \_ فإذا قضيتم أشدذكرا \_ وقال تعالى \_ فإذا قضيتم أشدذكرا \_ وقال تعالى \_ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم \_ وقال تعالى والنهار في البر السلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم \_ وقال تعالى والنهار في البر والبحر والسفروا لحضر والعني والفقو والمرض والصحة والسر والعلانية وقال تعالى في ذم المنافقين \_ ولا والبحر والسفروا لحضر والعني والفقول الفاقين \_ وقال حالى \_ وقال تعالى ـ وقال تعالى \_ وقال تعالى \_ وقال تعالى ـ وقال تعالى \_ وقال تعالى ـ وقال تعالى عبادة سواه إلى أددكر الله أنذكر الله أنذكر الله في الفافلين كالمقاتل بين الفارين على عبادة سواه إلى غيرذلك من الآبات . وأما الأخبار فقدقال رسول الله عليه وسلم «ذاكر الله في الفافلين كالمقاتل بين الفارين » وقال صلى الله عليه وسلم «ذاكر الله في الفافلين كالمقاتل بين الفارين » وقال صلى الله عليه وسلم «ذاكر الله في الفافلين كالمقاتل بين الفارين » وقال صلى الله عليه وسلم «ذاكر الله في الفافلين كالمقاتل بين الفارين »

( كتاب الأذكار والدعوات ) الباب الأول في نسيلة الذكر

(١) حديثذا كرالله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم أبو سم في الحلية والبهق في الشعب من

السامين ولايرى نفسه في مقام عيز عيزها عجلس فالصوفي العالم مخصوص عمية ولوقدر لهأن يبتلي عثل هذه الواقعة وينعصر من تقدم غيره عليه وترفعه يرى النفس وظهورها ويروى أن هذا داء وأنه إن استرسل فه بالإصغاء إلى النفس والعصارها صار ذلك ذنب حاله فيرفع في الحال داءم إلى الله تعالى ويشكو إليه ظهور نفسه ومحسن الإنابة ويقطع أدابر ظهور النفس ويرفع القلب إلى الله تعالى مستغيز من النفس فيشغ اشــتغاله برؤية داء النفس في طلب دوائها من الفكر فيمن قعسد فوقه ورعا أقبل على من قعــد فوقه بمزيد التواضع والانكسار تكفيرا للذنب الوجودو تداويا لدائه الحاصل. فتبين الفرق بين

الرجلين فاذا اعتسر

المعتبر وتفقد حال نفسه فی هـــذا القام بری

نفسه كنفوس عوام الحلق وطالبي المناصب الدنيوية فأى فرق بينه وبين غيره من الاعسلم له ولو المسائل لتبرهن فضيلة الراغبين لأورث الملال الراغبين لأورث الملال عساوم الصوفية فما ظنك بنفائس عساوم وشرائف أحوالهم والله الموفق الصواب .

[الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختلاف

طريقهم أخبرنا الشيخ العالم أ ضياء الدين أبو أحمد عبدالوهابين على قال أخسبرنا أبو الفتح عبداللك نأى القاسم الهروىقالأناأ بونصر عبد العزيز من محمد الترياقي قال أناأ بو محمد عبد الجبار بن محمــد الجراحي قال أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى قال أنا أيوعيسي محمد بن عيسى الترمذى قال حدثنا مسلمة بن حاتم

وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله عز وجل أنامع عبدى ماذكرني وتحركت شفتاه بي (١) ، ووال. صلى الله عليه وسلم « ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عزوجل قالو ايار سول الله ولا الجياد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلاأن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تصرب به حتى ينقطع (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل (T) ». وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل فقال « أن عوت ولسانك رطب بذكراته عز وجل(١) » وقال عليه « أصبح وأمس ولسانك رطب بذكرالله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « لذكر الله عز وجل بالفداة والعثبي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحاً (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرنى عبدى في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير من ملئه وإذا تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب منى ذراعاتقر بت « سبعة يظلمهم الله عز وجل في ظله يوم لاظل إلاظله من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناهمن خشية الله (٨) » وقال أبو الدرداء قال رسول الله على « ألا أنبتكم غير أعمالكم وأز كاهاعندمليك كم وأرفعها فىدرجاتكم وخيرلكم من إعطاءالورق والذهب وخير لكم منأن تلقواعدوكم فتضربون أعناقهم ويضر بون أعناف كم قالو او ماذاك يارسول الله ؟ قال ذكر الله عز وجل دامًا (٩) » وقال صلى الله عليه وسلم « قال الله عز وجل منشغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين (١٠) » .

حدیث ابن عمر بسندضعیف وقال فی وسط الشجر الحدیث (۱) حدیث یقول الله تعالی أنا مع عبدی ماذكرنى وتحركت ى شفتاه ه حب من حديث أبي هريرة وك من حديث أبي الدرداء وقال صحيح الإسناد (٢) حديث ما عمل ابن آدم من عمل أمجيله من عذاب الله من ذكر الله قالوا بارسول ولا الجهاد في سيل الله قال ولاالجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثلاث مرات ابن أبي شيبة في الصنف والطبراني من حديث معاذ بإسناد حسن (٢) حديث من أحب أن يرتع في رياض الجنة فاسكثر ذكر الله تمالي ابن أبي شبية في الصنف والطير أبي من حديث معاذ بسند ضعيف ورواه الطراني في الدعاء من حديث أنس وهو عندت بلفظ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وقد تقدم غى الباب الثالث من العلم (٤) حديث سئل أى الأعمال أفضل قال أن عوت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى حب وطب في الدعاء والبهتي في الشعب من حديث معاذ (٥) حديث أمس وأصبح ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة أبوالقاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنسمن أصبح وأمسى ولسانه رطب من ذكرالله يمسي ويصبح وليسعليه خطيئة وفيه من لايعرف (٦) حديثُ لذكرالله بالغسداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا رويناه من حديث أنس بسد ضعيف في الأصل وهو معروف من قول ابن عمر كارواه ابن عبد البر في التمهيد (٧) حديث قال الله عز وجل إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي الحديث متفق عليه من حديث أفي هريرة (٨) حديث سبعة يظامِمالله في ظله يوم لاظل إلا ظله من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه من حديث أبي هريوة أيضا (٩) حديث ألا أنبشكم محير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم الحديث ت ه له وصحح إسناده من حديث أبي الدرداء (١٠) حديث قال الله تعالى من شفله ذكري عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين خ في التاريح والبزار في السند والبهقي في الشعب من حديث غمر بن

وأما الآثار: فقد قال الفضيل بلغنا أن الله عز وجل قال ياعبدى اذكرنى بعد الصبح ساعة وبعد المصر ساعة أكفك مابينهما وقال بعض العلماء إن الله عز وجل يقول أيما عبد طلعت على قابه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكرى توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه وقال الحسن الذكر ذكران: ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ماأحسنه وأعظم أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ماحرم الله عز وجلوبروى « إن كل نفس تخرج من الدنيا عطشى إلا ذاكر الله عز وجل » وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه ليس يتحسر أهل الجنة على شى الا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فها ، والله تعالى أعلى .

( فضيلة مجالس الذكر )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماجلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم ألله تعالى فيمن عنده (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لايريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قومو المغفورا لكم قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات (٢) » وقال أيضا عَرِّلِيَّةٍ « ماقعْد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلاكان عليهم حسرة يوم القيامة (٢) » وقالداود صلى الله عليه وسلم: إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الداكرين إلى مجالس الغافاين فاكسر رجلىدو بهم فانها نعمة تنعم بها على . وقال صلى الله عليه وسلم « المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألني ألف مجلس من مجالس السوء (١)» وقال أبو هريرة رضى الله عنه إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم وقال سفيان بن عيينة رحمه الله إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا ألآترين مايصنعون فتقول الدنيا دعهم فانهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال أراكم ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يروا ميراثا فقالوا ياأباهريرة مارأينا ميراثا يقسم فىالمسجد قال فإذا رأيتم قالوا رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرءون القرآن قال فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسسلم (٥) وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فاذا وجــدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هاموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السهاء الخطاب وفيه صفوان بنأبي الصفا ذكره حب في الضعفاء وفي الثقات أيضا (١) حديث ماجلس قوم

الحطاب وفيه صفوان بن أبى الصفا ذكره حب في الضعفاء وفي انتقات أيضا (١) حديث ماجلسقوم مجلسا يذكرون الله تعالى إلاحفت بهم الملائكة وغشيهم رحمة وذكرهم الله فيمن عنده م من حديث أبى هر رة (٢) حديث مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم منادمن الساء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أحمد وأبويعلى والطبراني بسند ضعيف من حديث أنس (٣) حديث ماقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا طى النبي علي فيه إلاكان عليهم حسرة يوم القيامة ت وحسنه من حديث أبى هر برة (٤) حديث المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألى ألف مجلس من مجالس السوء ذكره صاحب الفردوس من حديث ابن وداعة وهو مرسل ولم غرجه ولم، وكذلك لم أجد له إسنادا (٥) حديث أبى هر برة أنه دخل السوق وقال أراكم ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد و تركوا المسوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد و تركوا المسوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد و تركوا المسوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد و تركوا المسوق

( ۲۸ إحياء ــ أول )

الأنصاري قال حدثنا محسد بن عبدالله الأنصارى عن أييه عن على بن زيد عن سعيد بن السيبقال: قال أنس بن مالك رضى الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا بني إن قدرتأن تصبحوتمس وليس في قلبك غش لأحدفافعل شمقال يابني وذلك من سنق ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي فى الجنة » وهذا أتمّ شرف وأكمل فضل أخبريه الرسول صلي الله عليه وسلم في حق منأحيا سنتهفالصوفيه هم الذين أحيوا هذه السنةوطهارة الصدور من الغل والغش عماد أمرهم وبذلك ظهر جوهرهم وبان فضلهم وإنما قدروا على إحياء هذه السنة ونهضوا بواجب حقها لزهدهم فى الدنياو تركها لأربابها وطلابها لأنمثار الغل والغش محبة الدنيا ومحبة الرفعة والمنزلة عند الناس والصوفية

زهدوا فى ذلك كله كما فال بعضهم طسريقنا هذا لا يصلح إلالأفوام كنست بأرواحهم الزابل فاما سقط عن قلويهم عبسة الدنيا رحب الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد ففول القائل كنست بأرواحهمالزابلإشارة منه إلى غاية التواضع وأنالا برى نفسه تتمر عن أحد من السلمين لحقارته عند نفسه وعند هذا ينسد باب لغش والغملوجرت هــذه الحـكاية وقال بعض الفقراء من أسحابنا وقعلى أن معنى كنست بأرواحهـم السزابل أن الاشارة بالمزايل إلى النفوس لأنها مأوى كلرجس ونجس كالمزيلة وكنسها بنور الروح الواصل إلها لأن الصوفية أرواحهم في محال القرب ونورها يسرى إلى النفسوس وبوصول نور الروح إلى النفس تطهر النفس ويذهب عنها المذموم

فيقول الله تبارك وتعالى أى شي تركتم عبادى يصنعونه فيقولون تركناهم محمدونك و عجدونك و يسبحونك فيتول الله تبارك وتعالى وهل رأونى فيقولون لافيقول جل جلاله كيف لو رأونى فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا و تحميدا و عجيدا فيقول لهممن أى شي يتعودون فيقولون من النار فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول الله عز وجل فكيف لورأوها فيقولون الجنة فيقول لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فيقول الله عز وجل وأى شي يطلبون فيقولون الجنة فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقولون لا أشد عليها حرصا فيقول جل جلاله إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم فيقولون كان فيهم فلان لم يردهم إنما جاء خاجة فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى جليسهم (١) ه .

## ( فضيلة التهليل )

قال صلى الله عليه وسلم « أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لاشريك له (٢٠)»

وقال صلى الله عليه وسلم « من قال لاإله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت لهمائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحــد بأفضل ممـا جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك (٣) » وقال عَلِيِّتُهِ « مامن عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السهاء فقال أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة بدخل من أمها شاء (4) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولافي نشورهم كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رءوسهم من التراب ويقولون الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن إن بنا لغفور شكور (ه)» وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي هر رة «ياأباهر رة إن كل حسنة تعملها توزنيوم القيامة إلاشهادة أنلاإله إلاالله فانهالا توضع فيميزان لأنها لووضعت في ميزان من قالها صادقاو وضعت السمو ات السبع والأرضون السبع ومافيهن كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك (٢) » (١) حدث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هررة أوأبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إِن لله عزوجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس الحديث رواه ت من هذا الوجه والحديث في الصحيحين من حديث أى هريرة وحده وقد تقدم في الباب الثالث من العلم (٢) حديث أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي لاإله إلا الله الحديث تقدم في الباب الثاني من الحج (٣) حديث من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدرما ثة مرة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٤) حديث مامن عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السهاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث د من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم في الطهارة (٥) حديث ليس على أهل لاإله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في النشور الحديث أبويعلى والطبراني والبيهتي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف (٦) حديث ياأباهر برة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لاإله إلا الله فانها لاتوضع في ميزان لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك ، قلت وصية أبي هربرة هذه موضوعة وآخر الحديث رواه المستغفري في الدعوات ولوجعلت لاإله إلا الله وهو مُعروف من حديث أبي سعيد مرفوعا لو أن السموات السبع وعمارهن غيري والأرضين السبع في كفة مالت بهن لاإله إلا الله رواه ں في البوم والليلة وحب و ك وصححه .

من الغلو الفش والحقد والحسد فكأنها تكنس بنور الروح وهذا المنى صحيح وإن لم ير دالقائل بقوله ذلك . قال الله تعالى فى وصف أهل الجنة ـونزعنا مافىصدورهم من غلَّ إخوانا على سرر متقابلين \_ قال أبوحفص كيف يبقي الغل فىقلوب ائتلفت بالله واتفقت على محسته واجتمعت على مودته وأنست بذكره إن تلك قاوب صافية مهن هواجس النفوس وظلمات الطبائع بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخو انافالخلق حجامهم عن القي بإحياء سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم قولاوفعلاو حالاصفات نفوسهم فاذا تبدلت نعوت النفس ارتفع الحجاب وصحتالتابعة ووقعت الموافقة فىكل شيء معرسولاللهصلي الله عليهوسلم ووجبت المحبسة من الله تعالى عندذلك قالالله تعالى \_ قل إنكنتم تحبون اقه فاتبعونى يحبيكم

وقال صلى الله عليه وسلم « لوجاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقر اب الأرض ذنوبا لغفر الله ذلك (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « با أباهر برة لفن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله فانها تهدم الذنوب هدما قلت بارسول الله هذا للموتى فكيف للأحياء فال صلى الله عليه وسلم : هي أهدم وأهدم (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « لتدخلن الجنة كلكم إلامن أب و شهر د عن الله عز وجل شر ادا ابه يرعن أهله فقيل يارسول الله من الذي بأبي ويشرد عن الله قال سن أي فل لا إله إلا الله إلا الله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها فانها كلة التوحيد وهي كلة الإخلاص وهي كلة التقوى وهي الكلمة الطبية وهي دعوة الحق وهي العروة الوثق وهي عن الجنة وكذا قولة تعالى – للذين أحسنوا الحسني وزيادة – وروى البراء بن عازب أنه الا الله عليه وسلم قال « من قال لا إله إلا الله و حده لا شريك له المالمك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت له عدل رقبة أوقال نسمة (٥) » وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال عشر مرات كانت له عليه وسلم « من قال في وما ما تق مروبن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال الهد وهو على كل شيء قدير لم يستمل الله عليه وسلم « من قال في وم ما تق مروبن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال المحد وهو على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدر كه أحد كان بعده إلامن عمل بأ فضل من عمله (٢) »

(١) حديث لوجاء حامل لا إله إلاالله صادقا بقراب الأرض ذنوبا لغفر الله له غريب بهذا اللفظ. وللترمذي في حديث لأنس يقول الله يابن آدم إنك لوأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لاتشرك بي شيئًا لأتيتك بقرامها مغفرة . ولأبي الشيخ في الثواب من حديث أنس يارب ماجزاء من هلل علصا من قلبه قال جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب وفيه انقطاع (٢) حديث ياأباهريرة لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله فانهاتهدم الذنوب الحديث أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق ابن المقرى من حديث أبي هريرة وفيه موسى بن وردان مختلف فيه ورواه أبو يعلى من حديث أنس بسندضعيف ورواه ابنأى الدنيا في المحتضرين من حــديث الحسنمرسلا(٣) حديث من قال لاإله إلاالله مخلصا دخل الجنة الطبراني من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف (٤) حديث لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبي وشرد على الله شرود البعير على أهـــله البخارى من حديث أبي هريرة كلأمتي يدخلون الجنة إلا من أني . زاد ك وصححها وشرد على الله شرود البعير على أهلهقال المخاري قالوا يارسول الله ومن يأبي قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقدأبي ولابن عدى وأنى يعلى والطبراني فيالدعاء من حديثهأ كثروا من قول لاإله إلاالله قبل أن محال بينكم وبينها وفيه ابنوردان أيضا ولأبىالشيخ فىالثواب منحديث الحكمين عمير الثمالى مرسلا إذا قلت لاإله إلاالله وهي كلمة التوحيد الحديث والحكم ضعيف ولأبى بكربن الضحاك في الشائل من حديث ابن مسعود في إجابة المؤذن اللهم ربهذه الدعوة المجابة الستجاب لها دعوة الحقو كلمة الإخلاص ولابن عدى من حديث ابن عمر في إجابة المؤذن دعوة الحق وللطبراني في الدعاء عن عبدالله بن عمروكلمة الإخلاص لاإله إلاالله الحديث وللطبرانى منحديث سلمة بنالأكوع وألزمهم كلمة التقوى قاللاإله إلاالله وللطبرانى فى الدعاء عن ابن عباس كلمة طيبة قال شهادة أن لا إله إلا الله وله عنه في قو له دعوة الحق قال شهادة أن لا إله إلاالله وله عنه فقداستمسك بالعروة الوثق قال لاإله إلاالله ولابن عدى والمستغهري من حديثأنس عن الجنة لا إله إلا الله ولا يصح شيء منها (٥) حديث البراء من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحديث الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو في مسندأ حمدون قوله عشر مرات (٦) حديث عمروس شعيب عنأييه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال فيكل يوم مائة سرة لاإله إلا الله وحده

الله مد جعمل متابعة الرسول صلى اللهعليه وسلمآية محبةالمبدربه وجعل جزاءالعبد على حسن متابعة الرسول محبة الله إياه فأوفر الناس حظامن متابعة الرسول أوفرهم حظا من محبـة الله تعالى والصوفية من بين طوائف الإسلام ظفروا محسن التابعة لأعهم اتبعوا أقواله فقامواعا أمرهم ووقفوا غما نهاهم قال الله تعالى . ــ وما آتاكم الرسول خذوه ومانها كمعنه فانتهوا ـ ثم اتبعوه في أعمالهم من الجد والاجتهاد في العبادة والهجدوالنوافل من الصوم والصلاة وغير ذلك ورزقوا بركة التابعــة في الأقوال والأفعال ` والتخلق بأخلاقه من الحياء والحلم والصفح والعفو والرأفة والشفقة وللداراة والنصيحة والتواضع ورزقو اقسطا من أحواله من الخشية والسكينة والهييسة والتعظم والرضاوالصير

## ( فضيلة التسبيح والتحميد وبفية الأذكار )

قال صلى التعليه وسلم « من سبح دبركل صلاة ثلاثا و ثلاثين و حمد ثلاثاو ثلاثين و كبر ثلاثاو ثلاثين و ختم المائة بلاإله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنو به ولو كانتُ مثلز بد البحر(1) » وقال مُراتِين « من قال سبحان الله و بحمده في اليوم ما نةمرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (٥) » وروى « أنرجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تولت عنى الدنيا وقلت ذات يدى فقال رسول الله علي فأين أنت من صلاة اللائكة وتسبيح الحلائق وبها يرزقون قال فقلت وماذا بارسول الله قال قل سبحان الله و محمده سبحان الله العظم أستغفرالله مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة وتخلق الله عزوجل من كل كلمة ملسكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه (٢) وقال صلى الله عليه وسلم « إذا قال العبد الحمد لله ملائت ما بين السماء والأرض فاذا قال الحمــد لله الثانية ملائت ما بين السماء السابعة إلى الأرض السفلي فاذا قال الحمدلله الثالثة قال الله عز وجل سل تعط (٧) » قال رفاعة الزرقي « كنايوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمح الله لمن حمده لاشريك له الحديث أحمد بلفظ مائة وكذارواه ك في المستدرك وإسناده جيد وهكذا هو في بعض نسخ الإحياء (١) حديث إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حق تجدحسنة مثلهافتجلس إلها أبويعلي من حديث أنس بسند ضعيف (٣) حديث أبي أبيوب من فاللاإله إلاالله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد اسماعيل متفق عليه (٣) حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لا إله إلاالله الحديث رواه خ (٤) حديث من سبح دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين الحديث م من حديث أبي هريرة (٥) حديث من قال سبحان الله و محمده ماثة مرة حطت خطاياه و إنكانت مثل زبد البحر متفق عليه من حديث ألى هريرة (٦) حديث أن رجلا جاء إلى النبي عَرَالِيَّةٍ فقال تولت عنى الدنيا وقلت ذات يدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الحلائق وبها يرزقون الحديث المستغفري في الدعوات من حديث ابن عمر وقال غريب من حديث مالك ولا أعرف له أصلا في حديث مالك ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن نوحا قال لابنه آمرك بلاإله إلاالله الحديث ثم قال وسبحان الله وبحمده فانها صلة كل شيء وبها يرزق الحلق واستناده صحيح (٧) حديث إذاقال العبد الحمدلله ملائت مابين السهاء والأرض وإذا قال الحمد لله الثانية ملائت مابين الساء السابعة إلى الأرض وإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه غريب بهذا اللفظ لمأجده

قال رجلورا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد-تمداكثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال من المتكام آنفا قال أنايارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقدر أيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيم يكتبها أولا(١) » وقال رسول الله على الباقيات الصالحات هن لا إله إلا الله وسيحان الله والحدلله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « ماعلى الأرض رجل يقول لاإله إلاالله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولاحول ولاقوة إلا بالله إلا غفرتذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر<sup>(٣)</sup>» رواه بن عمر وروىالنعان بن بشير عنه صلىالله عليه وسلم أنهقال « الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتكبيره وتحميد. ينعطفن حول العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرون بصاحبهن أولا يحب أحدكم أن لا يزال عند الله مايذكر به (١) » وروى أبوهر برة أنه عَرَالِيِّهِ قال «لأن أقول سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله واللهأ كبر أحب إلى مما طلعت عليهاالشمس (<sup>ه) »</sup> وفيرواية أخرى زاد لاحول ولاقوة إلابالله وقال هي خير من الدنيا ومافيها وقال صلى الله عليه وسلم « أحب الكلام إلى الله تعالى أربع سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا اللهوالله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت (٦٠)» رواه سمرة بن جندبوروي أبومالك الاشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « الطهور شطر الاعمان والحمد لله علاَّ الميزان وسبحان الله والله أكبر علاَّ ن ما بين السهاء والأرضوالصلاة نور والصدقة برهان والصبرضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمو بقها أومشتر نفسه فمعتقها (٧)» وقال أبو هريرة قال رسول الله عراقية «كلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فىالميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و محمده سبحان الله العظيم (^\)» وقال أبوذر رضي الله عنه ﴿ قَلْتُ لُرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَي الْسَكَلَامُ أَحْبِ إِلَى اللهِ عزوجل قال صلى الله عليه وسلم ما اصطفى الله سبحانه لملائكته سبحان الله و محمده سبحان الله العظم (٩) ، وقال

(١) حديث رفاعة الزرقى كنا يومانصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال مهم الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنالك الحمد حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه الحديث رواه خ. (٢) حديث الباقيات الصالحات هن لاإله إلاالله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولاحول ولاقوة إلابالله ن في اليوم والليلة وحب ك وصححه من حديث أبي سعيد و ن ك من حديث أبي هريرة دون قوله ولاحول ولا قوة إلا بالله (٣) حديث ماعلى الأرض رجل يقول لاإله إلاالله والله أكبروسبحان الله والحديَّة ولاحول ولاقوة إلا بالله إلاغفرت ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر ك من حديث عبد الله ابن عمرو وقال محييح على شرطمسلم وهوعند ت وحسنه ون في اليوم والليلة مختصرا دون قوله سبحان الله والحمد لله (٤) حَديث النعان بن بشير الذبن يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتمجيده وتهليله وتحميده ينعطف حول العرش له دوى كدوى النحل يذكر بصاحبه الحديث ه و ك وصححه على شرط م (٥) حديث أبي هريرة لأن أقول سبحان لله والحد لله ولاإله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وزاد فىرواية ولاحول ولاقوة إلا بالله وقال خير منالدنيا ومافها م باللفظ الأولوللمستغرق فيالدعوات من رواية مالك بن دينار أن أبا أمامة قالالنبي صلى الله عليهوسلم قلت سيحان الله والحمد لله ولاإله إلاالله والله أكبر خيرمن الدنياومافها قالأنتأغنمالقوموهو مرسلجيد الاسناد (٦) حديث سمرة بن جندب أحب الكلام إلى الله أربع الحديث رواه م (٧) حديث أنى مالك الأشعرى الطهور شطر الايمان والحد لله علا ً الميزان الحديث رواه م وقد تقدم في الطهارة (٨) حديث أبي هريرة كلتان خفيفتان على اللسان الحديث متفق عليه (٩) حديث أبي در أي الكلام أحب إلى الله قال مااصطفى الله للائكته سبحان الله و محمده سبحان الله العظم رواه م د ون

والزهـــد والتوكل فاستوفوا جميع أقسام المتابعات وأحبوا سنته بأقصى الغايات . قيل لعبد الواحد بن زيد من الصوفية عندك ؟ قال القائمون بعقولهم على فهم السنـة والعاكفون علمها بقلوبهم والمعتصمون بسيدهم منشر نفوسهم هم الصوفية وهسذا وصف تام وصفهم به فكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم دائم الافتقار إلى مولاه حتى يقول لاتكاني إلى اكلاني كلاءة الولىد ومن أشرف ماظفريه الصوفى من متابعة رسول الله صلى الله عليهوسلمهذا الوصف وهو دوام الافتقار ودوام الالنجاء ولا يتحقق بهذا الوصف من صدق الافتقار إلا عبد كوشف باطنه بصفاء العرفه وأشرق صدره بنور اليقين وخلصقلبه إلى بساط القرب وخلاسره بلذاذة السامرة فبقيت نفسه

أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى اصطفى من الكلام سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاالله والله أكر (١) ه فاذا قال المبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قالسبحان الله و محمده غرستله نخلة في الجنة (٢)» وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال الفقراء لرسول الله عَلِيَّةٍ « ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلي ويسومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمو المم مقال أوليس قدجمل الله لكم ماتصدقون بهإن لكم بكل تسبيحة صدقة وتحميدة ونهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر عمروف صدقة ونهيي عن منكر صدقة ويضع أحدكم اللقمة فى فى أهله فهى لهصدقة وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يارسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون له فها أجر قالصلى الله عليه وسلم أرأيتم لووضعها فىحرام أكان عليه فها وزرقالوا نعم قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر (٦٦) ﴿ وقال أبوذر رضى اللهءنه قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم « سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولاننفق فقال رسول الله ﷺ أفلا أدلك على ْ عمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلامن قال مثل قولك تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتسكير أربعا وثلاثين(٤) ، وروت بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « عليكن التسبيح والتهليل والتقديس فلاتغفلن واعقدن بالأنامل فانها مستنطقات (٥٠)» يعنى بالشهادة فى القيامة وقال ابن عمر رأيته صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح (٦) وقد قال صلى الله عليه وسلم فيا شد عليه أبوهريرة وأبوسعيد الحدرى « إذا قال العبد لا إله إلَّا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدى لاإله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لاإله إلاالله وحده لاشريك له قال تعالى صدق عبدى لا إله إلاا أنا وحدى لاشريك لي وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله سبحانه صدق عبدى لاحول ولاقوة إلانى ومن قالهن عندالموت لمتمسه النار(٧٧)» وروى مصعب بن سعدعن أبيه عنه ﷺ أنه قال « أيعجز أُحدَكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقيل كيف ذلك يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة و يحط عنـــه ألف سيئة (^ )» قوله سبحان الله العظيم (١) حديث إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله الحسديث ن في اليوم والليلة و ك وقال صحيح على شرط م وصححه من حسديث أبي هريرة وأبي سعيد إلا أنهما قالا فى ثواب الحمدلله كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة (٢) حديث جابر من قالسبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ت وقال حسن و ن في اليوم والليلة وحب و له وقال صحيح على شرط م وصححه (٣) حديث أبي ذر قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصاون كما نصلى الحديث رواه م (٤) حديث أى ذر قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلمسبق أهلالأموال بالأجر يقولون كانقول وينفقون ولاننفق الحديث رواءه إلا أنه قال قالسفيان لاأدرى أيتهن أربع ولأحمد فىهــذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين واسنادها جيدولأى الشييخ فىالثواب من حديث أبى الدرداء وتكبر أربعاو ثلاثين كما ذكر الصنف (٥) حديث بسرة عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولاتغفلن واعقدن بالأنامل فانهامستنطقات دت ك باسناد جيد (٦) حديث ابن عمر رأيته عَلَيْتُهُ يَعْقَدُ التسبيح قلت إنمـاهو عبدالله بنعمروبنالعاص كما رواه د نت وحسنه و له (V) حديث أبى هريرة وأبي سعيد إذا قال العبدلاإله إلاالله والله أكبرقال الله صدق عبدى الحسديث ت وقال حسن و ن في اليوم والليلة و ه ك وصححه (٨) حــديث مصعب بن سعــد عن أبيه أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة الحديث م إلا أنه قال أو محط كما ذكره المصنف وقال حسن صحيح

بين هذه الأشياء كلمها أسيرة مأمورة ومع ذلك كله يراها مأوى كلشروهى بمثابة النار لوبقيت منها شرارة أحرقتعالماوهىوشيكة الرجوع سريعسة الانقلات والانقلاب فالله تعالى بكمال لطفه عرفها إلى الصوفى وكشفهاله علىشيء من معنى ماكشفه لرسول الله صلىالله عليه وسلم فهو دائم الاستغاثة إلى مولاه منشرهاوكأنها علت سوطا للعبد سوقه لمعرفته بشرها مع اللحظات إلى جناب الالتجاءوصدق الافتقار والدعاء فلانخلوالصوفى عن مطالعتها أدنى ساعة كما لانحلو عن ر به أدبى ساعة وربط معرفة الله تعالى فها وردمن عرف نفسه فقد عرف ربه كربط معرفة الليسل ععرفة النهار ومن الدى يقوم باحياء هذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم غمير الصوفى العالم بالله الزاهد في الدنيا التمسك من

التقوى بأونق المرى ومن الذي ستدى إلى فائدة هذه الحال غير الصوفى فدوام افتقار إلى ربه عسك بجناب الحق ولياذبه وفى هذا الليا ذاستغراق الروح واستتباع القلب إلى محل الدعاء وفي انجذابالقلب إلى محل الدعاء بلسان الحال والكون فيــه نبو ّ النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلة ونزولهاإلها فيمدارج العلم محفوفة بحراسة الله تعالى ورعايته والنفس المدبرة بهذا التدبير من حسن تدبير اللهتعالى مأمونة الغائلةمن الغل والغش والحقدوالحسدوسائر المذمومات فهذا حال الصوفي. ومجمع حمل حال الصوفية شيشان: ها وسف السوفة وإلهما الإشارة بقوله تعالى ـ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى إليه من يتيب ـ فقوم من الصوفية خصوا بالاجتباء الصرف وقوم منهم خصوا

وقال صلى الله عليه وسلم « ما عبدالله بن قيس أو ا أباه وسي أو لا أدلك على كنز من كنوز الجنة فال بلي قال قل لاحول ولا قوة إلا بالله (١) » و في رواية أخرى « ألاأ علمك كلمة ، ن كنز بحت المرش لاحول ولاقوة إلا الله » وقال أبو هريرة قال رسول الله على " ألا أدلك على عمل من كنوز الجنة من عن العرش قول لاحول ولاقوة إلابالله يقول الله تعالى أسلم عبدى واستسلم (٢) » وقال علي « من قال حين يصمح رضيت باللهربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وعحمد صلىالله عليه وسلم نساورسولا كانحقا على الله أن يرضيه يوم القيامة (٢) وفي رواية من قال ذلك رضى الله عنه . وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال باسم الله قال الملك هديت فاذاقال توكلت على الله قال الملك كفيت و إذاقال لاحول ولاقوة إلا بالله قال اللك وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقو لون ماتريدون من رجل قدهدى وكهني ووقى لاسبيل لكم إليه . فان قلت : فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فها . فاعلم أن تحقيق هذا لايليق إلابعلم المكاشفة والقدر الدى يسمح بذكره فيعلم المعاملة أنالمؤثر النافع هوالذكر علىالدوام معحضور القلب فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهوقليل الجدوى وفي الأخبار مايدل عليه أيضا(٤) وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجلمع الاشتغال بالدنيا أيضاقليل الجدوى بلحضور القلب مع الله تعالى على الدوام أوفى أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات بلبه تشرف سائر العبادات وهوغاية عمرة العبادات العملية وللذكر أول وآخر فأوله يوجب الأنس والحب وآخره يوجب الأنس والحب ويصدر عنه والمطاوب ذلك الأنس والحب فان المريد في بداية أمره قــد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى أ ذكرالله عز وجل فانوفق للمداومة أنس به وانغرس في قلبه حب المذكور ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فان من الشاهد في العادات أن تذكر غائبًا غير مشاهد بين يدى شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فيحبه وقديعشق بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر التكاف أولا صار مضطرا إلى كثرة الذكر آخرا بحيث لا يصبر عنه فان من أحب شيئا أكثر من ذكره ومن أكثر ذكر شيء وإن كان تسكلفا أحبه فكذلك أول الذكر متسكلف إلى أن يشمر الأنس بالمذكور والحبله ثم يمتنع الصبر عنه آخرا فيصير الموجب موجبا والثمر مثمرا وهذا معنى قول بمضهم كابدت القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنــة ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب ولا يصــدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصمير التكلف طبعا فكيف يستنعد هذا وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أولا ويكابدأ كله ويواظب عليه فيصمير مواففا لطبعه حتى لايصير عنه فالنفس معتادة متحملة لما تشكلف ﴿ هِي النفس ما عودتها تتعود \* أي ما كلفتها أولا يصير لهما طبعا آخرا ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه انقطع من غير ذكرالله وماسوى الله (١) حديث ياعبد الله بن قيس أويا أباموسي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلي قال لاحول ولاً قوة إلا بالله متفق عليه (٢) حــديث أبي هريرة عمل من كنز الجنة ومن تحت المرش قول لاحول ولاقوة إلا بالله يقول الله أسلم عبدى واستسلم ن فىاليوم والليلة وك من قال سبحان والحمد الله ولا إله إلاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلابالله قال أسلم عبدى واستسلم وقال صحيح الاسناد (٣) حديث من قال حين يصبح رضيت بالله ربا الحديث دن في اليوم والليلة و أن وقال صحيح الاسناد

من حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ت من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظرففيه سعد

ابن المرزبان ضعيف جدا (٤) حديث الدال على أن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى ت وقال حسن والحاكم وقال حديث مستقم الاسنادمن حديث أبى هريرة واعلموا أن الله لايقبل الدعاء من قلبلاه.

بالهداية بشرط مقدمة الإنابة فالاجتباء المحض غيرمعلل بكسب العبد وهدذا حال المحبوب المراد يبادئه الحق عنجه ومواهبه من غير سابقة كسب منه يسبق كشوفه اجتهاده وفي هذ أخد بطائفة من الصوفية رفعت الحجب عن قاوبهـم وبادرهم سطوع نور اليقين فأثار نازل الحال فهرم شهوة الاجتهاد والأعمال فأقب اوا على الأعمال للذاذة والعيش فها درة أعينهم فسهل الكشف علمهم الاجتهاد كما سهل على سحرة فرعون لداذة النازل بهم من صفو العرفان تحمل وعيد فرعون فقالوا ــ لن نؤثرك علىماجاءنامن المبينات \_ قال جعفر الصادق رضى الله عنه وجدوا أرياح العناية القديمة يهم فالتجأوا إلى السجود شكرا وقالوا آمنا برب العالمين . أخسبرنا أبو زرعة طاهر بن

عز وجل هوالذي يفارقهعندااوت فلايبتي معه في القبر أهل ولامال ولاولد ولاولاية ولايبتي إلاذكر الله عز وجل فانكان قدأنس به تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصدعن ذكرالله عز وجل ولايبتي بمدالوت عائق فكأنه خلى بينه وبين محبوبه فعظمت غبطته و تخلص من السجن الذي كان ممنوعافيه عما به أنسة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ رُوحٍ القدس نفث في روعي أحبب ما أحببت فانك مفارقه (١) » أرادبه كل ما يتعلق بالدنيا فان ذلك يفني في حقه بالموت فسكل من علمها فان ويبقى وجه ربك ذوالجــلال والإكرام وإنما تفنى الدنيا بالموت في حقه إلىأن تفنى فىنفسها عندبلوغ الكتابأجله وهذا الأنس يتلذذ بهالعبد بعدموته إلىأن ينزل فىجوار الله عز وجل ويترقى من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يبعثر مافىالقبور ويحصل مافى الصدور ولا ينكر بقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت فيقول إنه أعدم فكيف يبقى معه ذكر الله عز وجل فانه إيعدم عدما يمنع الذكر بل عدما من الدنيا وعالم الملك والشهادة لامن عالم اللكوت وإلى ماذكرناه الإشارة بقوله عَرَاكِيَّةٍ « القبر إماحفرة من حفر النار أوروضة من رياض الجنة (٢٠) » وبقوله عَرَاكِيَّةٍ «أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر (٣) » و بقوله صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر من الشركين «يافلان يافلان وقد مماهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ماوعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدى ربي حقا(٤) فسمع عمر رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف يسمعون وأني يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال عَرْبِيِّةٍ : والذي نفسي بيده ما أنتم أسمع لـكلامي منهم ولكنهم لايقدرونأن مجيبوا » والحديث في الصحيح هذاقوله عليه السلام في الشركين فأما المؤمنون والشهداء فقد قال مَّالِقَةٍ « أراحهم في حو اصل طبور خضر معلقة تحت العرش (٥) » وهذه الحالة وما أشير بهذه الألفاظ إليه لاينافي ذكر الله عز وجل وقال تعالى ــ ولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بمـــ ا تاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو ا بهم من خلفهم ــ الآية ولأجل شرف ذكر الله عز وجـل عظمت رتبة الشهادة لأن المطلوب الحاتمة ونعني بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق بالله عز وجل منقطع العلائق عن غــيره فان قدر عبــد على أن يجمل همه مستفرقا بالله عز وجل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال فانه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من الدنيا كلها فانه يريدها لحياته وقدهون على قلبه حياته في حب الله عز وجــــل وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم (١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه تقسدم في الكتاب السابع من العلم (٢) حديث القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الحنة ت من حديث أى سعيد بتقديم و تأخير و قال غريب قلت فيه عبيد الله بن الوليد الوصافى ضعيف (٣) حديث أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر من حديث ابن مسعود أنه ســـثل عن هذه الآية \_ ولا تحسبن الذين قتلوا فيسبيل الله أمواتا ــ الآية قال أما إنا قدسأ لنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر فلم يسم فيه النبيصلي الله عليه وسلم وفي رواية ت أما إنا سألنا عن ذلك فأخبرنا وذكر صاحب مسند الفردوس أن ابن منيع صرح برفعه في مسنده (٤) حديث نداثه لقتلي بدر من المشركين يافلان يافلان وقد مماهم إنى قد وجدت ماوعدنى ربىحقا فهل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا م من حديث أنس (٥) حديث أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش ه من حديث كعب بنمالك إنأرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة وروى ن بلفظ إنما نسمة المؤمن طائر ورواه ت بلفظ أرواح الشهداء وقال حسن صحيح.

أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل مالا محصى فمن ذلك أنه لما استشهد عدالله من عمروالأنصاري يوم أحد قال رسول الله صلى عليه وسلم لجابر « ألا أبشرك ياجابر قال بلى بشرك الله بالحسير قال إن الله عزوجل أحيا أباك فأقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تمالي عن على ياعيدى ماشت أعطيكه فقال بارب أن تردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفي نديك مرة أخرى فقال عزوجل سبق القضاء منى بأنهم إليها لايرجعون (١)» ثم القتل سبب الحاتمة على مثل هذه الحالة فانه لولميتنال وبق مدة رعماعادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على مااستولى على قليه من ذكر الله عزوجل ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة فانَّ القلب وإن ألزم ذكر الله عز وجِل فيو متقلب لانخاو عن الالتفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه فاذا عمل في آخر الحال في قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك أن يبق استيلاؤه عليه فيحن " بعد الموت إليه ويتمنى الرجوع إلى الدنيا وذلك لقلة حظه في الآخرة إذ عمموت المرء على ماعاش علممه و محشر على مامات عليه فأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة الشهادة إذا لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أوغير ذلك (٢)» كما ورد به الحبر بلحب اللهءز وجل وإعلاء كلنه فهذه الحالة هيالتي عبر عنها بـ إنَّ الله اشترى مِن المؤمنين أنفسيم وأموالهم بأن لهم الجنة ـ ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة وحالة الشهيد توافق معنى قولك لاإله إلا الله فانه لامقصود لهسوى الله عزوجل وكل مقصود معبود وكل معبود إله فهذا الشهيد قائل بلسان حاله لاإله إلا الله إذ لامقصود لهسواه ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره فىمشيئة اللهعزوجل ولايؤمن فيحقه الخطرولدلك فضل رسول الله صـــلى الله عليه وســـلم قول لاإله إلا الله على سائر الأذكار <sup>(٣)</sup> وذكر دّلك مطلقاً <sub>.</sub> فى مواضع الترغيب ثم ذكر فى بعض المواضع الصدق والاخــلاص فقال مرة من قال لاإله إلا الله مخلصا ومعنى الاخسلاص مساعدة الحال للمقال . فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في الخاتمـة من أهل لاإله إلا الله حالا ومقالا ظاهما وباطنا حتى نودع الدنيا غير متلفتين إليها بل متبرمين مها ومحيين للقاء الله فان منأحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فهــنــــ مـرامز إلى معانى الذكر التي لايمكن الزيادة عليها في علم المعاملة .

( الباب الثانى فى آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة الاستغفار والصلاة علىرسول الله صلى الله عليه وسلم) ( فضيلة الدعاء )

قال الله الهالي \_ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لى \_ وقال تعمالى \_ وقال ربكم ادعونى وقال تعمالى \_ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن غبادى سيدخماون جهنم داخرين \_ وقال عز وجل أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن غبادى سيدخماون جهنم داخرين \_ وقال عز وجل (١) حديث الا أبشرك ياجابر قال بلى بشرك الله بالحسير قال إن الله أحيا أباك وأقعده بين يدبه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى تمن على الحديث ت وقال حسن وه ك وصحح إسناده من حديث جابر (٢) حديث الرجل يقاتل لنيل مال أوأن يقال شجاع أو غير ذلك متفق عليه من حديث أبوموسى فال جاء وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، فن في سبيل الله عليه والرجل يقاتل ليرى مكانه، فن في سبيل الله إلا الله على سائر الأذكار ت وقال حسن و نه في العليا فهو في سبيل الله (٣) حديث تفضيل لا إله إلا الله على سائر الأذكار ت وقال حسن و نه في اليوم والليلة و ه من حديث جابر

أبى الفضل إجازة قال أنا أبوبكر أحمد ابن على بن خلف إجازة قال أنا عبد الرحمن السلمي قال سمعت منصدورا يقول صمحت أباموسي الزقاق يقول سمت أبا سعيد الخرازيقول أهل الخالصة الذىنهم الرادون اجتباهم مولاهم وأكمل لهم النعمة وهيأ لهم الكرامة فأسقط عنهم حركات الطلب فصارت حركاتهم في العمل والخدمة على الألفة والذكر والتنعم عناجاته والانفـــراد بقريه وبهذا الاسنا إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت على ابن سعيد يقول معمت أحمد بن الحسن المص يقسول سمعت فاطمة العمروفة مجورية تلميذة أبى سعيد تقول سمعت الخراز يقول المراد محمول في حاله معان على حركاته وسعبه فيالحدمة مكومصون عن الشو اهدو النو اظر وهذا الدىقاله الشيخ أبوسعيد هو الذي

( الباب الثانى في آداب الدعاء وفضله )

اشتبه حقيقته على طائفة من الصوفيــة ولم يقولوا بالإكثار من النوافل وقد رأوا جمعا من الشايخ قات نوافلهم فظنوا أن ذلك حال مستمر على الاطلاق ولم يعلموا أن الذمن تركوا النوافل واقتصروا الفرائض كانت بدایاتهم بدایات الريدين فلت وصلوا إلى دوح الحيال وأدركتهم الكشوف بعد الاجتهاد امتلأوا الحال فطرحوانوافل لأعمال فاما الرادون فتبقى عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرتة أعيمهم وهددا أتم وأكسل من الأول فهدذا الذى أوضحناه أحد طريق الصوفية فأما الطريق الآخر طريق المريدين وهم الذين شرطوا لهمم الانابة فقال الله تعالى ـ ويهدى إليه من ينيب ــ فطولبــوا بالاجتهاد أوّلا قبــل الكشوف قال الله تمالى والدين جاهدوا

- قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ـ وروى النعان بن بشير عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه قال ( إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ـ ادعونى أستجب لكم (١) » ـ الآية وقال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال وقال صلى الله عليه وسلم قال ( ليس شى أكرم على الله عز وجل من الدعاء (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم ( إن العبد لا نخطئه من الدعاء إحدى ثلاث إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له (١) » وقال أبوذر رضى الله عنه يكفى من الدعاء مع البر ما يكفى الطعام من الملح وقال صلى الله عليه وسلم ( ساوا الله عالى من فضله فان الله تعالى محب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج (٥) » .

(آداب الدعاء وهي عشرة)

الأول : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع ووقت السحر من ساعات الليل قال تعالى \_ وبالأسحارهم يستغفرون \_ وقال صلى الله عليه وسلم «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له (٦)» وقيل إن يعقوب صلى الله عليـه وسلم إنما قال سوف أستغفر لكم ربى ليدعو فى وقت السحر فقيل إنه قام فى وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عز وجل إليه إنى قد غفرت لهموجعلتهم أنبياء . الثانى : أن يغتنم الأحوال الشريفة قال أبو هرمرة رضي الله عنه إن أبواب الساء تفتح عند زحف الصفوف في سبيلُ الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها . وقال مجاهد إن الصلاة جعلت فيخير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصاوات وقال صلى الله عليه وسلم « الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد (٧) » وقال صلى الله عليه وسلم أيضا « الصائم لاترد دعوته (٨)» وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من الشوشات ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استـــدرار رحمة الله عز وجل فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى مافيها من أسرار لايطلع البشر علمها وحالة السحود أيضا أجدر بالإجابة قال أبوهريرة رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (١) حديث النعان بن بشير إن الدعاء هو العبادة أصحاب السان و له وفال صحيح الاسناد وقال ت حسن صحيح (٢) حديث الدعاء من العبادة ت من حديث أنس وقال غريب من همذا الوجه لانعرفه إلا من حمديث ابن لهيمة (٣) حديث أبي هريرة ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء ت وقال غريب و ه حب له وقال صحيح الاسناد (٤) حديث إن العبد لا نخطئه من الدعاء إحدى ثلاث إماذنب يغفر له وإماحير يعجل له وإماحير يدخر له الديامي في الفردوس من حديث أنس وفيهروح ابن مسافر عن أبان بن أبي عياش وكلاها ضعيف ولأحمــد و خ في الأدب والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها (٥) حسديث ساوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج ت منحديث ابن مسعود وقال حماد بنواقد ليس بالحافظ قلتوضعفه ابن معين وغيره (٩) حديث ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الحــديث متفق. عليه من حديث أبى هريرة (٧) حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد د ن في اليوم والليلة و ت وحسنه من حسديث أنسُ وضعفه ابن عــدى وابن القطان ورواه فى اليوم والليلة باسناد آخر جيــد وحب و ك وصححه (٨) حديث الصائم لآترد دعوته ت وقال حسن و ه من حديث أبي هرجيرة بزيادة فيه . . .

« أفرب ا يكون العبد من ربه عزوجل وهوساجد فأ كثروافيه من الدعاء (١) » وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنْ نَهِيتَ أَنْ أَقَرُ ٱ القَرْ آنَ رَاكُمَا أوساجِدا فأما الركوع فعظمو افيهالرب وأماالسجود فاجتهدوافيهبالدعاء فانهقمن أن يستجاب لكم٣٠ ٪ . الثالث : أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه محيث يرى بياض إبطيه وروى جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس (٣) » وقال سلمان قالرسول الله عَلَيْتُكُ ﴿ إِن رَبِّكُم حَيى كُريم يَسْتَحِي مَنْ عَبِيدَهُ إِذَا رَفْعُوا أَيْدِيهُم إليه أَنْ يُردِهَا صفر ا(١) » وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم «كان يرفع بديه حق يرى بياض إبطيه فى الدعاء ولا يشير بإصبعه (ه) » وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عَليه وسلم مرّ على إنسان يدعو ويشير باصبعيه السبابتين فقال صلى الله عليه وسلم أحد أحد (٢) أى اقتصر على الواحدة وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ارفعوا هذهالأبدى قبلأن تغلبالأغلال ثمينبغي أن يمسح بهماوجهه فيآخر الدعاء قال عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذامد يديه في الدعاء لم يردها حتى يمسح بهما وجهه(٧) وقال ابن عباس كان ﷺ إذادعا ضم كفيه وجمل بطومهما ممايلي وجهه(٨) فهذه هيئات البدولا برفع بصره إلى السماء قال صلى الله عليه وسلم « لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عندالدعاء أولتخطفن " أبصارهم(٩) » الرابع : خفض الصوت بين المحافتة والجهر لماروي أن أباموسي الأشعري قال قدمنا مع رسول الله فلمادنونا من المدينة كبروكبرالناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي عَلِيَّتُهُ ﴿ يَا أَمِا الناس إنَّ الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابُّكم (١٠) » وقالت عائشة رضى الله عن و وجل ـ ولا تجهر صلاتك ولا تخافت ما (١١) ـ أى بدعائك وقد أنى الله عزوجل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال \_ إذنادى ربه نداء خفيا \_ وقال عزوجل \_ ادعو اربكم تضرعاو خفية . . الخامس: أن لا يتكلف السجم في الدعاء فان حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع

(١) حديث أى هريرة أقرب ما يكون المبد من ربه وهو ساجد فأ كثروامن الدعاء رواه م (٢) حديث النعياس إني نهيت أن أقرأ القرآن راكما أوساجدا الحديث م أيضا (٣) حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف مرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس م دون قوله يدعو فقال مكانها واقفا و ن من حديث أسامة بن زيدكنت ردفه بعرفات فرفع بديه يدعو ورجاله ثقات (٤) حــديث سلمان إن ربكم حيى كريم يستحى من عبد، إذا رفع يديه أن يردها صفرا د ت وحسنه و ه ك وقال إسناده صحية على شرطهما (٥) حديث أنس كان برفع يديه حتى ىرى بياض إبطيه فيالدعاء ولايشير بأصبعه م دون قوله ولا يشير بأصبعه والحديث متفقعليه لكن مقيد بالاستسقاء (٦) حديث أبي هريرة مرّ على إنسان يدعو بأصبعيه السبابتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً حد ن وقال حسن و ه ك وقال صحيح الاستاد (٧) حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردها حتى يمسح بهما وجهه ت وقال غريب و ك في الستدرك وسكت عليه وهوضعيف (٨) حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما محايلي وجهه الطبراني في الكبير بسندضعيف (٩) حديث اينهان أقوام عنر فع أصارهم إلى السهاء عنداله عاء أو لتخطفن أبصارهم م من حديث أبي هريرة وقال عندالدعاء فى الصلاة (١٠) حديث أبى موسى الأشعرى ياأيها الناس إن الدى تدعون ليس بأصمّ ولا غائب متفق عليه مع اختلاف واللفظ الذي ذكره الصنف لأبي داود (١١) حديث عائشة في قوله تعالى ــ ولا تجهر بصلانك ولاتخافت بها \_ أى بدعائك متفق عليه .

فينا لهدينهم سانا \_ يدرجهم الله تمالي في مدارج الكسب بأنواع الرياضات والحجاهدات وسنهر الدياجر وظمأ الهواجر وتتأجيج فهم نيران الطلب وتتحجب دويهم لوامع الأرب يتقلبون في رمضاء الإرادة وينخلعون عن كل مألوف وعادة وهى الإنابة التي شرطها الحق سيحانه وتعالى لهم وجعمل الهداية مقرونة سا وهسنه الهداية آغا هـ خاصة لأنها هدارة غير الدراية العامة ا هي الهدى إلى أمره ونهيه مقتضى العرفة ا الأولى وهسندا حال السالك المحت الريذ فكانت الإنابة غير الهداية العامة فأعرت هداية خاصة واهتدوا إليه بعد أن اهتدوا له بالمكابدات فخلصوا من مضيق السر إلى فضاء اليسر وبرزوا من وهج الاجتهاد إلى روح الأحوال فسبق اجتهادهم كشوفهم أ والمرادون سميق

Same and the same a والتكلف لايناسبه قال سلى الله عليه وسلم «سينون قوم يعتدون في الدعاء (١) وقدقال عز وجل ــ ادعوار بكم تضر عاو ففية إنه لا يحب المتدين - قيل معناه التكاف للا سعاع والأولى أن يجاوز الدعوات المأثورة فانهقد يعتدى في دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته فماكل أحد محسن الدعاء ولذلك روى عن معاذ رضى الله عنه إن الساء بحتاج إلهم في الجنة إذيقال الأهل الجنة عنوا فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلمو أمن الدلماء وقد قال مُنْ الله « إِبَاكُمُ والسجع في الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وماقرب إلى امن قول وعمل وأعوذ بك من النار وماقرب إلها من قول وعمل (٢) » وفي الخبرسيأتي قوم يتدون في الدعاء والطبور ومر بمض السلف بقاص يدعو بسجم فقال له أعلى الله تبالغ أشهد لقدرأيت حبيبا السجمي يدعو ومايزيد علىقوله اللهماجعلنا جيدين اللهملاتفضحنا يومالقيامة اللهم وفقنا للخير والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يسرف بركه دعائه وقال بعضهم ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق ويقال إن العلماء والأبدال لايزيدون في الدعاء على سبع كلمات فمادونها ويشهدله آخر سورة البقرة فانالله تعالى لم يخبر في موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك . واعلم أن الراد بالسجع هوالتسكلف من الكلام فان ذلك لا يلائم الضراعة والذلة وإلافني الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة كقوله صلى الله عليه وسلم « أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الحاود مع المقر بين الشهود والركع السحود الموفين بالعهود إنكر حمودود وإنك تفعل ماتريد(٣) » وأمثال ذلك فليقتصر على المأثور من الدعوات أوليلتمس بلسان التضرع والحشوع من غير سجع وتكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله عز وجــل . السادس : التضرع والحشوع والرغبة والرهبة قال الله تعالى \_ إنهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا \_ وقال عز وجل ـ ادعوار بكم تضرعاو خفية \_ وقال صلى الله عليه وسلم « إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه (٤) » . السابع : أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاء ، فيه قال صلى الله عليه وسلم « لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اليعزم السئلة فانه لا مكره له (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « إذادعا أحدكم فليمظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء (٦) » وقال صلى الله عليه وسلم

(۱) حديث سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي رواية والطهور ده حب ك من حديث عبدالله بن مغفل (۲) حديث إياكم والسجع في الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم إنى أسألك الجنة وماقرب إلها من قول وعمل غريب بهذا السياق والبخارى عن ابن قول وعمل وأعوذ بك النار وماقرب إلها من قول وعمل غريب بهذا السياق والبخارى عن ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فانى عهدت أصحاب رسول الله على المنهون إلادلك وه كوالله فله وقال صحيح الاسناد من حديث عائشة عليك بالكواهل وفيه وأسألك الجنة إلى آخره (٣) حديث أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الحاود مع المفريين الشهود والركوع السجود الموفين بالعهود إنك رحم ودود وإنك تفعل ما تربدت من حديث ابن عباس معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعمن فرغ من صلاته فذكر حديثا طويلا من جملته هذا وقال حديث غريب انهى وفيه محمد ابن عبدالر حمن بن أبى ليل سيء الحفظ (٤) حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاء حق يسمع تضرعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنى إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا الحديث وفيه دعه فاني أحب أن أسمع صوته وللطبراني من حديث أبى أمامة إن الله يقول للملائكة انطلقوا إلى عبدى فرب اللهم اخدكي إن شلت ليعزم السئلة فانه لا مكره له متفق عليه من حديث أبي هريرة واللهم اغفر لي إن شد الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء حب من حديث أبي هريرة .

كشوفهم اجتهادهم أخبرنا الشييخ النقة أبو الفتح محمد بن عيد الباقي قال أنا أبو الفضل أحمد بن أحمد قال أنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني قال ثنامحد بن الحسين بن موسى قال سمعت محمد ابن عبد الله الرازى يقول صمعت أبا محمد الجريرى يقول سمعت الجند رحمة الله عليه يقول ماأخذ ناالتصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع الألوفات والمستحسنات ققال محمدين خفيف الإرادة سمو القلب لطب للراد وحقيقة الإرادة استدامة الجد وترك الراحة وقال أيوعثمان المريد الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى فيريد الله وحده ويريد قربه ويشمتاق إليه حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة

«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله عزوجل لايسنجيب دعاء من تا بمناهل (١٠) » وقال صفيان بن عيينة لا ينسن أحدكمن الدعاء ما يعلم من نفسه فان الله عزوجل أجاب دعاء شر الحاق إبايس امنه الله إذ قال رب فأنظرني إلى يوم يستون قال فإنك من النظرين . . الثامن : أذيات في الدعاء ويكرره ثلاثاقال ابن مسعود كان عليه السلام إذا دعادعا ثلاثاو إذسأل سأل ثلاثا (٢) وينبغى أن لايسن طي و الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم « يسنجاب لأحدكم مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لى فاذا دعوت فاسأل الله كشيرا فانك تدعو كريما (٣) «وقال بعضيم إنى أسأل الله عن وجل منذع مرين سنة حاجة وماأجابني وأنا أرجو الاجابة سألت الله تعالى أن يوفقي لنرك مالا يسيني وقال على الله عليه وسلم « إذا سأل أحدكم ربه مسئلة فتعرف الاجابة فليقل اله. أنه الذي بنهمنه تنه الصالحات ومن أبطأ عندشي من ذلك فليقل الحمد لله على كل حال (٤)» . التاسع : أن يفتنح الدعاء بذكر الله عزو جل فلا يبدأ بالسؤال قال سلمة بن الأكوع ماسمعت رسول الله عليه يستفتح الدعاء إلا استفتحه بقول سبحان ربي العلى الأعلى الوهاب (٥) وقال أبوسلمان الدارني رحمه الله من أراد أن يسأل الله حاجة فليدأ بالسلاة على الني صلى الله عليه وسلم ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان الله عزوجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما وروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابتدءوا بالصلاة طي فان الله تعالى أكرم من أن يدئل حاجتين فيقضى إحداها ويرد الأخرى (٦) ١٨ وواء أبوطالب المكي . العاشر : وهوالأدب الباطن وهو الأصل في الاجابة التوبة وردالظالم والاقبال على الله عز وجل بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب في الاجابة فيروى عن كعب الأحبار أنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهدموسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا حق خرج ثلاث مرات ولم يسقوا فأوحى الله عزوجل إلى موسى عليه السلام إنى لإأستجيب لك ولالمن معك وفيكم نمام فقال موسى بارب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى الله عز وجل إليه ياموسي أنهاكم عن النميمة وأكون نمــاما فقال موسى لبني إسرائيل توبوا إلى ربكم أَجْمَعُكُم عَنَ النَّمِيمَةُ فَتَا بُوا فَأُرْسُلُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الغَبْثُ. وقال سعيد بن جبير قحط الناس فيزمن ملك من ملوك بني إسرائيل فاستسقوا فقال الملك لبني إسرائيل لبرسلن الله تعالى علينا السماء أولنؤذينه قيل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو في السهاء فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلكأذيله فأرسل الله تعالى عليهم الساء وقال سفيان الثورى بلغىأن بنى إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا الميتة من (١) حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعاموا أن الله لايستجيب دعاءمن قلبغافل ت من حديث أبي هريرة وقال غريب و ك وقال مستقيم الاسناد تفرد به صالح الري وهوأ حدزهاد البصرة قلت لكنه ضعيف في الحديث (٢) حديث الن مسعود كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا رواه مسلم وأصله متفق عليه (٣) حديث يستجاب لأحدكم مالم يعجل فيقول دعوت فلم يستجبلي متفق عليه من حديث أن هريرة (٤) حديث إذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الاجابة فليقل الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه منذلك شي فليقل الحمدلله على كل حال البيهق في الدعوات من حديث أبي هريرة وللحاكم نحوه من حديث عائشة مختصرا باسناد ضعيف (٥) حديث سلمة بن الأكوع ماصمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان ربى الملى الأعلى الوهاب أحمد وك وقال صحيح الاسناد قلت فيه عمر بن راشد الهمانى ضعفه الجمهور (٦) حديث إذا سألتم الله حاجة فابدءوا بالصلاة على فان الله تعسالي أكرم من أن يسأل حاجتين

فيعطى إحداها ويرد الأخرى لم أجده مرفوعا وإنما هوموقوف على أبي الدرداء .

المشوقه إلى ربه وقال أأيضا عقوبة قاب الريدين أن صحوا عن حقيقة للعاملات والقامات إلى أضدادها فيستذان الطريقان أحدو ال خنسمان الصوفية ودونها طريقان آخران ليسا من طرق النحقق بالتصوف. أحدها عبذوب أبتي على جذبة مارد إلى الاجتهاد بعدالكشف والثاني مجتهد متعبد ماخلص إلى الكشف بعدالاجباد والصوفية فی طریقهما باب مزيدهم وصحة طريقهم خسن التابعة ومن ظن أن يبلغ غرضا أو يظفر عراد لامن طريق التابعة فهو مخذولمغرور. أخبرنا شيخنا أبوالنجيب السهروردي قال أنا عصام الدين عمرين أحمد الصفار قال أنا أبو بكر أحمد بن على ابن خلف قال أنا أبو عبدالرحمن قال سمست

المزابل وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام لومشيتم إلى بأقدامكم حق تحنى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء فاني لاأجيب لكم داعيا ولاأرحم لكم بأكياحتي تردوا المظالم إلى أهلها ففماوا فمطروا من يومهم. وقال مالك بندينار أصاب الناس في بني إسرائيل قحط فخرجوا مرارًا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى بأبدان بجسة وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها الدماء وملاتم بطونكم من الحرام الآن قداشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا منى إلا بمدا. وقال أبوالصديق الناجي خرج سايان عليه السلام يستسقى فمرينملة ملمّاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنّا حلق من خلقك ولاغني بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا فقال سلمان عليــه السلام ارجموا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقال الأوزاعي خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال يامعشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة فقالوا اللهم نعم فقال اللهم إنا قد سممناك تقول ــ ماعلى المحسنين من سبيل ـ وقد أقرر نا بالاساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا اللهم فاغفرلنا وارحمنا واسقنا فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا وقيل لمالك بن دينار ادع لنما ربك فقال إنكم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجارة وروى أن عيسى صاوات الله عليه وسلامه خرج يستسقى فلما ضجروا قال لهم عيسى عليه السلام من أصاب منكم ذنبا فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبقءمه في المفازة إلا واحد فقال له عيسي عليه السلام أمالك من ذنب فقال والله ما علمت من شيء غير أني كنت ذات يوم أصلى فمرت بي امرأة فنظرت إليها بعيني هــنـه فلمــا حاوزتني أدخلت أصبعي في عيني فانترعتها وأتبعت المرأة بهــا فقال له عيسي عليــه السلام فادع الله حتى أؤمن على دعائك قال فدعا فتجللت السهاء سحابا ثم صبت فسقوا . وقال يحي الغساني أصاب الناس قحط على عهد داود عليه السلام فاختاروا ثلاثة من علما مهم فحرجوا حتى يستسقوا بهم فقال أحدهم اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا . وقال الثاني اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءنا اللهم إنا أرقاؤك فأعتقنا وقال الثالث اللهم إنك أتزلت في توراتك أن لانرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا مساكينك وقفنا بيابك فلا ترد دعاءنا فسقوا وقال عطاء السلمي منعنا الغيث فخرجنا نستسقى فاذا محن بسعدون المجنون في المقابر فنظر إلى فقال ياعطاء أهذا يوم النشور أوبعثر مافي القبور فقلت لا ولكنا منعنا الفيث خرجنا نستسقى فقال ياعطاء بقاوب أرضية أم بقاوب ساوية فقلت بل بقاوب ساوية فقال هيهات ياعطاء قل للمتهرجين لاتتبهرجوا فان الناقد بصير ثم رمق السهاء بطرفه وقال إلهى وسيدى ومولاى لاتهلك بلادك بدنوب عبادك ولكن بالسر المكنون من أسمائك وماوارت الحجب من آلائك إلاماسقيتنا ماء غدقا فراتا يحيي به العباد وتروى به البسلاد يامن هو على كل شيء قدير قال عطاء فما استتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت وجاءت بمطر كأفواه القرب فولى وهو يقول:

أُفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا أسهروا الأعين العليلة حبا فانقضى ليلم موهم ساهرونا شغلته عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا

وقال ابن المبارك قدمت المدينة في عام شديد القحط فحرج الناس يستسقون فحرجت معهم إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد الزرباحداها وألقى الأخرى على عاتقه فجلس إلى جانبي فسمعته يقول إلهى أخلقت الوجوه عندك كثرة الدنوب ومساوى الأعمال وقد حبست عناغيث السهاء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك يا حلهاذا أناة يامن لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة الساعة فلم يزل يقول الساعة

نصر بن أبي نصر يقول ممستقسما غلام الزقاق مقول سمست أباسعيدالسكرى يقول صمعت أباسعىد الخراز يقول كل ماطن مخالفه ظاهر فهو باطلوكان يقول الجنيد رحمه الله علمنا هدا مشتبك محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على فسه قولاوفعلا نطق بالبدعة . حكى أن أبا نزيد البسطامي رحمه الله قال ذات يوم لبعض أصحابه قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شير نفسه بالولاية وكان الرجل في ناحيته مقصودا ومشهورا بالزهــد والعبادة فمضينا إليه فلماخرجمن بيته يقصد للسجدرمي بزاقة نمحو القبلة فقال أبو يزيد أنصرفوا فانصرف

الساعة حتى اكتست الساء بالنمام وأقبل المطر من كل جانب قال ابن البارك فجئت إلى الفديل فقال مالى أرك كثيبا فقلت أمر سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا وقسصت عايه النصة فصاح الفضيل وخر مفشيا عليه ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس رضى الله عنه فلما فرغ عمر من دعائه قال العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء من الساء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه في الهوم إليك لمكانى من نبيك صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت الراى لاتهمل الضالة ولا تضع الكسير بدار مضيعة فترد ضرع السغير ورق الكبير وارتفعت الأصواء، بالشكوى وأنت تعلم السر وأخنى اللهم فأغثهم بغيا ثك قبل أن يقنطوا فها كوا فانه لا يئس من روح الله إلا التوم الكافرون قال فما حقى ارتفعت الساء مثل الجبال .

( فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم )

قال الله تعالى \_ إن الله وملائكته يصاون على النبيّ يا أيها الذين آمنوا صاوا عايه وسلموا تسلما \_ وروى أنه صلى الله عليه وسلم « جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال مرات إنه جاء في جبريل عليه السلام فقال أماترضى يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحدمن أمتك الإسلمت عليه عشر ا(١) » وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى على صلت عليه الملائكة ماصل على فليقلل عندذاك أوليكثر (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن أولى الناس بى أكثرهم على صلاة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « إن أولى الناس بى على الله عليه وسلم « أن كثره معلى صلاة (١) » وقال مرابطة على وما المعة (٥) » وقال مرابطة والمعلمة على من أمق على من أمق كتبت له عشر حسنات و محيت عنه عشر سيات (٢) » وقال عربي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة صل على محمد عبدك ورسواك وأعطه الوسيلة والفضلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعتي (٧) » وقال رسول الله عربي « من صلى على " والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعتي (٧) » وقال رسول الله عربي همن صلى على والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعتي (٧) » وقال رسول الله عربي همن صلى على والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعتي (١) » وقال رسول الله عربية والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعتي (١) » وقال رسول الله عربية والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعتي (١) » وقال رسول الله عربية والشفاعة يوم القيامة حلت الهشفاعة والسول الله عربية والشفاعة ومن صلى على المناس المناس

(١) حديثأنه صلى الله عليه وسلم جاءذات يوم والبشرى في وجهه فقال إنهجاءتي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال أماترضي يامحمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك إلاصايت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلاسامت عليه عشرا ن وحب من حديث أبى طلحة باسنادجيد (٢) حــديث من صلى طيَّ صلت عليه الملائكة ماصلي فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر ه من حديث عامر بن ربيعة باسناد ضعيف والطبراني في الأوسط باسناد حسن (٣) حديث إناولي الناسي أكثرهم على صلاة ت من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وحب (٤) حديث بحسب امرى من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى على قاسم بن أصبغ من حديث الحسن بن على هكذا و ن وحب من حديث أخيه الحسن: البخيل من ذكرت عنده فلم يُصل على ورواه ت من رواية الحسين بنعلى عن أبيه وقال حسن صحيح (٥) حديث أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة دن ه حب ك وقالصحيح على شرط خ من حديث أوس بنأوس وذكره النأى حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه حديث من الله على على على المال من أمنى كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ن في اليوم والليلة من حديث عمرو من دينار وزاد فيه مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشرصاوات ورفعه بهاعشر درجات ، وله في السير ولابن حبان من حديث أنس محوه دون قوله مخلصا من قلبه ودون ذكر محو السيئات ولم يذكر ابن حباناً يضا رفع الدرجات (٧) حديث من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على مجمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلتله شفاعتي البخاري من حديث جابر دون ذكر الاقامة والشفاعة والصلاة على النبي مُرْتَكِيُّهُ وقال النداء

ولمسلمعليه وقال هذا رجل ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف مكون مأمونا على ما يدى يەمن مقامات الأولياء والصديفان وسئل خادم الشبلي رحمه الله ماذا رأت منه عند مو ته فقال لما أمسك لسانه وعرق جبينه أشار إلى أن وضنَّني للصلاة فوضأته فنسيت تخليل لحيته فقبض هلي يدى وأدخل أصابعي في لحمته مخللها . وقال سهل بن عبد الله كل وجد لايشهد له المكتاب والسنة فباطل هسندا جال الصوفية وطريقهم وكل من يدعى حالا على غمير هذا الوجه فمدع مفتون كذاب.

[الباب الحامس في ماهية التصوف] أحبرنا الشيخ أبوزرعة طاهربن أبى الفضل في كتابه قال أنا أبو كمر أحمد بن على بن خلف

في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له مادام اسمى في ذلك الكتاب<sup>(١)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم « إن في الأرض و الا أحد سياحين يلغو في عن أمتى السلام (٢) » وقال تَرْاقِيُّهِ « ليس أحد يسلم على الإر دالله على روحى حتى أردعليه السلام (٢) » و « قيل له يارسول الله كيف نصلى عليك فقال قولو اللهم صل على محمد عبدك وعلىآله وأزواجه وذربته كاصليت علىإبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كَابَارَكَتْ عَلَى إبراهم وآل إبراهم إنك حميد عجيدٌ (١) » وروى أن عمر بن الحطاب رض الله عنه صم بمد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد كان جدّع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن " الجسدع لفراقاك حتى جملت يدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لمافارقتهم ، بأبي أنت وأمى يارسول الله لفد بلغ من فضيلتك عنده أن حمل طاعتك طاعته فقال عز وجل ــ من يطع الرسول فقـــد أطاع الله ــ بأبىأنت وأمى يارسولالله لقد بلغ من فضيلتك عنده أنأخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب فقال تعالى ـ عفا الله عنك لم أذنت لهم ـ بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بمثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال عز وجــل ــ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم \_ الآية ، بأبي أنت وأمي بارسول الله اقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قداطا عوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون ياليتنا أطفنا الله وأطعنا الرسولا ، بأبي أنت وأمي يارسول الله لأن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تتفجر منه الأنهار فحمادا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك بأبي أنت وأمى يارسول الله لأن كان سلمان بن داود أعطاءالله الريم غدوهاشهر ورواحها شهر فاذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى الساء السابعة ثم صليت الصبيح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك بأبي أنت وأمى بارسول الله لأن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى فاذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك الدراع لاتأ كلنى فانى مسمومة بأى أنتوأمى يارسول الله لقددعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا عثلها لهلكناكلنا فلقدوطي ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغفر لقومى فانهملا يعلمون بأبى أنت وأمى بارسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك مالم يتبع نوحا في كثرة سنه وطول عمره ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل بأبي أنتوأمي يارسول الله لو لم تجالس إلا كَفُؤًا لك ما جالستنا ولولم تنكح وللمستغفري في الدعوات حين يسمع الدعاء للصلاة وزادابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند ضعيف وزاد الحسن بن على المعمري في اليوم والليلة من حديث أبي الدرداء ذكر الصلاة فيه وله وللمستغفري في الدعوات بسند ضعيف من حديث أبى رافع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان فذكر حديثا فيه وأذا قال قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث وزاد وتقبل شفاعته فيأمته ولمسلم من حديث عبدالله بن عمرو إذا ممعتم الؤذن فقولوا مثل مايقول مُم صلوا على ثم سلوا الله لي الوسيلة وفيه فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة (١) حديث ، ن صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفرله مادام اسمى في دلك ا كتاب الطبر اني في الأوسط وأبو الشيخ فى الثواب والمستغفري فى الدعوات من حديث أبي هريرة بهند ضعيف (٢) حديث إن في الأرض ملائسكة سياحين يبلغوني عن أمني السلام تقدم في آخر الحج و ٣) حديث ليس أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام د من حديث أبي هريرة بسند جيد (٤) حديث قيل له يارسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صــــل على محمد وعلى آله وأزواجه ودريته الحديث متفق

الشرازى إجازة قالأنا الشيخ أبوعبدالرحمن السلمي قال أناإبراهم ان أحمد من عمد ابن رجاء قال ثنا عبد الله من أحمسد البغدادى قأل ثنا عثان أمن سعد قال ثنا عمر ابن أسد عن مالك ابن أنس عن نافع عن الن عمر قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم «لسكلشيء مفتاح ومفتاح الجنة حب الساكين والفقراء الصبر هم جلساء الله ثعالى يوم القيامـــة » فالفقر كائن في ماهية التصوف وهو أساسه وبه قوامسه . قال ورويم التصوف مبنى على ثلاث خصال التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبدل والإيثار وترلثا لتعرض والاختيار وقال الجنيد سئل عن وقد التصوف فقال أن تكون مع الله بلا علاقية . وقال :

إلا كفؤا لك مانكون إلينا ولولم تؤاكل إلا كفؤا لانماوا كاتنا فلدوالله بالسدا و نكوت إلينا وواكلتناولهست الدوف، وركبت المحار وأردفت خافك ووضعت طرارك على الأرض ولعفت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليانوسلم (). وقال بعضهم كنت أكتب الحديث وأصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا أسلم فرأيت النبي صلى الله علميه وسلم في النام فقال لى أرات النبي صلى الله علميه وسلم كنت بعد ذلك إلا صليت وسلمت عليه بروى عن أى الحسن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النام فقلت يارسول الله بم جوزى الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة وصلى الله على محمد كليا ذكره الذا كرون وغفل عن ذكره الفافلون فقسال مُن الله جوزى عني أنه لا يوقف للحساب.

قال الله عزوجل \_ والذين إذا فعاوا فاحشة أوظه وا أنه سنم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم \_ وقال علقمة والأسود قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم في كتاب الله عز وجل آيتان ماأذنب عبدذنبا فقرأها واستغفر الله عز وجل إلاغفر الله تعالى له \_ والذين إذا فعاوا فاحشة أوظه وا أنفسهم \_ الآية وقوله عزوجل \_ ومن يعمل سوءا أويظه نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفورا رحيا \_ وقال عز وجل \_ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا \_ وقال تعالى \_ والمستغفر بن بالأسحار \_ وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول « سبحانك اللهم و محمدك اللهم اغفرلى إنك أنت التواب الرحم (٢٠) وقال صلى الله عزوجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق عفر جا ورزقه من حيث لا يحتسب (٣) » وقال صلى الله عزوجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق عفر جا ورزقه من حيث لا يحتسب (٣) » وقال صلى الله عن جا ورزقه من حيث لا يحتسب (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم «إن لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليه عز جا

عليه من حديث أبي حميد الساعدي (١) حسديث عمر في حنين الجذع ونسع الماء من بين أصابعه والاسراء به على البراق إلى السهاء السابعة ثم صلاة الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة المسموه. وأنه دمى وجهه وكسرت رباعيته فقال اللهـم اغفر لقومى فانهم لايعلمونوأنه لبس الصوف وركب الحمار وأردف خلفهووض طعامه بالأرضوليق أصابهه وهوغريب بطوله من حديث عمر وهومعروف من أوجه أخرى فحديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جابر وابن عمرو حديث نبيع الماء من بين أصابعه متفق عليه من حديث أنس وغيره وحديث الاسراء متفق عليهمن حديث أنس دون ذكر صلاة . الصبح بالأبطح وحديث كلام الشاة المسمومة رواه د من حديثجابر وفيه انقطاعوحديث أنه دمى وجهه وكسرت وباعيته متذق عليه منحديث سهل بنسعد فىغزوة أحدوحديث اللهم اغفر لفو مىفانهم لا يعلمون رواه البهقي في دلائل النبوة والحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم حكاه عن ني من الأنبياء ضربه قومه وحديث لبس الصوف رواه الطيالسي من حديث سهل بن سمد وحديث ركو به الحمار وإردافه خلفه متنقعليه من حديث أسامة بن زيد وحديث وضع طعامه بالأرض رواه أحمد في الزهد من حديث الحسن مرسلا والبخارى من حديث أنس ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قطوحديث لعقه أصابعه رواه مسلم منحديث كعب بن مالك وأنس بن مالك (٢) حديث كان النبي صنى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم و محمدك اللهم اغفرني إنك أنت التواب الرحيم الحاكم من حمديث ابن مسعود وقال صحيح إن كان أبوعبيدة صمع من أبيه والحديث متفق عليه من حديث عائشة أنه كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسحوده دون قوله إنك أنت التواب الرحم (٣) حــديث من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل عم محرجا ورزقه من حيثلا محتسب دن فياليوم والليلة و ه ك وقال صحيح الأسناد منحديث ابن عباس وضعفه ابن حبان .

معروف الكرحي التصوف الأخسد بالحقائق واليأس تما فيأيدى الخلائق أمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف. وسئل الشبلي: عن حقىقة الفقر فقال أن لايستغني بشي دون الحق . وقال أبو الحسين النووى نعت الفقير السكون عند العدم والبذل والايثار عندالوجود. وقال بمضهم إنالفقير الصادق ليحترز من انغني حذر أن يدخل عليه الغنى فيفسد فقره كاأن الغنى محترر من الفقر حــذر أن يدخل عليه الفقر فيفسد عليه غناه .. وبالاسناد الذي سيق إلى أبي عبد الرحمن قال ممعت عبد الرحمن الرازى يقول صعت مظفرا القرميسيني يقسول الفقير الذي لايكون له إلى الله حاجة قال

وممعته يقول سألت أبا بكر المصرى عن الفقير فقدال الذى لا تملك و لا علك ( قو له لايكون له إلى الله حاجــة ) معناه أنه مشغول بوظائف عبوديتم تام الثقة بربه عالم بحسن كلاءته يه لايحوجه إلى رفع الحاجة لعلمه بعلم الله محاله فيرى السؤال في البين زيادة ، وأبوال المشايخ تتنوع معانيها لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات وتحتاج في تفصيل بعضيا من البعض إلى الضوابط «فقد تذكر أشسياء فى معــنى التصوف دكر مثليها في معنى الفقر وتذكر أشياء في معنى الفقر ذكر مثلها في معنى التصوف وحيث وقع الاشتباه فلا بدمن بيان فاصل فقد تشتبه الاشارات في الفقر عماني الزهد تارة وبمعانى التصوف

صبعين مرة (١) » هذا مع أنه صلى الله عايسه وسلم غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأ خر وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّهُ لَيْمَانَ عَلَى عَلَى حَقَّ إِنِّي لأَسْتَفَهُ وَ اللَّهِ تَعَالَى فَي كُلَّ يُوم ماثة مرة (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « من قال حين يأوى إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاهو الحيي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له دنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا (٣) » وقال علين في حديث آخر « من قال ذلك غفرت ذنو به وإن كان فار" ا من الزحف (١) ، وذال حديفة كنت ذرب اللسان على أهلى فقلت « يارسول الله لقد خشيت أن يدخلني لساني النار فقال الني صلى الله عليه وسلم فأين أنت من الاستخفار فاني لأستخفر الله في اليوم ماثة مرة (٥) » وقالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فإن التوبة من الدنب الندم والاستغفار (٦) » وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الاستغفار « اللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمرى وماأنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدى وخطئي وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفرلي ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت وماأنت أعلم به مني أنت القدم وأنت المؤخر وأنت على كل شي قدير (٧)» وقال على رضى الله عنه كنت رجلا إذا سممت من رسول الله عراقية حديثًا نفعني الله عز وحل بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني أحــد من أصحابه استحلفته فاذا حلف صــد قته قال وحــدثني أبو بكر وصدق أبو يكر رضى الله عنه قال صمت رسول الله صلى الله عليم وسلم يقول « مامن عبد يذنب ذنب فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركبتين ثم يستغفر الله عز وجل الاغفر له ثم تلا قوله عز وجل ـ والذين إذا فعاوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ـ (٨)» الآية . وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فأن تاب (١) حديث إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة خ من حديث أبي هريرة إلا أنه قال أكثر من سبعين وهو في الدعاء للطبراني كما ذكره المصنف (٢) حديث إنه ليغان على قلمي حتى إني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة م من حــُديث الأغر (٣) حديث من قال حين يأوى إلى فراشه أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر الحديث ت من حديث ألى سعيد وقال غريب لانعرفة إلا من حمديث عبد الله بن الوليد الوصافي . قلت الوصافي وإن كان ضعيفًا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة رواه خ في التاريخ دون قوله حين يأوى إلى فراشه وقوله ثلاث مرات (٤) حديث من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فاراً من الزحف د ت من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال غريب قلت ورجاله موثقون ورواه اين مسعود و ك من حديث اين مسعود وقال صحيح على شرط الشيخين (٥) حديث حديفة كنت ذرب اللسان على أهلى الحديث وفيه أين أنت عن الاستغفار ن في اليوم والليلة و ه ك وقال صحيح على شرط الشيخين (٦) حديث عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله فانّ التوبة من الذنب الندم والاستغفار متفق عليه دون قوله فان التوبة الخ وزاد أوتوبى إليه فان العبيد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه والطبراني في الدعاء فان العبيد إذا أذنب ثم استغفر الله غفرله (٧) حديث كان يقول اللهم اغفرلى خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمرى وماأنت أعلم به منى اللهم اغفرلي جدى وهزلي متفق عليه من حديث أبي موسى واللفظ لمسلم (٨) حديث على عن أى بكر مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركمتين ثم يستغفر الله الاغفر الله له أصحاب السنن وحسنه ت .

ونزع واستغفر صقل قلبه منها فان زاد زادت حتى تفلُّف قلب ١٠ فذلك الران الذي دكره الله عز وجل في كنتابه \_ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كسبون \_ » وروى أبو هر برة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن الله سبحانه ليرفع الدرجة لاميد في الجنة فيقول يارب أنى لي عذه ـ فيقول عز وجل باستغفار ولدك لك (٢) ، وروتُ عائمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال « اللهم اجماني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا (٣) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لى فيتمول الله عز وجل أذنب عبدى ذنبا فعلم أن لهربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، عبدي اعمل ماشئت فقد غفرت اك <sup>(3)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم « ماأصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة (٥)» وقال مُزْاللهِ « إن رجاد لم يعمل خيراً قط نظر إلى السهاء فقال إن لى ربا بارب فاغفرلى فقال الله عز وجل قد غفرت لك (١٠) » وقال صلى الله عليه وسلم « من أذنب ذنبا قعلم أنالله قد اطلع عليهغفرله وإن لم يستغفر (٧) »وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى ياعبادى كلكم مذنب إلا من عافيته الستغفروني أغفر الكم ومن علم أنى ذو قدرة على أن أغفرله غفرت لهولا أبالي (^)» وقال مُتَّالِقَتِم « منقال سبحانك ظلمت نفسي وعملتسوءا فاغفر لي قانه لايففر اللهنوبإلا أنت غفرت له دنو به ولوكانتُ كمسدبٌ النمل<sup>(٩)</sup>» وروى « إن أفضل الاستففار اللهم أنت ربى وأنا عبدك خلقتني وأناعلى عهدك ووعدك مااستطعت أعوذبك من شر ماصنعت أبوء لك بنصتك على وأبوء على نفسى بذنبي فقدظامت نفسى واعترفت بذنبي فاغفرلى ذنوبى ماقدمت منها وماأخرت قانه لا يغفر الذنوب جميعها إلاّأنت (١٠) » الآثار : قال خاله بن معدان يقول الله عز وجل إن أحبعبادى إلى المتحابون بحيى والمتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت

(١) حديث أبي هريرة إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب و نزع واستغفر صقل قلبه الحديث ت وصححه و ن فى اليوم والليلة و ه حب ك (٢) حديث أنى هريرة إن الله ليرفع العبد الدرجة في الجنة فيقول يارب أنيلي هذه فيقول باستغفار ولدك لك رواه أحمد باسناد حسن (٣) حديث عائشة اللهم اجعلني من الدين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا ، وفيه على ابن زيد بن جدعان مختلف فيه (٤) حديث إذا أذنب العبد فقال اللهم اغفر لي يقول الله أذنب عبدى ذنبا فعلم أنله ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب الجديثمتفق عليه من حديث أبي هريرة (٥) حِديث ماأصر" من استغفر وإنعاد في اليوم سبعين مرة د ت من حديث أبي بكر وقال غريب وليس إسناده بالقوى (٦) حديث إن رجلا لم يعمل خيرا قط نظر إلى الساء فقال إن لي ربا يارب اغفر لي فقال الله تعالى قد غفرت لك لم أقف له على أصل (٧) حديث من أذنب فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر الطبراني فيالأوسط من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (٨) حديث يقول الله ياعبادي كلكم مذنب إلامن عافيته فاستغفروني أغفر لكم ومن عُلْم أنى ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولاأبالي ت ه من حديث أبي ذر وقال ت حسن وأصله عندم بلفظ آخر (٩) حديث من قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفرلي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه وإنكانت كمدب النمل البيهق في الدعوات من حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلات تقولهن لوكان عليك كعدد النمل أو كعدد النبر ذنوبا غفرها الله لك فذكره زيادة لاإله إلا أنت فى أوله وفيه ابن لهيعة (١٠) حديث أفضل الاستغفار اللهسم أنت ربى وأناعبدك وأناعلى عهدك ووعدك مااستطعت الحمديث خ من حديث شداد بن أوس دون قوله وقد ظلمت .نفسي واعترفت بذنى ودونِ قوله ذنوى ماقدمت منها وأخرت ودون قوله جميعا .

تارة ولايتبين المسترشد بعضها من البعض . فنقول التصوف غير الفقر والزهدغر الفقر والتصوف غير الزهد فالتصوف اسم جامع لمعانى الفقر ومعانى الزهدمعمزيدأوصاف وإضافات لايكون بدونها الرجل صوفا وإن كان زاهـدا وفقيرا. قال أبوحفص التصدوف كله آداب لكل وقت أدبولكل حال أدب ولكل مقام أدب فن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضيح الآداب فهو بعيد من حيث يظن القسرب ومردود من حيث رجو القيول. وقال أبضاحسنأداب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لوحشع قلبه لخشمت جوارحه ». أخبرنا الشيخ رضي الدين أحمدىن إسماعيل إجازة

. قال أنا الشيخ أبو المظفر عبد المنم قال أخبرني والدى أبو القاسم القشيرى قال سمعت محد بن أحمد بن يحي الصوفي يقول ممعت عبد الله بن على يقول سئل أبو محدالجريري عن التصـوف فقال الدخول في كل خلق سني والخروجءن كل خلق دنى فاذا عرف هذا العني في التصوف من حصول الأخلاق البيديلها واعتسبر بقيقت يسلم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر وقيل نهاية الفقر مع شرفه هــو بداية التصوف وأهل الشام لايفرقون بين التصـــوف والفــقر يقولون قال الله تعالى للفقراء الذمنأ حصروا فىسيىلالله حدا وصف الصوفية والله تعالى سماهم فقراء وسأوضح معنى يفترق الحال به مين التصوف والفقر

نقول الفقير في فقره

أهل الأرض بمقوبة ذكرتهم فتركرتهم وصرفت المقوبة عنهم. وقال قتادة رحمه الله القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار . وقال على كرم الله وجه الصحب ممن يهلك ومعه النجأة قيل وماعي قال الاستففار وكان يقول ماألهم الله سيحانه عبدا الاستغفار وهويريد أن يعذبه وقال الفضيل قول العبد أستغفر الله تفسيرها أقاني وقال بعض الماماء العبد بين ذنب ونعمة لايصلحهما إلا الحمد والاستغفار وقال الربيع بنخيثم رحمه اللهلايتمولن أحدكم أستنفر اللوأتوبإليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل ولكن ليقل اللهم اغفرلي وتبعلي وقال الفضيل رحمهالله الاستغفار إلا إقلاع توبة الكذابين وقالت رابعة العدوية رحها الله استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير وقال بعض الحسكاء من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئا بالله عزوجل وهولا يعلم وسمم أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري الؤم وإن تركى استغفارك مع على بسعة عفوك لمعجز فكم تتحبب إلى بالنعم مع غناك عنى وكم أتبغض إليك بالمصاصى مع تقرى إليك يامن إذا وعد وفي وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمى في عظيم عفوك ياأرحم الراحمين وقال أبو عبد الله الوراق لوكان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذنوبا لحيت عنك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصا إن شاء الله تعالى . اللهم إنى استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ماوعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنصت بها على فاستصنت بها على معصيتك وأستغفرك ياعالمالغيب والشهادة من كلذنب أنيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملا أوخلاء وسر وعلانية ياحليم ويقال إنه استغفار آدم عليه السلام وقيل الخضر عليه الصلاة السلام .

> ( الباب الثالث فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها مما يستحب أن يدعو بها المرء صباحا ومساء وبعقب كل صلاة )

فنها: دعاء رسول الله عليه الله عليه وسلم بعد ركهتى الفجر قال ابن عباس رضى الله عنهما بعنى المساس إلى رسول الله على الله عنها وهو في بيت خالتى ميمونة فقام يصلى من الليل فلماصلى ركمتى المفجر قبل صلاة الصبح قال « اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها شملى وتلم المفعى وترد بها الفتن عنى وتصلح بهادينى وتحفظ بها غائبى وترفع بها هاهدى وتركى بها عملى وتبيس بها وجهى وتلهمنى بهار شدى وتعصمنى بها من كل سوء اللهم أعطنى إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة اللهم إنى أسألك الفوز عندالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إنى أتزل بك حاجتى وإن ضعف رأى وقلت عبلى وقصر عملى وافتقرت إلى حمتك فأسألك ياكافى الأمور وياشافى الصدور كما تجير بين البحوران تجيرتى من عذاب السعير ومن دعوة الثبثور ومن فتنة القبور اللهم ماقصر عنه رأى وضعف عنه عملى ولم تبلغه نبتى وأمنيتى من خير وعدته أحدا من عبادك أوخير أنت معطيه أحدا من خلقك فانى أرغب إليك فيه وأسألك يارب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولامضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعسادى بعسداوتك من خالفك أعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعسادى بعسداوتك من خالفك من خلقك اللهم المهود والركم السجود الموفي الأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الحاود مع القربين الشهود والركم السجود الموفين بالعهود إنك رحم ودود وأنت تفعل ماتريد سبحان الذي مع القربين الشهود والركم السجود الموفين بالعهود إنك رحم ودود وأنت تفعل ماتريد سبحان الذي

(الباب الثالث في أدعية مأثورة)

## ( دعاء عائشة رضى الله عنها )

قالرسول الله علي اللهم إلى أسألك من المسركلة عاجلة وآجلة ماعلمت منه ومالم أعلى وأعوذ بك من الشركلة عاجلة وآجلة ماعلمت منه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركلة عاجلة وآجلة ماعلمت منه ومالم أعلم وأسألك الجنة وماقرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وماقرب إليها من قول وعمل وأسألك من الحير ماسألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيدك مما استعادك منه عبدك ورسولك محمد على وسلم وأستعيدك من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يأرحم الراحمين (٢) » .

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « يا فاطمة ما عنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولى : ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث لاتكاني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله (٣) ،

## ( دعاء أبي بكر الصديق ضي الله عنه )

علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن يقول « اللهم إنى أسألك بمحمد نبيك وإبراهم خليلك وموسى بجيك وعيسى كلمتك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد علي على وموسى بحيك وعيسى كلمتك وحيته أوقضاء قضيته أوسائل أعطيته أوغنى أفقرته أوققير أغنيته أوضال هديته وأسلك باسمك الذى أنزلته على موسى صلى الله عليه وسلم وأسألك باسمك الذى بثت به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذى وضعته على الأرض فاستقرت وأسالك باسمك الذى وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذى استقل به عرشك وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذى استقل به عرشك وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذى وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم و بعظمتك وكبريائك النور المبين وأسالك باسمك الذى وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم و بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه بلحمى ودمى وسمعى و بصرى و تستعمل به جسدى بحولك وقوتك فإنه لاحول ولاقوة إلابك ياأرحم الراحمين (1) » .

(١) حديث ابن عباس اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتجمع بهاشملى وتلم بها شعى الحديث ت وقال غريب ولم يذكر فى أوله بعث العباس لابنه عبدالله ولا نومه فى بيت ميمونة وهو بهذه الزيادة فى الدعاء للطبرانى (٢) حديث قوله لعائشة عليك بالجوامع السكوامل قولى اللهم إنى أسألك من الحير كله عاجله وآجله ماعلمت منه ومالم أعلم الحديث ه و ك وصححه من حديثها (٣) حديث يافاطمة ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث لاتسكانى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله ن فى اليوم والليلة و كه من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين (٤) حديث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن يقول اللهم إنى أسألك بمحمد نبيك وإبراهم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك الحديث فى الدعاء لحفظ القرآن رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية

متمسك به متحقق يفضله يؤثره جلي الغيني متطلع إلى ما تحقق من العوض عند الله حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « يدخلفقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسائة عام » فسكلما لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني وعانق الفقر والقلة وخشى زوال الفقر افوات الفضيلة والعوض وهذاءين الاعتلال في طريق الصوفية لأنه تطلع إلى الأعواض وترك لأجلهاوالصوفى يسترك الأشسياء لاللاءواض الموعودة بلللأحوال الموجودة فانه ابن وقته وأيضا ترك الفقير الحظ واغتنامه العاجل الفقر اختيار منه

وإرادة والاختيار

والارادة علة في حال

الصوفى لأن الصوفى

صار قائما في الأشياء

( دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه)

روى أنه قالله رسول الله على وسلم «يابريدة ألا أعلمك كلات من أراد الله به خير اعلم بن إياه ثم لم ينسهن إياه أبدا قال فقلت بلى يارسول الله قال قل: اللهم إلى ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخد إلى الله الحير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رضاى اللهم إلى ضعيف فقو في وإنى ذليل فأعزني وإنى فقير فأعنى ياأر حم الراحين (١) » .

( دعاء قبيصة بن المخارق )

إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « علمنى كلمات ينفعنى الله عز وجل بها فقد كبرسنى و عجزت عن أشياء كثيرة كنت أعملها فقال عليه السلام أما لدنياك فاذا صليت الفداة فقل ثلاث مرات سبحان الله و محمده سبحان الله العظيم لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فانك إذا قلتهن أمنت من الغم و الجذام والبرص والفالح وأما لآخرتك فقل اللهم اهدنى من عندك وأفض على من فضلك وانشر على من رحمتك وأنزل على من بركاتك ثم قال صلى الله عليه وسام أما إنه إذا وفي بهن عبد يوم القيامة لم يدعين فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أله الله عليه وسام أما إنه إذا وفي بهن عبد يوم القيامة لم يدعين فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أله الله عليه وسام أما إنه إذا وفي بهن عبد يوم القيامة الم يدعين فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أله الله عليه وسام أما إنه إذا وفي بهن عبد يوم القيامة الم يدعين فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أله عليه وسام أما إنه إذا وفي بهن عبد يوم القيامة الم يدعين فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أله عليه والم الله عليه والم يوابد الم الله عليه والم يوابد الم يوابد الم يوابد المن الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم يوابد الله عليه والم الله والم يوابد المن الله عليه والم يوابد المن الله عليه والم الله والم يوابد المن الله عليه والم الله المن الله عليه والم يوابد المن الله عليه والم الله والله والله الله المنه الله والم الله والمنه الله والمنه والله والمنه والله وا

( دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه )

«قيل لأبى الدرداء رضى الله عنه قداحترقت دارك وكانت النار قدوقعت في محلته ففال ما كان الله ليفعل ذلك فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول ما كان الله ليفعل من ذلك ثم أتاه آت فقال يا أبا الدرداء إن النار حين دنت من دارك طفئت قال قدعمت ذلك فقيل له ما ندرى أى قوليك أعجب قال إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقول هؤ لاء الحكمات في ليل أونهار لم يضره شيء وقد قلتهن وهى اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحمى كل شيء عددا اللهم إنى أعوذ بك من شرنفسي ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم (٣) » . اللهم إنى أعوذ بك من شرنفسي ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم (٣) » .

كان يقول إذا أصبح اللهم إن هذا خلق حديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى عففر تكورضوانك وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى وزكها وضففهالى وماعملت فيه من سيئة فاغفرهالى إنك غفور رحم ودودكر بم قالومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقدادى شكر يومه .

( دعاء عيسى صلى الله عليه وسلم )

كان يقول اللهم إنى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجو وأصبح الأمربيد غيرى وأصبحت مرتهنا بعملى فلافقير أفقرمنى اللهم لاتشمت في عدوى ولاتسؤ في صديقي ولاتجعل مصيبتي في ديني ولاتجعل الدنيا أكبرهمي ولاتسلط على من لابرحمني ياحي ياقيوم.

عبد الملك بن هارون بن عبثرة عن أبيه أن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنى أتعلم

القرآن ويتفلت منى فذ كره وعبد الملك وأبوه ضعيفان وهو منقطع بينهارون وأبى بكر . (١) حديث يابريدة ألاأعلمك كامات من أراد الله به خيرا علمهن إياه الحديث له من حديث بريدة وقال صحيح الاسناد (٣) حديث إن قبيصة بن الخارق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنى كليات ينفعنى الله بها فقد كبرت سنى وعجزت الحديث ابن السنى فى اليوم والليلة من حديث ابن عباس وهو عند أحمد فى المسند مختصرا من حديث قبيصة نفسه وفيه رجل لم يسم (٣) حديث قبل لأبى الدرداء أحرقت دارك فقال ماكان الله ليفعل ذلك الحديث الطبراني فى الدعاء من حديث أبى الدرداء ضعيف

يإر ادة الله تعالى لا بار ادة نفسه فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا في صورةعني وإنمايري الفضيلة فما يو قفه الحق فيـــه ويدخله عليه ويعلم الاذن من الله تعالى فىالدخول فى الشيء وقد يدخل في صورة سعة مباينة للفقر باذن من الله تعسالي وبرى الفضيلة حينئذ فى السمة لمكان الاذن من الله فيه ولا يفسح 🎚 بالسعة والدخولفها صادقين إلا بعد إحكامهم علمالاذنوفي همذا مرلة للأقدام وباب دعوى للمدعين ومامن حاليتحقق به صاحب الحال إلا وقد محكيه راكب الجال لهلك من هلك عن بينة وعميا من حيّ عن بينة فاذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف وعلم 🎚 أن الفيقر أساس التصوف وبه قوامسه هلى معنى أن الوصول

## ( دعاء الحدر عليه السلام )

يقال إن الحدر والياس عليه ما السلام إذا التقيافي كل موسم لم يفترقا إلا عن هذه الكلمات: باسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله ماشاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله الحدر كله يبد الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله فمن قالها ثلاثه مرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى . (دعاء معروف الكرخي رضي الله عنه)

قال شمد بن حسان قال لي معروف الكرخى رحمه الله أعلمك عشر كلات خمس للدنيا وخمس للا خرة من دعاء الله عزوجل بهن وجدالله تعالى عندهن قلت اكتبها لي قال لاولكن أرددها عليك كارددها على بكر بن خنيس رحمه الله : حسبى الله لدينى حسبى الله لدنياى حسبى الله الكريم لما أهمى حسبى الله الحليم القوى لمن بغى على حسبى الله الشديد لمن كادنى بسوء حسبى الله الرحيم عند الحساب حسبى الله الرحيم عند الموت حسبى الله المروف عند المسئلة في القبر حسبى الله الكريم عند الحساب حسبى الله اللطيف عند المران حسبى الله القدير عند الصراط حسبى الله لا إله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الميزان حسبى الله الدرداء أنه قال : من قال في كل يوم سبع مرات فان تولوا فقل حسبى الله لإ إله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه . توكلت وهو رب العرش العظيم - كفاه الله عز وجل ما أهمه من أمر آخر ته صادقا كان أوكاذبا .

وقدرؤى فى المنام بعدموته فقال دخلت الجنة بهذه السكلمات: اللهم ياها دى الضلين وياراحم الذنبين ويامقيل عثرات العائرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأخيار الرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين.

( دعاء آدم عليه الصلاة والسلام )

قالت عائشة رضى الله عنها لما أراد الله عزوجل أن يتوب على آدم صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وهو يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتى و تعلم حاجق فأعطنى سؤلى و تعلم مافى نفسى فاغفرلى ذنوى اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلمي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبته على والرضا بما قسمته لى ياذا الجلال والإكرام فأوحى الله عز وجل إليه إنى قد عفرت لك ولم يأتنى أحد من ذريتك فيدعونى بمثل الذي دعوتنى به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه و نرعت الفقر من بين عينيه و اتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا ريدها .

( دعاء على بن أبىطالب رضى الله عنه )

رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم ويقول إنى أنا الله رب العالمين إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى العظيم إنى أنا الله لا إلا أنا المألد ولمأولد إنى أنا الله لا إلا أنا العلى العظيم إنى أنا الله لا إلا أنا المألد ولمأولد إنى أنا الله لا إلا أنا مبدئ كل شيء وإلى يعود العزيز الحكيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خالق الحير والشرخالق الجنة والنار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولاولدا الفرد الوتر عالم الغيب والشهادة لللك القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الكبير المتعالى القتدر القهار الحليم الكريم أهل الثناء والمجدأ علم السروأخي القادر الرزاق فوق الحلق والحليقة (١) وذكر قبل كل كلة إنى أنا الله لا إله إلا أنا كاأوردناه وأخفى القادر الرزاق فوق الحلق والحليقة (١) وذكر قبل كل كلة إنى أنا الله لا إله إلا أنا كاأوردناه

(١) حديث على إن الله تعالى بمجد نفسه كل يوم فيقول إنى أنا الله رب العالمين إنى أنا الله لاإله إلا أنا الحي القيوم الحديث بطوله لم أجد لهأصلا .

إلى رتب التسوف طريقه الفقرلاعلىمعي أنه يازم من وجود التصوف وجو دالفقر. قال الجنيد رحمة الله عليه: التصوفهوأن يميتك الحق عنك ويحيك به وهـ ذا العني هو الذي ذكرناه من كونه قائما في الأشياء بالله لابنفسه والفقير والزاهم مكونان في الأشياء بنفسهما واقفان مع إرادتهما مجهدان مبلغ عاسهما والصوفى متهم لنفسه مستقل لعلمه غبر راكن إلى معاومه قائم عراد ربه لاعراد نفسه . قال ذو النـون الصرى رحمة الله علمه الضوفي من لايتميه طلب ولا يزعجه سلب وقالأيضا الصوفية آثروا الله

تعالى على كل شيء

فَ أَثْرِهُمُ الله على كل

شي فكان من

إيثارهم أن آثروا علم

الله على علم نفوسهم

فى الأول فمن دعا بهذه الأسماء فليقل إنك أنت الله لاإله إلاأنت كذا وكذا فمن دعا بهن كنب من الساجدين المحبتين الدين بجاورون شمدا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صاوات الله عايم فى دار الجلال وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين وصلى الله على محمد وعلى كل عبد مصطفى . ( دعاء المعتمر وهو وسلمان التيمى وتسبيحاته رضى الله عنه )

روى أن يونس بنعبيد رأى رجلا في المنام عمن قتل شهيدا بيلاد الروم فقال ماأفضل مارأيت ثم من الأعمال ؟ قال رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان وهي هذه : سبحان الله والحدلله ولا إلا الله والله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم عدد ماخلق وعدد ماهو خالق وزنة ماخلق وزنة ماهو خالق ومل صواته ومل أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهي رحمته ومداد كلاته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضى وعدد ماذكره به خلقه في جميع مامضى وعدد ماهم ذاكروه فيا بقى في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الأنفاس وأبد من الآباد من أبد إلى أبدأبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولاينفد آخره .

( دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه )

روى إبراهيم بن بشار خادمه أنه كان يقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى: مرحبا يوم المزيد والصبح الجديد والسكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد أكتب لنا فيه مانقول بسم الله الحميد الجبيد الرفيع الودود الفعال فيخلقه ماتريد أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا ومحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرًا ولربوبية الله خاضعا ولسوى الله في الآلهة جاحدًا وإلى الله فقيرًا وعلى الله متكلا وإلى الله منيبا أشهد الله وأشهدملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالفه بأنه هو الله الذي لاإله إلاهو وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلما وأن الجنةحق وأنالنار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك اللهم من شر ماصنعت ومن شركل ذى شر اللهم إلى ظلمت نفسي فاغفر لي ذنو بي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدى لأحسن الأخلاق فانهلا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيتُّها فانه لايصرف سيئها إلا أنت لبيكوسعديك والحيركله يبديك وأنا لكوإليك أستغفركوأتوبإليك آمنت اللهم بما أرسلت من رسول وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلما كثيرا خاتم كلامي ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يارب العالمين اللهم أوردنا حوض محمد واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيا لانظمأ بعده أبدا واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولامرتابين ولامفتونين ولامغضوب علينا ولاضالين اللهم اعصمني منفتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى وأصلح لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولاتضلني وإن كنت ظالمنا سبحانك ياعلى ياعظيم ياباري ويارحيم ياعزيز ياجبار سبحان منسبحتله السموات بأكنافها وسبحان منسبحت له البحار بأمواجها وسبحان منسبحت له الجبال بأصدائها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتهما وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها وسبحان من سبحتله الأشجار بأصولها وتمارها وسبحان من سبحتله السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن سسبحان من سبح له كل شي من مخلوقاته تباركت وتعساليت سبحانك ،

وإرادة الله على إرادة نفوسيم . قبل لبعضهم من أصيب من الطوائف قال الصوفية فان القييم عندهم وجهامن العاذيروليس للكبير من العمل عندهم وقع برفعونك به فتعجبك نفسك وهذا علملايوجدعند الفقير والزاهد لأن الزاهد يستعظم الترك ويستقبح الأخذ وهكذا الفقير وذلك الضيق وعائهم ووقوفهم على حد عاميم . وقال بعضهم الصوفى من إذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان یکون مع الأحســن والفقير والزاهد لاعيران كل التمييز بين الحلقين الحسنين بل مختاران من الأخلاق أيضا ماهو أدعى إلى الترك والحروج عنشواغل الدنيا حاكان في ذلك بعلمهما والصوفى هو الستبين الأحسن من

سبحانك ياحى ياقوم ياعليمياحليم سبحانك لاإله إلاأنت وحدك لاشريك لك تحيي وتميت وأنتحى لاتموت بيدك الحير وأنت على كل شيءقدير .

(الباب الرابع في أدعية مأ ثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضى الله عنه وقة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبوطالب المكي وابن خزيمة وابن مندر رحمهم الله) يستحب للمريد إذا أصبح أن يكون أحب أوراده الدعاء كاسيا تي ذكره في كتاب الأوراد فان كنت من المريد بن لحرث الآخرة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيا دعا به فقل في مفتتح دعواتك (۱) أعتماب صلواتك (۲) سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا (۳) وهو على كل شيء قدير وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم أشها أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه (۱) وقل اللهم إنى أسألك المفو والمافية في ديني و دنياى وأهلى ومالى اللهم استر عوراتي و آمن روعاتي وأقل عثراتي واحفظني من والعافية في ديني وعن عني سترك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من العافلين (۲) وقل اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولى غيرك ولا تنزع عني سترك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من العافلين (۲) وقل اللهم ماضنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذني فاغفرلى فانه لا ينفر الذنوب إلا أنت (۷) ثلاث مرات ما ماصنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذني فاغفرلى فانه لا ينفر الذنوب إلا أنت (۷) ثلاث مرات ما الرضا بعداله ضاء و بر دالعيش بعدالوت و الذة النظر إلى وجهك الكرم و سوقا إلى لقائك من غير ضراء الرضا بعدالقضاء و بر دالعيش بعدالوت و الذة النظر إلى وجهك الكرم و سوقا إلى لقائك من غير ضراء

( الباب الرابع فيأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم )

مضرة ولافتنةمضلةوأعوذبكأن أظلمأوأظلمأوأعتدىأو يعتدىعلىأوأ كسبخطيئةأودنبا لاتغفره (٩)

(١) حديث افتتاح الدعاء بسبحان ربى العلى الأعلى الوهاب تقدم في الباب الثاني في الدعاء (٢) حديث القول عقب الصاوات لاإله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير متفق عليه من حديث الغيرة بن شعبة (٣) حديث رضيت بالله ربا الحديث تقدم في الباب الأول من الأذكار (٤) حديث اللهمفاطر السموات والأرض عالمالغيب والشهادة ربكل شيءومليكه أشهد أن\اله إلاأنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه دت وصححه وحب و اله وصححه من حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال يارسول الله مرنى بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فذكره (٥) حديث اللهم إنى أسألك العافية فيديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استرعورتی وآمنروعتی وأقل عثرتی واحفظنی من بین بدی ومنخلنی وعن بمینی وعن شمالی ومن فوقى وأعوذ بعظمتكأنأغتالمن يحتى دنه ك من حديثًا بن عمر قال لم يكن الني صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين يصبح (٦) حديث اللهم لاتؤمني مكرك ولاتو لني غيرك ولاتر فع عنى سترك ولاتنسنى ذكرك ولاتجعلن من الغافلين رواه أبو منصور الديلى في مسندالفر دوس من حديث ابن عباس دون قوله ولا تولني غيرك وإسناده ضعيف (٧) حديث اللهم أنتربي لاإله إلاأنت خلقتني وأناعبدك وأناعلي عهدك ووعدك مااستطعت أعوذبك منشر ماصنعت أبوءلك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلاأنت خ من حديث شدادبن أوس وقد تقدم (٨) حديث اللهم عافني فى بدنى وعافى في سمعى وعافنى فى بصرى لا إله إلاأنت ثلاث مرات دن فى اليوم والليلة من حديث أبي بكرة وقال ن جمفر بن ميمون ليس بالقوى (٩) حديث اللهم إنىأساً لك الرضا بعدالقضاء الحديث

عندالله بصدق التحاثه وحسن إنابته وحظ قربه ولطيف ولوحه وخروجه إلىالله نعالى لعلمه بربه وحظه مهز محادثته ومكالمته قال رويم التصموف استرسال النفس مع الله تعالى على مايريد وقال عمرو من عثمان المكي التصوف أن بكون العبد في كل وقت مشغولا عاهو أولى في الوقت وقال بعضهم التصوف أوله علم وأوسطه عميل وآخره موهبةمن الله نعالى وقيل التصوف ذكرمع اجتماع ووجد مع استاع وعمل مع انباع وقيل التصوف ترك التكلف وبذل الروح وقال سهلين عبد الله الصوفى من صفامن الكدروامتلاء من الفكر وانقطع إلى الله مث البشر واستوى عندمالذهب والمدر وسسئل بعضهم عن التصوف اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة فى الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادناك وأسألك قلبا خاشعا سلما وخلقا مستقها ولسانا صادقا وعملا متقبلا وأسألك من خير ماتعلم وأعوذ بك من شر ماتعلم وأستغفرك لماتعلم فانك تعلم ولاأعلم وأنت علام الفيوب (١) اللهم اغفرلى ماقدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى فانك أنت القدم وأنت الؤخر وأنت على كل

شيء قدير وعلى كل غيب شهيد (٢) اللهم إنى أسألك إيمانا لايرتد ونعما لاينفد وقرة عمين الأبد

ومرافقة نبيك محمد علي في أعلى جنة الحلد (٣) اللهم إنى أسألك الطيبات وفعل الحيرات وترك

المنكرات وحد المساكن أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن

تتوب على وتغفر لي وترحمني وإذا أردت قومفتنة فاقبضني إليك غير مفتون (٤) اللهم بعلمك الغيب

وقدرتك على الحلق أحيني ماكانت الحياة خيرالي وتوفني ماكانت الوفاة خيرالي أسألك خشيك

في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر ولذة النظر إلى وجهك

والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا

هداة مهتدين (٥) اللهم اقسم لنا من خشيتك ما محول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا

به جنتك ومن اليقمين ماتهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة (٦) اللهم املاً وجوهنا منمك

حياء وقاوبنا منك فرقا وأسكن في نفوسنا من عظمتك ماتذلل به جوارحنا لحدمتك . واجعلك

اللهم أحب إلينا ممن سواك واجعلنا أخشى لك ممن سواك (٧) اللهم اجعل أول يومنا هذا صـــالاحا

وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمــــة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة (^

فقال تصفية القلب عن موافقة السبرية الأخلاق ومفارقة الطبيعية وإخماد صفات ومجانبية الشرية الدواعى النفسانسة الصفات ومنازلة الروحانيــة والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة . قال ذوالنون الصرى رأيت ببعض سواحل الشام امرأة فقلت من أمن أقبلت قالت من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن الضاجع فقلت وأمن تريدين قالتإلى رجال لاتلهمم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فقلت صفهم لي فأنشأت: قوم همومهم بالله قد علقت

فمالهم هم تسمو إلى

فمطلب القوم مولاهم

ياحسن مطلهم للواحد

أحد

وسيدهم

إلى قوله أوذنبا لايغفر أحمد و ك من حديث زيد بن ثابت في أثناء حديث وقال صحيح الاسناد (١) حديث اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرئسد الحديث إلى قوله وأنت علام الغيوب ت ن له وصححه من حديث شداد بن أوس قلت بل هو منقطع وضعيف (٢) حديث اللهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت الحديث إلى قوله وعلى كل غيب شهيدمتفق عليه من حديث أى موسى دون قوله وعلى كل غيب شهيد وقد تقدم في الباب الثانى من هذا الكتاب (٣) حديث اللهمإني أسألك إعانا لايرتد ونعما لاينفد وقرةعين الأبد الحديث ن في اليوم والليلة و ك من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الأبد وقال صحيح الإسناد و ن من حديث عمار بن ياسر باسناد جيد وأسألك نعم لايبيد وقرة عين لاتنقطع (٤) حــديث اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات الحديث إلى قوله غير مفتون ت من حديث معاذ اللهم إنى أسألك فعل الخيرات الحديث. وقال حسن صحيح ولميذكر الطيبات وهي في الدعاء للطبراني من حديث عبد الرحمن بن عايش وقال أبوحاتم ليست له صحبة (٥) حديث اللهم إنى أسألك بعلمك الفيب وقدرتك على الخلق أحيى ما كانت الحياة خيرا لى الحديث إلى قوله واجعلنا هداة مهتدين ن ك وقال صحييح الاسناد من حديث عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به (٦) حديث اللهم اقسم لنا من خشيتك مأتحول به بيننا وبين معصيتك الحديث ت وقال حسن و ن فى اليوم والليلة و ك وقال صحيح على شرط خ من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم عجلسه بذلك (v) حديث اللهم املاً وجوهنا منك حياء وقلو بنا بك فرحا الحديث إلى قوله واجعلنا أخشى لك من سواك لمأقف له على أصل (٨) حديث اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا الليم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة عبد بن حميد في المنتخب والطبران من حديث ابن أوفى بالشطر الأول فقط إلى قوله نجاحاً وإسناده ضعيف. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لمظمته وذل كل شيء لمبزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كلشيء لقدر به والحمد لله الذي سكن كل شيء لهينه وأظهر كل شيء محكمته وتصاغر كل شيء لحكريائه (۱) اللهم صلى على محمد وعلى آله وأزواج محمد وذريته والرائي على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد محيد (۲) اللهم صلى على محمد عبدك و نبيك ورسولك الذي رسولك الأمين وأعطه المقام المحمود الذي وغدته يوم الدين (۱) اللهم منا وصرفنا من أوليائك المتقين وحزبك الفلحين وعبادك الصالحين واستعملنا المرضائك عنا ووفقنا لمحابك منا وصرفنا محسن اختيارك لنا (٤) نسألك جوامع الخير وفاتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع النبر وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشير وفواتحه وخواتمه (۱) اللهم بقدر تك على تب على إنك أنت التواب الرحيم ومحلمك عني اعف عنى إنك أنت العفار الحليم وبعلمك في ارفق في إنك أنت ألهم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا فسي ولاتسلطها على إنك أنت الملك الحيار (۲) مبحانك اللهم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنك أنت الملك الحيار (۲) مبحانك اللهم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا فسي فاغفرلي ذنبي إنك أنت ربي ولايغفر الذنوب إلا أنت (۱) اللهم ارزقني حلالا لاتعاقبي عليه وقعني بما رزقتني واستعملني به صالحا تقبله مني أما المهم ارزقني حلالا لاتعاقبي عليه وقعني بما رزقتني واستعملني به صالحا تقبله مني أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة (۱) يامن لاتضره الذنوب ولاتنقصه أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة (۱) يامن لاتضرم الذنوب ولاتنقصه

(١) حديث الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته الحديث إلى قوله وتصاغر كل شي لكبريائه الطبراني من حدّيث ابن عمر بسند ضعيف دون قوله والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته إلى آخره وكذلك رواه في الدعاء من حديث أمسلة وسنده ضعيف أيضا (٧) حديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته الحديث إلى قوله حميد مجيد تقدم في الباب الثاني (٣) حديث اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك الني الأميرسول الأميين وأعطه للقام المحمود يوم الدين لم أجده بهذا اللفظ مجموعاً و خ من حديث أبي سعيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحب قط ك هق من حديث ابن مسعود اللهم صل على محمد النبي الأمي و ن من حديث جابر وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وهو عنــدخ بلفظ وابعثه مقاما حجودا قال قط إسناده حسن وقال ك صحيح وقال هق في المعرفة اسناده صحيح (٤) حــديث اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك الفلحين الحديث إلى قوله صرفنا بحسن اختيارك لنا لم أقف له على أصل (٥) حديث نسألك جوامع الخير وفوا عه وخواتمه ونعوذبك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه طبمن حديث أمسلمة أنه كان يدعو بهؤلاء المكلمات فذكر منها اللهم إنىأسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلىمن الجنة آمين فيه عاصم بن عبيد لآأعلم روى عنه إلاموسى بن عقبة (٦) حديث اللهم بقدرتك على تب على إنك أنت التواب الرحيم وبحلمك على اعف عنى الحديث إلى قوله إنك الملك الجبار لمأقف له على أصل (٧) حديث سبحانك اللهم وبحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرلي ذني أنت ربي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت هق في الدعوات من حديث على دون قوله ذني إنك أنت ربي وقد تقدم في الباب الثاني (٨) حديث اللهم ألهمني رشدي وقني شرنفسي ت من حديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنه لحصين وقال حسن غريب ورواه في اليوم والليلة و ك من حديث حصين والد عمران وقال صحيح على شرطالشيخين (٩) حديثاللهم ارزقني حلالا لاتعاقبني فيه وأقنعني بمما رزقتني واستعملني به صالحا تقبله مني له من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليـــه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف على كمل غائبة لي بخير وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه (١٠) حديث اللهم إنى أسألك العفو والعافية والعافاة وحسن اليقين في الدنياً والآخرة ن

ما إن تنازعهم دنيا ولاشرف

من المطاعم واللذات والولد

ولا للبس ثياب فائق أنق

ولالروح سرور حل فی بلد

إلا مسارعة في إثر منزلة

قد قارب الخطو فيها باغد الأمد

فهم رهائن غدران وأودية

وفى الشوامخ تلقاهم مع العدد .

وقال الجنيد: الصوفى كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح وقال أيضاهو كالأرض يطؤها البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شئ وكالقطريسق كل شئ وأقوال المشائخ تريد على ألف قول ويطول نقلها ونذكر ضابطا يجمع جمل معانها فإن الألفاظ معانها فإن الألفاظ

وان اختلفت متقاربة العانى . فنقو لااصوفي هو الذي يكون دأم التصفية لانزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلبءن شوب النفس التصفية دوام افتقاره إلى مولاه فبدوام الافتقار ينسق من الكدر وكلما يحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها بيصير تهالناقدة وفرمنها إلى ربه فبدوام تصفيته جمعيته وعركة تفسه تفرقته وكدره فهو قائم تربه على قلبه وقائم بقلبه على تفسه قال الله تعمالي - كونوا قوامين لله شهداء بالقسط \_ وهذه القوامية لله على النهس هو التحقق بالتصوف قال بعضهم التصوف كلهاضطراب فاذا وقع السكون فلا تصو فوالسر فيه أن الروح مجذوبة إلى

المففرة هبلىمالايضرك وأعطني مالاينقصك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت وليىفىالدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وأنتخير الغافرين وأكتدلنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ربناعليك توكلنا وإليك أنينا وإليك المصر ربنالا يجعلنا فتنة للقومالظالمين ربنا لاتجملنا فتنة للذين كفروا واغفر لناربنا إنك أنت العزيز الحكم ربنااغفرلنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان ولأيجعل فيقلوبنا غلاللذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناً عذاب النار ربنا إنناسمعنا مناديا ينادى للإيمان الى قوله عز وجل إنك لا تخلف اليعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ناربنا إلى آخر السورة (١)رب اغفرلي ولو الدي وارحهما كارياني صغير او اغفر للمؤمنين والمؤمنات والسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات (٢)رباغفر وارحم وتجاوز عماتعلم وأنت الأعزالأ كرموأنت خبر الراحمين وأنت خيرالفافرين وإنالله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالمالعلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا (٣) . أنواع الاستعاذة المأثورة عن الني صلى الله عليه وسلم : اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجنن وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر (١) اللهم إنى أعوذ بك من طبع يهدى إلى طمع ومن طمع في غدير مطمع ومنطمع حيث لامطمع (٥) من حديث أبي بكر الصديق بلفظ ساوا الله المعافاة فانه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة وفي رواية للبهة ساوا الله العفو والعافية واليةين في الأولى والآخرة فانه ماأوتى العبـــديــد اليقين خبرا من العافية وفيرواية لأحمد أسأل الله العفو والعافية (١) حديث يامن لا تضره الذنوبولاتنقصه المغفرة هد لي مالايضرك وأعطى مالاينقصك أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حسديث على بسند ضعيف (٧) حديث رب اغفرلي ولوالدي وراحهما كما ربياني صغيرا واغفر المؤمنين والمؤمنات والسلمين والسلمات الأحياء منهم والأموات ده باسناد حسن من حديث أى أسيد الساعدى قال رجل من بني سلمة هل بق على من بر أبوى شي قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما الحديث ولأى الشيخ حب في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث أنس من استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله عن كل مؤمن مضى من أول الدهر أوهو كأن إلى يوم القيامة وسنده ضعيف وفي صحيح حب من حديث أى سعيد أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليتل في دعاته اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلمات فانها زكاة (٣) حديث رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين وخير الغافرين أحمد من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رباغفر وارحم واهدى السبيل الأقوم وفيه على فن زيد بن جدعان مختلف فيه وللطبراني في الدعاء من حسديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وســلم كان يقول إذا سعى في بطن السيل اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم وفيه ليث بن أى سلم مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيح (٤) حديث اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبرخ من حديث سعد بن أبي وقاص (٥) حديث اللهم إني أعوذ بك من طبع يهدى إلى طمع وطمع في عير مطمع ومن طمع حيث لامطمع أحمد لله من حديث معاذ وقال مستقم الاسناد.

الحضرة الإلهية يعنى أن روح الصوفي منطلمة منحذبة إلى مواطن القرب والنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وانقلاب طي عقبها ولابد للصوفي من دوام الحركة بدوام الافتقار ودوام الفرار وحسن التفقد لمواقع إصابات النفس ومن وقف على هذا المني بجد في معنى الصوفي جميع المتفرق في الاشارات [ الباب السادس في ذكر. تسميتهم بهذا الاسم أخبرنا الشيخ أبوذرعة طاهر س محمد بن طاهر قال أخبرنى والدى قال أنا أبوعلى الشافعي بمكة حرسها الله تعالى قال أنا أحمد بن إبراهيم قال أنا أبوجعفر محمد ابن إراهيم قال أنا أبوعبد الله المخزوى قال ثنا سفيان عن مسلم عن أنس بن مالك قال كان رشول

اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع وقلب لا مُشمع ودعاء لايسمع ونفس لاتشبع وأعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيم ومن الخيانة فانها بئست البطانة ومن الكسل والبخل والجبن والمرم ومن أن أردُّ إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القسر ومن فتنة المحيا والمات اللهم إنا نسألك فلوبا أو اهة محبتة منيية في سبيلك اللهم إنى أسألك عزائم مغفر تكومو جبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار (١) . اللهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الغم والغرق والهدم وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموت في تطلب الدنيا (٢). اللهم إنى أعوذ بكمن شر ماعامت ومن شر مالم أعلم ١٦). اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء (٤). اللهمإني أعوذ بكمن جهدالبلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء (٥٠) . اللهم إنى أعوذبك من السكفر والدين والفقر وأعوذبك من عذاب جهنم وأعوذبك من فتنة الدجال (٣) اللهم إنى أعوذ بك منشر ممعى وبصرى وشراساني وقلبي وشر مني (٧) اللهم إنى أعوذ مكمورجار السوء في دار القامة فان جار البادية يتحول (٨) . اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذبك من الكفروالفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوءالأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرص وسي الأسقام (١٠) (١) حديث اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع وقلبلا يخشع ودعاء لايسمع الحديث إلى قوله والنجاة من النار له من حديث ابن مسعود وقال صحيح الاسناد وليسكما قال إلا أنَّه ورد مفرقا في أحاديث جيدة الأسانيد (٧) حديث اللهم إنى أعوذ بكّ من التردى وأعوذ بك من الغم الحديث إلى قوله وأعوذ بك أن أموت في تطلب الدنيا دن ك وصحح إسناده من حمديث أبي اليسر واسممه كعب ابن عمر بزيادة فيه دون قوله وأعوذ بكأن أموت في تطلب دنيا وتقدم من عند البخاري الاستعادة من فتنة الدنيا (٣) حديث اللهم إني أعوذ بك من شر ماعلمت ومن شر مالم أعلم قلت هكذا في غبر نسخة علمت وإيما هو عملت وأعمل كذا رواه م من حديث عائشة ولأبي بكر بن الضحاك في الشهائل في حديث مرسل في الاستعادة وفيه وشر مالم أعمل وشر مالم أعلم (٤) حديث اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء ت وحسنه و ك وصححه واللفظ له من حديث قطبة ابن مالك (٥) حديث اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء متفق عليه من حمديث أبي هريرة (٦) حمديث اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والدين والفقر وأعوذ بك من عمداب جهم وأعوذ بك من فتنة الدجال ن ك وقال صحيح الامناد من حمديث أبى سعيد الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من الكُّفر والدين وفي رواية للنسائي من الكفر والفقر ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال وللشيخين من حديث عائشة في حديث قال فيه ومن شر فتنة المسيعج الدجال (٧) حسديث اللهم إنى أعوذ بك من شر معمى وشر بصرى وشر لسانى وقلي وشر مني دن ت وحسنه له وصحح إسناده من حمديث سهل بن حميم (٨) حمديث اللهم

إنى أعوذ بك من جار السوء في دار القامة فان جار البادية يتحول ن ك من حُــديث أبي هريرة

وقال صحيح على شرط م (٩) حديث اللهم إنى أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والدلة والسكنة

وأعوذ بكَ من الفقرَ والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسي الأسقام دن مقتصرين على الأربعة الأخسيرة و له بتمامه من

حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين .

اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع معخطك (١). اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشرفتنة الغنى وشرفتنة الفقر وشرفتنة المقبر وشرفتنة الفقر وشرفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من نفس لاتشبع وقلب وشرفتنة المسيح الدجال وأعوذ بكمن المفرم والمأثم (٢). اللهم إنى أعوذ بك من نفس لاتشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب وأعوذ بك من شرالفم وفتنة الصدر (١). اللهم إنى أعوذ بك من غابة الدن وغابة العدو وشماتة الأعداء (١) وصلى الله على محمدوعلى كل عبد معطفي من كل العالمين آمين . ( الباب الحامس في الأدعية المأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث )

إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الحلاء والخروج منه وأدعية الوضوء في كتاب الطهارة فاذا خرجت إلى المسجد فقل: اللهم اجعل في قلبي نوراوفي الساني نوراوا جعل في سمى نوراوا جعل في بصرى نوراوا جعل خلفي نوراوا أمامي نوراوا جعل من فوقي نورا اللهم أعطني (٥) نورا وقل أيضا اللهم إلى أسألك مجق السائلين عليك ومجق ممساى هذا إليك (١) فانى لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولاممعة خرجت اتقاء سخطك وابتعاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تففرلي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فان خرجت من المنزل لحاجة فقل باسم الله رب أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو مجهل على (٧) بسم الله الرحمن الرحم لاحول ولاقوة إلا بالله العسلي العظيم باسم الله التسكلان على الله (٨) فاذا انهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل اللهم صل على عمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفرلي جميع ذنوني وافتح لى أبواب رحمتك (٩)

(۱) حديث اللهم إنى أعود بك من زوال نعمتك و تحول عافيتك و فجأة نقمتك ومن جميع سخطك من حديث النهم إنى أعود بك من عذاب النار و فتنة النار وعذاب القبروفتة القبر وشر فتنة الغنىوشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم متفق عليه من حديث عائشة (۳) حديث اللهم إنى أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب وأعود بك من سوء العمر و فتنة الصدر م من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث اللهم إنى أعوذ بك من سوء العمر وقتة الصدر من حديث ويد بن أرقم فى أثناء حديث اللهم أبى أعوذ بك من أنس والمنسائى باسناد جيد من حديث عمر فى أثناء حديث وأعوذ بك و دمن حديث أنس اللهم إنى أعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر (٤) حديث اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين و غلبة العدو و شماتة الأعداء ن ك من حديث عبد الله بن عمر و وقال صحيح على شرط مسلم بك من غلبة الدين و غلبة العدو و شماتة الأعداء ن ك من حديث عبد الله بن عمر و وقال صحيح على شرط مسلم بك من غلبة الدين و غلبة العدو و شماتة الأعداء ق الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث )

(٥) حديث القول عندا لخروج إلى المسجد اللهم اجعل فى قلى نورا وفى لسانى نورا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (٦) حديث اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاى هذا إليك الحديث من حديث أبى سعيد الخدرى باسناد حسن (٧) حديث القول عند الحروج من النزل لحاجته باسم الله رب أعوذ بكأن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على أصحاب السنن من حديث أمسلمة قال ت حسن صحيح (٨) حديث بسم الله الرحمن الرحيم ولاحول ولاقوة إلا بالله التكلان على الله ه من حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال باسم الله فذكره إلا أنه لم يقل الرحمن الرحيم وفيه ضعف (٩) حديث القول عند دخول المسجد اللهم صلى على شحد اللهم اغفر فى ذنوبى وافتحلى أبواب رحمتك ت ه من حديث أبى حميد أو أبى أسيدإذا دخل صلى الله عليه وسلم من حديث أبى حميد أو أبى أسيدإذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لى أبواب رحمتك وزاد د فى أوله فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم .

أله صلى الله عليه وسلم بيب دعوة الصد برك الحار ويلبس الصوف فين هـذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم سمواصوفية نسبة لهمإلى ظاهر اللبسة لأنهم اختاروا لبسالصوف الكونه أرفق ولكونه كان لباس الأنبياء علمهم السلام . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة علهم العباء يؤمون البيت الحرام» وقيل إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصموف والبشعر ويأكل من الشجر ويبيت حيث أمسى . وقال الحسن البصرى رضي الله عنه لقد أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف ووصفهم أبوهريرة وفضالةبن عبيد فقالا كانوا يخرون من الجوع حق تحسبهم

وقدم رجلك اليمين في الدحول فاذار أيت في المسجد من بيه أو يبتاع فقل لاأر بم الله تجارتك (١) وإذا رأيتمن ينشد ضالة في السجد فقل لاردها الله عايك أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٦ فاذاصليت ركمتى السبح فقل باسم الله اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى باقلى الدعاء إلى آخره (٣) كاأوردناه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الذي عِرْكَيْ فاذا ركمت فقل في ركوعك: اللهم لك ركمت ولك خشمت و الثه آمنت ولكأساءت وعليك توكَّات أنت ربى خشع سممي و بصرى ومخيى وعظمي وعصبي وما استقلت بهقدمي لله رب العالمين (١) وإن أحببت فقل سبحان ربي العظم ثلاث مرات (٥) أوسبوح قدوس ربالملائكة والروح (٢٠) فاذا رفعت رأسك من الركوع فقل ممع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل عماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ماقال العبد وكلنالك عبد لامانع لما أعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذا الجد منك الجد (٧) وإذا سجدت فقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم سجدلك سوادى وخيالي وآمن بك فؤادى أبوء سممتك على وأبوء بذنبي وهذا ماجنيت على نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلاأنت (<sup>٨)</sup> أو تقول سبحان رى الأعلى ثلاث مرات<sup>(٩)</sup> فاذافرغت من الصلاة فقل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام (١٠) وتدعو بسائر الأدعية التي ذكرناها فاذاقمت من المجلس وأردت دعاء يكفر لغوالمجلس فقل سبحانك اللهم ومحمدك أشيد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرلي فانه لايغفر الذنوب إلاأنت (١١)فاذا دخلتالسوق فقل لاإله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لايموت بيده الحير وهو علىكل شيء قدير (١٢) باسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخيرمافها اللهمإنى أعوذبك منشرها وشرمافها اللهمإنى أعوذبك أنأصيب فهايمينا

(١) حديث القول إذارأى من يبيع أو يبتاع فىالسجد لاأربح الله تجارتك ت وقال حسن غريب و ن في اليوم والليلة من حديث أبي هريرة (٢) حديث القوّل إذا رأى من ينشد ضالة في المسجد لاردها الله عليكم من حديث أبي هريرة (٣) حديث ابن عباس في القول بعد ركعتي الصبح اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي الخ قد تقدم في الدعاء (٤) حديث ابن عباس في القول فى الركوع اللهم لك ركمت ولك أسلمت الحديث م من حديث على (٥) حديث القول فيه سبحان ربى العظم ثلاثا دت ه من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع (٦) حديث القول فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح م من حديث عائشة (٧) حديث القول عند الرفعمن الركوع سمع الله لن حمده ربنا لك الحمد الحديث م من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس دون قوله سمع الله لمن حمده فهي في اليوم والليلة الحسن بن على المعمرى وهي عند م من حديث ابن أى أوفى وعند خ من حديث أبي هريرة (٨) حديث القول في السجود اللهم لك سجدت الحديث م من حديث على اللهم سجد لك سوادى وخيالى وآمن بكفؤادى أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبي وهذا ماجنيت على نفسى فاغفرلى فانهلا يغفر الدنوب إلاأنت ك من حديث ابن مسعود وقال صحيح الاسناد وليسكما قال بل هو ضعيف (٩) حدیث سبحان ربی الأعلی ثلاثا د ت ه من حدیث ابن مسعود و هو منقطع (١٠) حدیث القول إذا فرغ من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام م من حديث ثوبان (١١) حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم و محمدك أشهد أن لاإله إلا أنت ن في اليوم والليلة من حديث رافع بن خديج باسناد حسن (١٢) حديث القول عند دخول السوق لاإله إلا الله وحده لاشريكله لهاللك ولهالجد يحيىوبميت وهوحي لايموت بيدمالحير وهوطي كلشيءقدير منحديث عمر وقال غريب و ك وقال صحيح على شرط الشيخين .

الأعراب مجانين وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق فی ثوبه فیوجد منسه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث وقال بعضهم إنه ليؤذيني ريح هؤلاء أمايؤذيك ويحهم يخاطب رسول الله صلى اللهعليه وسلم بذلك فكاناحتيارهم للبس الصوف لتركيم زينة الدنيا وقناعتهم بسد الجوعة وســـتر العورةواستفراقهم فى أمر الآخرة فلم يتفرغوا لملاذالنفوس وراحاتها لشدة شغلهم بخدمة مولاهم وانضراف. همهم إلى أمر الآخرة وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق لأنه يقال تصوف إذا لبس الصوف كايقال تقمص إذا لبس القميص ولما كان حالهم بين سير وطير لتقليهم في الأحوالوار تقائهم من عال إلى أعلى منسه

فاجرة أوصفهة خاسرة (١) فانكان عليك دين ففل اللهم اكفي بحاداك عن حرامك وأغنى بفضلك عمن سواك (٢) فإذا لبست وبا جديدا فقل اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الجمد أسألك من خيره وخير ماضنع له وأعوذنك من شره وشر ماصنع له (٦) وإذا رأيت شيئا من الطيرة تكرهه فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلاأنت ولا يذهب بالسيئات إلاأنت لاحول ولاقوة إلابالله (١) وإذارا يت الهلال فقل اللهم أهله علمنا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ عمن تسخط ربي وربك الله (٥) ويقول هلال رشد وخير آمنت خالقك (١) اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر (٧) وتكبر قبله أولا ثلاثا وإذا هبت الربح فقل اللهم إني أسألك خير هذه الربح وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشرمافيا ومن شرما أرسلت به (٨) وإذا بلغم في عقبه في الهابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (٩)

(١) حديث باسم الله اللهم إنى أبسأ لك خيرهذه السوق وخير مافها اللهم إنى أعوذبك من شرها وشر مافها اللهم إنىأعوذبك أنأصيب فها يمينا فاجرة أوصفقة خاسرة ك من حديث بريدة وقال أقربها الشرائط هذا الكتاب حديث بريدة . قلت فيه أبو عمر جار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سلمان الأسدى مختلف فيه (٣) حسديث دعاء الدين اللهم اكفني محلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ت وقال حسن غريب و ك وقال صحيح الاسناد من حديث على بن أنى طالب (٣) حديث الدعاء إذا ابس ثوباجديدا اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره وخير ماصنعله وأعوذ بك من شره وشرماصنع له د ت وقال حسن و ن في اليومو الليلة من حديث أبي سعيد الحدري ورواه ابن السني الفظ المعنف (٤) حديث القول إذار أي شيئا من الطبرة يكرهه اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلاأنت لاحولولاقوة إلابالله ابن أبى شيبة وأبونسيم فىاليوم والليلة وهق فىالدعوات من حديث عروة بن عامر مرسلا ورجاله ثقات وفي اليوم والليلة لا بن السنى عن عقبة بن عامر فجعله مسندا (٥) حديث التكبير عند رؤية الهلال ثلاثا ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله الدارمي من حديث ابن عمر إلاأنه أطلق التكبير ولميقل الاثا ورواه ت وحسنه من حديث طلحة بن عبيدالله دون ذكر التكبير وللبيهتي في الدعوات من حديث قتادةمر سلا كانالني صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر ثلاثا (٦) حديث هلال خير ورشد آمنت بخالقك د مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النبي عَرَائِيُّهُ كان إذا رأى الهلاِل قال هلال خــير ورشد هلال خبر ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطني في الإفراد والطبراني في الأوسط من حديثأنس وقال د وليس في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح (٧) حديث اللهم إنى أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شريوم الحشر ابن أى شيبة وأحمد في مسنديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال الراوى عنه حدثتي من لاأتهم (٨) حديث القول إذاهبت الريم اللهم إنى أسألك خير هذه الريح وخير مافيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشرمافها وشرما أرسلت به ت وقال حسن صحيح و ن في اليوم و الليلة من حديث أبيّ بن كعب (٩) حديث القول إذا بلغه وفاة أحد إنالله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم أكتبه من المحسنين واجعلكتابه في عليين واخلفه على عقبه في الغابرين اللهم لأتحرمنا أجره ولاتفتنا بعده واغفر لنا وله ابن السني في اليوم والليلة وحب من حديث أم سلمة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون ولمسلم من حديثها اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين

لايقيدهم وصف ولا يحبسهم نعت وأبواب المزيدعاما وحالا عليهم بو اطنهم مفتوحة ممدن الحتائق وعجمع العاوم فاما تعذر تقيدهم محال نقيدهم لتنوع وجدانهم وتجنس مزيدهم نسبوا إلى ظاهر اللسة وكان ذاك أبين فى الإشارة إلمهم وأدعى إلىحصر لأن لس وصفهم الصوف كان غالبا على التقدمين من سلفهم أيضا لأن حالهم حال لقربين كاسبق ذكره ولما كان الاعتراء إلى القرب وعظمالاشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعز كشفه والإشارة إليه وقعت الإشارة إلى زيهمسترا لحالهم وغيرة علىعزبز مقامهم أن تمكثر الإشارةإله وتتداوله الألسنة فكان هذا أقرب إلى الأدب والأدب في الظاهر والباطن والقوله والفعل

عمادأمر الصوفيةوفيه معنی آخر وهو أن نسبتهم إلى اللبسة تني عن تقاليم من الدنيا وزهدهم فها تدعو النفس إليه بالهوىمن الملبوسالناعم حتى إن البتدي المريد الذي يؤثر طريقهم وبحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التقشف والتقلل ويعملم أن المأكول أيضا من جنس اللبؤس فيدخل في طريقهم على بصيرة وهذا أمر مفهوم معاوم عند المبتدئ والاشارة إلىشي من حالهم في تسميتهم بذلك أبعد من فهم أرباب السدايات فكان تسميتهم بهسذا أنفع وأولى وأبضا غيرهدا المعنى نما يقال إنهم سموا صوفيسه لذلك يتضمن دعوى وإذا قيل سموا صوفية للبسهم الصوف كان أبعدمن الدعوى وكل ماكان أبعد من

وتقول عنمد التصدق ـ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ـ وتقول عند الحسران ـ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ـ وتقول عند ابتداء الأمور ـ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي النا من أمرنا رشدا \_ رب اشرح لي صدري ويسرلي أمرى \_ وتقول عند النظر إلى السهاء ــ ربنا ماخلقت هــــذا باطلا سبحانك ففنا عذاب النار ــ تبارك الذي جعل في السهاء بروجا وحمل فيها سراجا وقمرا منيرا \_ وإذا سمعت صوت الرعد فقل سبحان من يسبح الرعد بحمده ُوالملائكة من خفيته (١) فان رأيتالصواعق ففل اللهم لاتقتلنا بغضبك ولاتهملكنا بعدابك وعافنا قبل ذلك (٢) قاله كعب فاذا أمطرت السهاء فقل اللهم سقيا هنيئًا وصيبا نافعا (١٦) اللهم احتمله صيب رحمة ولأنجمله صيب عداب (٤) فاذا غضبت فقل اللهم اغفرلي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجربي من الشيطان الرجيم (٥) فاذا حفت قوما فقل اللهم إنا نجملك في محورهم ونصوذ بك من شرورهم (١) فاذا غزوت فقل اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أقاتل (٧) وإدا طنت أذنك فصل على محمّد صلى الله عليه وسلم وقل ذكر الله من ذكرن نخسير (٨) فاذا رأيت استجابة دعائك فقل الحسد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وإذا أبطأت فقل الحمــد لله على كل حال (٩) وإذا مممت أذان الغرب فقل اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتكوحضور صلواتك أسألك أن تغذر لي(١٠) وإذا أصابك هم فقل اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمان عدل في قضائك أسألك بكل اسمهولك مميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أوعامته أحدامن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونورصدري وجلاءغمي وذهاب حزني وهمي(١١) واخلفه في عقبه في الغابرين وأغفر لنا وله يارب العالمين وانسح له في قبره ونور له فيه (١) حــديث القول إذا سمح صوت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته مالك في الموطأعن عبدالله بن الزبير موقوفاً ولم أجده مرفوعا (٢) حديث القول عند الصواعق اللهم لانقتلنا بغضبك وتهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ت وقال غريب و ن في اليوم والليلة من حديث ابن عمر وابن السنى باسناد حسن (٣) حديث القول عند المطر اللهم سقيا هنيئا وصيبا نافعا خ من حديث عائشة كَانْ إِذَا رَأَى المَطْرُ قَالَ اللَّهُمُ اجْعَلُهُ صَيْبًا نَافَعًا وَ هُ سَيْبًا بِالسِّينِ أُولُهُ وَ نَ فَىالْبُومُ وَاللَّيلَةُ اللَّهُمُ اجْعَلُهُ صيبًا هنيئًا وإسنادهما صحيح (٤) حديث اللهم أجعله سيب رحمة ولا يمجعله سيب عداب ن في اليوم والليلة من حديث سعيد بن السيب مرسلا (٥) حديث القول إذا غضب اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم ابن السني في اليوم والليلة من حسديث عائشــــة بســـند ضعيف (٦) حــديث القــول إذا خاف قوما اللهم إنى أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم د ن في اليوم والليلة من حديث ألى موسى بسند صحيح (٧) حديث القول إذا غزا اللهم أنت عضدى و نصيرى بك أقاتل دت ن من حديث أنس قال ت حسن غريب (٨) حديث القول عند طنين الأذن اللهم صل على محمد ذكر الله بخير من ذكرني الطبراني وابن عدي وابن السني في اليوم والليلة من حديث أبى رافع بسند ضعيف (٩) حديث القول إذا رأى استجابة دعائه الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفرلي ت د وقال غريب و ك من حديث أمسلمة دون قوله وحصور صلواتك فانها عند الحرائطي في مكارم الأخلاق والحسن بن على المعمري في اليوم والليلة (١١) حديث القول إذا أصابه هم اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك الحديث أحمد وحب له من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط م إن سلم من إرسال عبد الرحمن

قال صلى الله عليه وسلم « ماأصاب أحدا حزن فقال، ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا فقيل له يارسول الله أفار نتعلمها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل ينبض لمن سمسها أن يتعلمها » وإذا وجدت وجما في جسدك أوجسد غيرك فارقه برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا اشتكى الانسان قرحة أوجرحا وضع سبابته على الأرض ثم رفعها وقال باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشغى سقيمنا باذن ربنا (١٦ » وإذا وجدت وجما في جسدك فضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر (٢) ، فاذا أصابك كرب فقل لاإله إلا الله العلى الحليم لاإله إلا الله رب العرش العظيم لاإله إلا الله وب السموات السبع ورب العرش الكريم (٣) فإن أردت النوم فتوضأ أولا ثم توسد على يمينك مستقبل القبلة ثم كبر الله تعالى أربعا وثلاثين وسبحه ثلاثة وثلاثين واحمده ثلاثا وثلاثين (١) ثم قل اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك اللهم إنى لاأستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولوحرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك (٥) اللهم باسمك أحيا وأموت (٢) اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شي ومليكه فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والقرآن أعوذبك من شركل ذي شر ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيها أنت الأول فليس قبلك شي وأنت الآخر فليس بعدك شي وأنت الظاهر فليس فوقك شي وأنت الباطن فليس دونكشي اقض عنى الدين وأغنى من الفقر (٧) اللهم إنك خلقت نفسي وأنت تتو فاها لك مماتها ومحياها اللهمإن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها اللهم إنى أسألك العافية في الدنيا والآخرة (٨) اسمك ربي وصعت جني فاغفر لي ذني (٩) اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك (١٠) اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك عن أبيه فانه مختلف في سماعه من أبيه (١) حسديث رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا متفق عليه من حديث عائشة (٢) حديث وضع يده على الذي يألم من جسده ويقول باسم الله ثلاثا ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر سبع مرات م من حديث عثمان بن أبي العاص (٣) حديث دعاء الكرب لا إله إلاالله العلى الحليم الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (٤) حديث التكبير عند النوم أربعا و الاثين والتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين متفق عليه من حمديث على (٥) حمديث القول عند إرادة النوم اللهم إنى أعوذ رضاك من سخطك و بمافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك اللهم لاأستطيع أن أبلغ ثناء عايك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك النسائي في اليوم والليلة من حديث على وفيه انقطاع (٦) حمديث اللهم باسمك أحيا وأموت خ من حمديث حديفة وم من حديث البراء (٧) حسديث اللهم رب السموات والأرض رب كلُّ شي ومليكه فالق الحب والنوى الحديث إلى قوله وأغننا من الفقر م من حديث أبي هريرة (٨) حديث اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تنوفاها الحديث إلى قوله إنى أسألك العافية م من حديث ابن عمر (٩) حديث باسمك ربي وضعت جنبي فاغفرلي ذنبي ن في اليوم والليلة من حديث عبد الله بن عمرو بسند جيسد وللشيخين من حسديث أبي هربرة باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفرلها وقال خ فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها عما تحفظ به عبادك الصالحين (١٠) حديث اللهم في عذابك يوم تجمع عبادك ت في الشمائل من حديث ابن مسعود وهو عند د من حديث حفصة بلفظ تبعث وكذا رواه ت من حديث حديثة وصحه من حديث البراء وحسنه .

الدعوى كان أليق محالهم وأيضالأنابس الصوف حكم ظاهرعلي الظاهر من أمرهم ونسبتهم إلى أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن والحكم بالظاهر أوفق وأولى فالقول بأنهم سموا صوفية للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع ويقرب أن يقال لما آثروا الذبولوالخول والتواضعوالانكسار والتخفي والتوارى كانوا كالخرقة الملقاة والصوفة المرمية التي لاترغب فها ولايلتفت إلها فيقال صوفى نسبة إلى الصوفة كما يقال كوفى نسبة إلىالكوفةوهذا ماذكره بعض أهل العلم والمعنى القصود يه قريب يلائم الاشتقاق ولم يزل لبس الصوف اختيار الصالحيين والزهاد والتقشفيين والعباد ، أخسرنا أبو زرعة طاهر عن وألجأت ظهرى إليك رغسة ورهبة إليك لاماجاً ولا منجا منك إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت (١) ويكونهذا آخر دعائك فقدامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وليقل قبل ذلك اللهم أيقظى في أحب الساعات إليك واستعملى بأحب الأعمال إليك تقربنى إليك زلنى وتبعدنى من ستخطك بعدا أسألك فتعطينى وأستغفرك فتغفرلى وأدعوك فتستجيب لى (٢) ناذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور (٦) أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله (١) أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من الشركين (٥) اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحوت وإليك المصير (١) اللهم إنى أسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بكأن نجتر فيه سوءا أو نجره إلى مسلم فإنك قلت \_ وهوالذي يتوفا كم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار شميع عنم فيه ليقضى أجل مسمى \_ (٧) اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل كناوالشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بك من شره وشرمافيه (٨)

سكناوالشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخيرمافيه وأعوذ بك من شره وشرمافيه (٨) (١) حديث اللهم إنى أسلمت نفسي إليك وفوضت أمرى إليك الحديث متفق عليه من حديث الراء (٧) حديث الليه أيقظني في أحبّ الساعات إليك واستعملني في أحب الأعمال إليك تقربني إليك زلني وتبعدنى من سخطك بعدا أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفرلي وأدعوك فتستحيب لي أبومنصور الدياسي في مسيند الفردوس من حديث ان عباس اللهم ابعثنا في أحبّ الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك فتستحيب لنا ونستغفرك فتغفرلنا وإسناده ضعيف وهو معروف من قول حبيب الطائي كارواه ابن أبي الدنيا في الدعاء (٣) حديث القول إذا استيقظ من مناسبه الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور خ من حديث حذيفة و م من حديث البراء(٤) حديث أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله الطبراني في الأوسط من حديث عائشة أصبحنا وأصبح الملك والحمدوالحول والقوةوالفدرة والسلطان والسموات والأرض وكلشيء تُدرب العالمين وله في الدعاء من حديث ابن أبي أوفي أصبحت وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار وماسكن فيهمالله وإسنادهاضعيف ولمسلم منحديث أبن مسعودأ صبحنا وأصبح الملكالله (٥) حديثِ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلة الإخلاص ودمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفًا وما كان من الشركين ن في اليوم والليلة من حديث عبد الرحمن بن أبزى بسسند صحیح ورواه أحمد من حدیث ابن أبزى عن أى بن كعب مرفوعا (٦) حدیث اللهم بك أصبحناوبك أمسينًا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أصحاب السنن، وحب وحسنه ت إلا أنهم قالوا وإليك النشور ولابن السنى وإليك المصير (٧) حديث اللهم إنانسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خبر ونعوذ بك أن تجترح فيه سوءا أو بجره إلى مسلم الحديث لمأجداوله و ت من حديث أى بكر في حديث له أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم رواه د من حديث أبي مالك الأشعري باسناد جيد (٨) حديث اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بك من شره وشر مافيه قلت هو مركب من حديثين فروى أبو منصور الديلمي في مستمد الفردوس من حديث أبي سعيد قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقص عنى الدين وأغنى من الفقر وقونى على الجهاد في سبيلك ، وللدارقطني في الإفراد من حمديث البراء نسألك خير همذا اليوم وخير ما بعمده ونعوذ بك من شر

أييهقال أناعبدالرزاق ابن عبدالكرم قال أنا أبوالحسن محمدين محمد قال ثنا أبو على الممسلين شمدقال ثنا الحسن من عرفة قال ثنا خلف بن خلفة عن حميد بن الأعرج عن عبدالله من الحرث عن عبــد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: يومكلم الله تعالى موسىعلية السلام كان عليه جبــة صوف وسراويل صوف وكساءصوف وكمهمن صوف و نعلاه من جلد حمارغبرمذكي . وقبل سموا صوفية لأنهم في · الصف الأول بننيدي الله عزوجل بارتفاع هممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلومهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه وقيل كان هذا الاسمفىالأصلصفوي فاستثقل ذلك وجعل صوفيا وقبل مموا صوفية نسبة إلى الصه

باسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله (١) رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ــ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير \_ (٢) وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول أمسينا ويقول مع ذلك أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ماذراً وبرأ ومن شركل ذي شر ومن شردابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم (٣) وإذا نظر في الرآة قال الحمد الله الذي منوى خلق فعدله وكرم صورة وجهى وحسنها وجعلني من المسامين (١) وإذا اشتريت خادما أوغلاما أودابة فخد باصيته وقل اللهم إنى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجبل عليه (٥) وإذا هنأت بالنكاح فقل بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكما في خير (٢) وإذا قضيت الدين فقل للمقضى له بارك الله الله في أهلك ومالك إذقال صلى الله عليه وسلم « إنماجز اء السلف الحمدو الأداء (٧)» هذا اليوم وشر مابعده و د من حديث أبي مالك الأشعرى اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه وأصره ونوره وهداه وبركته أعوذ بك من شر مافيه وشر مابعده وسنده جيد والحسن بن على المعمر في اليوم والليلة من حديث ابن مسعود اللهم إنى أسألك خيرمافي هــذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بكمنشر هذا اليوم وشر مابعده والحديث عندم فيالمساء خير مافي هذه الليلة الحديث ثم قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا (١) حديث باسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله ماشاء الله كل نعمة فمن الله ماشاء الله الحيركله بيد الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله عد في الكامل من حديث ابن عباس ولاأعلمه إلامرفوعا إلى النبي عليته قال يلتق الخضر وإلياس عليهما الصلاة والسلام كلءام بالموسم بمنى فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه فيفترقان عن هذه الـكمامات فذكره ولميقل الحيركلة بيد الله قال موضعها لايسوق الحير إلا الله قال ابن عباس من قالهن حين يصبح وحين عسى أمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب أورده فى ترجمة الحسين بن رزين قال ليس بالمعروف وهو بهذا الاسناد منكر (٢) حديث رضيت بالله رباو بالإسلام دينا و بمحمد نبياتقدم في الباب الأول (٣) حديث القول عند الساء مثل الصباح إلاأنك تقول أمسينا وتقول معذلك أعوذ بكلمات اللهالنامات وأسمائه كليها من شرماذرأوبرأ ومن شركل ذى شروكل دابةأنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوف منقال حين يصبح أعود بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر منشر ماخلق وبرأ وذرأ أعتصم من شمر الثقلين الحديث وفيه وإن قالهن حمين يمسى كن له كذلك حتى يصبح وفيه ابن لهيعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حسن في حديث إن جبريل قال يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات منشر ماخلق ودرأ وبرأ ومن شر مايزل من السماء الحديث وإسناده جيد ولمسلم من حديث أى هريرة في الدعاء عند النوم أعوذبك من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها والطبراني في الدعاء من حديثًا في الدرداء اللهم إنى أعود بك من شر نفسي ومن شركل دا بة الحديث وقد تقدم في الباب الثاني (٤) حديث القول إذا نظر في المرآة الحمدلله الذي سوى خلق فعدله وكرم صورة وجهي وحسها وجعلنيمن المسلمين الطيراني فيالأوسط والنالسني فياليوم والليلة من حديث أنس بسند ضعيف (٥) حديث القول إذا اشترى خادما أودابة اللهم إنى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذبك من شره وشر ماجبلعلیه د ه من حدیث عمروبن شعیب عن أبیه عن جده بسند جید (٦) حدیث التهنئة بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فيخير دت ه من حديث أبي هريرة قال ت حسن صحيح (٧) حديث الدعاء لصاحب الدين إذا قضى الله دينه بارك الله لك في أهلك ومالك

التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قال إلله تعالى فيهم ــ للفقراء الدينأحصروافىسبيل الله لايستطمعون ضربا في الأرض \_ الآية وهـذا وإن كان لايستقم من حيث الاشتقاق اللغوى ولكن صحيح من حث العنى لأن الصوفية يشاكل حالهم حال ولئك لكونهم مجتمعين متألفين متصاحبين لله وفيالله كأصحاب الصفة وكانوا بحوامن أربعائة رجل لمتكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر جمعوا أنفسهم في المسجدكاجماع الصوفية قديما وحديثافىالزوايا والربسط وكانوا لايرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولاإلى تجارة كانوايحتطبون ويرضخون النوى بالنهار وبالليل يشتغاون

فهذه أدعية لايستغنى الريد عن حفظها وماسوى ذلكمن أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرناها في كتاب الحج والصلاة والطهارة . فإن قات فمافائدة الدعاء والقضاء لامرد له . فأعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة كاأن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لحروج النبات من الأرض فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتمالجان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعمالي أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى \_ خذوا حذركم \_ وأن لايستى الأرض بعد بث البدر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البدر وإن لم يسبق لم ينبت بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلِّج البصر أو هو أقرب وترتيب تفصيل السببات على تفاصيل الأسباب على التدريح والتقدير هو القدر والذي قدر الحير قدره بسبب والذي قدر الشر قدر لدفعه سببا فلا تناقض بين هذه الأمور عنــد من انفتحت بصيرته ثم في الدعاء من الفائدة ماذكرناه في الذكر فانه يستدعى حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « الدعاء منح العبادة (١)» والغالب على الحلق أنه لاتنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجةً وإرهاق مامة فان الانسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فبحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القاب بالافتقار والتضرع الى الله عز وجل ويمنــع من نسيانه وأما الغني فسبب للبطر في غالب الأمور فانالانسان ليطغى أن رآه استغنى فهذا ماأردناً أن نورده من جملة الأذكار والدعوات والله الموفق للخير وأمابقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة الريض وغيرها فستأتى في مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان. نجز كتاب الأذكار والدعوات بكماله، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأوراد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل)

وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات نفع الله به المسلمين . بسم الله الرحمن الرحيم

محمدالله على آلائه حمداكثيرا ونذكره ذكرا لايغادر فى القلب استكبارا ولانفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونصلى على نبيه الذى بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا فى عبادة الله غدوة وغشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم نجما فى الدين هاديا وسراجا منيرا.

[أمابعد] فان الله تعالىجعلالأرض ذلولا لعباده لاليستقروا في مناكبها بل ليتخذوها منزلافيتزودوا منها زادا محملهم في سفرهم إلى أوطانهم ويكتنزون منها تحفّا لنفوسهم عملاو فضلا محترزين من مصايدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسير بهم سير السفينة براكبها فالناس في هذا العالم سفر وأول منازلهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أوالنار والعمر مسافة السفر فسنوه مراحئه وشهوره فراسخه

إنما جزاء السلف الحمد والأداء ن من حمديث عبد الله بن أبى ربيعة قال استقرض منى النبي صلى الله عليمه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلى قال فذكره وإسمناده حسن (١) حمديث الدعاء منع العبادة تقدم فى الباب الأول .

( كتاب الأوراد وفضل إحياء الليل )

بالمبادة وتعلم القرآن وتلاوته وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسهم ويحث الناس على مواساتهم وبجلس معيم ويأكل. معيم وفيهم نزل قوله تعالى \_ ولاتطر دالدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهد وقوله تعالى ـ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ونزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى \_ عبس وتولى أن جاءه الأعمى \_ وكان من أهل الصفة فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم لأجله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحهم لاينزعيده من أيديهم وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة يبعث مع كلواحد ثلاثةومع الآخر أربعسة وكان سعد بن معاذ محمل إلى بيته منهم تمانين يطممهم . وقال أبو هررة رضي الله

عنه لفد رأيت سيمان من أهـل الصفة بصاون في أوب واحد منهم من لايلغ ركبتيه فاذار كعأحدهم قبض يبديه مخافة أن تبدو عورته . وقال بعض أهل الصفةجينا جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يارسول الله أحرق بطوننا التمر فسمع بذلك رسول الله صلى اقه عليه وسلم فصعد المنبر شمقال ما بال أقوام قولونأحرق بطوننا التمر أما علمتم أن هذا النمر هو طعام أهل المدينة وقد واسونا به وواسيناكم مماواسونا به والذي نفس محمد يده إن منذ شهرين لميرتفع من بيترسول الله صلى الله عليه وسلم دخان الخبز وليس لهم إلا الأسودان الماء والتمر . أخبر ناالشيخ أبو الفتح محمد بن

عبد الباقي في كتابه

قالأنا الشييخ أبوبكر

وأيامه أمياله وأنفاسه خاوان وطاعته لصاعنه وأوغاته ، وسأمواله وشهواته وأغراف تطاعطريته ورجمه الفوز بلقاء الله تعالى عدار السلام مع الملك الكبير والنعم المتم وخسرانه البعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال والعلمال الأليم في دركات الجحيم فالفافل في نفس من أنفاسه حق ينفضي في غير طاعة تقربه إلى الله زلى متمرض في يوم التنابن لغينة وحسرة مالهما منتهى ولهمذا الحطر العظم والحلب الهائل شمر الونقون عن ساق الجمد وودعوا بالكلية سلاذ النفس واغندموا بقايا العمر ورتبوا محسب تكرر الأوقات وظائف الأوراد حرصا على إحياء الليل والزار في طلب القرب من الملك الجبار والسمى إلى دار القرار فصار من مهمات علم طريق الآخرة تفصيل النه لى كيفية قسمة الأوراد وتوديع العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتفح هذا الفهم بذكر بابين: قسمة الأوراد وتوديع العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتفح هذا الفهم بذكر بابين: وفضيلة الأوراد وترتيبها في الليل والنهار . الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل وفضيلته وما يتعلق به . الباب الأول : في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها .

( فضيلة الأوراد وبيان أن الواظبة عليها هي الطريق إلى الله تعالي )

اعلم أن الناظرين بنور البصيرة عاموا أنه لا مجاة إلا في لقاء الله تعالى وأنه لاسبيل إلى الاقاء إلا بأن عوتُ الميد عبا لله تعالى وعارفا بالله سبحانه وأن الحبة والأنس لأتحصل إلا من دوام ذكر الحبوب والمواظبة عليه وان المعرفة بهلا بحصل إلا بدوام الفكر فيهوفى صفاته وأفعاله وليس فى الوجودسوى الله تعالى وأفعاله ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلابوداع الدنيا وشهواتها والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة وكلذلك لايتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار والنفس لماحملت علمه من السآمة والملال لاتصبر على فن واحدمن الأسباب المعينة على الذكر والفكر بلإذا ردت إلى عطواحد أظهرت الملال والاستثقال وأن الله تعالى لا على حتى علوا فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها فلذلك تقسم الأوراد قسمة محتلفة فالذكر والفسكر ينبغي أن يستغرقا جمسم الأوقات أو أكثرها فان النفس بطيعها مائلة إلى ملاذ الدنيا فان صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهوانها المباحة مثلا والشطر الآخر إلى السادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع إذيكون الوقت متساويا فأنى يتقاومان والطبع لأحدها مرجح إذالظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلها القلب ويتجرد. وأماالرد إلى العبادات فمتكلف ولايسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته فان خلط عملا صالحا وآخر سيئا فأمره مخطرولكن الرجاء غيرمنقطع والعفو من كرم اللهمنتظر فسي الله تعالى أن يغفرله مجوده وكرمه فهذا ماانكشف للناظرين بنور البصيرة فان لم تكن من أهلد فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله واقتبسه بنور الايمان فقدقال الله تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه ـ إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيلا ـ وقال تعالى ـ واذكر اسم ريك مكرة وأصيلا ومن الليل فاستجد له وسبحه ليلاطويلا \_ وقال تعالى \_ وسبيح محمدر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسيحهوأ دبار السحود \_ وقال سبحانه \_ وسبيح عمدر بك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وقال تعالى إن ناشئة الليل هي أشدوطاً وأقوم قيلا وقال تعالى ومن آنا، الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وقال عزوجل وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات

يذهبن السيئات ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده و عمادا وصفيهم فقال تعالى \_ أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هــل يستوى الذين يطمون والذين لايمه ون ــ وقال تمالى ــ تتجافى جنوبهم عن اللشاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ــ وقال عز وجل \_ والذين يبيتون لربهمسجدا وقياما \_ وقالءز وجلُّ \_كانواقايلا من الليل ممايهجمون وبالأسحار هم يستغفرون ـ وقال عزوجل ـ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ــ وقال تعالى ــ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ـ فهذا كله يبين لك أنالطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أحب عبادالله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله تعالى (١) » وقدقال تعالى ــ الشمس والقمر محسبان ــ وفال تعالى ــ ألمتر إلى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا ثم جعانا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا \_ وقال تعالى \_ والقمر قدرناه منازل \_ وقال تعالى \_ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر \_ فلا تظنن أن المقصود من سير الشمس والقمر محسبان منظوم مرتب ومن خلق الظل والنور والنجوم أن يستعان بها على أمور الدنيا بل لتعرف بها مقادير الأوقات فتشتغلفها بالطاعات والتجارة للدار الآخرة يدلكعليه قوله تعالى ــ وهوالذي جعلالليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا \_ أي يخلف أحدها الآخر ليتدارك في أحدها مافات فى الآخر وبين أن ذلك للذكر والشكر لاغير وقال تعالى \_ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب \_ وإنما الفضل المبتغي هوالثواب والمغفرة ونسألالله حسن التوفيق لما رضيه .

## ( بيان أعداد الأوراد وترتيبها )

(١) حديث أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأهلة لذكرالله الطبراني و ك واقال صحيح الإسناد من حديث ابن أبي أوفى بلفظ خيار عباد الله .

ان زكريا الطريتيبي قالأنا الشيخ أبوعبد الرحمن السسلمي قاله حدثنا محمدين محمدين سعيد الأنماطي قال حدثنا الحسن بن محيي انسلام قال حدثنا محمدين على الترمذي قال حدثني سعيد بن حاتم البلخي قالحدثنا سهل بن أسلم عن خلادبن محمد عن أبي عبد الرخمن السكرى عن يزيد النحوى عن عكرمة عن النعباس رضى الله عنهم قال: «وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماهلي أهلالصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قاوبهم فقال أبشرواياأصحاب الضفة فمن بقي منكم على النعت الذي أنتم عليه اليوم راضيا عما هوفيه فانه من رفقائي يوم القيامة » وقيل: كان منهم طائفية بخراسان يأوون إلى الكيوف والغارات ولا يسكنون القرى

والمدن يسمونهم في خراسان شكفتية لأنشكفت اسمالغار ينسبونهم إلى الأوى والمستقرآ وأهلالشام يسمونهم جوعية والله تعالى ذكر في القرآن طوائف الخير والصلاح فسمى قوما أبراراو آخرين مقربين ومنهم الصابرون والصادقون والذاكرون والمحبون واسمالصوفي مشتمل على جميع المتفرق فىهذه الأسماء للذكورة وهذا الاسم لم يكن فيزمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم وقيل كان في زمن التابعين . ونقل عن الحسن البصرى رحمة الله عليه أنه قال رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلميأخذ وقالمعي أربع دوانيق يكفيني مامعي ويشيد سمفيان أنه قال : لولا أبوهاشم الصوفي ماعرفت دقيق الرياء

ثم يستاك على السنة كما سبق ويتوضأ مراعيا لجميع السنن والأدعية التي ذكرناها في الطهارة فانا إنما قدمنا آحاد العبادات لكي نذكر في هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط فاذا فرغ من الوضوء صلى ركعتي الفجر أعني السنة في منزله (١)كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ بعد الركمتين سواء أداها في البيت أوالمسجد الدعاء الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما ويقول: اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بهاقلبي إلى آخر الدعاء (٢) ثم يخرج من البيت متوجها إلى المسجد ولا ينسى دعاء الحروج إلى المسجد ولا يسعى إلى الصلة سعيا بل يمشى وعليـــه السكينة والوقار (٣) كما ورد به الحبر ولايشبك بين أصابعه ويدخل المسجد ويقدمرجله الميني ويدعو بالدعاء المأثور لدخول المسجد (٤) ثم يطلب من المسجد الصف الأول إن وحد متسعا ولا يتخطى رقاب الناس ولا يزاحم كما سبق ذكره في كتاب الجمعة ثم يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن صلاها في البيت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدها وإنكان قد صلى ركعتي الفجر صلى ركعتي التحية وجلس منتظرا للحماعة والأحب التغليس بالجماعة فقد كان صلى الله عليه وسلم يغلس بالصبيح (٥) ولا ينبغي أن يدع الجماعة في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل ، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهقال في صلاة الصبح « من توضأ ثم توجه إلى المسجد ليصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسـنة ومحى عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها ، فاذا صلى ثم انصرف عندطاوع الشمس كتبله بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك و انقلب بعمرة معرورة (١٦) » وكانمن عادة السلف دخول المسجد قبل طاوع الفجر قال رجل من التابعين دخلت السجد قبل طاوع الفجر فلقيت أباهريرة قدسبقني فقال لى يااين أخى لأى شيء خرجت من منزلك في هذه الساعة فقلت لصلاة الغداة فقال أشر فانا كنا نعدخروجنا وقعودنا فىالسجد فىهذه الساعة عنزلة غزوة فىسبيل الله تعالى (٧) أوقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه و فاطمة رضى الله عنهما وهما نائمان فقال « ألا تصليان قال على ققلت يارسول الله إنما أنفسنا بيدالله تعالى فاذا شاء أن يبعثها بعثها فانصرف صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو منصرف يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثرشيء جدلا(٨) » شمينبغي أن يشتغل بعدركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار

(۱) حديث صلاة ركعتى الصبح في المنزل متفق عليه من حديث حفصة (۲) حديث الدعاء بعد ركعتى الصبح اللهم إنى أسألك رحمة من عندك الحديث تقدم (۳) حديث الشي إلى الصلاة وعليه السكينة متفق عليه من حديث أبي هريرة (٤) حديث الدعاء المأثور لدخول المسجد تقدم في الباب الخامس من الأذكار (٥) حديث التغليس في الصبح متفق عليه من حديث عائشة (٦) حديث أنس في صلاة الصبح من توضأ شم توجه إلى المسجد يصلى قيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة وعي عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها وإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب محجة مبرورة فان جلس حتى يركع كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فلهمثل ذلك وانقلب محجة مبرورة لمأجد لهأصلا بهذا السياق وفي شعب الإيمان للبهق من حديث فلهمثل ذلك وانقلب محجة مبرورة لمأجد لهأصلا بهذا السياق وفي شعب الإيمان للبهق من حديث أنى بسند ضعيف ومن صلى الغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة (٧) حديث أي هريرة كنا نعد حروجنا وقعودنا في المجلس في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله لم أقف له على أصل (٨) حديث على أن رسول الله الحديث متفق عليه .

وهذا يدل علىأن هذا الاسم كان يصرف قذعا وقيل لم يعرف هذا الاسمإلىالمائتين من الهجرة العربية لأن في زمن رسو لالله صلى الله عليــه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون الرجل صحابيا لشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الاشارة إليا أولى من كل إشارة وبعد انقراض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ مهم العلم سمى تابعيا شم لما تقادم زمان الرسالة وبعد عهد النبوء وانقطع الوحى الساوى النسور وتوارى الصطفوى واختلفت الآراءوتنوعت الأنحاء وتفردكل ذى رأى رأيه وكدر شرب العلوم شوب الأهوية وتزعزعت أبنية التقمين واضطربت عزائم الراهدين وغلبت

والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول أستففر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه سبمين مرة وسبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبرمائة مرة ثم يصلى الفريضة مراعيا - تميع ماذكرناه من الآداب الباطنة والظاهرة في الصلاة والقدوة فاذا فرغ منها قعد في السجد إلى طلوع الشمس في ذَكُو الله تعالى كما سنرتبه فقد قال مُرَلِيِّينَ « لأن أقعد في عجلسي أذكر الله تعالى فيه من صلاة الغــداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أنَّ اعتق أربع رقاب (١) » وروى « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى النداة قعد في مصلاه حتى تطلم الشمس ، وفي بعضها و بصلى ركمتين (٢) » أي بعد الطاوع وقد ورد في فضل ذلك مالا يحصى وروى الحسن « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيايذ كره من رحمة ربه يقول إنه قال : يا بن آدم اذكرني بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك مابينهما (٣) وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد ولايتكلم إلى طاوع الشمس لل ينبغي أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار ويكررها في سبحة وقراءة قرآنوتفكر أما الأدعية فكلما يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل اللهم صلطي عمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينار بنابالسلام وأدخلنا دارالسلام تباركت ياذا الجلال والاكرام ثم يفتتح الدعاء بما كان يفتتح به رسول الله عَلِيِّةِ وهوقوله سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب لاإله إلاالله وحده لاشريكله لهالملك وله الحمد يحى ويميّت وهوحي لايموت بيده الحير وهوعلى كلشيء قديرلا إله إلاالله أهلالنعمة والفضل والثناء الحسن لاإله إلاالله ولانعبد إلاإياه مخلصين لهالدين ولوكره السكافرون(1) مُّم يبدأ بالأدعية التي أوردناها في الباب الثالث والرابع من كتاب الأدعية فيدعو بجميعها إن قدرعليه أو يحفظ من جملتها مايراه أوفق بحاله وأرق لقلبه وأخفّ على لسانه . وأما الأذكار المكررة فهي كلمات وردفى تكرارها فضائل لمنطول بايرادها وأقل ماينبغي أن يكرركل واحدمنها ثلاثا ألاسبعا وأكثره ماثة أوسبعون وأوسطه عشر فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته وفضل الأكثر أكثروالأوسط الأقصد أن يكررها عشر مراتفهو أجدر بأن يدوم عليه وخير الأمور أدومها وإنقل وكل وظيفة لاعكن المواظبة على كثيرها فقليلهامع المداومة أفضل وأشد تأثيرافى القلب من كثيرها مع الفترة ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالى فتحدث فيهاحفيرة ولو وقع ذلك على الحجر ومثال الكثير المتفرق ماء يصب دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين لهما أثر ظاهر وهــذه الكلمات عشرة . الأولى : قوله لا إله إلاالله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهوحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير (٥) . الثانية : قوله سبحان الله والحمد ته ولا إله إلا الله والله أكبر (١) حديث لأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب د من حديث أنس وتقدم في الباب الثالث من العلم (٢) حديث كان إذ صلى الفداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وفي بعضها ويصلى ركعتين أى بعد الطاوع م من حديث جابر ابن ممرةً دون ذكر الركعتينُ و ت من حــديث أنس وحسنه من صــلى الفجر في جماعة ثم قمد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (٣) حــديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يذكر من رحمة ربه أنه قال ياابن آدم اذكرني من بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك مابيهما ابن البارك في الزهد هكذا مرسلا (٤) حديث كان يفتنح الدعاء بسبحان ربي العلى الأعلى الوهاب تقدم (٥) حديث الفضل في تسكرار لاإله إلا الله وحده لاشريك له له اللُّك وله الحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الحير وهو على كل شيء قدير تقدم من حديث أبي أيوب تكرارها عشر ا دون

الجهالات وكثف حجابهاوكثرتالعادات وتعلكت أربابها وتزخرفت الدنيا وكثر خطابها تفرد طائفة مأعمال صالحة وأحوال سنية وصدق في العزعة وقوةفى الدين وزهدوا في الدنسا ومحستها واغتنموا العسىزلة والوحدة وأتخذوا لنفوسهم زوايا مجتمعون فها تارة وينفردون أخرى أسوة بأهل الصفة اركين للأسباب متبتلين إلى رب الأوباب فأثمرلهم صالح الأعمالسني الأحوال وتهيأ لهمصفاء الفهوم لقبول العلوموصارلهم بعد اللسان لسانوبعد العرفان عرفان وبعد الإيمان إيمان كا قال حارثة أصحت مؤمنا حقا حيث كوشفت برتبة في الاعان غير مايتعاهدها فصار لهم عقتضى ذلك عاوم يعرفونها وإشارات

ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم (١) . الثالثة : قوله سبوح فدوس رب الملائكة والروح (١) . الرابعة : قوله سبحان الله العظيم وجمده (٣) . الحامسة : قوله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القدوم وأسأله التوبة (١) . السادسة : قوله اللهم لامانه لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (٥) . السابعة : قوله لا إله إلا الله الملك الحق المبين (١) الثامنة : قوله باديم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في الساء وهو السميع العليم (٧) التاسعة : اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسونك الذي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم (٨) . قوله يحيى و يبت وهو حي لا يموت بيده الخير و نها في اليوم والليلة للنسائي من حديث أن ذر دون قوله وهو حي لا يموت من حديث أن ذر دون الصباح والمساء وتقدم تكرارها مائة وماثتين والمطبراني في الله عام حديث عبد الله بن عمر الله بن عمر السباح والمساء وتقدم تكرارها مائة وماثتين والمطبراني في الله عام من حديث عبد الله بن عمر

وتسكرارها ألف مرة وإسناده ضعيف. (١) حديث الفضل في تكرار سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلابالله ن في اليوم والليلة وحب ك وصحه من حديث أبي سعيد الخدري استكثروا من الباقيات الصالحات فذكرها (٢) حديث تكرار سبوح قدوس ربّ الملائكه والروح لم أجد ذكرها مكر رة لكن عند م من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه وسجوده وقد تقدم ولا في الشيخ في الثواب من حديث البراء أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح (٣) حديث تكرار سبحان الله و عمده متفق عليه من حديث أني هريرة من قال ذلك في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (٤) حديث تـكرار أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة المستغفري في الدعوات من حديث معاذ أن من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولفظه وأتوب إليه وفيه ضعف وهكذا رواه ت من حديث أبي سعيد في قولها ثلاثا وللبخاري من حديث أبي هريرة إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ولم يقل الطبراني أكثر ولمسلم من حديث الأعرابي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة تقدمت هذه الأحاديث في الباب الثاني من الأذكار (٥) حديث تمكر ال اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك لم أجدتكر ارها في حديث وإنما وردت مطلقة عقب الصاوات وفي الرفع من الركوع (٦) حديث تكرار لا إله إلاالله اللك الحق المبين المستغفري في الدعوات والخطيب في الرواة عن مالك من حديث على من قالها في يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستجلب به الغني واستقرع به باب الجنة وفيه. الفضل بن غانم ضعيف ولأبي نسيم في الحلية من قال ذلك في كل يوم وليلة مائتي مرة لم يسأل الله فرما حاجة إلا قضاها وفيه سليم الخواص ضعيف وقال فيه أظنه عن على (٧) حديث تكرار باسم الله الَّذي لايضر معاسمه شيء في الأرض ولافي السماء وهو السميع العلم أصحاب السنن وابن حبان و ك وصححه من حديث عنانمن قال ذلك ثلاث مرات حين عسى لم يصبه فأة بلاء حق يصبح ومن قالما حين بصبح ثلاث مرات إيصبه فجأة بلاء حتى يمسى قال ت حسن صحيح غريب (٨) حديث تكرار اللهم صل على محمد عدك ونسك ورسولك النبي الأمى وعلى آل محمد ذكره أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي في فضائل القرآن من حديث ابن أن أوفى من أراد أن يموت في السهاء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مرات فذكره وهومنكر قلتورد التكرار عندالصباح والساء من غير تعيين لهذه الصيغة رواه الطبراني من حديثاني الدرداء بلفظ من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا أدركته شفاعتى يوم القيامة وفيه انقطاع

العاشرة: قوله أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم رب أعوذ بك من هزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يجمنرون (۱) فهذه العشر كلمات إذا كرركل واحدة عشر مرات حماله مائة مرة فهو أفضل من أن يكرر ذكرا واحدا مائة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء الكلمات فضلا على حياله والقلب بكل واحدة نوع تنبه وتلذذ والنفس في الانتقال من كامة إلى كامة نوع استراحة وأمن من الملل فأما القراءة فيستحبله قراءة جملة من الآيات وردت الأخبار بفضلها وهو أن يقرأ سورة الحمد (۲) وآية الكرسي (۳) وخاتمه البقرة (٤) من قوله آمن الرسول وشهدالته (٥) وقول اللهم مالك الملك الآيتين (٦) وقوله تعالى القد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها (٧)

(١) حديث تكرار أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم أعوذ باللهمن عمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ت من حديث معقل بنيسار من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك الحديث ومن قالهما حين يمسى كان بتلك المنزلة وقال حسن غريب ولابن أبي الدنيا من حديث أنس مثـــل حديث مقطوع قبله من قالها حين يصبح عشر مرات أجير من الشيطان إلى الصبح الحديث ولأى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة ألاأعلمك ياخالد كايات تقولها ثلاث مرات قَلْأُعُوذُ بَكُلُمَاتَ اللهُ التَّامَةُ مَنْ غَضَبِهُ وعَقَابِهِ وَشَرْعَبَادُهُ وَمِنْ هَمْزَاتَ الشياطينُ وأَنْ يَحْضَرُونَ والحديث عندأ في داود و ت وحسنه و له وصححه فهايقال عند الفزع دون تكرارها ثلاثا من حديث عبد الله ابن عمرو (٢) حديث فضل سورة الحمد خ من حديث أيى سعيد بنالملي أنهاأ عظم السور في القرآن وم من حديث ابن عباس في الملك الذي نزل إلى الأرض وقال للني عَلِيُّ أَبْسَر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فأنحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لمتقرأ بحرف منهما إلا أعطيته (٣) حديث فضل آية الكرسي م من حديث أيّ بن كعب يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لاإله إلا هو الحي القيوم الحديث و خ من حديث أبى هريرة في توكيله محفظ عر الصدقة وعجىء الشيطان إليه وقوله إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية السكرسي فانه لن بزال عليك من الله حافظ الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب (٤) حديث فضل خاتمة البقرة متفق عليه من حديث أى مسعود من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وتقدم حديث ابن عباس قبله محديث (٥) حديث فضال شهد الله أبو الشيخ حب في كتاب الثواب من حديث ابن مسعود من قرأ شهد الله إلى قوله الإسلام م قال وأنا أشهد بما شيد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده وديمة جيء به يوم القيامة فقيل له عبدي هذا عهدإليّ عهدا وأنا أحق منوفى بالعهد أدخلوا عبدى الجنة وفيه عمر بن المختار روىالأباطيل قاله ابن عدى وسيأتى حديث على بعده (٦) حديث فضل قل اللهم مالك الماليين الستففري في الدعوات من حديث على " ان فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمر ان شيد الله إلى قوله الإسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب معلقات مابينهن وبين الله حجاب الحديث وفيه فقال الله لايقرأ كن أحد من عبادى دبركل صلاة إلاجعلت الجنة مثواه الحديث وفيه الحارث ابن عمير وفي ترجمته ذكره حب في الضعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث يروى عن الاثبات الموضوعات قلت وثقه حماد بنزيد وابن معين وأبو زرعة وأبوحاتم و ن وروى له خ تعليقا (٧) حديث فضل لقدجاء كم رسول من أنفسكم إلى آخرها طب فى الدعاء من حديث أنس بسند ضعيف عُمْنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد فذكر

يتماهدونها فحرروا لنفوسهم اصطلاحات تشير إلى معان يعر أو نسا وتعرب عن أحوال يجدونها فأخذ دلان الخلفءن السلف حني صار ذلك رسما مستمرا وخبرا مستقرا فيكل عصر و زمان فظیر هسذا الاسم بينهم وتسموايه وسمواله فالاسم سمتهم والعلمبالله صفتهم والعبادة حليتهم والتقوى شمارهم وحقائق الحقيقية أسرارهم، نزاع الفبائل وأصحاب الفضائل سكان قباب الفسيرة وقطان ديار الحــــيرةلهم مع الساعات من إمداد فضلالته مزيد ولهيب شوقهم يتأجيج ويقول هل من مزيد اللهم احشرنا فی زمرتہـم وارزقنا حالاتهم والله أعلم .

[البابالسا بع في ذكر التصوف والمتشبه به] أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب

السيروردى إجازة قال أنا الشيخ أبومنصور ابن حيرون قال أناأ بو عمد الحسن بن على الجوهرىإجازةقالأنا هيد بن العباس بن زكريا قالأنا أبو محمد محى بن محمدبن صاعد الأصفياني قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قالأناعبدالله ابن المسارك قال أنا للمتمر بن سلمان قال أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال « جاء رجل إلى الني عليه الصلاة والسلام فقال يارسول الله متى قيام الساعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلاة فاسا قضى الصلاة قال أين السائل عن الساعـة فقال الرجل أنايار سول الله قال ما أعددت لما قالما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام أوقال ما أعددت لهـا كبير عمــل إلا أني

<u> همه به تعلق مع مده مده به بديد به بالمن شده مقدم عبد بنده بنده مديد هم به متحد بديد بديد بنده به بديد.</u> وقوله تعالى القدصدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى آخر ما <sup>(1)</sup> وقوله سبحانه الحمدلله الدى لم يتخذ ولذا ـ <sup>(٢)</sup> الآية و خمس آيات من أول الحديد (٢) و ثلانامن آخر سورة الحشر (١) و إن قرأ المسبعات السسر التي أعداها الخضر عليه السلام إلى إبراهم التيمي رحدالله ووصاه أن يقولهاغدوة وعدية فقد استكمل الفضل وحمه له ذلك فف لله جملة الأدعة المذكورة فقدروي عن كرزين وبرة رحمه الله وكان من الأبدال قال أتانى أخلى وأعلى الشام فأدمدي لى هدية وقال إكرزاقبل مني هذه الهدية فانها الممت الهدية فقات الخي ومن أهدى للشهده الهدية قال أعطانها إبراهيم التيمي قلت أفلم تسأل إبراهم من أعطاء إياها قال إلى قالكنت جالسا في فناه الكعبة وأناً في الآلميل والتسبيح والتحميد والتمحيد فجاءني رجل فسلم على وجلس عن يميني فلم أرفى زماني أحسن منه وجها ولاأحسن منه ثيابا ولاأشديياضا ولاأطيب ريحاله فقلت ياعبدالله من أنت ومن أين جئت فقال أنا الحضر فقلت في أى شيء جئتني فقال جئتك للسلام عايك وحبا لك في الله وعندى هدية أريد أنأهديها لك فقلت ماهي قال أن تقول قبل طلوع الشمس وقبل انساطهاعي الأرض وقبل الغروب سورة الحمد وقلأعوذ بربالناس وقلأعوذ برب العلق وقلهوالله أحد وقلياأيها الكافرون وآية الكرسيكل واحدة سبيع مرات وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرسبعا وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وتستغفر لنفسك ولو الديك وللمؤمنين والمؤمنات سبعا وتقول اللهمافعل في وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ماأنت له أهل ولا تفعل بنا يامولانا ما عن له أهل إنك عفور حلم جواد كريم ر،وف رحم سبع مرات وانظر أن لاتدع ذلك غدوة وعشية فقلت أحب أن تخبرني من أعطاك هـذه العطية العظيمة فقال أعطانها عَمَد صلى الله عليه وسلم (٥) فقلت أخبرني بثواب ذلك فقال إذا لقيت مجمدًا صلى الله عليه وسلم فاسأَّله عن ثوابه فانه يخبرك بذلك فذكر إبراهم التيمي أنه رأى ذات يوم في منامه كأن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنة فرأى ما فهما ووصف أمورا عظمة ممارآه في الجنة قالفسألت الملائكة حديثا وفي آخره فقل حسى الله إلى آخر السورة وذكر أبوالفاسم الغافقي في فضائل القرآن في رغائب القرآن لعبداللك بن حبيب من رواية محمد بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة لم يمت هدما ولا غرقا ولاحرقا ولاضر بامحديدة وهو ضعيف (١) حديث فضل لقدصدق الله رسوله الرؤيا بالحق لمأجد فيه حديثا مخصها لكن في فضل سورة الفتحمارواه أبو الشيخ في كتاب من حديث أنى بن كعب من قرأ سُورة الفتح فكأ ما شهد فتح مكة مع النبي عَلِيُّكُم وهو حديث موضوع (٢) حديث فضل الحمدلله الذي لم يتحذولدا الآية أحمد والطبراني من حديث معاذ بن أنس آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية كلها وإسناده ضعيف (٣) حديث فضل خمس آيات من أول الحديد ذكر أبوالقاسم الغافقي في فضائل القرآن من حديث على" إذا أردتأن تسأل الله حاجة فاقر أخمس آيات من أول سورة الحديد إلى قوله \_ علم بذات الصدور \_ ومن آخر سورة الحشر من قوله ـ لوأنزلنا هذا القرآن على جبل ـ إلى آخر السورة ثم تقول يامن هو كذا افعل بي كذا وتدعو بما تريد (٤) حديث فضل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ت من حديث معقل بن يسار وقد تقدم قبل هذا بورقة وللبهتي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند ضعيف من قرأ خواتم سورة الحشر في ليل أونهار فمات من يومه أوليلته فقد أوجب الله له الجنة (٥) حديث كرز بن وبرة من أهل الشام عن إبراهم التيمي أن الخضر علمه المسبعات العشرة وقال في آخرها أعطانها محمد صلى الله عليه وسلم ليسله أصل ولم يصح في حديث قط اجماع الحضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاعدم اجتماعه ولاحياته ولا موته .

أحب الله ورسوله فقال النيعله السه والسلام: «المرءنجيمين أحب أو أنت سم من أحببت " قال أنس ألم رأيت السهين فرحوا بشئ بعد الاسلام فرحيم مهذا فالمتشبه بالتدوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لمحبته إياهم وهو مع تقصيره عن القيام عماهم فيه يكون معهم لموضع إرادته ومحبته وقد ورد بلفظ آخرأوضح من الحسبر الذي رويناه في اللعني روى عبادة الصامت عن أبي ذر الغفارى قال: قلت يارسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعمليم قال « أنت ياأباذر مع من أحببت» قال قلت فانى أحب الله ورسوله. قال « فانك مع من أحببت، قال

ڻ

فقلت لمن هذا فقالوا للذي يسمل مثل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسفوه مرشرا بالتالعا تاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاسبتون نبيا وسبعون صفا من الملائكة كل صف مثل ما بين الشرق والفرب فسلم على وأخذ بيدى فقلت بارسول الله الحضر أخرنى أنه سمع منك هذا الحديث فقال صدق الحنشر صدق الخضر وكل ما يحكيه فهو حقوه وعالم أهل الأرض وهو رئيس الأبدال وهومن جنو دالله الله الله فى الأرض فقلت يارسول الله فمن فعل هذا أو عمله ولمير مثل الذى رأيت في منامى بمل يعطى شيئا مما أعطيته فقال والذى بعثنى بالحق نبيا إنه لايعطى العامل بهذا وإن لمير نى ولمير الجنة إنه لايغفر لاجمين الكبائر التي عملها و برفع الله تعالى عنه غضيه ومقته ويأمر صاحب الشال أن لا يكتب عليه خدايئة من السيئات إلى سنة والذي بعثني بالحق نبيا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا ولايتركه إلامن خلقه الله شقيا وكان إبراهيم التيمي يمكث أربعة أشهر لميطم ولميشرب فلعله كان بمدهده الرؤيا فهذه وظينة القراءة فانأضاف إلها شيئا مما انتهي إليه ورده من القرآن أواقتصر عليه فهو حسن فان القرآن جامع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهماكان بتديركما ذكرنا فضله وآدابه في بابالتلاوة . وأما الأفكار فليكن ذلك إحدى وظائفه وسيأتى تفصيل مايتفكر فيه وكيفيته فيكتاب التفكر من ربع النجيات ولكن مجامعه ترجع إلى فنين : أحدها أن يتفكر فما ينفعه من المعاملة بأن يحاسب نفسه فباسبق من تقصيره ويرتب وظائفه فى يومه الذى بين يديه ويدبرنى دفع الصوارف والموائق الشاغلة له عن الخيرويتذكر تقصيره ومايتطرق إليه الخلل من أعماله ليصلحه ويحضرفى قلبه النيات الصالحة من أعماله في نفسهوفي معاملته المسلمين . الفن الثاني فما ينفعه في علم المكاشفة وذلك بأن يتفكر مرة في نعم الله تعالى وتواتر آلائه الظاهرة والباطنة لتزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو في عقوباته ونقمأته لنزيد معرفته بقدرة الاله واستغنائه ويزيد خوفه منها ولكل واحدمن هذه الأمور شعب كثيرة يتسع النفكرفيها على بعض الحاق دون البعض وإنما نستقصى ذلك في كتاب التفكر ومهما تيسر الفكر فهو أشرف المبادات إذ فيه معنى الذكر لله تعالى وزيادة أمرين : أحدهما زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف. والثاني زيادة المحبة إذ لا يحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولاتنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا معرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله فيحصلمن الفكر المرفة ومن العرفةالتعظيم ومن التعظيم المحبة والذكرأيضا يورث الأنسوهو نوعمن المحبة ولكن المحبة التيسبهاالمعرفة أقوى وأثبت وأعظم ونسبة محبة العارف إلى أنس الداكر من غير تمام الاستبصار كنسبة عشق من شاهد جمال شخص بالعين واطلع على حسن أخاذقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتحربة إلى أنس من كرر على سمعه وصف شخص غائب عن عينه بالحسن في الخلق والخلق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فهما فليس محبته له كمحبة الشاهد وليس الحبر كالمعاينة فالعباد المواظبون علىذكراته بالقلب واللسان الذين يصدقون بماجاءت به الرسل بالايمان التقليدي ليس معهم من محاسن صفات الله تعالى إلاأمور جملية اعتقدوها بتصديق من وصفهالهم والعارفون همالذينشاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هيأقوى من البصر الظاهر لأن أحدا لم يحط بكنه جلاله وجماله فان ذلك غير مقدور لأحدمن الخلق ولكن كل واحدشاهد بقدر مار فع الممن الحجاب والنهاية لجمال حضرة الربو بية واللجبها وانعاعدد حجيها التي استحقت أن تسمى نورا وكاديظن الواصل إليها أنهقدتم وصوله إلى الأصل سبعون حجابا قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن تُنْسَبِعِينَ حَجَابَامِن نُور لُو كَشَفْهَا لأحرقت سبحات وجهه كل مأ درك بصره (١) » وتلك الحجب أيضا مترتبةوتلك الأنوارمتفاوتة فىالرتب تفاوتالشمس والقمر والكواكبويبدو (١) حديث إن لله سبعين حجابا من نور الحديث تقدم في قو اعد العقائد.

فأعادهاأ بوذر فأعادها رسول الله صلى الله عليـه وسلم » فمحبة التشبه إياهم لاتكون إلا لتنبه روحه لما تنهت له أرواح الصوفيــة لأن محبسة أمر الله وما يقرّب إليه ومن يقرب منه تكون بجاذب الروح غير أن المتشبه تعوق بظامة النفس والصوفى تخلص من ذلك والتصوف متطلع إلى حال الصوفي وهومشارك بيقاءشيء من صفات نفسه عليه للمتشيه وطريق الصوفية أوله إيمان ثم علم ثم ذوق فالمتشبه صاحب إيمان والاعان بطريق الصوفية أصل كبيرقال الجنيد رحمة الله عليه الإعان بطريقنا هذا ولاية ووجه ذلك أن الصوفية بمزوابأحوال عزبرة وآثارمستغرية عند أكثر الخلق لأنهم مكاشفونبالقدر وغرأثب العاوم

فى الأول أصغرها ثم مايليه وعليه أول بعض الصوفية درجات ماكان يظهر لابراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم في ترقيه وقال ـ فلما جن عليه الليل ـ أى أظلم عليه الأمر ـ رأى كوكبا ـ أى وصل إلى حجاب من حجب النور فعيرعنه بالكوكب وماأريد به هذه الأجسامالفية فان آحاد العوام لا مخني عليهم أن الربوبية لاتليق بالأجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرهم فالايسلل العوام لايضلل الخليل عليه السلام والحجب الماة أنوارا ماأريد بها الضوء المحسوس بالبصر بل أريدم ا ماأريد بقوله تعالى ــ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة في استباح ــ الآية ولنتجاوز هذه الماني فانها خارجة عن علم المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلاالكشف التابع للفكر الصافى وقل من يننتج له بابه والتيسر على جماهير الحلائق الفكر فها يفيد في علم المعاملة وذلك أيضا مما تغزر فائدته ويعظم نفعه فهذه الوظائف الأربعة أعنى الدعاء والذكر والقراءة والفكرينبفي أنتكون وظيفة المريدبعد صلاة الصبيح بلفي كل ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ويقوى على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هوالجنة التي تضيق مجارى الشيطان المعادىالصارفله عن سبيل الرشاد وليس بعد طاوع الصبح صلاة سوى ركعتي الفجر وفرض الصبيح إلى طاوع الشمس كانرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم يشتغلون في هذا الوقت بالأذكار (١) وهو الأولى إلا أن يغلبه النوم قبل الفرض ولم يندفع إلابالصلاة فلوصلى لذلك فلا بأس به . الورد الثانى : مابين طاوع الشمس إلى ضحوة النهار وأعنى بالضحوة منتصف مابين طاوع الشمس إلى الزوال وذلك عضي ثلاث ساعات من النهار إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو الربع وفي هذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان إحداها صلاة الضحى وقد ذكر ناها في كتاب الصلاة وأن الأولى أن يصلى ركهتين عندالاشر اقوذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نضف رمح ويصلى أربعا أوستا أو ثمانيا إذا رمضت الفصال وضحيت الأقدام محر الشمس فوقت الركعتين هو الذي أراد الله تعالى بقوله \_ يسبحن بالعشى والإشراق \_ فانه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعهاعن موازاة البخارات والغبارات الق على وجه الأرض فانها تمنع إشراقها التام ووقت الركعات الأربع هو الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالى به فقال ـ والضحى والليل إذا سجى ـ « وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون عند الاشراق فنادى بأعلى صوته : ألاإن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال (٢٠) » فلذلك نقول إذا كان يقتصر على مرة واحدة في الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى وإن كان أصل الفضل محصل بالصلاة بين طرفى وقتى الكراهة وهو مابين ارتفاع الشمس بطاوع نصف رمح بالتقريب إلى ماقبل الزوال في ساعة الاستواء واسم الضحى ينطلق على الكل وكأن ركعتي الاشراق تقع في مبتدإ وقت الاذن في الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال صلى الله عليه وسلم «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ار تفست فارقها (٣)» فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن نخار ات الأرض وغبارها وهذا يراعى بالتقريب. الوظيفة الثانية في هذا الوقت: الخيرات المتعلقة بالناس التي جرت بها العادات بكرة من عيادة مريض (١) حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلى طلوع الشمس تقدم حديث جابر بن سمرة عند م في

جلوسه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في مجلسه حتى تطلع الشمس وليس فيه ذكر اشتغاله بالذكر وإنما هو من قوله عما تقدم من حديث أنس (٢) حديث خرج على أصحابه وهم يصاون عند الاشراق فنادى بأعلى صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال طب من حديث زيد بن أرقم دون قوله فنادى بأعلى صوته وهو عند م دون ذكر الاشراق (٣) حديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها تقدم في الصلاة .

واشاراتهم إلى عظم أمر الله والفرب منه والإعان بذلك إعان بالقدرة وقد أنكر قوم من أهل الملة كرامات الأولماء والإيمان بذلك إيمان بالقدرة ولهم عماوم من هــذا القبيل فالا يؤمن بطريقهم إلا منخصه الله تعالى عزيد عنايته فالتشبه صاحب إيمان والمتصوف صاحب علم لأنه بعد الإيمان اكتسب مزيد علم بطريقهم وصارله من ذلك مواجيــد يستدلها على سائرها والصوفى صاحب ذوق فللمتصوف الصادق نصيب من حال الصوفي والمتشبه نصيب من حال المتصوف وهكذا سنةالله تعالى جاريةأن كل صاحب حالله ذوق فه لابد أن يكشفله علم محال أعلى نمسا هو فيه فيكون في الحال الأول صاحب ذوق وفي الحال الذيكوشفيه

وتشييع جنازة ومعاونة على بر" ونقوى وحشور عباس عام وما يجرى عبراء من فشاء حاجة لمسلم وغيرها فان لم يكن شيء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع التي قدمناها من الأدمية والذكر والقراءة والفكر والصلوات المتطوعهما إنشاء فانها مكروهة بعد صلاة الصبح وليدت مكروهة الآن فتدير الصلاة قمم خامسا من جملة وظائف هذا الوقت لمن أراده أما بعد فريضة الصبح فتكره كل صلاة لاسبب لها وبعد الصبح الأحب أن يقتصر على كنتي الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصادة بل بالأذكار والقراءة والدعاءوالفكر . الوردالثالث : من ضحوة النهار إلى الزوال ونعنى بالضحوة المنتصف وماقيله بقليل وإنكان بعدكل ثادث ساعات أمر بصلاة فاذا انتضى ثارث ساعات بعد الطاوع فعندها وقبل مضها صلاة الضحى فاذامفت ثلاث ساعات أخرى فالظهر فادامفت ثلاث ساعات أخرى فالعصر فادامضت ثلاث ساعات أخرى فالمغرب ومنزلة الضحى بين الزوال والطلوع كمنزلة العصرين الزوال والغروب إلاأن الضحى لمتفرض لأنه وقت انكبابالناس علىأشغالهم فعَنْفُ عنهم . الوظيفة الرابعة : في هذا الوقت الأفسام الأرسة وزيد أمران: أحدها الاشتغال بالكسب وتدبر الميشة وحضور السوق فانكان تاجرا فينبغي أن يتجر بصدق وأمانة وإنكان صاحب صناعة فبنصح وشفقة ولاينسي ذكر الله تعالى في جميع أشمغاله ويقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب في كليوم لقوته فاذا حصل كفاية يومه فليرجع إلى بيت ربه وليترود لآخرته فان الحاجة إلى زاد الآخرة أشد والتمتع بهأدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة طيحاجة الوقت ، فقد قيل لايوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن مستعد يعمره أوبيت يستره أوحاجة لابدله منها وقل من يعرف القدر فها لابدمنه بل أكثر الناس يقدرون فهاعنه بدّ أنه لا بد لهم منه وذلك لأن الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فيصغون إليه ويجمعون مالا يأكلون خيفة الفقر والله يعدهم مغفرة منه وقضلا فيعرضون عنه ولابرغبون فيه . الأمر الثانى : القياولة وهي سنة يستعان بها على قيام الليل كما أن التسحر سنة يستعان به على صيام النهار فانكان لايقوم بالليل لكن لو لم ينم لميشتغل نحير وربمـا خالط أهل الغفلة وتحدث معهم فالنوم أحسله إذاكان لاينبعث نشاطه للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة إذ في النوم الصمت والسلامة ، وقد قال بعضهم يأتى على الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل أعمالهم وكم من عابد أحسن أحواله النوم وذلك إذاكان يرائى بعبادته ولانخلص فهافكيف بالغافل الفاسق قال سفيان الثورى رحمسه الله كان يعجبهم إذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلامة فاذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة ، ولكن ينبغي أن يتنبه قبل الزوال بقدرالاستعداد للصلاة بالوضوء وحضور المسجد قبل دخول وقتالصلاة فان ذلكمن فضائل الأعمال وإن لمينم ولم يشتغل بالكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النهار لأنه وقت عَقَلَة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم بهموم الدنيا فالقلب المتفرغ لحدمة ربه عند إعراض العبيد عن ما مه جدىر بأن نزكيه الله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الليل فان الليل وقت الغفلة بالنوم وهذاوقت الغفلة باتباع الهوى والاشتغال بهموم الدنيا وأحسد معنى قوله تعالى ــ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ــ أي يخلف أحدهما الآخر في الفضل والثانى أنه يخلفه فيتدارك فيه مافات في أحدها . الورد الرابع : مابين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتبته وهذا أقصرأوراد النهار وأفضلها فاذا كان قدتوضأ قبل الزوال وحضر السجد هُهِما زالت الشمس وابتــدأ المؤذن الأذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحياء مابين الأذان والإقامــة فهو وقت الاظهار الذي أراده الله تعالى بقوله ــ وحــين تظهرون ــ

صاحب علم و محال فوق ذلك صاحب إعمان حتى لازال طريق الطلب مسلوكافيكون فيحال النوق صاحب قدم وفي حال العام صاحب نظر وفي حال فوق ذلك صاحب إعان فال الله تعالى ــ إن الأبر ارلني نعم على الأراثك ينظرون ـ وصـف الأبرارووصف شرامهم شم قال سبحانه وتعالى ـ ومزاجه من تسنم عيا يشرب بهـــا لقربون ـ فـكان نمراب الأبرار مزج من شراب القرّبين وللمقربين ذلكصرفا فللصوفى شراب صرف وللمتصوف من ذلك ەزجىڧشرابەوللىنشبە مزج دن شراب ا التصوف فالصوفي سبق إلى مقار الروح من بساط القرب والمتصوف بالنسبة إلى الصوفى كالمتزهد بالنسبة إلى الز اهدلأنه تفعل وتعمل وتسبب إشارة إلى مابقي

وليصل في هذا الوقت أربع ركمات لايفصل بينهن بتسليمة واحدة (١) وهذه الصلاة وحدها من بانسائر صاوات النيار نقل بعض العلماء أنه يصلمها بتساحة واحدة ولكن طعن في تلك الرواية ومذهب الشافعي رضى الله عنه أنه يصلى مثنى مثنى كسائر النو افلو يفعمل بتسليمة (٢) وهو الذي صحت به الأخبار وليطول هذه الركعات إذ فها تفتح أبواب المهاء كمأوردنا الخبرفيه فيباب صلاة التطوع وليقرأ فيها سورة البقرة أوسورة من التأبن أوأربعا من الماني فيذه ساعات يستحاب فها الدعاء وأحب رسول الله صلى الله عايه وسام أن يرفع له فيها عمل ثم يدلى الظهر بجماعة بعد أربع ركمات طويلة كما سبق أوفصيرة لاينبفي أن يدعها ثم ليصل بعدالظهر ركفتين ثم أربعا فقد كره ابن مسدود أن تتبع الفريضة عثلها من غير فاصل ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة آية الكرسي وآخر سورة البقرة والآيات التي أوردناها فى الورد الأول ليكون ذلك جامعا له بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة والتحميد والتسييم مع شرف الوقت الوردالخامس: ما بعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه العكوف في المسجد مشتغلا بالذكر والصلاة أو فنون الحير ويكون فيانتظار الصلاة معتكفا فمن فضائل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة وكانذلك سنةالسلف وكان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والمصر فيسمع للمصلين دويا كدوى النحل من التلاوة فان كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه فالبيت أفضــل في حقه فإحياء هذا الورد وهوأيضا وقت غفلة الناسكإحياء الورد الثالث في الفضل وفي هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالنهار قال بعض العلماء ثلاث يقت الله عليها: الضحك بغير عجب والأكل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فالاعتدال فى نومه ثمان ساعات فى الايل و النهار جميعا فان نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنهار وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنهار فحسب ابن آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة ومهما نام عمان ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث ولكن لما كان النومغذاء الروح كاأن الطعام غذاء الأبدان وكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والمقصان منه ريمايفضي إلى اضطراب البدن إلامن يتمو دالسهر تدريجا فقد عرن نفسه عليه من غير استطراب وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها للعباد وهو أحد الآصال التيذكرها الله تعالى إذال \_ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو" والآصال \_ وإذاسحد لله عز وجل الحنادات فكيف محوز أن يغفل العبد العاقل عن أنواع العبادات. الورد السادس: إذا دخل وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو الذي أقسم الله تمالي به فقال تعالى والعصر هذا أحد معنبي الآية وهو المراد بالآصال في أحد التفسيرين وهو العشي المذكور في قوله وعشيا وفي قوله بالعشي والإشراق وليسفى هذا الورد صلاة إلاأربع ركعات بين الأذان والإقامة كاسبق في الظهر ثم يصلى الفرض ويشتغل بالأقسامالأر بعةالمذكورة فى الورد الأول إلى أن ترتفع الشمس إلى رءوس الخيطان وتصفر والأفضل فيه إذمنع عن الصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتفهم إذ بجمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الأفسام الثلاثة . الوردالسابع : إذا اصفرت الشمس بأن تقرب من الأرض محيث يفطى نورها الغبارات والبخارات التي على وجه الأرض ورى صفرة في ضوئها دخل وقت هذا الوردوهو مثل الوردالأول من طاوع الفحر إلى طاوع الشمس لأنه قبل الغروب كأن ذلك قبل الطاوع

<sup>(</sup>۱) حديث صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة وفيه أنها فيها تفتح أبواب السهاء وأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء فأحب أن يرفع لى فيها عمل صالح د ه من حديث أى أبوب وقد تقدم فى الصلاة فى الباب السادس (۲) حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى د و حب من حديث ابن عمر.

وهو الرادبقوله تعالى \_ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون \_ وهذا هو المارف الثاني الراد بقواه تعالى مد فسبح وأطراف النبار - قال الحسن كانوا أشدته فلما لامشيم بم لأول الهار وقال بعن الساف كانوا يجعلون أولءالنهارلا دنياوآخرهالاكرة فيستحب فيهذا الوقت التسبيح والاستنفار خاصة وسائر ماذكرناه فى الورد الأول مثل أن يقول أستغفر الله الذى لا إله إلاهو الحي القيوم وأسأ له التو بةو سيحان الله العظيم و محمده مأ خوذه ن قوله تمالى و استغفر لذنبك وصبيح مدر بك باله شي والا بكار والاستغفار طي الأسماء التي في القرآن أحب كقوله أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان توابا رب اغفر وارحم وأنتخير الراحمين فاغفرلنا وارحمناوأنتخير الراحمين فاغفرلنا وارحمنا وأنتخير الفافرين ويستحب أن يقرأ قبل غروبالشمس : والشمسوضحاها. والليلإذا يغشي. والموذتين . ولتغرب الشمس عليه وهو في الاستغفار فاذا سمع الأذان قال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك كاسبق ثم بجيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب وبالغروب قدانتهت أوراد النهار فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه فقد انقضى من طريقه مرحلة فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا وإن كان شرا منه فيكون ملعونا فقد قال مَرْاقِيَّهِ « لابورك لي في يوم لاأزداد فيه خيرا (١٠) » فان رأى نفسه متوفرا على الخير جميع نهاره مترفهاً عن الْتجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تكنّ الأخرى فالليلخلفة النهار فليعزم على تلافى ماسبق من تفريطه فان الحسنات يذهبن السيئات وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشنغل بتدارك تقصيره وليحضر فيقلبه أن نهار العمرله آخر تغرب فيه شمس الحياة فلايكون لها بعدهاطلوع وعندذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلاأيامامعدودة تنقضى لامحالة جملتها بانقضاء آحادها ( بيان أوراد الليل وعي خمسة )

الأول: إذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل باحياء مابين العشاء في في أخر هذا الورد عند غيبوية الشفق أعنى الحرة التى بعيبوبتها يدخل وقت العتمة وقد أقسم الله تعالى به فقال ـ فلا أقسم بالشفق ـ والصلاة فيه هى ناشئة الليل لأنه أول نشوساعاته وهو آن من الآناء المذكورة في قوله تعالى ومن آناء الليل فسبت وهي صلاة الأوابين . وهي المراد بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حروى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبي زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه سئل عن هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصلاة بين العشاء بن العشاء بن المنات مع ملغاة من الله و وسئل أنس رحمه الله عمن فانها تنس حمد الله عن المنات النهار وتهذب آخره (٢) » والملاغات جمع ملغاة من الله و وسئل أنس رحمه الله عمن

(۱) حديث لابورك لى فى يوم لاأزداد فيه خيرا تقدم فى العلم فى الباب الأول إلاأنه قال علما بدل خيرا (۲) حديث سئل عن قوله تعالى ـ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ـ فقال الصلاة بين العشاء بن م قال عليكم بالصلاة بين العشاء بن فانها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره قال المصنف أسنده ابن أبى الزناد [۱] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنما هو إسماعيل بن أبى زياد بالياء المثناة من تحت رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من رواية إسماعيل بن أبى زياد الشامى عن الأعمش حدثنا أبو العلاء العنبرى عن سلمان قال: قال رسول الله عسلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة بين المشاء بن فانها تذهب بملاغات أول النهار ومهذبة آخره واسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدارقطنى واسم أبى زياد مسلم وقد اختلف فيه على الأعمش ولابن مردويه من حديث أنس أنها نزلت فى الصلاة بين المغرب والعشاء والحديث عندت وحسنه بلفظ نزلت فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة .

[ ] قول العراقى ابن أبي الزياد هي نسخة وقعت له و إلا فني النسخ الصحيحة ابن أبي زياد فليتأمل .

عليه من وصفه فير مجتهد في طريقه سائر إلى ربه قالرسول ألله صلى الله عليه وسلم «سيرواسيق الفردون» قيــل من الفردون يارسول الله ؟ قال المستهترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا» فالصوفي في مقام الفردين والمتصوففي مقام السائرين واصل فيسيره إلى مقر القلب من ذكر الله عزوجل ومراقبته بقلبه وتلذذه بنظره إلى نظر الله إليه فالصوفي في مقار الروح صاحب مشاهدة والمتصوف فيمقار القلب صأحب مراقبة والتشبه في مقاومية النفس صاحب مجاهدة وصاحب محاسبة فتاومن الصوفى بوجود قلبه وتساوين المتصوف بوجود نفسه والمتشبه لاتاوين له لأن التاوين لأرباب الأحوال والمتشبه مجتهد سالك

فيصل بعد إلى الأحوال والكل تجمعهم دائرة الاصطفاء قال الله تعالى \_ نم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ، بالخرات \_ قال بعضيم الظالم الزاهدو للقتصد العارف والسابق المحب وفال بعضهم الظالم الذى مجزع من السلاء والقتصد الذي يصبر عند البلاء والسابق الذى يتلذذ بالبلاء وقال بعضهم الظالم يعبدعلى الغفلةوالعادة والمقتصد يعبد على الرغبة والرهبة والسابق يعبد على الهسة والمنة وقال بعضهم الظالم يذكرالله بلسانه والقتصد يقلبه والسابق لاينسى ربه وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله: الظالم صاحب الأقوال والمقتصدصاحب الأفعال والسابق صاحب الأحوال وكل هذه الأقوال قريبة التناسب

ينام بين العشاءين فقال لاتفعل فانها الساعةالمعنية بقوله تعالى ــ تتجافى جنوبهم عن المساجع ــ وسبأني فضل إحياء مابين المشاءين في الباب الثاني . وترتيب هذا الورد أن يصلى بعد الغرب ركمتين أو لا يقرأ فهما قل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحدو يصلهما عقيب المغرب من غير تخلل كلام ولاشفل ميسلي أربها يطياها ثم يصلى إلى غيبوبة الشفق ماتيسر له وإن كان المسجد قريبا من المنزل فال بأس أن يصلها في منه إن لم مكن عزمه المكوف في المسجد وان عزم على المكوف في انتظار العتمة فيهو الأنشال إذا كان آمنامن التصنع والرياء . الوردالثاني : يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حدنو مة الناس وهو أول استحكام الظلام وقد أقسم الله تسالي به إذقال والليل وماوسق أى وما جمع من ظامته وقال إلى غسق الليل فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته . وترتيب هذا الورد عراعاة ثلاثة أمور : الأول أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركمات أربعا قبل الفرض إحياء لمابين الأذانين وستا بعد الفرض ركة بين ثم أربعا ويقرأ فيها من القرآن الآيات المخصوصة كآخر البقرة وآية الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها . والثاني أن يصلى ثلاث عشرة ركمة آخرهن الوترفانه أكثر ماروى أنالني صلى الله عليه وسلم صلى بها من الليل (١) والأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والأقوياء من آخره والحزم التقدم فأنه رعما لايستيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل ثم لـ قرأ في هذه الصلاة قدر ثلثما ثة آية من السور المخصوصة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يَ شرقراء تها مثل يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمموالواقعة (٢) فإن لم يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها قبل النوم فقد روى في ثلاث أحاديث ماكان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كالله أشهرها السحدة وتبارك الملك (٣) والزمم والواقعة وفيرواية الزمر وبني إسرائيل (١) وفي أخرى أنه كان يقرأ السبحات في كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف آية (٥) وكان العلماء (١) حديث الوتر ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل وانه أكثر ماصلي به النبي صلى الله عليه وسلم من الليل د من حديث عائشة لم يكن يوتر بأنقص من سبع ولابأ كثر من ثلاث عشرة ركعة و خ من حدث ابن عباس كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل و م كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وفي رواية للشيخين منها ركعتا الفجر ولهما أيضا ماكان يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة (٣) حديث إكثاره صلى الله عليه وسلم من قراءة يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة غريب لم أقف على ذكر الاكثار فيــه وحب من حــديث جندب من قرأ يس في ليــلة ابتغاء وجه الله غفر له و ت من حــديث جابر كان لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السحدة وتبارك الذي بيده الملك وله من حديث عائشة كان لاينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر وقال حسن غريب وله من حديث أبى هريرة من قرأ حمَّ الدَّخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك قال غريب ولأبي الشيخ في الثواب من حديث عائشة من قرأ في ليلة الم تنزيل ويسَّ وتبارك الذي يبده الملكواقتريت كن له نورا الحديث ولأبي منصور المظفر من الحسين الغزنوي في فضائل القرآن من حديث على ياعلى أكثر من قراءة يس الحديث وهو منكر وللحارث بن أبي أسامة من حديث ابن مسعود بسند ضعيف من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا و ت من حديث ابن عباس شيبتني هود والواقعة الحديث وقال حسن غريب (٣) حديث كان يقرأ في كل ليلة السجدة وتبارك الملك ت وتقدم في الحديث قبله (٤) حديث كان يقرأ في كل ليلة الزمر وبني إسرائيل ت وتقدم أيضا (٥) حديث كان يقرأ المسبحات في كل ليلة ويقول فهن آية أفضل من ألف آية دت وقال حسن و ں في السكبرى من حديث عرباض بن سارية .

يجملونها سنا فبزيدون سبح اسم ربك الأعل إذفي الحبر « أنه صلى الله عايه وسا, كان نحب سبح اسم ربك الأعلى ، وكان يقرأ في ثلاث ركمات الوتر ثلاث سور سبح اسمر بك الأعلى (١) وقال ياأي السكافرون والإخلاص (٢) فاذا فرغ قال سبحان اللك القدوس الاث مرات » . الثالث الوتر ولوتر عبل النوم إنهم يكن عادته القيام قال أبو هريرة رضى الله عنه : أوصاني رسول الله صلى الله عايه وسلم أن لا أنام إلا على و تر (٢٦) وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل قال صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بركمة (٤)» وقالت عائشة رضى الله عنها أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسطه وآخره والنهي وتره إلى السحر (٥) وقال على رذي الله عنه الوتر على ثلاثة أشاء إن شئت أو ترتأول الليل ثم صليت ركمتين ركمتين يهني أنه يصير وترا عما مضي وإن شئت أوترت بركعة فاذا استقطت شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل وان شئت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك هذا ماروى عنه والطريق الأول والثالث لابأس بهوأما نقض الوتر فقدصح فيه نهيي فلا ينبغى أن ينقض (٢) وروى أنه مطلقا أنه عليه قال « لاو تران في ليلة (٧) » ولمن تردد في استيقاظه تلطف استحسنه بعض العلماء وهو أن يصلي بعد الوتر ركعتين جالساعلي فراشه عند النوم كان رسول الله صلى الله عليهوسلم يزحف إلى فراشه ويصليهما ويقرأ فهما إذا زازلت وألهاكم (^)لما فهما من التحذير والوعيدوفي رواية قل ياأيها الكافرون تمافها من الترئة وافراد العبادة لله تعالى فقيل إن استيقظ قامتا مقام ركعة واحدة وكان لهأن يوتر بواحدة فىآخرصلاة الليل وكأنه صار مامضي شفعا بهما وحسن استثناف الوتر واستحسن هذا أبوطالب المكي وقال فيه ثلاثة أعمال قصر الأمل وتحصيل الوتروالوتر آخر الليل وهو كأذكره لكن ربما يخطر أنهما لوشفعتا مامضي لكان كذلك وإنالم يستيقظ وأبطل وتره الأول فكونه شافعا إن استيقظ غير مشفع إن نام فيه نظر إلاأن يصبح من رسول الله عَالِيُّهُم إيَّاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهممنه أن الركعتين شفع بصورتهماوتر بمناها فيحسب وترا إن لم يستيقظ وشفعا إن استيقظهم يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعظمة والجيروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت روى «أنه صلى الله عليه وسلم مامات حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة(٩) »وقدقال « للقاعدنصف أجر القائم والنائم نصف أجر القاعد (١٠) » وذلك يدل على صحة النافلة نائمًا . الورد الثالث النوم و لا بأس أن يعد ذلك

(۱) حدیث کان بحب سبج اسم ربك الأعلی أحمد والبزار من حدیث علی بسند ضعیف (۲) حدیث کان یقرأ فی ثلاث رکمات الو تر بسبح اسم ربك الأعلی وقل یاأیها الکافرون والاخلاص دن همن حدیث أبی بن کمب باسناد صحیح و تقدم فی الصلاة من حدیث أبس (۳) حدیث أبی هر برة أوصانی رسول الله علی آن أنام (٤) حدیث الله می هر برة أوصانی منی فاذا خفت الصبح فأو تر برکعة متفق علیه بلفظ أن أو ترقبل أن أنام (٤) حدیث عائشة أو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم أول اللیل وأوسطه وآخره وانتهی و تره إلی السحر متفق علیه (۲) حدیث النهی عن نقض الو تر قال الصنف صح فیه نهی قلت و إنما صح من قول عابد بن عمرو وله صحبة كا رواه خ ومن قول ابن عباس كما رواه هق و لم يصرح بأ نه مرفوع فالظاهر أنه إنما أراد ماذكر ناه عن الصحابة ومن قول ابن عباس كما رواه هم و حسنه و ن من حدیث طلق بن علی (۸) حدیث الركمتین بعد الو تر حالسا الا کثر صلاته جالسا الا کشو به متفق علیه من حدیث عائشة لما بدن النبی صلی الله علیه وسلم و ثقل كان أكثر صلاته جالسا الله من حدیث القاعد نصف أجر القائم نصف أجر القاعد خ من حدیث عمر ان بن حصین خالسا و الله الله علیه وسلم و ثقل كان أكثر صلاته حالسا و السا (۱۰) حدیث المقاعد نصف أجر القائم نصف أجر القاعد خ من حدیث عمر ان بن حصین

من حال الصوفي والمتسوف والتشبه وكايهمن أهل الملاح والنجاح تجمعهم دائره الاصطفاءو تؤلف بيديم نسبة التخصيص المنم والعطاء . أخسرنا الشميخ العالم رضي الدىن أبو الخير أحمد ان اسماعيل الفزويني إجازة قالأنا أبوسعد همد بن أبي المباس قال أنا القاضي محمد بن سعيدقال أناأ بواسحاق أحمد بن عمد بن إبراهيم قال أخبرني الحسين بن محمد بن فنحويه قال حدثنا أحمدبن محمدبن رزمة قال حدثنا يوسف بن عاصم الرازى قال حدثنا أبوأيوبسلمان ابن داود قال حدثنا حصين بن عمر عن أبي ليلي عن أخيـ معن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى .. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم في الأوراد الله إذار وعيت آدابه احتسب عبادة فقد قيل: إن العبد إذا نام على طهارة وذكر الله تعالى يكتب مصليا حتى يستيةظ ويدخل في شعاره ملك غان تمرك في نومه فذكر الله تمالي دعاله اللك واستغفر لهالله(۱) »وفي الحبر «إذا نام على طهارة رفع روحه إلى السرش(۲)» هذا في الموام فكيف. بالخواص والعلماء وأرباب القلوب الصافية فأنهم يكاشفون بالأسرار في النوم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «نوماله الم عبادة ونفسه تسبيح (٣)» وقال معاذ لأن موسى كف تصنع في قيام الليل ؟ فتال أقوم الليل أجمع لا أنام منه شيئا وأتفوق القرآن فيه تفوقا قال معاذ لكن أنا أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ماأحتسب في قومتي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاذ أفقه منك (١) . وآداب النوم عشرة: الأول العام ارة والسواك. قال عَلَيْكُم «إذا نام العدعلى طهارة عرج رو عا إلى العرش فكانت رؤياه صادقة وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أصداث أحلام لاتصدق(٥)» وهذا أريد به طهارةالظاهر والباطن جميعا وطهارة الباطن هي المؤرَّة في الكشاف حجب النيب. الثاني أن بعد عند رأسه سواكه وطهوره وينوى القيام للعبادة عند التيقظ وكليا يتنبه يستاك كذلك كان يفعله بعض السلف وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه كان يستاك فى كل ليلة مرارا عند كل نومة وعند التنبه منها» (٥٠ وإن لم تتيسرله العلم ارة يستحب المستح الأعشاء بالماء فان لم يجد فليقعد وليستقبل القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله تعالى وقدرته فذلك يقوم مقام قيام الليل وقال مِثَالِيُّهِ ﴿ مَن أَنَّى فَرَاشُهُ وَهُو يَنُوى أَنْ يَقُوم يَصليمن الليل ففليته عيناه حتى يصبح كتب له مانوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى (٧) . الثالث أن لايبيت من له وصية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فانه لايأمن القبض في النوم فان من مات من غير وصية لم يؤذن له فىالكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة يتزاوره الأموات ويتحدثون وهو لايتكلم فيقول بعنسهم لبعض هذا المسكمين مات من غير وصية وذلك مستحب خوف موت الفجأة وموت الفجأة تخفيف إلا لمن ليس مستعدا للموت بكونه مثقل الظهر بالمظالم. الرابع أن ينام تائبًا من كلذنب سليم القلب لجميع الساسين لا محمدت نفسه بظلم أحد ولا يعزم على معصية إن استيقظ قال صلى الله عليه وسلم (١) عديث قيل إنه إذا نام على طهارة ذا نرا لله تعالى يكتب مصليا ويدخل في شعاره ملك الحديث عب من عديث ابن عمر من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلاقال الللك اللهم اغفر لمبدك فلان فانه بات طاهرا (٢) حديث إذا نام على الطهارة رفع روحه إلى العرش ابن المبارك في الزهد موقوفا على أبي الدرداء وهق في الشعب موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص وروى طب في الأوسط من حديث على مامن عبد ولاأمة تنام فتثقل نوما إلاعرج بروحه إلى العرش فالذى لا يستيقظ إلاعند العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب هو ضعيف (٣) حديث نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح قلت المعروف فيه الصائم دون العالم وقد تقدم في الصوم (٤) حديثة ال معاذلاً في موسى كيف تصنع في قيام الليل ؟ فقال أقوم الليل أجمع لاأنام منه شيئاو أتفوق القرآن تفوقا قال معاذ لكني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ أفقه منكمتفق عليه بنحوه من حديث أنى موسى وليس فيه أنهما ذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولاقوله معاذ أفقه منكو إنما زاد فيه طب فكان معاذ أفضل منه (٥) حديث إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة الحديث تقدم (٦) حديث أنه كان يستاله في كل ليلةمرارا عندكل نومة وعند التنبه منها تقدم في الطهارة (٧) حديث من أني فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كثب له مانوى وكان نومه صدقة من الله عليه

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات كايمني الجنة قال ابن عطاء الظالم الذي عب الله من أجل الدنيا والقتسد الذي محب الله من أجل العقبي والسابق هو الديأسقط مراده عراد اللهفيه وهذا هو حال الصوفي فالمتشبه تعرض لشي من أمر القوم ويوجب لهلدلك القرب منهم والقرب منهم مقدمة كل خير . ممعت شيخنا يقول جاء بعض أبناء الدنيا الى الشيخ أحمد الغزالي ونحن بأصهان ريد منه الخرقة فقال له الشيخ اذهب إلى فلان يشير إلى حتى يكلمك في معنى الخرقة ثم احضر حتى ألبسك الحرقة قال فجاء إلى فذكرت له حقسوق الحرقة ومامجت من رعاية حقها وآداب من يلبسها ومن يؤهسل للبسها فاستعظم الرجل حقوق الخرقة وجبن

« من أوى إلى فراشه لايدرى ظلم أحد ولا يحفد على أحد غفر لدما اجترم (١٠) » . الحامس أن لاية نهم بمهيد الفرش الناعمة مل يترك ذلات أو يقتصدفيه كان بعض الساف يكره التمهيد للنوم ويرى ذلك تكلفا وكان أهل الصفة لا يحماون بين م و بين النراب حاجزا ويقواون منها ملقناو إلى الرد وكانو ايرون دلك أرق الله بهم وأجدر بتواضع نفوسهم فن لم تسميح بذلك نفسه فليقتصد . السادس أن لاينام مالم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلاإداقسدبه الاستعانة على انقيام في آخر الليل ففدكان نومهم غلبة وأكايهم ناتة وكالامهم ضرورة ولدلك وصفو ابأنهم كانو اقليلا من الليل مايهجمون وإن غلمه النوم عن الصلاة والذكروصار لايدرى مايقول فليم حق يعقل مايقول وكان ابن عباس رضى الله عنه يكره النوم قاعداو في الجبر «لا تكابدو االليل (٢)» وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم « إن فلانة تصلى بالليل فاذاعلها النوم تعلقت بحبل فنهى عن ذلك وقال ليصل أحدكم من الليل ما تيسر له فادا عليه النوم فلير قد (٣) » وقال مُراتِية « تسكا فو امن العمل ما تطيقون فانالله الدين أيسره (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « خير هذا الدين أيسره (٥) » وقيل اله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فَلا نَا يَصِلَى فَلا يَنَامُ و يَسُومُ فَلا يَفْطِرُ فَقَالَ لَكَنَّ أُصِلَى وأَنَامُ وأصومُ وأفطر هذه سنتى فمن رغب عنها فليسمني (٦٦) » وقال صلى الله عليه وسلم « لاتشادواهذا الدين فانهمتين فمن يشاده يغلبه فلاتبغض إلى نفسكعبادة الله (٧) » السابع أن ينام مستقبل القبلة والاستقبال على ضربين أحدها استقبال المحتضر وهوالمستلقى على قفاه فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة والثانى استقبال اللحد وهوأن ينام على جنب بأن يكون وجهه إلها مع قبالة بدنه إذا نام على شقه الأيمن . الثامن الدعاء عندالنوم فيقول باسمك ربى وضعت جنبي وباسمك أرفعه إلى آخر الدعو ات المأثورة الق أوردناها في كتاب الدعوات (٨) ويستحب أن يقرأ الآيات المخصوصة مثل آية الكرسي وآخر البقرة وغير هاو قوله تعالى ــ و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو ـ إلى قوله ـ القوم يعقلون ـ يقال إن من قرأها عندالنوم حفظ الله عليه القرآن فلم ينسه ويقرأ من سورة الأعرافهذه الآية \_إنربكم الله الدى خلق السموات والأرض في ستة أيام إلى قو له قريب من الحسنين \_

ن ه من حديث أنى الدرداء بسند صحيح (١) حديث، نأوى إلى فراشه لاينوى ظلم حد ولا محقد على أحد غفرله ما اجترم ابن أبى الدنيا في كتاب النية من حديث أنس من أصبح ولم يهم بظلم أحد غفرله ما اجترم وسنده ضعيف (٣) حديث لا تكابدوا الليل أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف وفي جامع سفيان الثورى موقوفا على ابن مسعود لا تعالبوا هذا الليل. (٣) حديث قيل له إن فلانة تصلى فاذا غلبها النوم تعلقت مجل فنهاهن عن ذلك الحديث متفق عليه من حديث أنس (٤) حديث تكافوا من العمل ما تطقون فان الله لا على حديث عاوا متفق عليه من حديث عائشة بلفظ اكلفوا (٥) حديث خير هذا الدين أيسره أحمد من حديث محمن ابن الأدرع و تقدم في العلم (٦) حديث قيل له إن فلانا يصلى ولا ينام ويصوم ولا يفطر فقال لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر هذه الزيادة لا بن خزية من رغب عن سنى فليس منى وهى متفق عليها من حديث أنس (٧) حديث لا تشادوا هذا الدين فانه متين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ح من حديث أنى (٧) حديث لا يشاده هذا الدين أحد الإغلبه فسددوا وقار بوا والبهتي من عبادة الله ح من حديث أنى هريرة لن يشاد هذا الدين أحد الإغلبه فسددوا وقار بوا والبهتي من حديث المدعوات تقدم هناك وبقية الدعوات الماثم رب وضعت حنى الحديث إلى آخر الدعوات الماثورة الناقية الدعوات الماثورة الماثورة الماثورة الماثورة الماثورة الماثورة الماثورة الله الماثورة وسعت حنى المدين إلى آخر الدعوات الماثورة الناؤورة الماثورة الدعوات الماثورة الدين الماثورة الماثورة الماثورة الدعوات الدعوات المناثورة الماثورة الدعوات الماثورة الماثورة الدعوات الماثورة الدعوات الماثورة الدعوات الماثورة الماثورة الدعوات الماثورة الدعوات الماثورة الما

أن يلبسهافاً خبر انشيخ عاتجدد عند الطالب من قولى له فاستحضر ف وعاتبني علىقو لىلەذلك وقال بعثته إلبك حتى تسكلمه عالزيد رغبته في الخرقة فكلمته عا فترت عزيمته ثم الذي ذكرته كله صحيح وهو الذي مجب من حقوق الخرقة ولكن إذا ألزمنا البتدي بذلك نفر وعجزعن القيام به فنحن نليسه الخرقة حتى يتشسبه بالقوم ويتزبى بزيهم فيقربه ذلك من مجالسهم ومحافلهم وببركة مخالطته معهم ونظره إلى أحو الدالقوم وسيرهم يحب أن يسلك مسلكهم ويصل بذلك إلى شيء من أحوالهم ويوافق هذا القولمن الشيخ أحمد الغزالي ماأخبر ناشيخنا رحمه الله قال أنا عصام الدين عمر بن أحمد الصفار قال أنا أبوبكر أحمدين علىن

وآخر بني إسرائيل\_قلادعوا الله\_ الآيتين فإنه يدخل في شعاره ملك يوكل محفظه فيستغفر له ويقرأ المعوذتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده كذلك روى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وليقرأ عشرا منأول الكهف وعشرا من آخرها وهذه الآى للاستيقاظ لقيام الليل وكان على كرم الله وجهه يقول ما أرى أن رجلا مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة وليقل خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليكون مجموع هذه الـكلمات الأربع مائة مرة . التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال الله تعالى \_ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم عت في منامها \_ وقال \_ وهوالذي يتوفاكم بالليل \_ فسهاه توفيا وكما أن المستيقظ تنكشف لهمشاهدات لاتناسب أحواله في النوم فكذلك المعوث برى مالم نخطرقط يباله ولاشاهده حسه ومثل النوم بين الحياة والموت مثل البرزخ بين الدنيا والآخرة . وقال لقمان لابنه يابني إنكنت تشك في للوت فلا تنم فكما أنك تنام كذلك تموت وإن كنت تشك في المعث فلا تنتبه فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك وقال كعب الأحبار إذا نمت فاضطجع على شقك الأيمن واستقبل القبلة بوجهك فانها وفاة وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمني وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك « اللهم رب السموات السبيع ورب العرش العظم ربنا ورب كل شيء وملكه (٢) ، الدعاء إلى آخره كاذ كرناه في كتاب الدعوات فحق على العبد أن يفتش عن ثلاثة عنــد نومه أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حبّ الله تعالى وحبّ لقائه أوحب الدنيا وليتحقق أنه يتوفى على ماهو الغالب عليه ويحشر على مايتوفى عليه فان المرء مع من أحب ومع ما أحبّ . العاشر الدعاء عندالتنبه فليقل في تيقظا تهو تقلباته مهما تنبه ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار (٣) » وليحتهد أن يكون آخر ما مجرى على قلبه عند النوم ذكر الله تعانى وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحبّ ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلاماهو الفالب عليه فليجرب قليه به فيوعلامة الحب فانها علامة تنكشف عن باطن القلب وإنما استحبت هذه الأذكار لتستجر القلب إلى ذكرالله تعالى فاذا استيقظ ليقوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشورإلى آخر ما أوردناه من أدعية التيقظ . الورد الرابع : يدخل بمضى النصف الأول من الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه وعندذلك يقوم العبد للتهدد فاسم التهجد بختص بمابعد الهجود والهجوع وهو النوم وهذا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوال وهو وسط النهار وبه أقسم الله تعالى فقال ــ والليل إذاسجي ــ أي إذا سكن وسكونه هدوه في هذا الوقت فلاتبقى عين إلا نائمة سوى الحيُّ القيوم الذي لاتأخذه سنة ولا نوم وقيل إذاسجي إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم « أي الليل أسم فقال جوف الليل(١) » وقال داود صلى الله عليه وسلم إلمي (١) حديث قراءة المعوذتين عند النوم ينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده متفقي عليه من حديث عائشة (٢) حديث عائشة كان آخرما يقول حين ينام وهوواضع خده طي يده اليمين اللهم رب السموات السبع وربالعرشالعظيم الحديث تقدم فىالدعوات دون وضع الحذ علىاليد وتقدم من حديث حفصة (٣) حديث كان يقول عند تيقظه لاإله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض ومابينهما العزيزالغفار ابنالسني وأبو نعيم فيكتابيهما عملاليوم والليل من حديث عائشة (٤) حديث سئل أي الليل أسمع قال جوف الليل د ت وصححه من حديث عمروبن عنبسة .

خلف قال أنا الشيخ عبد الرحمن السامي قال سمعت الحسين بن يحيي يقول ممعت جعفرا مقول سمعت أبا القاسم الجنيد يقول إذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق فان العلم يوحشه والرفق يؤنسه وبرفق الصوفية بالمتشهين بهم ينتفع البتدى الطالب وكل من كأن منهم أكمل حالا وأوفر علما كان أكثر رفقا بالمبتدى الطالب . حكى عن بعضهم أنه صحبه طالب فكان يأخذ نفسه المعامسلات والحجاهدات ولم يقصد مذلك إلانظر المبتدى إليه والتأدب بأدبه والاقتداء به في عمله وهذا هو الرفق الذي مادخل فيشيء إلازانه فالمتسبب الحقيق له إيمان بطريق القوم وعملءقتضاه وساوك واجتهاد علىماذكرناه أنه صاحب مجاهدة

إنى أحب أن أتمبد لك فأى وقت أفضل فأوحى الله تعالى إليه بإداود لاتقم أول الليل ولا آخره فان من قام أوله نام آخره ومن قام آخره لميقم أوله ولكن قم وسط الليل حتى تخاوى وأخاو بك وارضم إلى حوا أمجك وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم «أى الليل أفضل فقال نصف الليل الغاير (١) » عنى الباقي وفى آخر الليل وردتالأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح منجناتعدن ومن نزول الجبارتعالى إلى مماء الدنيا(٢) وغير ذلكمن الأخبار وترتيب هذا الوردأنه بعد الفراغ من الأدعية التي الاستيقاظ يتوضأ وضوءاكما سبق بسننه وآدابه وأدعيته ثم يتوجه إلىمصلاه ويقوم مستقبلا القبلة ويقول الله أكبركبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلائم يسبخ عشرا وليحمداله عشرا ويهللعشرا ولقل الله أكر ذواللكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة وليقل هذه الكلمات فانها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيامه للتهجد : اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ولك الحد أنت مهاء السموات والأرض ولك الحدأنت رب السموات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعلىك توكلت وإليك أننت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفرلي ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت وماأسرفت أنتالقدم وأنتالؤخر لاإله إلا أنت (٣) اللهم آت بفسي تفواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها (١) اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لايهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت (٥) أسألك مسألة البائس السكين وأدعوك دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رءوفا رحمايا خير السئو لين وأكرم المعطين (٦)

(١) حديث سئل أى الليل أفضل قال نصف الليل الغابر أحمد وحب من حديث أبى ذر دون قوله الغا روهي في بعض طرق حديث عمرو بن عنبسة .

> (٧) ( الأخبار الواردة فى اهتزاز العرش وانتشار الرياح منجنات عدن فى آخر الليل ونزول الجبار إلى سماء الدنيا )

أماحديث النزول فقد تقدم وأما الباقي فهي آثار رواها محمد بن في قيام الليلمن رواية سعيد الجريري قال :قال داود ياجبريل أى الليل أفضل قال ماأدرى غير أن العرش بهتر من السحر وفي رواية له عن الجريرى عن سعيد بن أي الحسن قال إذاكان من السحر ألا ترى كيف تفوح ريح كل عجرة وله من حديث أي الدرداء مرفوعا إن الله تبارك وتعالى لينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل يفتتح الله كر في الساعة الأولى وفيه ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن الحديث وهو منه (٣) حديث القول في قيامه للتهجد اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض الحديث منفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض ودون قوله ومن عليهن ومنك الحق (٤) حديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خسير من زكاها أنت ولها ومولاها أحمد باسناد جيد من حديث عائشة أنها فقدت الني صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليسه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها الحديث عنى سيئها إلا أنت م من حديث على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة فذكره بلفظ لأحسن الأخلاق وفيسه زيادة في أوله (٢) حديث أسألك مسألة البائس السكين فأدعوه دعاء المضطر الذليل الحديث الطبراني في الصغير من حديث ابن عباس أنه كان من دعاء الني صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه كان من دعاء الني صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه كان من دعاء الني صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عشية عرفة تقدم في الحبح .

ومحاسبة . ثم يصبر متصوفاصاحب مراقبة ثم بصير صوفيا صاحب مشاهدة فأما من لم يتطلع إلى حال التصوف والصوفي بالتشيه ولايقصدأ وائل مقاصدهم بلهو مجرد تشبه ظاهر منظاهر اللبسة والشاركة في الزى والصورة دون السيرة والصفة فليسى عتشبه بالصوفية لأنه غير محالثهم بالدخول فی بدایاتهم فاذن هو متشبه بالمتشبه يعرى إلى القوم بمجرد لبسه ومع ذلك هم القوم لايشقي بهم جليسهم وقد ورد «من تشبه يقوم فهو منهم » . أخــبرنا الشييخ أبو الفتح محمد بن سلمان قال أناأ بوالفضل حميد قال أنا الحافظ أبونميم الأصفهانى قال أنا عبد الله بن محمد بن حمفر قال ثنا عمر من. أحمد بن أبي عاصم قال ثنا إبراهيم بن محد

الشافعي قال ثناعلي بن أحمد قال ثناعلى سعلى المقدسي قال ثنا محمد ابن عبد الله بن عامر قال ثنا إبراهم بن الأشعث قال ثنا فضل ابن عياض عنسلمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علميه وسلم « إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق ويتتبعون مجالس الذكر فاذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هاســوا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى عنان الساء فيقول الله وهو أعلم مايقول عبادى ؟ قالوا محمدونك ويسبحونك وعجدونك فيقول وهل رأوني فيقولون لا فيقول ڪيف لو رأوني قالوا لو رأوك كانوا أشد تسبيحا وتحميدا وعجبدا فيقول

وذات عائشة رضي الله عنها ﴿ كَانْ صَلَّى اللهُ عَايِهِ وَسَلَّم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِلَ أَفْتَحَ صلاته قال: اللَّهُم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم النيب والشهادة أنت تحكم بين عبادلتفها كانوافه مختلفون اهدى الما اختلف فيه من الحق إذنك إنك بهدى من تشاء إلى صراط مستقم (١)» ثم يفتتح الصلاة ويصلي ركفتين خفيفتين ثم يصلي مثني مثني ماتيسر له ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر ويستحب أن يفصل بين الصلاتين عند تسليمه عائة تسبيحة ليستريح ويزيد نشاطه الصلاة وقد صم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل أنه صلى أولا ركفتين حفيفتين ثم ركمتين طويلتين ثم ركمتين دون اللتين قبلهما ثم لم يزل يقصر بالتدريح إلى ثلاث عشرة ركمة (٢) وسئلت عائشة رضي ألله عنها أكان رسول الله علي يجهر في قيام الليل أم يسر فقالت رعاجهر ورعا أسر (٣) وقال صلى الله عليه وسلم « صلاة الليلمثني مثني فاذا خفت الصبح فأوتر بركعة (<sup>٤)</sup> » وقال «صلاة الغربأوترت صلاة النهاد فأوتروا صلاة الليل (٥)» وأكثر ماصم عنرسول الله صلى الله عايه وسلم في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة (٦) ويقرأ في هذه الركعات من ورده من القرآن أومن السور المخصوصة ماخف عليه وهو في حكم هذا الورد قريب من السدس الأخير من الليل . الورد الخامس : السدس الأخير من الليل وهو وقت السحر فان الله تعالى قال ـ وبالأسحارهم يستغفرون ـ قيل يصلون لما فها من الاستغفار وهو مقارب للفجر الذي هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار وقد أمر هذا الورد سلمان أخاه أبالدرداء رضى الله عنهما ليلة زاره (٧) في حديث طويل قال في آخره فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال لهسلمان نم فنام ثم ذهب ليقوم فقالله نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال إن لنفسك عايك حقا وإن لضيفك علىك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه وذلك أن امرأة أني الدرداء أخسرت سلمان أنه لاينام الليل قال فأتيا النبي مَلِيِّتُم فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان وهذا هوالوردالخامس وفيه يستحب السحور وذلك عندخوف طلوع الفجر والوظيفة فيهذين الوردين الصلاة فاذا طلع الفحر انقضتأوراد اللماودخلت أوراد النهار فيقوم ويصلى ركعتى الفجر وهو للراد بقوله تعالى ـ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم \_ ثم \_ شهد الله أنهلاإله إلاهو والملائكة \_ إلى آخرها ثم يقول وأنا أشهد يما شهدالله بانفسه وشهدت بهملائكته وأولو العلممن خلقه وأستودع اللههذه الشهادة وهى لى عندالله تعالى وديعة وأسأله حفظها حتى يتوفانى عليها اللهم احطط عنىبها وزرا واجعهالى عندك ذخرا واحفظهاعلى وتوفني عليهاحتي ألقالتها غيرمبدل تبديلا فهذا ترتيب الأوراد للعباد وقدكانوا يستحبونأن يجمءوا مع ذلك في كل يوم بينأر بعة أمور صوم وصدقة وإن قلتوعيادة مريض وشهود جنازة فني الخبر

(۱) حديث عائشة كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسر افيل فاطر السموات والأرض الحديث رواه م (۲) حديث أنه صلى بالليل أولا ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة م من حديث زيد بن خالد الجهني (۳) حديث سئلت عائشة أكان يجهر. رسول الله على قيام الليل أميسر فقالت ربحا جهر وربحا أسر دن ه باسناد صحيح (٤) حديث صلاة الليل مثني مثني فاذا خفت الصبح فأوتر بركعة متفق عليه وقد تقدم (٥) حديث صلاة الغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل أحمد من حديث ابن عمر باسناد صحيح (٢) حديث القيام من الليل ثلاث عشرة ركعة فانه أكثر ماصح عنه تقدم (٧) حديث زار سلمان أبا الدرداء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان ثم فنام الحديث وفي آخره فقال صدق سلمان ثم من حديث أبي جحيفة .

« من جمع بين هذه الأربع في يوم عفر له (١) » وفي رواية دخل الجنة فاناً ننق بعضها وعجز عن الآخر كان له أجر الجميع حسب نيته وكانوا يكرهون أن ينقني اليوم ولم يتصدقو افيه بصدقة ولو بتمرة أو بصلا أو كسرة خزلة ولدسلى الله عليه وسلم « الرجل في ظل سدقته حتى يفضي بين الناس (٢) » ولقو له صلى الله عليه وسلم « الرجل في ظل سدقته حتى يفضي بين الناس (٣) » ولقو له صلى الله فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت مالك إن في الماقيل در كثير وكانوا لا يستحبون رد السائل فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت مالك إن في الماقيل ولكنه إن لم قدر عليه سكت (٤) وفي الحبر إذ كان من أخلاق رسول الله على الله من جسده صدقة بعنى المفتل وفي جسده ثالمائة وستون مفصلا فأمر له بالمعروف صدقة و فهمائة و المهمن الكناس من جسده صدقة بعنى الفحي قد وهدا يتك إلى الطريق صدقة و إماطتك الأذى صدقة و نهيك عن النكر صدقة و حملك عن الضعي تأتى على ذلك كله أو تجمعن الكذلك كله (٥)» . الأذى صدقة حتى ذكر التسبي والتهليل ثم قال و ركعنا الضعي تأتى على ذلك كله أو تجمعن الكذلك كله (٥)» .

اعلمأن المريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لايخلوعن ستة أحوال فانه إماعا بدوإما عالم وإمامتعلم وإما والوإما محترف وإمامو حدمستغرق بالواحدالصمد عن غيره . الأول : العابد وهوالمتجرد للعبادة الذى لاشفل له غيرها أصلا ولو ترك العبادة لجلس بطالا فترتبب أورادهماذ كرناه ، نعم لايبعدأن تحتلف وظائفه بأن يستغرق أكثر أوقاته إمافي الصلاة أوفي القراءة أوفي التسبيحات فقدكان في الصحابة رضي الله عنهم من ورده في اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا وكان فيهم من ورده ثلثما ثة ركمة إلى سمائة وإلى ألف ركعة وأقل ما نقل فيأورادهم من الصلاة ما ثةركعة في اليوم والليلة وكان بعضهمأ كثر ورده القرآن وكان يختم الواحد منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم وكان بعضهم يقضىاليوم أوالايلة فىالتفكر فىآيةواحدة يرددها وكانكرز بن وبرةمقيما بمكة فسكان يطوف في كل يومسبعين أسبوعا وفي كل ليلة سبعين أسبوعا وكان معذلك يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين فحسب ذلك فكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو مائتان وثمانون ركمة وختمتان وعشرة فراسيخ فان قلَّت فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد . فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر بجمع الجميع ولكن ربما تعسر الواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف حال الشخص ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره وتحليته بذكر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه فما براه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه فإذا أحسّ علالة منه فلينتقل إلى غير. ولذلك نرى الأصوب لأكثر الحلق توزيع هذه الحيرات المختلفة على الأوقات كاسبق والانتقالفها مننوع إلىنوع لأناللال هوالغالب على الطبع وأحوال الشخص الواحدفى ذلك

(۱) حدیث من جمع بین صوم وصدقة وعیادة مریض و شهود جنازة فی یوم عفرله و فی روابة دخل الجنة م من حدیث أبی هریرة ما اجتمعن فی امری الادخل الجنة (۲) حدیث الرجل فی ظل صدقته حق یقضی بین الناس تقدم فی الزکاة (۳) حدیث اتقوا النار ولو بشق بمرة تقدم فی الزکاة (۶) حدیث ماسأله أحد شیئا فقال لا إن لم یقدر علیه سکت م من حدیث جابر وللبزار من حدیث أنس أویسکت من جدیث مدیث من حدیث من حدیث من حدیث ان فی فرر.

أيضا تختلف ولكن إذافهم فقه الأوراد وسرها فليتبع المهنى فان ممع تسبيحة مثلا وأحس لها بوقع فى قلبه

فليواظب على تسكرارها مادام يجد لها وقعا وقدروى عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطى البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحدا فقال من أنتأسم صوتك

ولا أرى شخصك فقال أناملك من اللائكة موكل مهذا البحر أسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذخلقت

ما يسألوننى ؟ قالوا يسألونك الحنة فقول وهـل رأوها قالوا لافقول كفاورأوها قالوالورأوها كانوا أشدلما طلبا وعليا أكثر حرصا قالوا ويتعوذون من النار فيقول وهل رأوها قالوا لا فقول كف لو رأوها قالوا كانوا أشدمنها تعوذا وأشد فرارا فيقول أشهدكم أنى قد غفرت الم فيقول الملك فمنهم فلان ليس منهم إعا جام لحاجة فيقول تبارك وتعالى هم الجلساء لايشقى جلبسيم » فلا يشقى جليس الصوفية والمتشبه بهم والمحب

لهم .

[ الباب الثامن في ذكر الباب الثامن في ذكر اللامق وشرح حاله ] قال بعضهم الملامق هو الذى لا يظهر خيرا وشرح هذا هو أن الملامق البرجلاس وتحقق الإخلاص وتحقق

قلت فما اسمك قال سهلهيائيل فلت فها ثواب من فاله قال من قاله مائة مرة لميمت حستي يرى مقعده من الجنة أو برى له والتسبيح هو قوله سبحان الله العلى الديان سبحان الله الشديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالنهار سبحان من لايشغله شأن عن شان سبحان الله الحنان النان سبحان الله السبح في كل مكان فهذا وأمثاله إذا ممعه المريد ووجد له في قلبه وقعا فيلازمه وأيا ما وجد القلب عنده وفتح له فيه خير فليواظب عليه . الثانى : العالم الذى ينفع الناس بعلمه فى فتوى أو تدريس أوتصنيف فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد فانه يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة لهما لامحالة فان أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل مايشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها ويدل على ذلك جميع ما ذكرناه فىفضيلة التعليم والتعلم فى كتاب العلم وكيف لا يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى وتأمل ماقال الله تعالى وقال رسوله وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة ورب مسئلة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولولم يتعلمها لسكان سعيه ضائعا وإنما نعني بالعلم القسدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا أو العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على قصد الاستمانة به على الساوك دون العاوم التي تزيد مها الرغبة في للـال والجاه وقبول الحلق والأولى بالعالم أن يقسم أوقاته أيضا فاناستغراق الأوقات فى ترتيب العلم لا يحتمله الطبع فينبغى أن يخصص ما بعد الصبح إلى طاوع الشمس بالأذكار والأوراد كماذكرناه فىالورد الأول وبعدالطلوع إلىضحوةالنهار فىالإفادة والتعليم إنكان عنده من يستفيد علما لأجل الآخرة وإن لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فما يشكل عليه من علوم الدين فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال مهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات ومن ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لايتركها إلافىوقتأكل وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة إنطال النهار ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع مايقرأ بين يديه من تفسير أوحديث أوعلمنافع ومن الاصفرار إلىالغروب يشتغل الذكر والاستغفار والتسبيح فيكون ورده الأول قبل طلوع الشمس في عمل اللسان وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة وورده الثالث إلى العصر في عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين واليد فان المطالعة والكتابة بعد العصر رعا أضرا بالعين وعند الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في الجميع وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة الشافعي رضي الله عنه إذكان يقسم الليل ثلاثةأجزاء ثلثا للمطالعة وترتيب العلم وهو الأول وثلثا للصلاة وهوالوسط وثلثاللنوم وهوالأخير وهذا يتيسر في ليالى الشتاء والصيف رَعَالا يحتمل ذلك إلاإذا كان أكثرالنوم بالنهار فهذا مانستحبه من ترتيب أوراد العلم . الثالث: المتعلم والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالأذ كار والنوافل فحكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد ولكن يشتفل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالافادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتفل العالم بالتصنيف وترتبأوقاته كما ذكرنا وكلماذكرناه فيفضيلة التعلم والعلم من كتاب العلم يدل على أن ذلك أفضل بل إن لم يكن متعلما على معنى أنه يعلق ويحصل ليصير عالماً بل كان من العوام فحضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع وفى سائر الأوقات ففي حديث أبى ذر رضى الله عنه ﴿ أَن حَضُورَ مِجْلُسُ ذَكُرُ أَفْضُلُ مَنْ صَلَاةً أَلْفَ رَكَعَةُ وَشَهُو دَ ألف جنازة وعيادة الف مريض (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها

(١) حديث أى ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة الحديث تقدم في العلم .

بالصدق فلا محب أن يطلع أحد على حاله وأعماله . أخسرنا الشيخ أبوزرعة طاهر ابنأى الفضل للقدس إجازة قال أنا أبوبكر أحمد بن على بن خلف الشيرازى إجازة قال الشيخ أبو عبدالرحمن السلمى قال معت على بن سعيد وسألته عن الإخلاص ما هو قال سمعت على " ابن إبراهيم وسألته : عن الإخلاص ماهو قال سمعت محمد من جعفرالخصاف وسألته عن الإخلاص ماهو قال سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ماهو قال سألت أبا يعقوب الشروطي عن الإخلاص ماهو قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ماهو قال سألت أحمد بن على الجهمى عن الإخلاص ماهو قال سألت عبد الواحد زيد عن ابن

فقيل بارسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر (١)» وقال كمب الأحمار رضي الله عنه لو أن ثو اب

عجالس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه. وقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الدنوب مثل جبال تهامة فاذا سمع العالم خاف واسترجع عنذنوبه وانصرف إلىمنزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء فانالله عزوجل لم يخلق طيوجه الأرض تربة أكرم من عجالس العلماء . وقال رجلللحسن رحمه اللهأشكو إليك قساوة قلبي فقالأدنه من مجالس الذكر ورأى عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من الواظبات على حلق الذكر فقال مرحبا يامسكينة فقالت هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغني فقال هيه فقالت ماتسأل عمن أبيت لها الجنة بحذافيرها قالوم ذلك قالت عجالسة أهل الذكر ، وعلى الجلة فما ينحل عن القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن السكلام زكى السيرة أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتال القلب على حب الدنيا . الرابع : المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالمكسب ولكن ينبغي أن لاينسي ذكر الله تعالى في صناعته بل يواظب علىالتسبيحات والأذكار وقراءة القرآن فان ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل وإنما لايتيسر مع العمل الصلاة إلاأن يكون ناظورا فانه لايمجزعن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من كفايته ينبغي أن يعود إلى ترتيب الأوراد وإن دوام على الكسب وتصدق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من سائر الأوراد التي ذكرناها لأن العباداتالمتعدية فائدتها أنفع مناللازمة والصدقة والكسب علىهذه النية عبادة له فى نفسه تقربه إلى الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير وتنجذب إليه بركات دعوات المسلمين ويتضاعف به الأجر . الخامس الوالي مثل الامام والقاضي والمتولى لينظر في أمور المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الاخلاص أفضل من الأوراد المذكورة فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهارا ويقتصر على المكتوبة ويقيم الأوراد المذكورة بالليــل كما كان عمر رضي الله عنه يفعله إذ قال مالى وللنوم فاو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي وقد فهمت يما ذكرناه أنه يقدم على العبادات البدنية أمران أحدهماالعلم والآخر الرفق بالمسلمين لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل في نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدمين عليه . السادس: الموحد المستغرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحد فلا يحب إلا الله تعمالي ولا يحاف إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولا ينظر في شيَّ إلا ويرى الله تعالى فيه فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد المكتوبات واحدا وهو حضور القلب معاللة تعالى فى كل حال فلا يخطر بقاوبهم أمر ولايقرع ممعهم قارع ولايلوح لأبصارهم لأئح إلاكان لهم فيه عبرة وفسكر ومزيد فلا محرك لهم ولامسكن إلا الله تعالى فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون سببا لاز ديادهم فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة وهم الله بن فروا إلى اللهعزوجل كما قال تعالى ــ لعلكم تذكرون ــ ففروا إلى الله وتحقق فيهم قوله تعالى ـ وإذا اعتزلتموهم ومايعبدون إلاالله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ـ وإليه الاشارة بقوله .. إنى ذاهب إلى رىسيهدين .. وهذه منتهى درجات الصديقين ولاوصول إليها إلا بعد ترتيب

الأوراد والمواظبة عليها دهرا طويلا فلا ينبعي أن يغتر المريد بمنا سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر

(١) حديث إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها الحديث تقدم في العلم .

الاخلاص ماهو قال سألت الحسن عن الاخلاص ماهو قال سألت حديفة عن الاخلاص ماهو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخلاص ماهو قال « سألت جبرائيل عن الاخلاص ماهو قال سألت رب العزة عن الاخلاص ماهو قال هو سر" من سر"ی استودعته قلب من أحببت من عبادى ، فالملامتية لهم مزيد اختصاص بالتمساك بالاخلاص يرون كتم الأحوال والأعمال ويتلذذون بكتمهاحتي لوظهرت أعممالهم وأحوالهم لأحمد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته فالملامتى عظم وقع الاخلاص وموضعه وتمسك به معتدا به والصوفي غاب في

إخلاصه عن إخلاصه . أبو يعــقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الاخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص وقال ذوالنون ثلاث من علامات الاخلاص استواء الدم والمدح من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال وترك اقتضاء ثوابالعملفي الآخره أخرناأ بوزرعة إجازة قال أنا أبوبكر أحمدين على بن خلف إجازة قال أنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أباعثمان المغربي يقول: الاخلاص مالا يكون للنفس فيه حظ محال وهذا إخلاص العوام وإخلاص الخواص مايجرى عليهم لابهم فتبدو منهم الطاعات وهمعنها بمعزلولايقع لهم عليها رؤية ولابها اعتداد فذلك إخلاص

عن وظائف عبادته فذلك علامته أن لايم جس في قلبه وسواس ولا يخطر في قلبه معصية ولا تزعجه هواجم الأهوال ولاتستفزه عظائم الأشغال وأنى ترزق هــذه الرتبة لكل أحد فيتمين على الـكافة ترتيب الأوراد كما ذكرناه وجميع ماذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تمالى ـ قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم عن هوأهدى سبيلا - فكلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بمض وفي الخبر « الإيان ثلاثُ وثلاثون وثلثائة طريقة من لقي الله تعسالي بالشهادة على طريق منها دخل الجنة (١) » وقال بعض العلماء الإيمان ثلثمانة وثلاثة عشر خلقا بعدد الرسل فكل مؤمن على خلق منها فهو سالك الطريق إلى الله فإذن الناس وإن اختلفت طرقيم في العبادة فكلهم على الصواب \_ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب \_ وإنما يتفاوتون في درجات القرب في أصله وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به وأعرفهم به لابد وأن يكون أعبدهم له فمن عرفه لم يعبد غيره . والأصل في الأوراد في حق كل صنف من الناس المداومة فان المراد منه تغيير الصفات الباطنة وآحاد الأعمال يقل آثارها بللا محس بآثارها وإنما يترتب الأثرعلي المجموع فاذا لم يعقب العمل الواحد أثرا محسوسا ولم ردف بثان وثالث على القرب أنمحي الأثر الأول وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس فانه لايصير فقيه النفس إلا بتكرار كثير فلو بالغ ليلة فىالتكرار وترك شهرا أو أسبوعا شمعاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه ولووزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة لأثر فيه ولهذا السر قال رسولالله صلىالله عليه وسلم « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل (٢) . وسئلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته (٢٦) » . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من عوده الله عبادة فتركها ملالة مقته الله (٤) » وهـــذاكان السبب في صلاته بعد العصر تداركا لما فاته من ركعتين شغله عنهما الوفد ثم لم يزل بعد ذلك يصليهما بعد العصر ولكن في منزله لافي المسجد كيلا يقتدي به (٥) روته عائشة وأمسلمة رضي الله عنهما . فان قلت فهل لغيره أن يقتدى به فىذلكمع أنالوقت وقت كراهية ؟ . فاعلمأن المعانى الثلاثة التي ذكرناهافي الكراهية من الاحتراز عن التشبه بعبدة الشمس أو السجود وقت ظهور قرن الشيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من اللال لا يتحقق في حقه فلا يقاس عليه في ذلك غير. ويشهد أذلك فعله في النزل حتى لايقتدى به صلى الله عليه وسلم .

(١) حديث الإيمان ثلاث وثلاثون وثلثائة طريقة من لقى الله بالشهادة على طريق منها دخل الجنة ابن شاهين واللالكائى في السنة والطبر انى والبيهق في الشعب من رواية المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أيه عن جده الإيمان ثلثائة وثلاثون وفي إسناده جهالة (٢) حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن الطبر انى والبيهق ثلثائة وثلاثون وفي إسناده جهالة (٢) حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة (٣) حديث مثلت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالت كان عمله ديمة وكان إذا عمل هملا أثبته رواه م (٤) حديث من عوده الله عبادة فتركها ملالا مقته الله تقدم في الصلاة وهو موقوف على عائشة (٥) حديث شغله الوفد عن ركعتين فصلاها بعد العصر ثم لم بزل يصليها بعمد العصر في منزله متفق عليه من حديث أم سلمة أنه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر ولهما من حديث عائشة ما تركهما حتى لتى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في السجد مخافة أن يشقل على أمته ، والله الموافق للصواب .

( الباب الثاني في الأسباب المسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب إحياؤها وفي فذيلة إحياء الليل وما بين العشاء بن وكينية قسمة الليل) ( فضيلة إحياء مابين العشاءين )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فها روت عائشة رضى الله عنها « إن أفضل الصلوات عندالله صلاة الفرب لم يحطها عن مسافر ولاعن مُقَمِّ فتحبها صلاة الليل وختمها صلاةالنهار فمن صلى الفرب وصلى بعدها ركمتين بني الله قصر من في الجنة (١)» . قال الراوي لاأدري من ذهب أو ففة « ومن صلى بعدها أربع ركمات غفر له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة ، وروت أم ساسة وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقال « من صلى ستركمات بعد الغرب عدلت له عبادة سنة كاملة أوكأنه صلى ليلة القدر (٣) » وعن سعيد بنجبير عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه أهل الدنيا لوسميم (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « من ركع عشر ركعات ما بن الفرب والعشاء بنى الله له قصر ا في الجنة فقال عمر رضي الله عنه إذا تكثر قصورنا بارسول الله فقال الله أكثر وأفضل أوقال أطيب (٤) » وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله علي ( من صلى الغرب في جماعة شمصلي بعدها ركمتين ولم يسكلم بشيء فما بين ذلك من أمر الدنيا ويقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وعشر آيات من أولسورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكي إله واحد لاإله إلاهوالرحمن الرحم إن فيخلق السموات والأرض إلى آخر الآية وقل هو الله أُحد خمس عشرة مرة ثم يركم ويسجد فاذا قام في الركعة الثانية قرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها إلى قوله \_ أولئكُ أصحاب النارهم فيها خالدون ــ وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من قوَّله لله ما في السموات ومافي الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة (٥) » وصف من ثوابه في الحديث ما غرج عن الحصر . وقال كرزبنو برة وهومن الأبدال قلتالخضر عليه السلام علمني شيئا أعمله في كل ليلة

( الماب الثاني في الأسماب المسرة لقيام الليل)

(١) حديث عائشة إن أفضل الصلاة عندالله صلاة المغرب لم محطها عن مسافر ولاعن مقيم الحديث رواه أبوالوليد يونس بن عبيدالله الصفار في كتاب الصلاة رواه الطبراني في الأوسط مختصرا وإسناده ضمف (٢) حديث أم سلمة عن أبي هرارة من صلى ركعات بعد الغرب عدلت له عبادة سنة أوكَّانه صَلَّىٰ ليلة القدر ت ه بلفظ أثنتي عشرة سنة وضعفه ت وأماقوله كأنه صلى ليلةالقدر فهومن قول كعب الأحبار كارواه أبوالوليد الصفار ولأنى منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس من صلى أربع ركعات بعد الغرب قبل أن يكام أحدا وضعت له في عليين وكان كن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وسنده ضعيف (٣) حديث سعيد بن جبير عن ثوبان من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يشكلم إلا بصلاة أوقرآن كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة لم أجدله أصلا من هذا الوجه وقد تقدم في الصلاة من حديث ابن عمر (٤) حديث من ركع عشر ركمات بين المغرب والعشاء بنىله قصرا فىالجنة فقال عمر إذن تسكثرتصورنا يارسول المهالحديث ابن البارك في الزهد من حديث عبد الكريم بنالحرث مرسلا (٥) حديث أنس من صلى الغرب فى جماعة شم صلى بعدهار كمتين ولايتكام بشىء فما بين ذلك من أمراله نيا ويفرأ فى الركعة الأولى بفائحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإله علم إله واحد الحديث أبو الشيخ في الثوابمن رواية زيادبن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو ضعيف

الخواص وهذا الذى فصله الشيخ أبوعمان الفريي يفرق يين السوفى والملامق لأن المالامتي أخرج الحلق عن عمله و حاله و لكن أثابت نفسه فيو منامس والصوفى أخرج نفسه عن عمله وحاله كما أخرج غيره فهو مخلص وشتان مابين المخلص الخالص والمخاص قال أبوبكر الزقاق نقصان كل شخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه فاذا أراد الله أن نخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصــه رؤيتــه لاخلاصه فسكون محلصا لامخلصا قال أبوسعيد الخراز رياء العارفين أفضل من إخلاس الريدين ومعنى قوله إن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلاص والعارف مسنزه عن الذي يبطل الرياء

العمل ولكن لعله يظهر شيئامن حاله وعمله بعلم كامل عنده فيه لجذب مريد أو معاناة خلق من أخلاق النفس في إظهار الحال والعمل وللعارفين فىذلك علم دقيق لايعرفه غيرهم فيرى ذلك ناقص العلم صورةرياء وليس رياء إنما هوصريح العلم لله باقله من غير حضور نفس ووجود آفــة فيه . قالرويم : الإخلاص أنلايرضي صاحبه عليه عوضا في الدارين ولا حظا من اللكن . وقال بمضهم صدق الإخلاص نسيان رؤية الحلق بدوامالنظر إلىالحق والملامق يرى الحلق فيخنىءعمله وحاله وكل ما ذكرناه من قبل وصف إخلاص الصوفي ولهذا قال الزقاق لابد لكل مخلص من رؤية

فقال إذاصايت الفرب فقم إلى وقت صلاة العشاء مصليا من غير أن تسكلم أحدا وأقبل على صلاتك التي أنت فها وسلم من كل ركمتين واقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاثا فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تـكلم أحدا وصل ركمتين واقرأ فاتحة الـكتاب وقل هو الله أحد سبع مرات في كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك واستففر الله تعالى سبع مرات وقل سبحان الله والحَمدَلُه ولا إله إلاالله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم سبعمرات ثم ارفع رأسك من السجود واستوجالسا وارفع يديك وقل ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام ياإله الأُولين والآخرين يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يارب يارب يارب ياألله ياألله ياألله عُم قم وأنت رافع يديك وادع بهذا الدعاء ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي صلى الله عليه وسلَّم وأدم الصَّلاة عليه حتى يذهب بك النوم فقلت له أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا فقال إني حضرت محمدًا صلى الله عليه وسلم حيث علم هـــذا الدعاء وأوحى إليه به فــكنت عنده وكان ذلك محضر مني فتعلمته تمن علمه إياه (١) ويقال إن هذا الدعاء وهذه الصلاة من داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول الله علياتية في منامه قبل أن يخرج من الدنيا وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فيها الأنبياء ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وعلمه وعلى الجملة ماورد في فضل إحياء ما بين العشاء بن كثير حتى قيل لعبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله عَلَيْتُهِ يأمر بصلاة غير الكتوبة قال مابين المغرب والعشاء (٢) وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى ما بين المغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين (٣) » وفال الأسود ما أتيت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الوقت إلا ورأيته يصلى فسألته فقال نعم هي ساعة الغفلة . وكان أنس رضي الله عنه يواظب عليها ويقول هي ناشئة الليل ويقول فيها نزل قو له تعالى ــ تتجافى جنوبهم عن المضاجع \_ وقال أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سلمان الدار اني أصوم النهار وأتعشى بين المغرب والعشاءأ حب إليك أوأ فطر بالهار وأحيى ما بينهما فقال اجمع بينهما فقلت إن لم يتيسر قال أفطر وصل ما بينهما.

### ( فضيلة قيام الليل )

أما من الآيات فقوله تعالى \_ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثاثي الليل \_ الآية وقوله تعالى \_ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا \_ وقوله سبحانه وتعالى \_ تتجافى جنوبهم عن الضاجع \_ وقوله تعالى \_ أمن هوقانت آناء الليل \_ الآية وقوله عز وجل \_ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما \_ وقوله تعالى \_ واستعينوا بالصبر والصلاة \_ قيل هي قيام الليل يستعان بالصبر عليه على مجاهدة النفس . ومن الأخبار : قوله صلى الله عليه وسلم « يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد وضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فان توضأ انحلت عقدة فان توضأ انحلت عقدة فان توضأ عقدة فان المتوقعة فان عقدة فان المتوقعة فان عقدة فان عدم فان عقدة فان

(۱) حديث كرز بن وبرة أن الخضر علمه صلاة بين الغرب والعشاء وفيه أن كرزا سأل الخضر من معت هذا قال إنى حضرت محمدا صلى الله عليه وسلم حين علم هذا الدعاء الحديث وهذا باطل لأأصله (۲) حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له هلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة غير المكتوبة قالما بين الغرب والعشاء رواه أحمد وفيه رجل لم يسم (۳) حديث من صلى ما بين الغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين تقدم في الصلاة (٤) حديث يعقد الشيطان على قافية وأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة .

وفي الحبر « أنه ذكر عنده رجل ينام كل الايل حتى بديح فقال دال رجل بال الشيطان في أذنه (١)» وفي الخبر ﴿ إِن للشيطان سعوطا ولموقا وذرورا فاذا أسعط العبد ساء خلقه وإذا ألعقه ذرب لسانه بالشر وإذا ذره نام الليل حتى يصبح<sup>(٢)</sup> »وقال صلى الله عليه وسلم « ركمتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا ومافيها ولولا أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم (٣)» وفي الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه» وفيرواية « يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة وذلك في كل ليلة » وقال المعرة بن شعبة قام رسول الله مِرْالِيِّهِ حق تفطرت قدماه فقيل له أما قد غفر الله لك ماتقـدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا (١) ويظهر من ممناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فان الشكر سبب الزيدقال تعالى \_ لئن شكرتم لأزيدنكم \_ وقال صلى الله عايه وسلم «ياأ باهر وة أتريدان تكون رحمة الله عليك حيا ومينا ومقبورا ومبعوثا قم من الليل فصل وأنت تريد رضار بكيا أباهريرة صلفىزوايا بيتك يكن نور بيتك في السهاء كنور الكواكب والنجم عند أهل الدنيا (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم «عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم فان قيام الليل قربة إلى الله عزو جل و تكفير للذنوب ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم (٦)» وقال صلى الله عليه وسلم «مامن امرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدفة عليه (٧)» وقال صلى الله عليه وسلم لأى ذر « لو أردت سفر ا أعددت له عدة قال نعم قال فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبئك اأباذر عا ينفعك ذلك اليوم قال بلي بأبي أنت وأمي فال صميوما شديد الحرليوم النشور وصل ركمتين في ظلمة الليل لوحشة القبوروحجحجة لعظائم الأموروتصدق بصدقة على مسكين أو كلة حق تقولها أو كلة شرتسكت عنها (١)»

(١) حديث ذكر عنده رجل نام حتى أصبح فقال ذاك بال الشيطان في أذنه متفق عليه من حديث ابن مسعود (٢) حديث إن للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا الحديث طبمن حديث أنس إن للشيطان لعوقا وكحلا فاذا لعق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشر وإذا كحله من كحله نامت عيناه عن الذكر ورواه البزار منحديث سمرة بن جندب وسندهاضعيف (٣) حديثر كعنان يركعهما العبدفي جوف الليل خير له من الدنيا ومافيها ولولا أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم · آدمين أنى إياس في الثواب وحمدين نصر المروزي فى كتابقيام الليل منرواية حسانبن عطية مرسلاووصلهأ بومنصورالدياسي فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر ولا يصح (٤) حديث المغيرة بن شعبة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تفطرت قدماه الحديث متفق عليه (٥) حديث ياأباهر برة أثريد أن تكون رحمة الله عليك حيا وميتا ومقبورا قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك ياأباهر يرة صل في زوايا بيتك يكن نور بيتك في السهاء كنور الكواكب والنجوم عند أهل الدنيا باطل لاأصل له (٦) حديث عليكم بقيام الليلفانه دأب الصالحين قبلسكم الحديث ت من حديث بلال وقال غريب ولايصح ورواه طب وهق من حديث أبي أمامة بسند حسن وقال ت إنه أصح (٧) حديث مامن امري يكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه د ن من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم معاه ن فيرواية الأسود بن يزيد لكن في طريقه ابن جعفر الرازى قال ن ليس بالقوى ورواه ن ه من حمديث أبي الدرداء نحوه بسند محيح وتقدم في الباب قبله (٨) حمديث إنه قال لأى ذر لوأردت سمرا أعددت لهعدة فكيف بسفر طريق القيامة ألا أنبثك باأباذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلي بأبي وأمي قال صم يوما شديد الحر ليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور الحديث ابن ألى الدنيا في كتاب التهجد من رواية السرى بن مخلد مرسلا والسرى صعفه الأزدى.

إخلاصه وهو نقصان عن كال الإخالاس والإخلاص هو الذي يتولى الله حفظ صاحبه حتى مأتى به على التمام. قال حعفر الحلدي سألت أبا القاسم الجندر - 4 الله قلت أبن الإخلاص والصدقفرق ؟ قال نعم الصدق أصلوهو الأول والاخلاص فرع وهو تابع وقال بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعــد الدخول في العمل ثم قال إنمـا هو إخلاص ومخالصة الاخلاص ومخالصة كائنة في المخالصة فعلى هـذا الاخلاص حال ومخالصية الملامق الاخلاص حال الصوفي والخالصة الكائنة من المخالصة ثمرة مخالصة الاخـــلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه بل غيبته عن رؤية

وروى ﴿ أَنه كَانَ عَلَى عَهِدِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِّلَ إِذَا أَخَذَ النَّاسَ مَضَا جَمْهُمْ وَهَدَأَتَ الْعَيُونَ قام يصلي ويقرأ القرآن ويقول يارب النار أجرني منها فذكر ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان ذلك فأذنوني فأناه فاستمع فلما أصبح قال يافلان هلا سألت الله الجنة قال يارسول الله أن است هناك ولايبلغ عملى ذاك فلم يلبث إلا يسيراً حق نزل جبرائيل عليه السلام وقال أخبر فلانا أن الله قد أجاره من النار وأدخله الجنة (١)» ويروى «أن جبرائيل عليه السلام قال للني صلى الله عليه وسام نعم الرجل ابن عمر لوكان يصلى بالليل فأخبره النبي صــلى الله عليه وسلم بذلكُ فــكان يداوم بمده على قيام الليل (٢)» قال نافع كان يصلى بالليل ثم يقول يانافع أسحرنا فأُقُول لافيقوم لسلاته ثم يقول يانافع أسحرنا فأقول نعم فيقمد فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفحر . وقال على بن أبي طااب شبع يحي من زكريا عليهما السلام من خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى أوجدت دارا خيرا لك من دارى أم وجدت جوارا خيرا لك من جوارى فوعزى وجلالى ياشيي لواطلعت إلى الفردس اطـ لاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقا ولواطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح. ﴿ وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلى بالليل فإذا أسبح سرق فقال سينهاه ما يعمل (٢٣) «وقال صلى الله عليه وسلم «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أسر أنه فصلت فان أبت نضح في وجهها الماء (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأة قامت من الليل فصات ثم أيقظت روحها فصلى فان أي نصحت في وجهه الماء » وقال صلى الله عليه وسلم « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركمتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات (ف) » وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل (٢٠) » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلالله عليه وسلم « من نام عن حزبه أوعن شي منه بالليل فقرأه يين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل (٧٧)» . الآثار روى أن عمر رضي الله عنه كان يمــر " بالآية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد الريض وكان ابن مسعود رضى الله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح ، ويقال إن سفيان الثوري رحمه الله شبع ليلة فقال إن الحمار إذازيد في علفه زيد في عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح وكان طاوس رحمــه الله إذا اضطجع على فراشه تتقلى عليه كما تقلى الحبة على المقلاة ثم يثب ويصلى إلى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين ، وقال الحسن رحمه الله. مانعلم عملا أشد من مكابدة الليل و نفقة هذا الال فقيل له مابال التهجدين من أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوابالرحمن فألبسهم نورا من نوره وقدم بعض الصالحين من سفره فمهد له فراش فنام عليه

(۱) حديثانه كان على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إذا أخدالناس مضاجعهم وهدأ تالعيون قام يصلى ويقرأ القرآن ويقول يارب النار أجربى منها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان ذلك فآذنونى الحديث لم أقف له على أصل (۲) حديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ابن عمر لوكان يصلى بالليل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وليس فيه ذكر لجبريل (۳) حديث قيل له إن فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح سرق قال سينهاه ما يقول ، ابن حبان من حديث أبى هريرة (٤) حديث رحم الله رجلاقام من الليل فاصلى ثم أيقظ امرأته فصلت الحديث د حب من حديث أبى هريرة (٥) حديث من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات دن من حديث أبى هريرة وأبى سعيد بسند فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات دن من حديث أبى هريرة (٧) حديث عمر من نام عن حزبه أوعن شي منه فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنه قرأه من الليل رواه م .

قيامه وهو الاستفراق في العين عن الآثار والتخلص عن لوث الاستتاروهو فقدحال الصوفى والملامتي مقم فيأوطان إخلاصهغبر متطلع إلى حقيقـة خلاصه وهــذا فرق واضح بين المسلامتي والصوفي ولم يزل في خراسان منهم طائفة ولهم مشايخ يمهدون أساسهم ويعرفونهم شروط حالهم وقد رأينا في العــراق من يسلك هـذا السلك ولكن لم يشتر بهذا الاسم وقامسا يتداول ألسنة أهـــل العراق هذا الاسم . حكى أن بعض الملامتية استدعى إلى مماع فامتنع فقيل 4 في ذلك فقال لأني إن حضرت يظهر على وجد ولاأوثر أن يعلم أحد حالى . وقيل إن أحمدبن أبى الحوارى

حتى فاته ورده فحلف أن لاينام بعدها على فراش أبدا وكان عبد العزيزبن أبى روّ اد إذاجنّ عليه الليل يأتى فراشــ فيمر يده عليه ويقول إنك لين ووالله إن في الجبة لألين منك ولا يزال يصلى الليل كله وقال الفضيل إنى لأستقبل الايل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي وقال الحسن إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وقل الفضيل إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك وكان صلة بن أشيم رحمه الله يصلى الليل كله فإذا كان في السحر قال إلهي ليس مثلي يطلب الجنة ولكن أجرى برحمتك من النار وقال رجل لبعض الحكماء إنى لأضعف عن قيام الليل فقالله يا أخى لاتعص الله تعالى بالنهار ولاتقم بالليل وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت ياأهل الدار الصلاة الصلاة فقالوا أصبحنا أطلع الفجر فقالت وما تصلون إلا المكتوبة قالوا نعم فرجعت إلى الحسن فقالت يامولاي بعتني من قوم لايصلون إلا المكتوبة ردني فردها وقال الربيع بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا وقال أبو الجويرية لقد صحبت أباحنيفة رضى الله عنه ستة أشهر فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض وكان أبو حنيفة يحيي نصف الليل فمرٌّ بقوم فقالوا إن هذا يحيي الليل كله فقال إنى أستحى أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد ذلك يحيي الليل كله ويروى أنه ماكان له فراش بالليل ويقال إن مالك بن دينار رضي الله عنسه بات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح ـ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات \_ الآية . وقال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعدالمشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول اللهم حرم شيبة مالك على النار إلهي قد علمتساكن الجنة منساكن النار فأى الرجلين مالك وأى الدارين دارمالك فلميزل ذلك قوله طلعالفجر وقال مالك بن دينار سهوت ليلة عن وردى ونمت فاذا أنا فىالمنام بجارية كأحسن ما يكون وفى يدها رقعة فقالت لى أيحسن تقرأ فقلت نعم فدفعت إلى الرقعة فاذافيها :

أ ألهتك اللذائذ والأمانى عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخسلدا لاموت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنسه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقران

وقيل حج مسروق فما بات ليلة إلا ساجدا وبروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين أنه قال رأيت في المنام امرأة لاتشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها من أنت قالت حوراء فقلت زوجيني نفسك فقالت اخطبني إلى سيدى وأمهرني فقلت ومامهرك قالت طول التهجد. وقال يوسف بن مهران بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك برائنه من لؤلؤ وصيصته من زبرجد أخضر فاذا مضى ثلث الليل الأول ضرب مجناحيه وزقا وقال ليقم القائمون فاذا مضى نصف الليل ضرب مجناحيه وزقا وقال ليقم الفائمون فاذا مضى نصف الليل ضرب مجناحيه وزقا وقال ليقم المحاون فاذا ليقم المعاون فاذا مضى ثلثا الليل ضرب مجناحيه وزقا وقال ليقم الصاون فاذا طلع الفجر ضرب مجناحيه وزقا وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم وقيل إن وهب بن منبه المياني ماوضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة وكان يقول لأن أرى في بيتي شيطانا أحب إلى من أن أرى في بيتي وسادة لأنها تدعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق بيتي وسادة لأنها تدعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة وقال بعضهم رأيت رب العزة في النوم فسمعته يقول وعزتى وجلالي لأكرمن مثوى سليان التيمي فانه صلى لى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة ويقال كان مذهبه

قال لأبي سلمان الداراني إن إذا كنت فىالخاوة أجد لمعاملتي لذة لا أجسدها بين الناس فقال له إنك إذا لضعيف فالملامتي وإن كان متمسكا بعروة الإخمالاص مستفرشا بساط الصدق ولكن بق عليه بقية رؤبة الخلق وماأحسنها من بقية تحقق الإخلاص والصدق والصوفى صفا من هذه البقبة في طرفي العمل والترك للخلق وعزلمم بالسكلية ورآهم بعين الفناء والزوال ولاح له ناصية التوحيد وعاين سر قولهـ كلّ شيءهالك إلاوجهه\_ كاقال بعضيم في بعض غلياته ليس في الدارين غـير الله وقد يكون إخفاءالملامتىالحال على وحرين أحد الوحيين ألتحقيق الإخلاص

أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء ، وروى فى بعض الـكتب القديمة عن الله تعالى أنه قال إن عبدى الذى هو عبدى حفا الذى لاينتظر بقيامه صياح الديكة .

(بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل)

اعلم ان قيام الليل عسير على الخاف إلا على من و فق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهر او باطنا . فأما الظاهرة فأرحة أمه ر. الأول: أنها كثر الأكل فكثر الشرب فنفليه النوم ويثقل علمه القمام كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول معاشر المريدين لاتأ كلوا كثيرا فتشربوا كشيرا فترقدوا كثيرا فتنحسر وا عندالوتكثيرا وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام. الثاني أن لايتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيابها الجوارح وتضعف بها الأعصاب فان ذلك أيضا مجلبة للنوم. الثالث: أن لا يترك القياولة بالنهار فانهاسنة للاستعانة على قيام الليل (١١) . الراسع: أن لا محنق الأوزاربالهار فانذلك ممايقسي القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة . قال رجل للحسن ياأباسعيد إنى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعدطه ورى فإبالي لاأقوم فقال ذنو بك قيدتك وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطيم ولغوهم يقول أظن أناليل هؤ لاءليل سوء فانهم لايقيلون وقال الثورى حرمت قىاماللىل خمسةأشهر بذنب أذنبته قيلوماذاك الذنب قالرأيت رجلابيكي فقلت فينفسي هذا مراء وقال بعضهم دخلت على كرزين وبرة وهو يبكى فقلت أتاك نعى بعض أهلك فقال أشد فقلت وجع يؤلك قالأشد قلت فإذاك قال باني مغلق وسترى مسبل ولم أقرأ حزى البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدثته وهذا لأنالحير يدعو إلى الحير والشر يدعو إلى الشر والقليل من كل واحد منهما يجر إلى الكثير ولذلك قال أبو سلمان الدارانى لاتفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب وكان يقول الاحتلام باللىل عقوبة والجنابة بعد وقال بعض العاماء إذاصمت يامسكين فانظر عندمن تفطر وعلى أىشيء تفطر فان العبد لما كل أ كلة فينقلب قليه عماكان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى فالدنوب كليها تورث قساوة القلب وعنع من قيام الليل وأخصها بالتأثير تناول الحرام. وتؤثر اللقمة الحالف تصفية القلب و عريكه إلى الحير ما لا يؤثر غيرها ويعرف ذلكأهل المراقبة للقاوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له ولذلك قال بعضهم كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة وان العبد ليأكل أكلة أويفعل فعلة فيحرم بهاقيام سنة وكاأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وساثر الخبرات وقال مص السحانين كنت سحانا نفا وثلاثين سنة أسألكل مأخو ذبالليل أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانو ايقولون لا وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى. عن تعاطى الفحشاء والمنكر.

( وأما اليسرات الباطنة فأربعة أمور )

الأول: سلامة القلب عن الحُقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيالا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا يجول إلا في وساوسه و في مثل ذلك يقال: خبر في البواب أنك نائم وأنت إذا استية ظت أيضا فنائم

الثانى : خوف غالب بلزمالقلب مع قصر الأمل فانه إذا تفكر فى أهوال الآخرة ودركات جهنمطار نومه وعظم حذره كما قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العابدين وكما حكى أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال إن صهيبا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد خوفى وإذا ذكرت النار اشتد خوفى وإذا ذكرت النار اشتد خوفى وإذا

(١) حديث الاستعانة بقيلولة النهار على قيام الليل ه من حديث ابن عباس وقد تقدم .

والحسدق والوجه الآخر وهوالأتم لستر الحال عن غيره بنوع غيره بنوع عجبوبه يكره اطلاع الغير عليه بل يبلغ في صدق الحبة أن يكره طلاع أحد على حبه علم في طريق الصوفى على علة و تقس فعلى هذا بتقدم الملامتي على المتصوف ويتأخر عن المصوفى وقيل إن من أصول المساحدة أن

منع القرآن بوعده ووعيده مقلالعيون بليلها أن تهجما فهموا عن اللك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليه تخضعا

وأنشدوا أيضا:

ياطويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بسد المات ومهادا مجهدا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات أمنت البيات من ملك المو ت وكم نال آمنا ببيات

وقال ابن البارك:

إذا ما الليسل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن الدنيا هجوع

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بماع الآيات والأخبار والآثار حق يستحكم بهرجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق اطلب المزيدوالرغبة في درجات الجنان كما حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجدولم يزل يصلى حتىأصبح فقالت لهزوجته كنا ننتظرك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح قال والله إنى كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها . الرابع وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنهفىقيامه لايتكلم محرف إلاوهو مناج ربه وهومطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطراتمين الله تعالى خطاب معه فاذا أحب الله تعالى أحب لامحالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام ولاينبغي أن تستبعد هذه اللذة إذيشهدكها العقل والنقل فأما المقل فلمعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله أو لملك بسبب إنعامه وأمو اله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله. فان قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وان الله تعالى لا يرى . فاعلم أنه لوكان الجميل المحبوبوراء سترأوكان فيبيت مظلم لكان المحب يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع فىأمرآخرسواه وكان يتنعم باظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وانكان ذلك أيضامعاوماعنده. فانقلت: إنه ينتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابهوليس يسمع كلامالله تعالى . فاعلمأنه كان يعلم أنهلا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل مايرد على خاطره فى أثناء مناجاته فيتلذ ذبه وكذا الذي نحلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذبه فىرجاء إنعامه والرجاء فى حق الله تعالى أصدقوماعند الله خير وأبقى وأنفع مما عندغيره فكيف لايتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات. وأما النقل فيشهد له أحوال قو م الليل في تتلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل قال ما راعيته قط يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد . وقال آخرأنا والليل فرسا رهان مرة يسبقني إلى الفحر ومرة يقطعني عن الفكر . وقيل لبعضهم كيف الليل عليك فقال ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذاجاء وأغتم بفجره إذا طلع ماتم فرحى به قط . وقال على بن بكار منذ أربعين سنة ما أحزنني شي سوى طاوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لحاوتي بربى وإذا طلعت حزنت لدخول الناسعلي وقال أبو سلمان أهل الليل في ليلهم ألدُّ من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وقال أيضا لوعوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم

الذكر على أربعة أقسام فركر باللسان وذكر بالسوح فاذاصح وذكر بالروح فاذاصح والقلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر المسرسكت القلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر الممية وإذا وذلك ذكر الممية وإذا اللسان عن الذكر وذلك ذكر الممية وإذا واللسان عن الذكر وذلك ذكر القلب فتر وذلك ذكر القلب فتر والنعماء وإذا غفل

القلبعن الذكر أقبل السان على الذكر وذلك ذكر العادة ولكل واحدمن هذه الأذكار واحدمن هذه أقة ذكر وآفة ذكر السراطلاع السرعليه وآفة ذكر النفس القلب اطلاع النفس القلب أو الذكر والفس أو عليه وآفة ذكر النفس أو طلب ثوابه أو ظن أنه يصل إلى شي من يريد قيمة عندهم من يريد

ما مجدونه من اللذة لحكان ذلك أكثرمن ثواب أعمالهم وقال بعض العلماء ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما بحسده أهل التملق في قاويهم بالليل من حلاوة المناجاة وقال بعضم أنة المناجاة ليست من الدنيا إعماهي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا بجدها سواهم. وقال ابن النكدر: مابق من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة ، وقال بعض المار فين : إن الله تمالي ينظر بالأسحار إلى قاوب المتيقظين فيماؤها أنوارا فترد الفوائد على قاومهم فتستنير ثم تنتشر من قاويهم الموافي إلى قاوب الفاغاين ، وقال بعض العلماء من القدماء : إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقان إن لي عبادا من عبادي أحمم و محبو ني ويشتاقون إلى وأشتاق إلى ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم فان حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قالهارب وماعلامتهم قال براعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما محن الطير إلى أوكارها فاذاجهم الليل واختلط الظلام وخلاكل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوني بكلاي وتمــلقوا إلى بإنماميفبينصارخوباكي، وبين متأوَّه وشاكي، بميني ما يتحملون من أجلى وبسمعي ما يشتكون من حيى أول ماأعطيهــم أقذف من نورى في قاوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم ، والثانية لوكانت السموات السبع والأرضون السبع ومافيهما في موازينهم لاستقللتها لهم ، والثالثة أقبل بوجهي عليم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ماأريد أن أعطمه ، وقال مالك نندينار رحمه الله إذا قام العبد يتهجد من الليل قرب منه الجبار عزوجل وكانوا رون لا مجدون من الرقة والحلاوة في قاويهم والأنوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق ستأتى الإشارة إليه في كتاب الحبة ، وفي الأخبار عن الله عز وجل ﴿ أَيْ عَبِدَيَ أَنَا اللهِ الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نورى» وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل وطلب حملة مجلب بها النوم فقال أستاذه يابني إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتبقظة وتخطئ القاوب النائمة فتعرض لتلك النفحات فقال ياسيدي تركتني لاأنام بالليل ولابالنهار .

واعلم أن هذه النفحات الليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشم اغلى ، وفي الحبر الصحيح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إباه (١) » وفي رواية أخرى «يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة »ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل كليلة القدر في شهر رمضان وكساعة يوم الجمعة وهي ساعة النفحات المذكورة والله أعلم .

يانطرق القسمة لأجزاء الليل: اعلم أن إحياء الليل من حيث القدار له سبع مراتب. الأولى: إحياء كل الليل وهذا شأن الأقوياء الذين بجردوا لعبادة الله تعالى و تلذؤوا عناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقاوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار في وقت اشتغال الناس وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء. حكى أبوطالب المكى أن ذلك حكى على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه أربعين سنة قال منهم سعيد بن السيب وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض ووهيب بن الورد المكيان وطاوس ووهب بن منبه المحانيان والربيع بن خيثم والحمكم المكوفيان وأبوسلمان الداراني وعلى بن بكار الشاميان وأبو عبدالله الحواص وأبو عاصم العباديان وحبيب أبو محمد وأبو جابر السلماني الفارسيان

(١) حديث جابر: إن من الليل ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمم الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة ، رواه م .

ومالك من دينار وسلمان التيمي و نزيد الرقشي وحبيب من أبي ثابت وعيي البكاء البصريون وكهمس بن النهال وكأن نختم في الشهر تسمين ختمة ومالم يفهمه رجع وقرأه مرَّه أخرى وأيضا من أهل الدينة أبوحازم و محمد بن النكدر في جماعة يكثر عددهم . الرتبة الثانية : أن يقوم نصف الليل وهذا لا ينحصر عدد الواظبين عليه من الساف وأحسن طريق فيه أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه حتى يَمْع قيامه في جوف الليل ووسطه فهو الأفضل. الرتبة الثُّالثُّة : أن يقوم ثاث اللمل فدنمي أن ننام النصف الأول والسدس الأخرر ، وبالجلة نوم آخر الايل محبوب لأنه يذهب النماس بالفداة وكانوا يكرهون ذلك ويقلل صفرةالوجه والشهرة به فلوقام أكثر الليل ونام سحرا قلت صفرة وجهه وقل نماسه ، وقالت عائشة رضي الله عنها ﴿ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر من آخر الليل فان كانتله حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذنه للصلاة (١) » وقالت أيضا رضي الله عنها « ما ألفيته بعد السحر إلانامًا (٢) » حتى قال بعض السلف هذه الضجعة قبل الصبح سنة منهم أبوهريرة رضى الله عنه ، وكان نوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لأرباب القاوب وفيه استراحة تعين طي الورد الأول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل من النصف الأخير ، ونوم السدس الأخير قيام داود صلى الله عليه وسلم . المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس الايل أو خمسه وأفضله أن يكون في النصف الأخير وقبل السدس الأحيرمنه . الرتبة الحامسة : أن لا يراعي التقدير فإن ذلك إنما يتيسر لنيّ يوحي إليه أولمن يعرف منازل القمر ويوكل به من يراقب ويواظبه ويوقظه ثم ربما يضطرب في ليالي الغيم ولكنه يقوم من أول الليل إلى أن يغلبه النوم فاذا انتبه قام فاذا غلبه النوم عاد إلى النوم فيكون له في الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وأشد الأعمال وأفضلها ، وقدكان هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم(٣) ، وهو طريقة ابن عمر وأولى العزم من الصحابة وجماعة من التابعين رضى الله عنهم وكان بعض السلف يقول هي أول نومة فاذا انتبهت شمعدت إلى النوم فلا أنام الله لي عينا فأما قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان

(۱) حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو ترمن آخر الليل فانكانت له حاجة إلى أهله دنامهن و إلا اضطجع في مصلاه حق يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة م من حديث عائشة كان ينام أول الليل ويحي آخره ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام وقال النسائى فاذا كان من السحر أو تر ثم أن فراشه فاذا كان له حاجة ألم بأهله ، ولأبى داود كان إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثنى وإن كنت نائمة أيقظنى وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة العبيح فيصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة ، وقال م إذا صلى بله نظ : كان إذا صلى فان كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ، وقال م إذا صلى ركعتي الفجر (٢) حديث عائشة ما ألفيته السحر الأعلى إلا نائما متفق عليه بلفظ ما ألني رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في الله يتى أوعندى إلانائما متفق عليه بلفظ ما كنت ألنى أوألتى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر بلا الله ل إلا الاوهو نائم عندى (٣) حديث قيامه أول الليل إلى أن يغلبه النوم فاذا المبه قام فاذا غلبه عاد إلى النبي قدر مانام ثم ينام قدر ماصلى حتى يصبح ، وللبخارى من حديث ابن عباس صلى الهشاء شم بعاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام وفيه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حق سمه غططه الحديث .

إظهاره وإقبال الحلق عليه بندلك وسر" هذا الأصل الذي بنواعليه أن ذ كرالروح ذكر السر الذات وذكر السر وذكر القلب من الآلاء وذكر القلب من الآلاء النفس متعسر من المناقس متعسر من الطلاع السر على الروح يشيرون إلى التحقق الذات وذكر الهية

فى ذلك الوقت ذكر الصفات مشعر بنصيب الهيبة وهو وجود الهيبة يستدعى وجودا وبقية الفناء وهكذا ذكر الصفات مشعر القلب الذي هوذكر بنصيب القرب وذكر التعمة وذهول يتعدما لأنه اشتغال بذكر النعمة وذهول عن المنعم والاشتغال عن المنعم والاشتغال

يقوم نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه أوسدسه (١) بختلف ذلك في الليالي ودل عليه قوله تعالى في الموضعين من سورة المزمل ـ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ـ فأدنى من نائي اللمل كأنه نصفه و نصف سدسه فان كسر قوله و نصفه وثلثه كان نصف الثلثين وثلثه فنفرب من الثلث والربع وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقوم إذاسم الصارخ(٢) يمنىالديك وهذا يكون السدس فمـا دونه وروى غير واحد أنهقالراعيتُ صلاة سول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال : ربنا ماخلقت هذا باطلاحتى بلغ إنك لاتخلف الميعاد ثم استل من فراشه سو اكا فاستاك به وتوضأ وصلى حتى قلت صلى مثل الذي نام ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ماصلي ثم استيقظ فقال ماقال أول مرة وفعل مافعل أول مرة (٣) . المرتبة السادسة : وهي الأقل أن يقوم مقدار أربع ركمات أو ركمتين أو تتعذر عليه الطيارة فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالذكر والدعاء فيكتب في جملة قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء في الأثر صلٌّ من الليل ولو قدر حلب شاة (١٠) فهذه طرق القسمة فلختر المريد لنفسه مايراه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه القيام في وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل إحياء مابين العشاءين والورد الذي بعد العشاء ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلا يدركه الصبح ناعًا ويقوم بطرفى الليل وهذه هي المرتبة السابعة ومهماكان النظر إلى القدار فترتيب هذه المراتب عسب طول الوقت وقصره وأما فى الرتبة الحامسة والسابعة لمينظر فيهما إلى القدر فليس بجرى أمرهما في التقدم والتأخر على الترتيب المذكور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه في السادسة ولا الخامسة دون الرابعة .

### ( بيان الليالي والأيام الفاضلة )

اعلمأن الليالىالمخصوصة بمزيد الفضلالتي يتأكد فيها استحبابالاحياءفىالسنة خمس عشرة ليلة

(٩) حديث ربما كان يقوم نصف الليل أوثلثه أوثلثيه أو سدسه ، الشيخان من حديث ابن عباس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أوقبله بقليل أوبعده بقليل استيقظ الحديث وفي رواية للبخارى فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء الحديث ولأبى داود قام حتى إذا ذهب نلثالليل أونصفه استيقظ الحديث لمسلم من حديث عائشة فيبعثه الله بماشاء أن يبعثه من الليل . (٣) حديث عائشة كان يقوم إذا سمع الصارخ متفق عليه (٣) حديث غير واحد قال راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ليلا فنام بعداله شاء زمانا ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما ماخلقت هذا باطلا سبحانك حتى بلنم إنك لا تخلف الميعاد ثم استل من فراشه سوا كافاستاك و توضأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدكر نحوه وروى أبو الوليد بن مغيث في كتاب الصلاة من رواية اسحق بن عبدالله من أبى طلحة أن رجلاقال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه أنه أخذ سواكه من مؤخر الرحل وهذا يدل أنه أيضاكان في سفر (٤) حديث صل من الليل ولوقد رحلب شاة أبويهلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مرقوعا نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة أبويهلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مرقوعا نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة أوحلية شاة .

لاينبغي أن يغفل للريد عنها فأنها مواسم الخيرات ومظان التجارات ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يرجم ومتىغفل المريد عن فضائل الأوقات لم ينجح فستة من هذه الليالي فيشهر رمضان: خمس في أوتار العشر الأخير إد فيها تطلب ليلة القدر وليلة سبع عشرة من رمضان فهي ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التقي الجمعان فيه كانت وقعة بدروقال ابن الزبير رحمه الله هي ليلة القدر . وأما التسع الأخر فأول ليلة من المحرم وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب وليلة النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وهى ليلة المعراج وفيها صلاة مأنوره فقد قال صلى الله عليه وسلم «للعامل من هذه الليلة حسنات مائة سنة (١) » فن صلى ف هذه الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فانحة السكتاب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبرمائة مرة ثم يستغفر الله مائة مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصمبح صائمًا فان الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية ، وليلة النصف من شعبان ففيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفائحة سورة الاخلاص عشر مرات كانوا لايتركونها كما أوردناه في صلاة التطوع وليلة عرفة وليلتا العيدين قال صلى الله عليه وسلم «منأحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب(٢)» . وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يستحب مواصلة الأوراد فيها: يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم وروى أبوهريرة أن رسول الله علي قال « من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا (٣) »وهواليوم الذي أهبط الله فيه جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويوم سبعة عشر من ومضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم الجمعة ويوما العيدين. والأيام العلومات وهي عشر من ذي الحجة والأيام المعدودات وهي أيام التشريق وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا سلم يوم الجمعة سلمتالأيام وإذا سلم شهر رمضانسلمت السنة (٤) » وقال بعض العلماء من أخذ مهناة في الأيام الخسة في الدنيا لم ينل مهناة في الآخرة وأراد به العيدين والجمعسة وعرفة وعاشوراء . ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الخميس والاثنين ترفع فهما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام فى كتاب الصوم فلا حاجةإلى الاعادة والله أعلم ، وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين .

(۱) حديث الصلاة المأثورة في ليلة السابع والعشرين من رجب ذكر أبوموسي المديني في كتاب فضائل الأيام والليالي أن أبا محمد الحباري رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد بن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعا ، ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جددا والحديث منكر (٧) حديث من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم عموت القاوب ه باسناد ضعيف من حديث أبي أمامة (٣) حديث أبي هريرة من صام يوم سبح وعشرين من رجب كتب الله له صيام سستين شهرا وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبوموسي المديني في كتاب فضائل الليالي والآيام من رواية شهر بن حوشب عنه (٤) حديث أنس إذا سلم يوم الجمعة مسلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة تقدم في الباب الحامس من الصلاة فذكر يوم الجمعة فقط وقد رواه بجملته ابن حبان في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية من حديث عائشة وهو ضعيف .

(تم الجزء الأول من : كتاب إحياء علوم الدين، ويتلوه : الجزء الثاني)

برؤية العطاء عن رؤية العطى ضرب من بعد المنزلة واطلاع النفس نظرا إلى الأعواض اعتداد بوجود العمل وذلك عين الاعتدال حقيقة وبعضها أعلى من بعض ، والله أعلى من بعض ، والله أعلى .

# فهرسَ الجزء الأول

من كتاب إحياء عاوم الدين لحجة الاسلام الامام الغزالي

صفح

٤٣ ( الباب الرابع فى سبب إقبال الخلق على علم الحسلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها )

على التلبيس فى تشبيه هذه المناظرات عشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رحمهم الله تعالى

وع ييان آفات المناظرة ومايتولد منها من مهلكات الأخلاق

و الباب الحامس فى آداب المتعمل والمعلم أماالمتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل )

٥٥ يان وظائف المرشد المعلم

الباب السادس فى آفات العلم وبيان علامات علماء الأخرة والعلماء السوء)

۸۲ (الباب السابع فی العقل و شرفه و حقیقته و أقسامه)

٨٢ بيان شرف العقل

٨٤ يبان حقيقة العقل وأقسامه

٨٧ ييان تفاوت النفوس في العقل

۸۹ (کتاب قواعد المقائد)
 وفیه أربعة فصول

٨٩ الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلق الشهادة الخ

۹۳ الفصل الثانى فى وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد

الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد
 فى لوامع الأدلة للعقيسدة الق ترجمناها
 بالقدس وفها أركان أربعة

صفحة

مقدمية

ترجمة الامام الغزالي

٢ خطبة الكتاب

(كتاب العلم وفيه سبعة أبو اب ) (الباب الأول في فضل العلم والتعلم والتعلم) وشو اهده من النقل والعقل

• فضيلة العلم

ه فضيلة التعلم

١٠ فضيلة التعليم

١٣ في الشواهد العقلية

۱۶ (الباب الثانى فى العملم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ماهو فرض عين وماهو فرض كفاية وبيانأن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة)

۱۶ بیان العلم الذی هو فرض عین

١٧ بيان العلم الذي هو فرض كفاية

۲۹ (الباب الثالث في يعده العامة من العاوم
المحمودة وليس منهاوفيه بيان الوجه الذي
قد يكون به بعض العاوم مذموما وبيان
تبديل أساى العاوم وهو الفقه والعلم والتوحيد
والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود
من العاوم الشرعية والقدر المذموم منها)

من المعارم السرعية والصدر المعاموم مـ ٢٩ ييان علة ذم العلم المذموم

٣٢ بيان مابدل من ألفاظ العاوم

٣٩ بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة

#### حيفيح

١٠٤ فأما الركن الأول من أركان الإيمان في
 مجرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله
 تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

۱۰۸ الركن الثانى العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أُصول

١١٠ الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى
 ومداره على عشرة أصول

۱۱۳ الركن الرابع فى السمعيات وتصديقه صلىالله عليه وسلم فيا أخبر عنه ومداره على عشرة أصول

الفصل الرابع في الإينان والإسلام وما بينهمامن الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل

١١٥ مسئلة اختلفوا فىأن الإسلام هو الإيمان
 أوغيره الخ

١١٩ مسئلة فان قلت فقد اتفق السلف علىأن الإيمان يزيدوينقص الخ

۱۲۱ مسئلة فان قلت ماوجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الخ

۱۲۶ ﴿ كتاب أسرار الطهارة ﴾ وهوالـكتاب الثالث من ربع العبادات

۱۲۷ القسم الأول فى طهارة الحبث والنظر فيتره يتعلق بالمزال والمزال به والازالة

١٢٧ الطرف الأول في المزال

١٢٨ الطرف الثاني في المزال به

١٢٩ الطرف الثالث في كيفية الازالة

القسم الثانى طهارة الأحداث ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء

١٣٠ (باب آداب قضاء الحاجة)

١٣١ كيفية الاستنجاء

١٣١ كيفية الوضوء

ر أحا

١٣٤ فضيلة الوضوء

١٣٥ كيفية الفسل

١٣٥ كيفية التيمم

١٣٦ القسم الثالث في النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان : أوساخ وأجزاء

۱۳۹ النـــوع الأول الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية

۱۳۹ النوع الثانى فيا يحدث فى البدن من الأجزاء وهي ثمانية

۱۶۵ ﴿ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها ﴾ وفيه سبعة أبواب

۱٤٥ (الباب الأول فى فضائل الصلاة والسجود والجاعة والأذان وغيرها)

فضيلة الأذان

١٤٦ فضيلة المكتوبة

١٤٧ فضيلة إتمام الأركان

١٤٨ فضيلة الجماعة

١٤٩ فضيلة السجود فضيلة الخشوع

١٥١ فضيلة المسجد وموضع الصلاة

۱۵۲ (الباب الثانى فى كيفيةالأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبيروماقبله)

١٥٤ القراءة

الركوع ولواحقه

السجود

١٥٥ التشيد

١٥٦ النهيات

١٥٨ تميز الفرائض والسأن

١٥٩ (الباب الثالث فى الشروط الباطنة من أعمال القلبالخ.

١٥٩ بيان اشتراط الخشوع وحضورالقلب

#### i~ i...

- ۲۱۰ الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها
  - ٣١٠ النوع الأول زكاة النعم
  - ۲۱۱ النوع الثانى زكاة المعشرات النوع الثالث زكاة النقدين النوع الرابع زكاة التجارة
  - ٧١٧ النوع الحامس الركاز والمعدن. النوع السادس في صدقة الفطر

الفصل الثانى فىالأداء وشروطه الباطنة والظاهرة

- ۲۱٤ يبان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة الوظيفة الأولى أىمن الوظائف التى على مريد طريق الآخرة فهم وجسوب الزكاة الخ
  - ٣١٥ الوظيفة الثانية في وقت الأداء
    - ر ٢١٦ الوظيفة الثالثة الإسرار المناخة المالية أن منا

الوظيفة الرابعة أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبا للناس الخ

- ۲۱۷ الوظیفة الحامسة أن لایفسید صدقته
   بالمن والأدی
  - ٢١٨ الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية
- ۲۱۹ الوظیفة السابعة أن ينتقى من ماله أجوده
   وأحبه إليه وأجله وأطيبه
- الوظيفة الثامنة أن يطلب لصدقته من تزكو بهالصدقة الخ
- ۲۲۱ الفصل الثالث فى القابض وأسسباب استحقاقه ووظائف قبضه يبان أسباب الاستحقاق
  - ٣٢٣ بيان وظائف القابض
- ۲۲۲ الفصل الرابع فی صدقة التطوع و فضلها
   وآداب أخذها وإعطائها
   بیان فضیلة الصدقة
- ٧٢٧ بيان إخفاء الصدقة وإظهارها
- ٢٣٠ بيان الأفضل من أخذ الصدقة أوالزكاة

#### صفحة

- ۱۹۱ ييان المعانى الباطنة الستى تتمَّ بها حياة الصلاة
  - ١٦٣ ييا نالدواء النافع فىحضور القلب
- ١٦٥ بيان تفصيل ماينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة
- ۱۷۱ حکایات وأخبار فیصلاة الخاشعینرضی اللهعنهم
- ١٧٣ ( الباب الرابع في الإمامة والقدوة الخ)
- ۱۷۸ (الباب الخامس فی فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها)
  - ١٧٨ فضيلة الجمعة
  - ١٧٩ بيان شروط الجمعة
    - ١٨٠ وأما السنن الخ
- ۱۸۰ بیان آداب الجمعة علی ترتیب العادة و هی عشر جمل
- ۱۸۵ بیان الآداب والسمنن الخارجة عن الترتیب السابق الذی یعم جمیع النهار وهی سبعة أمور
- ۱۸۹ ( الباب السادس فی مسائل متفرقة تعم بها الباویو محتاج الرید إلى معرفتها )
- ۱۹۳ ( الباب السابع فى النوافل من الصلوات وفيه أربعة أقسام )
- ۱۹۳ القسم الأول ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية
- ۱۹۸ القسم الشانی ما یتکرر بشکرر الأماییم
- ۲۰۱ القسم الثالث مايشكرر بتكرر السنين
- ۲۰۶ القسم الرابع من النوافل ما يتعلق
   بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت
   وهي تسعة
  - ۲۰۹ ﴿ كتاب أسرار الزكاة ﴾وفيه أربعة فصول

٢٣١ ﴿ كتاب أسرار الصوم ﴾

وفيه ثلاثة فصول

۲۳۳ الفصل الأول فى الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بافساده أما الواجبات الظاهرة فستة

٣٣٤ لوازم الإفطار أربعة

٣٣٥ الفصــل الشــانى فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة

٧٣٧ الفصل الثالث فى التطوع بالصيسام وترتيب الأورادفيه

٧٤٠ ﴿ كتاب أسرار الحج ﴾

وفيه ثلاثة أبواب:

( الباب الأول وفيه فصلان )

الفصل الأول في فضائل الحبح وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى هذه الرجال الرجاد

وشد الرحال إلى المساجد

. ٣٤ فضيلة الحج

٧٤٢ فضيلة البيت ومكة المشرفة

٢٤٤ فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته
 فضيلة المدينة الشريفة على سائر البـــلاد

۲۶۳ الفصل الثانى فى شبروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته

۲٤٧ (الباب الثانى فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشرة جمل

٧٤٧ الجملة الأولى فى السير من أول الحروج إلى الإحرام وهى ثمانية

٧٤٨ الجملة الثانية في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة وهي خمسة

الجملة الثالثة في آداب دخول مسكة إلى
 الطواف وهي ستة

٢٥١ الجملة الرابعة في الطواف الح

٣٥٧ الجملة الحامسة في السعى

ع٠٥ الجملة السادسة في الوقوف وما قبله

. ن ـ ـ

۲۵۲ الجملة السابعة فى بقية أعمال الحج بمد الوقوف من البيت والرمى والنســحر والحلق والطواف

٢٥٨ الجملة الثامنة فى صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع

۲۵۹ الجملة الناسعة فى طواف الوداع
الجملة العاشرة فى زيارة الدينة وآدامها

٢٦٧ فصل فى سنن الرجوع من السفر

٢٦٣ (الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة )

, بيان دقائق الآداب وهي عشرة

٣٦٧ يبان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النيسة وطريق الاعتبسار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيهاوالتذكر لأسرارهاومعانيهامن أول الحج إلى آخره

٣٧٣ ﴿ كتاب آداب تلاوة القرآن ﴾ وفع أربعة أبواب:

٣٧٣ ( الباب الأول فى فضل القرآن وأهله وذمّ القصرين فى تلاوته )

٢٧٣ فضيلة القرآن

و٧٧ في ذم تلاوة الغافلين

۲۷۲ ( الباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة وهى عشرة)

۲۸۱ (الباب الثالث فى أعمال الباطن فى
 التلاوة وهى عشرة)

۲۹۰ (الباب الرابع فی فهم القرآنو تفسیره
 بالرأی من غیر نقل )

۲۹۵ ﴿ كتاب الأذكار والدعوات ﴾
 وفيه خمسة أبواب:

و ٢٩٥ ( الباب الأول فى فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار )

۲۹۷ فضيلة مجالس الذكر

٣٣١ ( الباب الرابع في أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ماجمه أبوطالب المكيوان خزيمة وابن منذر رحمهم الله)

٣٢٤ أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسسلم

٣٣٦ ( الباب الحامس في الأدعية المأثورةعند حدوث كل حادث من الحوادث)

٣٣٣ ﴿ كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ﴾ وهو الكتاب العاشر من إحياء عــــاوم الدين وبه اختتام ربع العبادات. وفيه بابان:

٣٣٤ (الباب الأول في فضيلة الأوراد وترتيها

٣٣٤ فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة علمها هي الطريق إلى الله تعالى

٣٣٥ بيان أعداد الأوراد وترتيها

٣٤٥ يبان أوراد الليل وهي خمسة

٣٥٣ ييان اختلاف الأورادباختلاف الأحوال

٣٥٧ (الباب الثاني في الأسباب المسرة لقمام الليل وفى الليالي التي يستحب إحياؤها وفى فضيلة إحياء الليل ومابين العشاءين وكفة قسمة اللل)

٣٥٧ فضيلة إحياء مابين العشاءين

٣٥٨ فضيلة قيام الليل

٣٩٧ يبان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل

٣٧٠ بيان طرق القسمة لأجزاء الليل

٣٧٣ بيان الليالي والأيام الفاضلة

٢٩٨ فضلة التهليل

٣٠٠ فضيلة التسبيح والتحميد وقية الأذكار

٥٠٥ (الباب الثانى في آداب الدعاء و فضله و فضل بعض الأدعبة المأثورة وفضيلة الاستغفار والصلاة علىرسولاللهصلى اللهعليهوسلم)

٣٠٥ فضيلة الدعاء

٣٠٦ آداب الدعاء وهي عشرة

٣١١ فضيلة الصـــلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلها

٣١٣ فضيلة الاستغفار

٣١٦ ( الباب الثالث في أُدعية مأثورة ومعزية إلى أسبامها وأربامها مما يستحب أن يدعو بها الرء صباحا ومساء وبعقب كل صلاة )

> ٣١٧ دعاء عائشة رضي الله عنيا دعاء فاطمة رضي الله عنها

دعاء أبى بكر الصديق رضي الله عنه

٣١٨ دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه دعاء قسصة من المخارق

دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه

دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام

دعاء عيسى صلى الله عليه سلم

٣١٩ دعاء الخضر علمه السلام

دعاء معروف الكرخي رضي الله عنه دعاء عتبة الغلام

دعاء آدم عليه الصلاة والسلام

دعاء على بن أبى طالب رضى الله عنه

٣٢٠ دعاء ابن العتمر وهو سلمان التيمي وتسبيحاته رضي عنه

دعاء إبراهيم بن أدهم ريضي الله عنه

## فهررس

## مابهامش الجزء الأول من إحياء عاوم الدين

صفحا

١١١ بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرّد

١١٨ (فصل) في بيان أصناف أهل الاعتقاد

١٢٧ (فصل) لمساكان الاعتقاد الحجردعن العلم بصحته ضعيفا وتفرده عن المعرفة قريبا الخ

۱۲۸ بیان أرباب الرتبة الثالثة وهو توحید المقر بین

١٤٤ بيان المرتبةالر ابعة وهو توحيدالصديقين

۱٤۹ (فصل) فى معنى إفشاء سىر الربوبية كِفر وغير ذلك

١٥٧ (فصل) في معنى قاطع الطريق

١٥٧ (فصل) في معنى فاستمع لما يوحي

١٦٩ (فصل)فىمعنىولا يتخطى رقاب الصديقين

۱۷۰ (فصل) فى معنى انصرافالسالك الناظر بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى

۱۷۱ (فصل) فى معنى ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العالم الخ

۱۷۵ (فصل) فى بيان أن خطاب العقلاء الجمادات غير مستنكر

۱۸۶ (فصل) فى الفرق بين العلم المحسوس فى عالم الملك ، و بين العلم الالهمى فى عالم الملكوت

١٨٧ (فصل) في حد عالم اللك

۱۸۷ (فصل) في معنى أن الله خلق آدم على صور ته

۱۹۳ سُؤال فى بيان معنى قول سهل رحمه الله الالهية سر لوانكشف لبطلت النبوات، وللنبوات سر لوانكشف لبطل العلم، وللعلم سُر لو انكشف بطلت الأحكام

۱۹۷ (فصل) فى حكم هذه العلوم المكتوبة فى الطلب، وسلوك هذه القامات، ورفق هذه الخاطبات هذه المخاطبات

صفحة

۲ ۱ – کتاب

تعريف الأحياء بفضائل الإحياء

٧ خطبة الكتاب

ع القدمة في عنوان الكتاب

القصد فى فضل الكتاب وبعض المدائع
 والثناء من الأكابر عليه والجواب عما
 استشكل منه وطعن بسيبه فيه

١٦ (فصل) فيمنأ ثنى على الإحياء من العلماء الأعلام

رفصل) في بيان المواضع التي استشكل فيها
 على الإحياء والجواب عنها

وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضى الله عنهم

هه ۲ – کتاب

الإملاء فى اشكالات الإحياء

خطبة الكتاب

. ﴿ وَكُو مُرَاسِمُ الْأُسْتُلَةُ فِي الْمُثَلِ

وى مقدمة في الألفاظ المستعملة

وصية لطالب العاوم و الناظر في التصائيف
 والمستشرف على كلام الناس وكتب
 الحكمة

٨٦ ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة

ع عين فرقهم أهل النطق الحبرد وتمييز فرقهم

٩٩ (فصل) في بيان اللفظ النبي عن التوحيد

رُفصل) فإن قلت في الذي صد هؤلاء
 الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن
 النظر، والبحث حق تعلموا، أوعن الاعتقاد
 حق تخلصوا من عذاب الله الخ

صفحة

۲۵۷ (البابالثالث فى بيان فضيلة علوم الصوفية والإشارة إلى أنموذج منها)

۲۹۳ ( البابالرابع في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم )

٣١١ ( الباب الحامس في ماهية التصوف )

۳۲۵ ( الباب السادس فىذكر تسميتهم بهذا الاسم )

۳۳۹ ( الباب السابع فى ذكر المتصوف والمتشبه به )

٣٥٣ (الباب الثامن في ذكر الملامق وشرح حاله)

۱۹۹ (فصل) لأى شئ ذكرت هـذه العلوم بالاشارات دون العبارات ، وبالرموز دون التصريحات ، وبالمتشابه من الألفاظ دون الحكات

۲۰۳ ۳ - (كتابءوارفالمارف) خطبة الكتاب

۲۱۵ (الباب الأول فى ذكر منشأ علوم الصوفية)
 ۲۳۳ (الباب الثانى فى تحصيص الصوفية بحسن الاستماع)













Sibliotheca Alexandrina

02.13.704